

**OPERATOR** 

REDUCTION X

THOTMOSS RAMZY

42

DATE FILMED

LIGHT METER SETTING

23 OCT 1984

25

FILM EMULSION NUMBER

FILM UNIT SER. NO

AO 39 4837 O9 16 HRP 51568

PROJECT NUMBER

**ROLL NUMBER** 

EGYPT 001A

15

LOCALITY OF RECORD

## ST. MARK'S CATHEDRAL. CAIRO

TITLE OF RECORD

BIBLE MS. 183

ITEM

10

| MANUSCRIPT | MICROFILMING PROJECT |
|------------|----------------------|
| COPTIC     | ORTHODOX CHURCH      |

Manuscript No. Library & Mark's Cathedral Cairo

Principal Work Pentateuch

Language(s) Arabic

Material Paper

broken

and color

Author Date 13 Gumadi I 1050 Alt

Size 30.1×20.6 cms Lines 13-615 Columns

Contents Ff. 16-5a. Introduction to the Possbateech

Ff. 5b-116: 1 Georges;

H 12a-130b. Connos;

H 13a-13b. Chapters of Excelus

Ff. 136a-234: Excelus

H 234-231: Excelus

H 236a-286: La Viticus

H 296a-286: Chapters of Numbers

H 296-386: Numbers

H 296-391a: Chapters of Desteronomy

Ff. 391b-4646: Bulturenomy

source manuscripts

Binding, condition, and other remarks Toolort bather covered boards, Spine replaced " Flasapply of 20th cent Binding

Miniatures and decorations 10. 124; Create handing in gilt

Marginalia F. 39/a: Notice of waff. H 4650 4670. Note on the

Folla 467+ ili (Arabic)



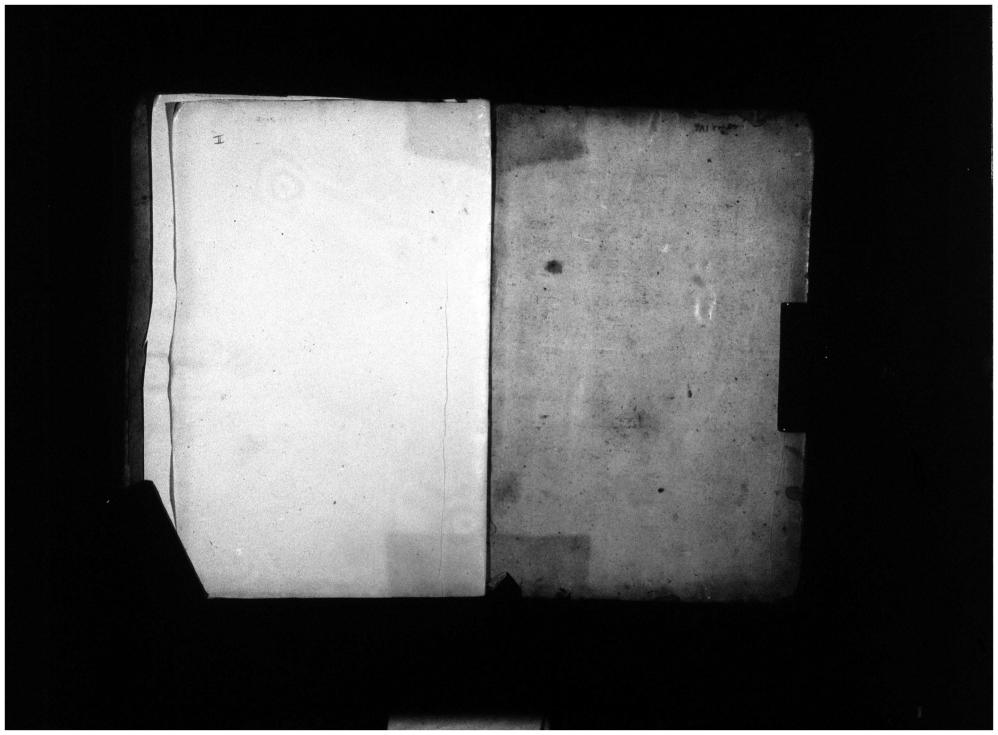

to alkalish should be a like the in action of a source Parket and the second second مالسالالدوا والمسالي الماليال and while the second of The I will make health have have a wine Budant Tubbelling we will La reducint and a later The world the war Lange Broke Land والأواب والمستول والم ALLO BEAUTIFUL CONTRACTOR 

بسرالاب والابن والوح المتر اللاله الواحد له المجددا بأامين نبتك بعون الله تحاج سرفي فلأسخ معنهما القراللسة الاستعامل المعالمة المالكة تعالم المعالم المعالم المعالمة الملالد على ترت انعامد علينا وكثرة مباتد لبينالاند الالتالوحيرالسيدللنحرالكريزالذي هدانا بعرانداللاه الميدن راحالشرايع المادقة الألهين المنده بحي سيانا الميع بمانعرفيه امرالتلوع والتمريخ الذيجيئد كلت مقاصلا شريعدالموسوية وتروحنت مثالا بهاللسانية وثبت الأمرها الروحانية التي منجها السيب المسيح وعلى شرفها وصدقها لاندس نصوصها الشربغة كاك يغلب الاواح الشيطانية غوقول للشيطاك ليسطلخ بزوحاة بحيالإنسان الويكا كاسد عنج فالله وزلموص بالانبياكال يسايغ المالية النبي فاع ونف المهرالسياس برهو واجا بتعراياه اند ابرجاؤد واحقاجه عليهر سننذيقائي لماك كأؤد

بالرفع يذعون رَبَّهُ لِعَوْلِهِ قَالَ الرَّبُ إِنِّي أَجْلِمْ عَن عِيدِي عِنَى أَضَمَ أَعْدَ الْكِلْ عَنْ فَلَ مَيكَ فَلَ اوْدِدَ إِذِن بَدْعُوْهُ زَيُّهُ فَكِفَ هُوَالِمُنَّهُ وَيَصَدَّا ٱلْبِكِرَاوُ لَلِكَ لَقُومُ وَلَنْ يَسْتَعِلِمُ احْدُانُ بِعِيمَهُ بِكُلِمَة وَلَيْتِعَنْمُ لَحَدُّمْنَ طَالِكَ الْبُومِ أَنَّ يَسْلُ لَهُ وَكَلَالِكُ أَكَابِينَا الرَّسُلُ الْتَكْرِيدِينُ أي المريشي عَنْسُ وبولس الرسول الفوا الشواهد من التوراة والأنبيابي كتبير المعتدسة الشامة بصِدُق بِدَايِم بِإِجْرِالسِّيِّدِ الْمُسِم وَالتَّوْسَ لِلْهِ وان كَانَ بَطُل مِنْهَا أَشَيَا جِنْهَا يَتِمْهُ وَتِلْكُ الْشَيَا عَينَهُ كَا مَا فِيهَ وَوْحَانِيكَ وَلِأَنْ مِنَا لَاخِنَا الْجِسْمَانِيكُ كَانَتُ إِشَارَةٌ عِرَالْمِنِ مَعُورَفِ المُبْدَ الْفَاسِ عَلَى اللهِ علم وأمرالله بعالى للاص سعاف الوب يكسع الخيَّاتِ ألدَّ العَلْيَ خَلَاصِ الْعَالِمَ وَعِيَا إِنْصِ بصَلْبِ الْمُبِيمِ حَيَاةً وَإِيمَةً ، لَيْزِكَالْجُ إِرْ إِلْكِ لِمِنْ لِلْمُ الْمُبِيعِ الْدِيلانِية

الشَيهِ عَدْعَيْهُا قَالِيلًا يَحْبُ فِي يَكُ كَيْبُ مَنِسَكَ وَعِلَى مُ إِلَا لِنَّالِمُ اللَّهُ لَا يَشَامُ مُصَّرَّةً الَّهُ إِلَيْ أَنَّ الذي نحب إنسان كم بتد منشه لاينه ل يديق اس مَنْ يُؤْسِي لِلْيَهِ وَكُونَ الْإِنْسَانَ لَايِسَهُ لُ لِهِ النَّ يَغَمَّرُ نعشه والتدايتنا أمزبا ليعصاص م دعا المنسين وَمَنَّهُ الْبَعْضَ مِنْ مَحَتَّمُ الْبُعْضِ الْمِصْلَاجِ الْعَالِمُ وكمتَّا أَمْرُ السَّيِّدُ المُسِيحِ بِالصَّعْ فِي جَيلِهِ المُفَرَّدُ وَاللَّهُ أوسيونعة النضران فالمربولس التتوا الغامية بِدَالِكَ الْكِنْدُلِ صِلْاجِ الْعَالَىٰ أَكْلُقَ الْدُولِ مَا أَصَالُ الْمُؤلِكُ الْصَالُ الْمُؤلِكُ الْصَالُ مِصَاصُ الْخِرْمِينِ وَلَهُمَّا الْأَعْلُ الَّذِي أَمْرُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ والنه يظيم معبره يعسرونخ عكن وفكاجه فإقا يَعِيْنِ بِذَالِكَ سَبَعَ إِلَيْمُ الْحُمَارِوَةَ الَّذِينَ كَا فُوْالِأَوْفِ كنعان التي في أرضر إليه عادة أمنا أفي الدين فأفافها مِن بِلَّكُ الْأَرْضِ وَمَثَّلَكَ سُعُبِمُ إِيَّا هَا فَكُلْ كَذَلِكُ خَالَتُ عَلَى السَّيَاطِينِ الرُّكِهُ لَكُتِهَا رَوْ الَّذِي مَن أَسُ وَاللَّهِ

مِنْ وَلِيْلِ وَهَيْ حَبَافِي بَالْحَلاصًا وَإِمَّا لِلَّذِينَ كَانُوا فِي الْجِيْدِ مِنْ عَدَيْنَ وَحَيَا فَكَرَا بِمَدَّ وَنَعِيمٌ أَيَدِ ثَمْ لِكُلَّ مَن بُونِر رُمِالِسَّيَرُكِ فَكَالْخِيَانِ الدَّالِ عَلَى لَمَعُودِيَّهُ النِي مُعَلِّمُ الْإِنْسَانَ مِنَ الْخُطِبُ ۚ وَتُتَوَّلُهُ الْمُبَلَّهُ ٱلدَّالِعَذْ وَالنَّعِيمِ الَّذِي لَا يَزُولُ وَبِالسَّبْتِ ٱلدَّالِ \* عَلَى الرَّاحَذِ الْمُقِيعِتَةُ الْبِيكَانَ لِلسَّيِّدِ الْمَسِيرِ بِعِيَامَيَتِهِ الْمُعَدُّسَةِ مِرَالَحَتِ بِأَلْمِ الصَّلْبِ الدِّيَالَةُ للجنسد وفي الواحد للعيبيند بعلد التعب الذي فتفا لِأَنَّ عِلَّهُ الرَّاحَةِ التَّعَبُ وَكَذَجُ الْحَرَّ فِ الْذِي الْعَنَى بدالعبرين بن أشما لمفترين الدّالِ لَي صلب المسِّيم المنسيع والذي كان يديحلاص لغاكم والشا الشيطان في الخجيم فالمن الذي عاش الشعب بالخلونه كالمانا فتمالؤ ( الدَّالِ عَلِي جَسُدِ الرَّبُ الَّذِي مَنْ مَنَا وَلَهُ بِيَّ إِنَّا لَا لَمُنِاهُ الدَّ إِعَدَ وَأَمَّا أَمْرُ اللَّهِ فَالسَّرِيعَ فِي الْمُسْرِويَّدُ فَالْمِعَامِي تخوقوله الغين بالغير واليتن بالبتن فغذ المترفية لك

لكون الحياة ويمغصينيه بكوك لمؤث بأنا الله عفي عِرالْمُتَوانَ أَمَّرِيغَتْلِ الْقَابَانَ وَلَمَنَا أَمْرَ شَا وَوَلَ مَلَكُ اينترابل فأرالكا لفدع الفاجم واستنبغ ساؤول اعاع ملهمة ع الايغام وعَصِيباللَّهُ عَليهِ وَالزَّالْ لَلَّهُ عَالَمُ وَقِينَ فِي الْمُرْبِ وَقَلْ يَحْفُكُ ٱلنَّوْ النَّمَاسَمُ وَلِلْعَبَى مَعْوَ نتن المشبِّن الميِّيم لِتَلامِدِن عَن أُخْرِعْصَ الْجَالْطِونِ بغنة بالسونعالي فتربي ليذلة مشكد المترهم التامن لين لدمنه مسيف فليبغ تؤبة وليش ولمسيفاء وكافقا مِنهُ بِعِكَمَةِ لِم يَعِرِهُ مَا تَلْأَيدِ بِعِلْ أَنَّ الْإِلَّا لِفَا دِرَلَّا عَنَّا جُ الى سلاح ولأند في وَلَكُ للبِلَدِكَ قَالَ الْمُنْدِ الَّذِيبَ أزاد والمشكة أناهوتم بؤالك فتابيم وستعظوا على الارض واعكاكان قضاه بالتنيف وعوه فوقة المائد ويخوها وكاقال بولس الرتكول فأوا بأبكي لمز أسطيان الذي بها تغوون على اطغارسها مرابش بطال لخييث المنوقاة وصعواعلى وسكرينضة الملام وخذوا

فحاريم كظفره الشبي فراه ومهم أمامة وَوَمَرُ لِهُ الْلَهُ فِ الَّذِي كَا تُؤْافِيهِ فِسَدِيمًا وَأَمَّا الوصايا الرؤخابيه البح لليثن يافؤا بمأفاؤهم المخ يَجَبُ الرِّبَ إِلَمْ الْتُحْرِكِ لِي اللَّهِ عَلَيْكُ وَمَا يَتُلُوهُ \* وَوَاهِمَا تحولا نقتاع تزب لانتنه ومايناوة فناسكي الدَّوَامِ قَ الْمُتَ حَالِك السَّيْد الْمُسِيخ بِإِنْ وَإِ كِنْبِرِمِنْ وَلَكُ فِي إِنْجُعِلِمِ لِلْقَاتُ مُوسَى لِأَنْ مُوسَى لِأَنْ مُوسَى لِأَنْ الأبيبا أشارتخ بجم لسبوليسه متأنسا موظاعة النَّاسِ إِيَّاه وَقَائِلًا إِنَّ اللَّهُ سَيْعِيمُ لَكُرْ رَبُومًا مِنْ إِخْرُهُ مِثْلِي قِايًا وَ أَطِيعُوا وَ أَايَّةُ تَعْسِلُ لَيُطِيعُ دَيِكَ النِّي إِلَى عُمْلِك بِلَكَ النَّقْسُ شَعِيمًا ، وَفَالْ وَصُورَ فَالْأَلْ مَنْ تَعْصِيدُ لُولَةُ إِلَّهُ وَيَبَعَالُهُ بَنِي كُوْلَةُ مُتَالِسٌ فأمنا التناسخ الواري دفي لكني المنك سنة فلوخوب طاعة الله تعالى قانة الجذاا مربيغيل في وحت عَلَهُ وَمُمَّ أَذَا فَيْعَنَّهُ وَجَبُ رُكُولِانٌ مِطَاعَتِهِ

لكون الحياة ويمعص بتديد بكون المؤث بأن الله عفي عِن النَّهُ إِن الْمُرْبِعَتُ لِللَّهُ النَّا بَانَ وَلَمَّا الْمُرْسَا وَوَلَّ لَكُ اينترابل فأللكما لقدمة الغايمة واستنبغ ساؤول اعاع ملهم ع الإنعام وعَصِيدالله عليه والزال للذي وَقِيْلُ فِي الْحِرْبِ وَقَلْ لِمُصَّالُ ٱلزَّالِتَيَاسَ فِالْعَبِي عَوْ نتئ المشتن الميسم ليتلامه ن عن أخارع صابي الطِّرينَ بنعَة بُاسَونعَ الل مُعْمِ فِي لَيْلَةِ مَسْكَد الْمُتَرَهِمُ انْ مَنْ لَيْسَ لدمين مسيف فليبغ تؤبة وليس بوله سياها وكافقك منه بحله لمريغ فعالا يبنع أن الألا افا در لا مناج إلى سلاح، لأندفى بَلْطُ للبلةِ لما قال المندالديث أزاد والمشكة اناهوتم بوالكفتراييم وستنظراعلي الأرض وإعاكان قضاه بالتنيف وعوه فوقة المانه ويخوها وكافال بولس الهتول فأوا بأبك كأزر الجاك الذي بها تعوون على اطعارسها مراسه بطال فحييث المنؤوثاة وصنعوا على وسكم بينضة الخلاجئ وتعذوا

فحازيكم ظفرة الشهم خوأ هزمتم أمامة وَوَمَّ لِهُ الْمُلَكُونِ الَّذِي كَانُوا فِيدَوْتَ لِيمَا وَامْنَا الوصاباالزوخابنه التحالمين الأأى أفارتر مانخ يَجَبُ الرِّبَ إِلَمْ الْحُرْمِ رَكِلْ فَلْهِكَ وَمَا يَتُلُوهُ وَوَاهِمًا عولانقتاع تزب لانتنك ومابئلوة فكاستعلى الدَّوَامِ فَأَ الْمُنت دَلِك السَّرِيل المُسِيمُ بِإِيرَادٍ كِنبرِ مِن وَلك فِي إيْجِعِلْهِ الْمُعَدَّى الْمُعَالِّينَ مُوسَى الْمُعَالِّينَ ازا ببيا أشارتخ بجي السبوليس متأنسا وظاعة النَّاسِ إِنَّاهِ وَقَالِلُهُ إِنَّ اللَّهُ سَبِيعِيمُ لَكُرْ رَبِينًا مِنْ الْحَرْدُ منلي فإياه أطبغوا وأايمة تغير المطيع دركالتي تَصْلَك بَلَّكَ النَّقُسُ مُ سَعِيماً وَوَلَا وَصُرُوعَ فَاللَّهُ مَن عَصِيه وَونه إله وسَمَاه بنبي كُونَه مَنافِس فأمنا التناسخ الوارد في لكنت المنك سنة فلونوب طاعة الله تعالى قاية المربيغيل في وحت عَلَهُ مَمَّ أَذَا اللَّهُ عَنْهُ وَجَبُرُ كُدُلِأَنَّ بِطَاعَتِهِ

نسَنْبِهِ هَا أَنْ خِبَ فَرِيبَكَ مِنْ لِمَشِكَ مِمَاسَينُ الْوَصِبَّنِينَ الْمُسْكَ مِمَاسَينُ الْوَصِبَنِينَ الْوَصِبَاءَ وَعَبَدُ الْاِشْنَانِ فَعَبَدُ الْاِشْنَانِ فَعَبِينَ الْمُصَلِّعِ فَعَبِينَ الْمُصَلِّحِ مَا خَلِمُ الْمُشَانِ صَاحِبِهُ كَنَ يَوْمُ مَنَ الْمُصَلِّحُ مَا الْمُصَلِّحُ الْمُصَلِّحُ الْمُسْتَدِينَ الْمُصَلِّحُ الْمُسْتَدِينَ الْمُسَانِ مَا الْمُصَلِّحُ الْمُصَلِّحُ الْمُسْتَدِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَدِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَدِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُ

فكر أَرَّا أَوَامِرَ التَّورَدِه وَوَاهِ بِمَاسَمَاه مَ مَلَاثَة عَنِّ رِ الراسِد الراهِ

هِأَيْدِيكُرْسَنِفَالرُّوْحِ الَّذِي اُوَكَلِمَةَ السَّوْمِيُّلْ صَلَاهُ وَيُثَلَ طلبه صلوافي كل وفي والدليل على الك أن منعان بُطُرِسُ كَمَا صَرَّبَ بِالسَّيْعَلَ لَكُوْعَلِيهِ إِنَّ الْمِعْلُ عَابِلًا ارْدُو السِّيفَ إِلَى عَمْنِ عَالِتَ كُلُّ مَرْ أَخَدَ بِالسَّبْ فِبَالسَّبِفِ عَمْلَكُ عَإِنَّ اللَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ الْإِعَانِ الَّذِي مِدِيكُونُ التَّبَرُّكُمُ التَّبَرُّلُ الْمُعَانِي إِلْاِعَانِ إِللَّهِ اللَّهِ فَعَلَ المناك كأهومكتوب فيالتؤركد المفكتسة المركة إنزاه برمانله وحسب لذكالك رامع أي الله في التؤراة فالبإراهم أيافكف والدكر المرتفق لخرقلفتهن بديد تقطح باك التعش وقويما وسيتأ المسبط أغلن من المجري التي في اعظ بجيع النمايل وَإِنَّ يَعْمَا بَكُونِ عَلَا لَكُمْ مُوسِى اللَّهُ الْمُعْدَالِمُ اللَّهِ الْمُعْدَالِمُ إِنَّ الْمُعْدَالِمُ باسعلم إنما أغظم الوصابا والنائون فالكد تحبب ألربت إلفائض فإقاليك ومركز تنشيك ويحريل ِفَكِرِكَ مَنِهِ فِي لِوَّصِيمَا لَأَوُ فِي الْمُخْلِمَةُ وَالتَّابِيةِ الَّبِي

الخيرط لشروحة وفينها فاللا لكن فكالتنونيا مَوَنُ مَوْمًا لِسَدِ فِي لِنَ أَحْمَ أَسْمَا سَا يُولِلْ فِي إِنَاسَانُهُمّا مُطَابِعَهُ وَانَ اللَّهُ أَخَذُ وَاجِدُمِ إِنْ الْكِيمِ وَانْ اللَّهِ الْمُعَلَّةُ أنبي وسماعا ادمرواه أي إنهار الزياني فأكل كلاهام فكرؤا للجروا التي تذرفا الشي الأكل مهابواسطة الجيئة واستحق الموت وكطرة ا مرالفرد وريا فأنهز الشفا وكعرامة الشيطان الَّذِيُّ طَعْمًا حَمَّا وَفِي مِعْهُدِ أَدْمَهُ حَوَّى وَفِيالُ فَايِقَ بالمسكد فتل فأتبل فيسكن فابع أدمر فود منزقي عكف وَإِنَّ لِاحْ فَنَاكُو الْفَصْرُ لِهِمْ وَصَبَى لَظَيْهِ حَجَوْلُكُ أدم من في شدك ووكرد وارى بنييف واحد والحد واحصين سيحياة كارواج بسيمن من ديالي نوح وكينة وفي الدحنوخ ارص المتدفققال وفي أن بني اساي بني يَنْ مُظَرُوا إِلَيْمَانِ النَّا ثُلَّ عِيدًا قايى فإداه يجسان جلكفا تخدوا وثنى بساعاني

لِه - بِ أَسَّهِ الرَّوْ فَالرَّهُ دَلِ إِعَلَى انضَمَّنَهُ كُلُّ فَصَلِي يَضُولِ عَلَا الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِمِ الْعَلِى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِمِ الْعَلِى الْعَلَى الْعَلِمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلِمِ الْعَلِمِ الْعَلِمِ الْعِلْمِ الْعَلِمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْعِلِمِ الْعَلِمِ الْعِلْمِي الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْعِلِمِ لتنه لعلى المطالب والمانويدم بالسكم الر امن وعرد فصوله وي فصلا در فالله فِي النوم الأولَ عَلَى السِّمَا الذَّرْضُ وَالنَّوْرَ وَالنَّا وَوَالْمِلِّ وَالْمَيْرِي، وَفِي النَّا إِنَّ السَّمَا النَّا لِيهَ الْفَاصِلَةُ بَرَالُهُ وَلِمَا اوْ فِيلِنَّا لِينَا لِمِنْ إِن وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ فِي الرَّابِعِ النَّهُنَّ والعَسَوُوالبِيءُمْ وَقِولِلْهَ أَسِ لِلْفِينَانُ وَالطَّبُورُمِي الملقولات المركفيوا فالجالو يخوط فالمتاج والتابع تتخلق أدم وحؤيان بازكها وسلطها علىجبع مَاخَلَقُ عَلَا لاَرْضِ وَفِي الْيُوهِ السَّابِعِ كَتُ مُن سَايِر لَعْالِهِ وَبَازَلِ اللَّهُ الْيُوم السَّابِعِ فَفَكُ سَلَّمْ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَالْأَسَلَمْ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ خِلْقَةُ أَذَمْ وَسُكِنَّهُ جِنَالَ عَدْنَ لَكَيْبِي مُعَلَّ الْتَدْفِية مخرُ إِيسُنْ فِي لَجِنَانُ وَيَعْتُرُ وَوَلَيْصِيراً مُعَنَّمُ الْرُسُ وَإِنَّا المنة أدمر بالخرجية بتحر المنان بوطانيخ فامغرفة

رآ و خطاب الله لإراهم ونغرب إنزاهم إرض كنعاب موقعد المعراياة أن بورك مسلة بالكائن المرافي بحي انزاهم إلى وصص والحرر عوث ارك مِنْهُ وَأَحْسَرُ إِلَى إِبْرَاهِمَ بِسَيْبِهَاهُ وَعَسَامَ لَهُ عَنَمُ وبقرونج بزوعيب والماؤان وجمال شؤبلاالله مرعون بتلايا عظيمة وأهلة بستب سارة ترفحته الاجع لْمُ رُجُّوُها الْبِهِ سَائِلَةُ وْسَجِلَة فِيحَلاَصِ إِبْرَاهِمُ إِلْوَا مِنَ الْأَسْرِمَعُ إِيَادَةِ السَّلْبِ وَأَدَّى كَلَسِيسًا لَيْكُ الغنتنومه لمراوة تركيف كشيشا ذاك أثاهم مووعدا لله إبراهيم بببلاد ابتعلق وآوعك الله لإبزاهيم أنتكما برثه الاالله يخرج من ليدوه والتسلك الخصلي والأافراهم أتمن بالقه وكشما للحسنة وأفري إبراهيم الخيران كالمرانك وعمدانت لدفايلالتناك اعطي في الأفرين عروض الي النظر الكير الميد النزاه ط إب حبر كالجرون براجي وفوك لاك

مالخناروا وفوفو للبيطخوم لاعام وجي كالمواانان أبدا لأنتم بشرفون وتكوك ايتامه زياية وعشرت سَنَهُ وَتَوَعَّلَ هُمْ بِالْمُلَاكِ إِلَيْ الْمُؤَلِقِ فِي أَنَّ نُوح كَان بَرَّا فِي حبلي فأعكمة الله أأن ماتن الظوفان عالى لأرضر الملاك التاس والمتايم والمرو يعلقا بوتاته فياظلان نؤح الْعُرَابِ مِنْ لِلسَّافِيدَةِ مُمَّ لَلْمَامِدُ لَهِ فِي مِنْ مِنْ السَّفِينَةُ وْنَقِرْبِ سُحْ مِن أَبْكَ إِللَّهُ وَالْمَاتِ الْمُعِنْدَ انقنض آما والطوفات وسروة التدبغ باية واندعهد لَهُ عَمْ اللَّهُ لَا يَكُونُ لَدُخُلُوفَانَ تَانِ عَلِالْاَفِينَ وَانَّ المُدَبَازَلَ دُمَعَ يُبْدِهِ وَآنِي سُكُرِيحُ وَكَشَفِ عَوْرَدِهِ وهنكدهام امّاه وسنارة سامروكاون إماه وَلَعْنَنَهُ لِلْكُلْعِ الْ بْنَ حَام مُوبُرِكُنْهُ عَلَى سَامْ وَيَافِث ف حرد زاري بني و مود كر منو و دايم الموانية بنى نوج في الأرض الفي تعريب السناع در بسار البززج ستفيض أوكادسام ودلزا بزاهم وساك

سنكروم بالكبريت والتاروا شخالة مراهلط صناملهاء ندالتفاق اسرأبي ضاجعة المنتى لوط إياهما وهوسكران وحبكه كالمنهوف ميلادها غوايت الكبرى سمت إنها مؤاب والمنز اشمَتْ إِنِهِكَاعَكَان ﴿ وَفِي أَخِرالِيُمَا لِمِ مَلِكَ عَلَيْ سَارَ مَعْدَ بَعِي مِلاك الله فِي حِلْ النَّبِال لِيه وَفُولُهُ لة إنَّكُ مانتِ بِسَبَرِلْلُ أَوْ الَّيْ أَخُدُ مَهَا وَهِي َاكْ مَعْلَ مُوان الْيَمَلَ لَمْ يَدِن مِنْهَا بَالْكِنْدُ وَدُ عَلِ إِلَى انزاهم مع عما وبعثرا وعبيلا والماواكن إنظامهم وسارة الكزاما بخزيلاء اوي ببلاج أيعطني من سارة فرحنا ندمي النومرالنّار من وكات آبراهيم ان سائة سنته وانوراح ماخر كإبنهام الثنت وعطسر المنتياج البريه حجى كادران بموت وسماع السموت العيب وقول لأك الله للاجرقائية الله صوت

اللَّهُ لَهُ الرَّجِي إِلَى سَيِّدَتُكُ وَأَشْفِي تَعَتَ بَكَ لَمُنا وَمُثَّمَّ قُالْ لَهَامِلاً كَالِشَوِرُ كَرْنَ سَلِيحِينَ لا يُحصَلَفُونَ مُ قَالَ لَمَا هَا أَنْبِ حَامِلُ وَيُلِدِينَ إِنْنَا وَشَيْبُهِ المنعيل مابئلوكه وأبنى ميلاد المنعيل فظاب مِلاكالله لإزاهِم وَأَسْمَاهُ إِبْرَاهِمَ أَذِ كَانَ ايِنمُهُ إِبْرَامْ سَايِعًا ﴿ وَسَجِّي سَارَي سَارَهُ وَوَعَلَّ إِيَّاهُ النَّحُرُجَ مِنْهُ مَلْوُكًا وَالنَّيْئَةِتَ عَمْنَكُ مَعَهُ وَمَعَ نَسْلِي وَأَمَرَهُ بِالْخِنَانِ لِهِ وَعَدَاللَّهُ إِذَا فِي عيلاوا بنعق واختتاب إتراهم وموانان بع فَ لِسَعِينَ سَنَةً وَلَهُ خُلُولًا مَّدِ بِلَيْتِ إِنْ وَاهِم والخليع خفامان ووعان إياه وتحوعب النبرويكون يساوة إنئاه وكانا إنزاهم وسادة جُنِعَانِ طاعِنَانِ فِي السِّنَّةُ وَقَلِم الْمُنْبَعُ أَنْ بكون لِسَارة سَيِيل لِسْمَا ولا فَي حُرُق لُوطِان مقد وم مُعَ النكتر و سألل و و هَلَال أهنِل

قطوره واستبلاه ماالبين مندو البيتوب ا مزاجع و فَكُرُهُ مُحَبِرُون ٥٠ وَإِنَّ الْمِنْ عِلَى أَرْرُفَ بِنْجَاعَشَرُ شِرِيعًا ٥٠ وَوَرِنِ إِنْعَاقُ مِن رِيعًا الْعِيمِ وَمَعْفُوبٌ مُمُ الْقَ الْعِيصَ لَهَا بَكُورِيتَ وَلِيَعْفُوبَ بِٱكْلَيْهُ عَذْرِبُ - لِ قُولُ اللَّهِ لِإِنْ عَنَ إِنَّ بِنَسْلِكَ بَنَهُ لَكُمْ إِلا رَضِ وَإِنَّ الْمُعَلَى رَرِي فَهُمَّا وَلَكُمْ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ كينوا وتحل التدارغن بيارسنع وزاركة مدا اخذ يَعْتُوبُ ٱلْبُرَكَةُ مِنَ ٱلِيهِ بِحِيلَةِ ٱبْدِمْ وَنَكَمِ الْعِينَ عَلِي فَلِكَ وَبِكَا يُبِهِ مُ وَهُ وَبِ بَعِنْوِبِ إِلْأَرْضِ حَرَّانَ وَثُوولِمعِندَكَابَانَ عَالَهُ الأُرْمَتِي ولَ مَظَرَيَعُنُوبِ فِي الْخِلْي كَانَ سَلَا مُنتَصِبًا عَلِي لِأَرْضِ وَوَالسَّهُ مِكَالَا النتما وكائت ملاحة الله تضعر وتنزل بب وإذا الله وافيف كمين وفؤل المدلة أنا الله إله إزام أبيك والداسكو ووعن إناه بكنزة الشاق زكم إِيَّا وَمَعْ السَّلِهُ وَنَنْ رِيعَ عُرِبَ بِادِي الْعُسُورِ مِمَّا

العَيْبِي فَوْمِي فَاحْلِيدِ فَإِيّ الْمُسَرِّمِنْ دُأْمَةً كَبَرَهِ وأراما المند برمار عائشة المسي ولما كر تَوَقِّح مُنِلَاضِ صَلَى إِلَيْ الْمُأْسِ المَّلِي الْمُحَالِحُ الرَّحْسَةُ مِن ابْرَاهِم وَاسْتِعْلافد إِبَّاهُ أَنَدُ لَا يَعْلَى ثُرُهِ والمنسلة والعنت معة إخسانا تتعام والينية الْبِيْزُ النِّي مُنَالَ بِمُرْسَيع مَ إِنْ قُولُ اللَّهِ لِمِنْ الْمِمْرَانَ المنعقر النعق النعقر بال وكنف إنراميم إنعنى عَاتَعِيدُه وَاصْعَى وَعَالِمُ لِذَيْحِ فَوَقَالْمُ طَلِبُ وَإِنَّهُ الستكن لينفخة فنعا بالككالوم وكك وعوا أوربكين فبارك على إنزام مرطرة في موت سارة يعرف في الأرض ليَّ السُّقُواه إلا أهمُ من عَمْرُون هَمَ السَّجُلُّ إنزاميم فتاه البرى أوكيله فيتح بمنزله الأياحين الإينو متزاة مرانكاب الكنعاريين مان من بالم ومولية فكفنا لفتخ إلاه كال والخضر مقااسة بنوال فتروح وعا المنعلى بكل في تروج إبراهم

قطوره واستبلاد هاالتيان مينده الفيؤب ا مزاجيم و فَكُرُهُ مَحَ بُرُون ٥٠ وَإِنَّ الْمِنْفِيلَ وُرُاتَ بِنَيْعَشَرُ شِرِيعًا ﴿ وَوَزِنِ الْبِيحَالَى مِن رَبِعَ الْعِيمِ وَمَغَفُوبٌ \* مُمُّ أَنَّ الْعِيصِ أَيَاعِ بَكُورُونِتَ وَلِيعَفُوبِ بِٱكْلَيْهُ عَذَيْ وَلَ قَوْلَ أَمْلُو لِإِنْ عَنَ إِنَّ بِتَسْلِكِ بَنَرُكَ مِن أَمُم الأرْصِ وَإِنَّ إِنْكُ وَرِنْ فِيمًا وَلَكُمْ كينزا وتحلي التدليفن بيبرسنع وماركة سالخذ يَعْفُونُ ٱلْبُرَكَةُ مِنْ البِيدِ بِحِيلَةِ ٱلْمِدِهُ وَنَكَمَ الْفِيفَ عَلَى عَلِكَ وَبِكَا يُبِهِ مُ وَهُرُوبِ بَعِنْوِبَ إِلَيْ رَضِحَ إِنَ وتزوله عِندَكابان عَالَهُ الأَرْمِنِي ول مَظَرَيْهُ عُوْب فِ الْخِلْ عَانَ سَلَا مُنتَصِبًا عَلِي الْرَجِن وَرَاسُهُ مُذَاكِ النتما وكانت ملاحة الله تضعر وتنزل بب وإذا الله وافيف عليه وفول شولة أنا الله إله إذا أينك والداسكو ووعن إناه بكنزوالتساقة إِيَّا وَمَعَ النَّسْلِهُ وَمَنْ رِيعَ عُوبَ بادي الْعُسُورَةِ ا

الصِّبِي فُوي فَاحْلِيه فَإِنَّ الْمُسَرِّمِنْ دُأُمَّةً كَبُرَهُ وأزاها المدبازما فأسف المسي ولما كر تزقع ببانض مهم آبي المأس يملخ الزخسة مِن ابْرَاهِم وَاسْتِ لافدايًا مُا نَدُ لاَ يَعَلَيْمُ الْمِ والمنسلة بالينت معدادسانا تتعامدا والينية الْنِيْزُالِيَّ إِنْ الْمِيْرُسْيِعِ مِلْ قُولُ لِسَّالِمِ بِرَاهِمَ إِنْ المنعق المنعق النعق النعق المنعن المرامع المنعلى عَاتَحَدُه وَاصْعَى وَعَالَا لَا عُلِي الدَّخِ فَوَقَالْمُطْبِ وَإِلَّهُ الستكن لينفخة فنعا بالكح الرمر ولك وعق أَوْ بِكُنِينَ وَيَارَكَ عَلِي إِبْرَامِهِمُ طَرَّمَ فِي مُوتِ سَارَةَ بِعَرِونِ بي الأرض ليتى يتفقر الهار أهيم من عفرون وبالنجار إِبْرَاهِيمَ فَتَاهُ الْلَّذِي أُورَكِيلُهُ فَيْجِهِ مَنْ إِلَّهُ أَمَّ يَاحْدُنُونَهُ الإنبور متراة مريئاب المتعاربين بتازمن سلا ومولية فكفنا لفئ إلاه كال والخضر مقااسة بتوال فتروع وعا المنعلى بك ترويج إبراهم

بالنمك قال وماسؤالك عن اينبي وباركت مئال ومنجى يعفوب الوضع وجعبوا لالدقايلا إيقى رايب الله مواجعه وتخلصت بقسي مُرِّا خِيمَاعَدُ بِالْعِيمَ لِيُحِيدِ وَأَذَاهُ الْحُدُ الْمَا عَلَى بَيْ وَرُحُولِ يَعْقُوبَ سَائِلًا إِلَىٰ مِنْ يَكِرُ مِعْعَامُ التي بأزض كنعان مومشأرا المحضة المتل مِنْ بَدِينِي مُورِيمالِهُ صَي مِعْدُولِكَ عَامَرُانُ إِلَيْ حَمَوْن الْمُتَوِى شِرِيفُ الْأَرْضِ الْحَدَدُ دُسْيَا إِنْدَةُ يعفوت فاهجك زي وصَاجعَها وأحَمَّهُ ايُوالِثُ سنمغون وكأوثئ فئلاكل فكرو خموروبيمام إِبْنَهُ قُيْلًا عَدِّ السَّيْفِي وَأَخَدَ إِذْ يُبَالْحُهُمَّ مِنْ بَيْتِ بِنْ كَامْ وَكُولِكُوا بَعْقُوبَ كِفَهُوالْمَا فِي المتديئة وكابي المقل وستوانساتم وألمنالم طل في بخي يُعَعُوبَ وَقُومِه إِلاَ يُتَتِ ٱلْلِحُمَا امتراهة فولن التذ المعيود أساغ والق

يغيطيه وامتنواتكه وآل تزويخ بغفوب ليئاآ وكاجل إنسكي خالة يرباث ثم بلها خارية وأجيان ثم ولما جابية لِباله وكان الله معه وزروا ليكاغش إفتاء إنتة واجكة وصارله عيبث وإما وأثغام كبيرة أوعنك دخوعد إلحا تضد فانحائسه مُلْتُحَكُ أُلِّلِهِ فِي الطَّرِيوِ ، ﴿ الْحَوْفَ لِعَقُوبَ من العيص في جيره موازسا لد مواشي كيارة مَدِينَةً يُالِيهِ وَمُصَارِعَةً رَجِلِلْيَعْقُوبَ بِالْفُوادُ المَنظلِم الْعُجُنُونُ وَلِكَا أَنَّهُ لَنْ يُظْلِقُهُ وَنَامِنُ حِنَّ فيرالد فرزال حق ورك بغغور في مضارعيد إيَّا فِي مُعَمَّا لَكُ أَطْلِعِنِي فَعَدُ طَلَعَ الْعَجُرِمْقَالَ لا أَطْلُفَاكُ مِينَ مُنَارِكِينِ وَوَقُلُ لِهُ مَا ابِنَمَكُ قَالَ لدَيْعَقُوبَ فِي قَالَ لا سَمِي إَنِمَكُ أَبَدُ ايعَعُوب بَلْ ايْسَ إِبِلَ إِنَّكَ رَايَسْتَ عِنْكَامَّةِ وَعِنْدَ النَّاسِ والطعنت فم مُسائلة بعَفُوب وَقَالَ لَدَ الْحَبْرَانِ

بوسف استعنه واقعته الماع المقر سيتنك المتعبين ظَلَاء وَتَعْنِينُ خَلِينَا لِيَالَةًا لِيَازِيا لَحِينَ عَلَا كاعض والكك تفاؤلوني والمدم والعلانعة عَلِيْفَ يُرِهُا وَبِلْعُهُ تَحْلِينَ أَعْلِطُ لِمُلْمَةً وَالْحَامَةُ وَالْحَامَةُ وَالْحَامَةُ وَ المنظره ويؤلث وكلم ويحول الكقسم يوزعن المنكه عام الملك مُعِينُلهُ حَرِينَ عَطُوقَ فَعَيْ عَنْفَهُ وَرَلَّهُ عليتكبه التافية كاوج يبريك الإالتنوت فقلاه حينه تنبيغ الملكة شوي الكونني كالمآ لنمكنية ، وَذُرِّتُ كَاكَ مُنْتِي فَافُرايُرُهُ وَفُوْلَكُمْ بَعَ فَكِينِاعِ الْجُ الْتُوكِينِيا مَيْنَ فُرَ الْحَمْمُ بِاحْفارِ فِيهُ اللَّهِ بنيامة فاخض فع ولريع فوالجؤنف تم فوفه رؤينفانه لمنفروا لنم المضارات في في طيعوب الممن

فهاين فويدي وظهوزا تترليغ فوبع عندمجيه مِن فِدَانَ إِرَامِ فَتَبْرَيْكِهِ إِبَّاهُ وَمَوْتُ وَلِيلَ وحفها في طِرين إفران هي تيت لحرو مصاحعة الويين الماسرية المياثائم مو اينعلق عرون الم المنترج و والري العِيض والنها الصناء وبالم وَالْكُولَ يَ مَعَكُنَ يَعْفُونُ مِا كَثِرَ لَعْنَانُ وَمُحَتِّبُهُ يغفوب ليوسف والزامة إياه اتكثرمن سَأْرِرا فِحُوبَةُ وَإِعْلَامُ بِي سُفَ أَخِوبَهُ مِا تُحْلَامِهِ مُرْزَيْرِ وَ فِي إِيَّمُ مُمَّا حَسَدُوهِ وَالْعَصُوهُ وَيُدِّدًّا وَرُمُونُهُ فِي الْجُنِّبِ خُفْيِهِ مِنْ أَصْعَبْلُ وِهُ مِنْهُ فَأَيَّاعُوهُ الْأَعْرَابِ عَامِهِ مِنْ الْمُرْسِلِ اللَّهِ مِنْ بعشرون درد مائه واحكنه اوليك الحيص وأباغوة لفوطيقا رخادم فرعون ربين السيافين وجرن يعقون على غلب بوسف حريًا عظمادي بفجيل كامارم فتضودا حوطات بإفاق سيتاف



وَاوْدُلُوا الْمُ الْمُعْرِفُ الْمُعْرِفُ الْمُعْرِفُ الْمَعْرِفُ الْمُعْرِفِ الْمُعْرِفِي الْمُعْرِي

ولالفصلانفطالنفطافكات

المنتنف المتي في المالية المال

المانيان ورتاباله

the clay has been a



والوكاه بعد المن من من المنه والمناه و و المنه المنه و المنه

- المنافع المنظمة المنافعة المنافعة
- المعنينة المترف والملقة بقالان
- المالية التي المن المالية

Extended in the second

حَبِ لِأَصْنَا فِهِ مُوَسِّعُ ٱلْمَهِ وَاللَّذِي مِنْ وَمِنْهُ لأضناجه وفطرامة أن فإلك جبده وكان مَسًا وَكَانَ صَبَاح بَوْمًا مَا لِنَا وَ وَالْكَالِكُ لِللَّهُ لِكُنَّ أنوا رَفِحِلْدِ السَّمَا يَغَرِينُ النَّهَا رِوَمَينَ الكين وتكون أبانا فأوقا تافكياما وسيبيط وتلون انوائراف للبالشمار بخبئ على الوف فَكُانَ كُنَاكُ وَصَنَعُ اللَّهُ النَّهُ رَبِي الْعُظِمَانِ وَ النبرالأك ريائسكط والمقارة والمتابر الأصغر التسلط في الليل والكواكر ووعالما الله في الله ما الدين الما وعلى المراكة ومظرالتدان والدجين وكان مساوكان صباح بومارابعاء فاللتدبيس من المباء

ليكوطف في فيتط المآءة وكذ بط صلابيت والماين فضغ الله الملدة وما المن الماكة اللك مع المالية وبوالما اللك مع و للله فكان كذلك وسي الله كلا سَمَا وَ وَكَانَ مَنَا وَكَانَ صَبَاعًا بِي مَا اللهُ اللهُ فقال الله المتلق في الله المتلق المنافقة المسترا المح ونع والمدة وتطفي الباتك مكانكال ما وننى الله المنافظة فجمتم المياة سمئ أراء ونظر التدالي دُلِكَ حِيدُ ثِمَالِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ للكلالأركان المنازات والمنازات كنشه الذي والمنافظ المنطاب كالك فاحرب المخطف عشادا

وَالْبُمَايِمِ وَجِيبِ الْأَرْضِ وَسَايِرِالدَّرِيبِ لَلنَّاجِ عَلَي الأرض مفتلي المتدار ميصورند بصورة الإلداء حَلَقْلُهُ ذَكُّوا وَأُنْفِئَ خَلَقَهُمَ اللَّهُ وَمَا رَكُمُ اللَّهُ وَقَالَ لتر انتدا غواوا كنزوا والتلؤا للأرضر والإلكوها واست على مَكِ الْعَرْوط برالسَّمَ الْمَا يَرُالْ لَهُ وَاللَّهُ الدَّاب عَلِى الْأَرْضِ وَقُالَ الْمُدْمَا فَلَ الْعُطْيْنَكُم كُلَّ عَشْيِ دِي حَبِّ عَلِي جُهِ جَهِ جَهِ الْأَرْضِ الْوَكُلُّ يَجَرِفِكِ ممرود وحرب بكون المستخرط عاملا وكجبع وجس الأرض وجبيع ظبر السمآؤه وسأجرعا دنت علا الأرش الَّذِي بِيدِ نَعَشُ حَبَّافِهُ مَجِيبِعِ خُضَرِ الْعِشْبَ مَا لِلْافِكَانِ كَذَالِكَ : وَمَظُرُ إِنَّدُ أَنْ جَمِيحٌ مَا صَعَعُمُ جَيِّلُ جِلُ اء وَكَالَ مُسَاقِطُتِهُ إِن يَوْمَا سَاوِيًا فَكُنابِالسَّمُوالْ وَالْأَرْضُ جِيمَ جُنُوفِياتَ

على دُوسَني حَبَّهِ وَطَيْرِيطِهُ عَلَى لا تَاضِ فنالة جلن الشفائ فكو المتد التنابر العطام ىسَإِبِوالنَّقُوسِ لِلْيَّدُ الدَّاتَةُ الْفِيسَعَتِ بِف المياه لأجناسها وكاظا بردي بساج لجنسه واخطرادته أن دُلِك جَين ، وبا ركم را تند فايلا الملحا والكرواواملوا المناه المحية العاوي وليكار الظيني الأزجر وكافهسا وكان صباح بوما خامسك فقال ملة لعن الأرض فعوسًا حيد إخارة عفايم وكربيها ووكوش الاخراج الخناسة افتكاه كذالك فضئة الله وخش المرض الخناسة والمال لِلْجُنَاسِمَا وَوَكُلُّ بِينِلِلْأَرْضِ الْجُنَاسِمُ وَمَطْرَ المتنافة فالك حبين وفالل فتراب المستنح الساسات بصوى فينا كينبني الميسنة الجافيمك المي وطابرالتا

وُصَيِّرَهُ مَا كَا أَدُمُ الَّذِي حَلَقَاهُ وَ أَبْنَتَ الرَّبَ الاإلدمن الوط لكل تحوو شيبته للنظروطية المأكل عضرة الخياة بي وشط المناك وتعر مغزونة الخبروا لتثره مؤتف تتغزج بن عداب ليستبعى لجينان مورمن فيناك يفترف فيجم وأزاكة ارس اينه الواحد الير ف وعيظ عبيه أرض نُفِيلَة ﴿ الَّذِي هُنَاكُ النَّاهِ مِنْ الْمُودَ هِبَ إِلَّكَ الأرْضِحِيدُهُ وَهُنَاكَ اللَّوْلُو وَجَازَهُ الْمُلُّوز واسم المَّهُ النَّابِ حِنْمَ أَنَّ وَهُوَ الْحِيطُ بَعِيج انض لخبئة بهوايسم المترالقالين معلدوفو المتابيرة فيالوطن والله والتائة الفراة فَأَخُلُ الرِّبُ الإِلْدَادُم مُعَوَّأَ فَرَهُ يَوْ لِلْخِيالِ عَلَى إِ ليفلخها ولقنفطها وأشوالت الإلدادم قايلا

وأخلكته وبالبؤم السأدش خلفة الذيضيع وعظار فيالبخه المشابع مرسا يرصنع بوالبي مَسْتَهُ وَيَ بَارَكُ لِللَّهُ الْبُوْمِ الْمِسَّالِيعِ وَقَدَّ سَدُهُ، إِذْعَظَلَ شِهُ رَبِّ جَبِيحٍ خَلْقِدِ الَّذِي صَنِعَ اللَّهُ مُنْعًا الْمُصَلِّ النَّالِيَّ الْمِي صِلْقَ عَالِيدُ الْسَعَا وَالْمُ ادخلفنا في يؤوصيع الرت الإلدا لانظرو السما وعجبه شجرالطنزا فآلن بكون في الأرض ويجيع عِسْمِالْعَعْوَافِي الْ يَنْدُنُّ الْمُعْطِرالَةُ الْإِلَّا عَلَىٰ لَا لَهُ فِي وَلِهُ كِلِنَ السِّنَانَ لِيعَلَمُ الرَّرُضَ فِكَانَ كاريضعكم فالهوفيسن فيية وخد الارفق وَخَلَقُ الرِّبُ الْإِلَا أَدْمُ مُرْابًا مِنَ الْأَرْضِ مُ وَجَ افي أفغاء مشتمة المياة فضارا كمر تغسا حبثة وَعَرُ وَالْهَ الْإِلْدَجِنَانَا فِي عَدُنْ شُرْقِيًّا \*

عَظْمٌ مِنْ عِظَامِي قَلْمٌ مِنْ لِمَيْ صَالِمَاذَ التَّبِيرِ امْرُأَة لِأَضَّا مِن أَمْرِي الْجُلَف مُولِدُلِكَ ببرك الرجل المواتنة والمنتفئ وتحييه والميدا جسنة والحِلاه عكامًا كِلاهماع زيابين ادم وزودجنة ولايخنيناك موالعنبال كال أفكم منجيع خبوالالعفوا الذيخلوا ارتبالإله عُقَالَ لِلْمُ وَعِنا وَاقَالَ اللهُ لا يَأْكُلامِن فِيهِ لِلْمَنَانَ وَقُولَالْتِالْمُنْ أَهُ لِلنَّعْبَانَ بِنَ يُمُولِلْمِنَانِ إِلَى الْمِنَانِ مِنْ الْمِنَانِ مَاكُلُ وَمِنْ عُمُرِ الْمُجْمَرُةِ الْمِنْ عُرِوالْمُجْمَرُةِ الْمِنْ فِي وَسْطِيلِكُمَا اللهِ قَالَ اللهُ لَا نَا كُلُكِ مِنْ لَا قُلَا مَنْ لَوْ إِبِدِ كَيْلِا عُونًا فقال النعبال المزاو لسفا موتاب دائ أملته عَلَمُ أَنكُمُ أَنِي يَوْمِ أَكْلِطُمُ امِنْهُ مُنْفَيْتِهِ تَعْبُونِكُمُ وتصبراب كالإلد عايف لخنروا لنشخ فكراثب

مِن جَبِعِ شَجَرِ لِلْمَانَ فَلِنَاكُمُ أَثُلَاهُ وَمِن شَعَقَ مغروف الخيروالسر لاتاكل وأيك بي بعالل مِنْهَا مُمُوتُ مُوْقًا الْفَصْلُ الْمُنَّالِثُ وَقَالَلَهُ الإله لاخبري بقاأدم وخرة ماصنع لدعونا جِدُ المعَقَلُو الرَّبُ إلْإِلَى الأَرْضِ عَيبَ وَثِنَ العنخ واعظيرالتم إذا خبئها إيادة ملتنظر مَا يُسَيِّيهَا وَمُقَلِّهُا سَبِّي أَدُهُ مِن فَفِر خُيَّةٍ مِسْوَ أميمه مخاسما افخ أيشم الجيد البهايم وظبراتها وجيع وخبز الضفراء والتبيج ناادم عوسا حِلَاه عَاثُوفَ الرِّبِ الْإِلَّهُ سَبَاتًا عَلَا أَدْمُوا مُ فَأَخُلُ وَا لَنَ مِن الصَّلَاءِ أَوْسَلَ لَيْ عَصْفًا وَنَنِي الرِّبُ الْإِلَّهُ الصَّلَعُ الَّذِي أُخَذُ مِن أَدْمَ إمراة وأيت بالإلادمة فكال أدم منوا فراة

فأكلت فالهارك الإلابلاز لقماد استعتب عَلَىٰ اقْالَتِ الْمُرَاةُ الْمُعْنَىٰ انْ اعْوَابِي فَأَحِيَاكُ أَ فَالَ لِيُ إِلْإِلَهُ لِلسُّعْنِالَ إِذْ صَنَعْتَ مَا لَا قَا أَنْتَ علعون من جب المهارع ورَنْ جبع وحيفالعُوا وتشاك على متدرك وتأكل را باطول أبام عنايك والجعف عداوة بيتك وبن النزاؤ وبن الك وَكُنِنْ سَنِلُهَا مِهُ وَكُلْلُ عَلَى فِالرَّالِي وَأَلْفَ عَلَّنَ عَدُ فِي الْعَقِبِ وَوَقَالَ الْمِرِ الْفِيَّالْكُتْرَةِ الْحُنَافِ مَشَعْتِكِ وَحَلِكَ وَمَسَدَّةٍ تِلْدِينَ الْبَهْبِرَ وَالْ كخلك تنتعابى وهوبكسكظ عكيك موفال لأدم اذبيمغت تؤل أدجتك فأكلت من النيو إلى المكتاك عَلِيلاً لا نَاكُلُ مِهَا عَالَمُ الْمُ الْمُعْمَلِكُ وَلَدُونَا وَلِسُلِيلًا ومستقدية المرائمة المرائميم كالك المطالك

المزاة كأنّا السَّجَرَة طيبَهُ الْمَاتُل سَمِه يَهُ الْعَيْواتُ والالفيكرة مفياة للعفائ فانحك فيرس تميرها فانحكث وأغظت بعلها فأكلت عك ايضًا فَانْعَدَى عُيُونَكُمُ الْمَعِلَمُ الْمُعَمَّا عُرِيْهَانِ عَيْطَامِن ورَفِ التِيْبِ وصَنَعَا لَهُمَا صَا لَيُهَا فيمعكا حنوت الزب الإلكه ما زُا فِي الجِيان عِندَ ربح للقال فاستختا الأنزوز فبعدين المام الرَّبِ الإلهِ فِمَا يَن شَعَر الْخِيال مُعَنّا وَي الرئبُ الرالِه ادُمَ وَقَالَ لَهُ الرَّا مِنَ النَّهُ وَعَالَلِهُ إِنِيْ سَمِعَ فَ صَرَبَكَ فِي الْمِنْ الْمُعَانِ فَيَنْ فِي إِنَّا الْمُنَا وَ مَا سَعَنْهَا مِنْ الْمُعَالَمِنَ الْمُنَا فَعَمَّالُ مِن الْمُعَمِّنِياتُ الْمِنَ المنحرة التي فتينك عن الأكل منها أكلت فالأفع المن أة البي بعلمة المعي هي أعطبتهم بالمنجرة

قَابِقُ نَمَا لَقِيْنَا مَثْنَيْتُ رَجُالًا مِنَ الرَّبِّمُ عَادَتْ فوكدت انحاه هايان فكان مايل اعج عَمَ فَالله كَافَ مَلَاحُ الْأَرْضِ وَكَانَ مِن بَعْدِ أَيَّامِ أَيَّا فَا مِنْ مُمَّرِلِ الْرَضِ فِي يَكُرُ بِسُونِ وَهَا إِلَي الْفِي الْفُ مِن بُكُورَةُ عَمَه وَمِن سِمَا نِعَادُ ، فَعَبِلَ اللَّهُ مابل ومريئة والمفائل والمديثة فانشنتك على قايل جلاوتسفظ وتجهدا مقال الله لِقَالِ لَا قَااشْنَاكُ عَلَيكَ ﴿ وَلَا قَالَتُ النَّفَظَ وَجُمُكُ إِلَّالُّ عَسَى صَفِينَ وَإِذِكُ عُس وَلِناب حَظَاوَلَ رَابِضُ وَإِلْكَ فِيان وَإِنْ لِسَلَطَ عَلَيْهِ \* ، ثُمْ كَاول قابل عَالِلْ الحاه معكما كالمافي الصحيران عام قابن إلى عابل انجلت وعشكة فقال الله لفاس ابن

مِنْ وَكُا وَحَسَكًا مِنْ وَتَالْمُلْ عِشْبَ الصَّحْ وَانْ وَلِيْنَ وجنك كاكل فزوعي تزجع إلى الأرم كو تكويما الْجِذْتَ لِأَنْكُ مُزَابٌ وَإِلَى التَّوْابِ تَعُودُ وَمَعَي أدُمُ لَا فَجُونَهُ حَوَّا إِلاَّ فِي الْمَاكِلِينَ الْمُكُلِّحِيِّ مُوصَنَّ الرَّبُ الْإِلْدَادُ مُ وَلِزُوجَتِهِ بِيَّا بُ جِلْبِ قُالِيْمُ وَقَالُ لِنَ الْإِلْمُ هُودًا أَدُمْ قَدْصَادَكُوا حِدِمِنَا مى عَنْ وَقِوْ ٱلْمُدْيِو وَالْسَرِّ وَالْآنَ فِيطُودُكُلَا عَهُ بكه فيا خُلُامِن شَجَرةِ الْمِيّاةِ أَيضًا ويَاخَلُ بتخبا إلى المتعرف فأرسله الرئ الإله وحيلي عَدْنِ وَلِيدُ الْأَرْضَ الْتَيْ الْمُونَ مِنْهُاهُ وَعَظِمُ أَدُمْ والمنكرا لكرويم ولمة منغث فنعلمهن شزفيجاب عَدُن لِمُعْفَظُوا طِن يَعْدَرُةِ الْخِيَاةِ الْعُصُلُ الرابع وادم عرى مؤلد وجدا فحلك ووله

تَلْقِلُكُ .

مِأْ رَضِ مُؤَدِّدِ لِمَنْنَ فِي عَلَىٰنَ وَعَرَفَ قَالِينَ مِ رُوجَتُهُ فَعَكَتْ وَوَلَرَتْ حَنُوجٌ اوْكَانَ بِيَاهِ مدينة قلعا اينم المثدين يانيم إين وعنج مُ وَلِدَ بِإِنْ يُولِدُ الله عَنْ الله معناييال لدمتوغاييل ومتؤشاييل ولد لاعن والمحك له لايح روحتين ابنه أخدها أعَّادُ اوَالِسُمُ لِلنَّالِيدَ صَلَّهُ الْمُؤلِّنَ أَعَادَ ا بَابَالِهُوكَانِ ابِامِنَ كَلَالِيَامْ وَاتَّخَذَ الْوَاتِي وابن أخبه يُومَال مَعْكَان أَيَا مَنْ سَيَكَالطَّنْوُل والتبناد وصلاأيفا ولدن وبلعاب سيل بخيع صنعكؤا لقكام وَللْهُ بِين وَأَحْت تُولِمُتانِ تاعاد فغال لاع إشرات بيناعادا والمسلا اسمَعَا فَوْ إِنْ وَيَا امْرُأُلِقِ لَاحَ الصَّلَا مَعَالِجُنَّ

نِيْ مَالِلَ حُولَ فَعَالَ لِأَاعْلَ إِنَّا فِظَالَجِ أَمَا يُرَكَّا فَعَلَّا جِي أَمَا يُرَكَالَ وللم مُلدُ احْسَعَتَ صَوْتَ دَم أَخِيكَ صَالِحٌ إِلَيَّ مِنْ لِأَرْضِ مِنْ وَلِأَنْ مَلْغُونَ أَنْتُ مِنَ الْأَرْضِ التي تعجن قاها وأختن ومرأجك مث مَلِكَ وَإِن مُعَالَمُ الْأَرْضِ فَلَا تَعُودُ تَعُطِيكِ و فواها يومًا يعًا وَمَا يِدًا مَكُونَ فِي الْمَصْ عَالَ فَانِ وليلد د بني أعظم من أن يعفر مود ا مَدْ طَرِد الله النؤفرعن وجدا الأرض واستقرمن وجمك وَالْوُن مَا بِعًا مَا بِنُ الْفِي الْأَرْضِ فَيُون كُلْ مِنْ وَجَلَىٰ يَعُمُ لِمُعَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَيْسَ كَلَا لِكَ مُحْلِّلُ مَنْ فَأَتُلُ قَالِنَ بِالْكُمْ إِلَى بِنَتُمْ مِنْدُهُ فَهُمَا إِلَيْ لِعَالِنَّا لِمُ لِينَكِلَا يَعْتَلِلُهُ كُلُّى ثُنْ وَحَدَى الْعَضِلُ الخامس وتحريح فارمن فلأام الله فأقام

المالكي

سَنَهُ فَأُولِدَ بَيْنِ وَيَنَابِ مُوفَكَأَنَتْ جَبِيمِ أَيَّا رِمِ حَنُوحَ لَلَاتُ مِا يُدُوحَمْنَا وَسِتِينَ سَنَا وَشَالُكُ جَرَجُ مُكُ السِّفَعُ فِلَ لِأَنَّ أَنْدَ أَخَذَةَ مُوعَا طَعَةِ مَا عَ مَا يُدُ سَنَهُ وَسَبْعًا وَعَابِينَ سَنَهُ فَأُولِدُ إِعِ وعَاشَ مَتُوسَالِ بِعَدَمَا أُولِدُ لَا عَسَبَع مِيكَة دى وإنتنب وممايس سنة وأولد تبين ومناث فكانت جيع أبام متوشال بسح مالة ستة وبسع وستبن سنندغن كاحد وعائر لام ميندسنة فاستنف وغابير سنة فأولد إنتاقتهماه فوعا مُمَّ قَالَ هَلَا اين وينا فِن أَعْلِيمًا وَكُذَا بَدُيتُ ومن الأرض المج لعنها الله وعائر لام بعث ما اولد نوعًا مُحسر عِبَّة سَنة وَحَسَّا وَلَسْعِينِ سنة وأولد بنبي وبناب وكانت ميمارا

وكان جبخ إباج وينان يشع بالفسك في وعنس سِنبِن عُمَّاتُ فُوعًا مِنْ الْعَلِيلِ الْحَسْدُ اوْسِبِنَ سَنَهُ قَاوُلِدَ بَارَقُ وَعَامَرَ مَا هَاكِ إِبَعْدَ مَا أُولِدَ باردغان مائد وتلابس سندوا والدبنبن وبنات فكانت جميع أبام ماهلالل فالدماية مسنة وتخشا والنوب سندم ماعه وعاش كاردما بك وانتان وسيتبرسك فاولد كنوخ وعاش بارد بعد مااؤلد حسوج عان ماية سَنَةِ وَأُولَدَ بَيْنِينَ وَيَنَافَ اللَّهِ فَكَانَتُ جِيح أياميارد تسنع وايتوسنة ولينتبث وتيةب سَنَةُ عُنَّ مَاتَ أُوعَاشَ جَنُوخٍ خَسْتًا وَيَدِّينَ ستنتهم كالمطلم تؤسّاله وسكك حنى مَعُ اللهِ لُمِ كَمَا اللَّهُ مَنُوسًا لِمَ تَلَات مِلْهُ

فَلُوبِهِم سَرَكُ لَلْ يَامِ فَنَدِ مَرَافَتُهُ الْحُصَبَعُ الإِنسَان فالأرض فاغتم علية بم فعًا لَاللَّهُ الْحُوالْلِيسُان الَّذِي حَلَقَتُ مِنْ عَلَى مَعْدِ الْأَرْضِرْسِ فَالِمُنَا إِلَىٰ المصمة الى ديليب وإلى المتمايا أني تومت اده حَلَفَتَهُمُ يُرَوَنُونُ وَجُلَّحَظًّا عِنْدَاللَّهِ الْمُصْلُ النَّاص وَهُ رِهِ بَالِيد بِيْحِ كَانَ بَيْحُ رُجُلًا مَالًا المجيليوس إلكا في المار الما والدور الدين المناسبة ساعروكام وكافين فوقسك بالأرض الماكالله وَأُمِّيَ لَيُعَطُّلُكُ وَرَأُهَا اللَّهُ فَلَ حَسَدَتُ مِنْ إِنْ أَفْسُدُ كُلّ يُسْرِيطِون مُعَلَىٰ لأرض فالإلا للمُولِين عَلْ وَفِي أَجَلُ كُلِّ السَّرِي المامِي وَإِذَا المُتَلَاثِ الْأَرْضُ حَيَّامٌ طُلْمًا مُومَا أَنَا مُعْلِكُ مُن مَا الْأَرْضِ الْمُنعَ لَكِ تابع المسكاب سأارط مكان وتعرها من داخل

لأبح سنغ ما تُخ وَصَنْعَة وَسَنْعِينَ سَنَاةِئُ مَاتَ وَكَانَ نُوح إِنْ حَسْرِ مِنْدِ سِنَةٍ وَالولْدُ يؤح سَاحْ وَحَامُ وَيَافِئُ الْعَصْلُ الْسَالِعِ عَلَيًّا بَدَا النَّاسَ لَنْ يَكُنُرُواعَلِي وَخِهِ الْأَثْرَجِنَّ وَفُلِدَ لَهُمْ يَمُنَاتُ مُنظَرِبِهُو الْإِلَا إِلَى بَنَاتِ ألتكاس فإذا هرك حسان جلَّا فَا تَحَدُوا مِنْهُ ثَ يسَاتُعَلَى مَا احْمَارُوا مِنْ فَعَالَ الْمُدُلِا بِحَلُّ وُحِجَكُ هَوُ لِاذِ النَّاسِ لِمَدَارِ أَهْمَ مُركِنَ الْمِكُونَ الْمِكَامَةُ مُ مِايَّةُ وَعِيْرِ رَسِّهُ وَكَانَ عِلْ وَجُهِ الْأَوْضِ جَامِرَة بِي إِلْكَالْأِبَامُ وَيُنْ مَعْدِ هَ لِإِنَّ أَنِكَا الله وَخَالُ اعْلَى مَنَاتِ الْمُنَارِقُ وَلَمْنَ لَمُ مُرْجَبَارِي مُرَالَدِينُ وَالدَّفِي دُوِي أَسْمَا وْعَوْلِينَ الْمَدُانَةُ سُّرُالنَّاسَ فَكُ كُوْعَلِى الأَرْضَ وَجَيع أَفَكَا لِـ

لِأَجْنَاسِهَا وَوَمِنْ سَأْبِرِ فَهِيْنِ الْأَرْضِ مَ لِأَخْنَاسِهِ الزَوَاحَامِنَ الْكُلِّي يَفْخُلُ إِلَيْكَ ٥ لِعِينُ وَأَنتَ عَنَالَكُ مِنْ كُلِّ طُعَامِرِيُوكُلُ وَصَمَّهُ الِلَيْكَ \* فَيَكُونُ لَكَ وَلَكُمْ مَهَ كُلُكُ مُعَلِّ نُوخ جَمِيع مَا أَمْكُواللَّهُ ، فَعَالَ اللَّهُ لِنُوج ادْخُلْ أَنْتَ وَجِيمِ أَهِلِكَ إِلَىٰ لِتَابُوتِهُ فَإِلِى زَايْتُكُ بالزا أماري في هند الكبياق وخد من بحريب الْبَهَا بِي الطَّاهِرِهِ سَبْعَةُ سَبْعَهُ "الْوَاحِلْ وَنَ وَجُدُهُ وَمِنَ الْمَصَالِيمِ الْمِيَ لَيْسَتَحَامِيًّا زوجين دكزا وأنبئ مؤخذ أيضام كمير السَّمَآء سَبْعَان سَبْعُ لا ذَكْرُا وَالْبِي لِجْنِي لَيْلِهَا عَلَىٰ وَجُوبِجِيعِ الْأَرْضِ وَإِنِّي مُعِطِّرٌ بِعَيْبِ سَبْعَدُ أَيَّا عِلَيْ إِلَّا رُضِ البِّعِينَ فَالْوَالْفِينَ

ومن خارج بالقف وهكنتينضنعها المدينه دِرَاع طُولِ التَّابُوت وَجَسْتُوكَ دِ وَإِعَاءُهُمَا وَنَكْنُونَ دِرَاعًا مِمْكُمُ لَهُ وَاصْنَ لِلسَّابِونَ الْوَن وَاللَّهِ وَلَا يُكِلُّهُمَا مِن الْخُلُونُ وَصَيِّرَ فَهَا بَابًا لمن عابها ما سُلِفِل وَنُوَالْغِ وَتُوَالِبُ تصنعها ؛ وعا أنَّا مُونِي بطوفانِ الْمَاعِلِي الأزص كامكاك كلى سَرْفِ وروح الخياة من عن السَّمَا وَكُلَّمَا فِي الأرضِ يَحُوبَ والتنت عفرري معك وادخارا كالقابوت أنت وبسوك وكروجتك ويسنوة بنيك عل وين كُل حَتِي مِن جِيبِ الْمُسَرِ أَزُولُهُ امِن الغائين على الماليانون العيي عَلَى وَالْمَا وأنبئ مرزالط ولأجناسها ووكالمهام

سَّنَقَفَ عُبُونَ الْعَرَالْعَظِمِ وَالْفَعَ فَرُوالِد السَّمَا به وَكَانَ للطَوْعَ لِيلَا زُضِ أَدْ يَعِينَ المَارَ وَٱربَعِبِن لَمِثِلَةٌ \* وَفِي دَلِكَ الْيُوْمِرِهَ عَلَى وَكُمُ وَحَامْرُوَيَا فِتْ بَنُوهُ وَرَفْجَنُهُ \* وَكُلْكُ لِسُوَّةَ اللَّهِ مَعَ ثُهِ إِلَا النَّا بُوت مُ وَجَهِيهَ الْرُخُونِ لِلاُجْتُنَا سِمَلَهُ وَجَيِ المُهَابِينَ فِجْنَائِهِ مَا وَسَاجُوالدَّ بِيلِالدَّاتِ عَلَي الأرض لأجناسه مورجيع الطيزلج نساوا من كُلِطَايِرِدِيجَنَاجِ ، ، دَعَلَتْ إِلَى نُح إِلَالْنَاوُت أنقابكا أزوا بكامن كل ذي حسيد فيدروخ المياة والدَّاحِكُ وَكُرُوا تُنْفِي نُ اللهِ عَمَالِ وَحَاوا كَمَا أَمُرَهُ اللَّهُ وَمِلَكًا اللَّهُ دُونِدُ مُوكَانَ الطُّوفَانُ أَنْكُعِينَ يُوْمًا عَكِي لِأَرْضِ فَ وَلَكُوا لَمُ أَكُولُ التَّالُوكُ فارتفع عولأ زجوف وعظرت المياه وكنزت جدا

ليّلُهُ وَاعْوَاجَمِيمَ الْقَايِمِ مِمَّا حَلَفْتَ عَنْ وَجُو الأرض فيم لفح جييع ماأمرة التدبير وكان نؤخ ابن سِت مِا يُرْ سَنَيْرِجِين كَانَ سَا الطُوْفَانِ عَلَىٰ لِأَرْضِ مِنْ فَدَحَلَ مُوحُ وَيَهُوه وَزُوْجَنُهُ وَيِسُوَهُ بَنِيدِمَعِهُ إِلَىٰ التَّالِوُن مِنْ مَنْ المُعْمِدُ الطُّوفَانِ ، وَمِن البَهَامِيمِ الطَّاهِرَةِ وَمِنَ الْهَايِجِ الِتَّى لِيسَتُ مِطَاهِرًا ومن الظير وكلما بدفعلى لأرص أذواخ أزواج ، وعلت إلى نوج إلي التابوب وكراوان كحشب ما أمراسته نوعاه ونغد مُنْعَدْ أَيَّا مِكَانَ مَا أَ الطُّوفَانِ عِلَى لأَرْض مُ ، في سَنَةِ سِتِ مِبُدِنكُمَا وْ نُوجٍ بِنِ الشَّهُ إِليَّاكِي منى البوم السّابع عشرينه من دَلِكُ البّوم

وَالْمَهُ إِيمَ الْبَرِّي مَعَهُ فِي إِلنَّا مُوتِ ﴿ وَأَجَازَ السَّدُرِعَا عَلَىٰ لِأَرْضِ مُرْفَسُكَنَ المِبْنَاهُ وَاسْتَكَ صَعْبُونَ الْعُمْ وَدُورَ إِن السَّمَا مِعْ وَاحْتُلِسَ لِمُظَوِّمِنَ السِّمُا إِوْرُكَحَ المآعكى لأرض كما ويحج وكعص لما من تعلى بالله حَجَمْسِينَ بَوْمَا وَاسْتَعْرَ الْمُأْتَذِي الْمَثَمِّرِ السَّايِعِ فِالسَّلِعِ عَسْرَمِنهُ عَلَى جِنَالِ وَ مِوهُ وَكَانَ الْمُأْتَّمُ مُنْ وَبَنْعُمُ إلكالسَّه زالمعًا شِر في المنور الأوَّلِ مِنْهُ طَهُرَتُ رُوُسُ المناك الفصر التاسع وكان من معدار بوب بَوْمًا فَهُ مُوحُ كَوُ يَ التَابُوثِ الَّذِي صَنَعَ وَإَطْلَقَ الفراب فكأنج عارجاوركم إلان تعكلا أفوم الاتصرف منتز العلاق المامد من عندب والمنظر مَلْحَمَّ الْمَآعَن وَجُهِ الْأَصْ فَلَمْ يَجَلِ الحكامة مستفرا إرجلما ترجعت إلبه ايك

عَلَالْأَرْضِ وَسَارَ التَّابِوَتْ عَلَىٰ وَحِدِ الْسَا وَلَنُوالْمُا مِثَلَاحِدًا عَلَىٰ لأَرْضِ وَفَعَ عَلَيْتُمِ المنبال لشاجئة المي تخت بجيع السما وعظن الميناه خمسة عشرة راعام الغلو وعظب الْجِيَالُ، مُنتَوَقِي كُل ذِيجَسَدٍ مَايِّ عَلِي الأرض مرنطن إلى يضبمه إلى وخيزة وسابر التربيب الدّاب عَلِيلاً وَضِن وَكُلُّ النّابِر كُلَّ مَن نسَمَةً رُوحُ لَلْيَاهِ فِي وَجِيدُ إِي كُلَّمَا فِي الْحِفَافِ مانوافى الغايم الذي على جدوا أنض إنشاب إلى بصمة إلى تدبيب إلى المالتما وَ عَوْامِنَ الْأَرْضِ وَتُنْعِيَّا نُوحٌ وَمَن معَهُ الجالقا بنوب وعفل إن وعقلا لأزش مائة وتخسيس بؤماه عوذكراته نؤجا وبجيع الوث

وَبَنُوكَ وَنِسُوةُ بَنِيكَ مَعَكَ \* وَجَيِعِ الْوُحُوسُ الذي مَعَكَ مِن كُلِّ ذِي جَسَدٍ مُ وَمِن الطَّيْرِ وَالْمِهَاءِ وسَابِرِالدّبيبِ الدّابِعَ إِلى لارْضِ فَالْحِيْجَ مَعَكُ لِسَبَعَ فِي لِأَرْضِ مَنْ مُواوَكَلُوكِ عَلَيْهَا الْمُعْرَجَ فَيْ وَمُنْوَ وكوجته ولسنوة بكيب متعه مؤخريج من المتابوت تجيع الوخش والطير وسايرالة ببب الداب كالأوث لِعَسَابِرِهِ وَبَنِي بُوحِ مَدْ يَعًا لِللَّهِ وَٱخْدَرُن كُلَّ المعَمَايِمِ الطَّامِرَةِ وَكُلِّ الطَّيْرِ الطَّاهِرِو، وَأَصْعَلَ صَعَابِدُاعَلِى لَمُنْجُ وَاسْتَنْفَ لَلْجُهُ مُرْضِيَّةُ وُقَالَ التنه في قالي و لا أعيد لفن الأن في أنصاب سبنب المانسان لِأَنَّ فِكُرُّ قَلْبُ الْإِنْسَانِ رُدِي مِنْ صِغَيرُ وَ فَمَا إِغُولُو ايْسَاا فَنُولِخَتِمَا كَاحَمَنَفَت، وَأَبْدَا كُلَّ إِلَّا فَى علون زم عافيصادا وترد وتبض ويوسف وفا

التَّابُون 1 إِذَاكَانَ الْمَاتَعَلَى جَبِيعٍ وَخَاوِالْأَرْضِ فَكُ يَكُ وَاتَّخَذَ هَا وَأَدْ عَلَهَ إِلَّهِ وَالتَّابِونِ فَصَبَوَأَيْنُ السَّبْعَةُ أَيْكِمِ أَحَوَهُ فَعَاوَدُ أَطِلْقَ لَخَامَهُ مِنَ التَّابُونِ مَنْ الْمُنْ إِلْمُتُوالْحُمَامَةُ وَقْتَ الْمِسُدَةِ وإذا وترقة وينتون في فيها فعيل يؤم أن الماقة حَقَّ عِلْ الْأَرْضِ وَصَبَرُ أَيْصًا اسْبَعَ لَهُ أَيَّامِ الْحُرُ مُ ٱطْلَقَ الْخَامَةَ فَلَ ثَرْجَعُ إِلْهُ وِ أَيْصًا لَهُ وَفِي سُنَةٍ ايخذبي وسيع ماية في النوم الأول المنهنيد الأول يبس الماعل لأرض فننه وج عطالناة وتنظروا والمحيد الأرض فادعت المنتصل انعان ونف الشهرالتابي في المتوالسّابع والعشران منه جعتب لأوض ويحاطب الله نُوْجُا فَإِيلاً اخْرِج مِن لِنَا بُوتِ أَنْتُ وَرُوجِتُكُ

بَعْدَكُمُ مَنَ كُلِّ نَسْسِ حَيْدِ الْبَيْ مَعَكُمُ مِنَ الطَّيْدِ ٥ والممايم وكل حيوان الأنضر كلفا حرك منالقانوي مِنْ عِلْمِ حَبِرَابِ الأَرْضِ وَأَنْدِتُ عَبْدِي مَعَلَّمْ ولاينفط كادى جسيا أبعثام فآرالطوفاب وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَرْضُ وَقَالَ اللَّهُ هَكَدِينَ غَلَامَهُ الْعَهْدِ الَّذِي أَنَا جَاءِلٌ مَيْنِي فَكِينَكُوْ وَبَيْنَ كُلِ نَعْشِى حَبَادٍ مَعَكُمُ لِأَخْيَالَ الدَّحْتُ رُثُ اجعل فوسى في العُام نبَصِيرُ عَلامة عَمْدِ بَنِي فَاللَّهُ أخل لأرض وككوك إداعة تنشينما عكى لأرض فأنخ الفؤسُ في الفكام ومحوَ ذَكَرَتُ عَصْدِي الَّذِي يَلِيحَ فَيَنِكُمُ دَبَنَ كُلْ فَغَيْرُ حَبَّةٍ لِلصَّالَةِ يَحَسُّدُهُ وَلَا يَصِالِلُلُّا الكُمُّنَا طُوفًا نَا لِيَعْلَكُ كُلُّ فِي جَسَدِهِ وَكُونُ الْمُؤْتِ ب الفايمة انظر علاق اذكر عند الدَّ هزين الله

وَلَيْلُ لِا يَتَعَطَّلُونَ \* وَبَارَكِ السَّانُوحَ وَيَدِيدٍ وَقَالَ لِهُ الْمُواوَ كَثْرُ واوَالْمُوا الْأَرْضَ وَخَوْلَمَ وكوعركم بكوكاب على فيميع وحنز الانض وتجيع طامر التَمَاءَكُلَأَيَدُ شِيَا الْأَرْضُ ثَيْمَيَع سَمَكِ الْعُبْرِ ﴿ فِي أَيْدِ كُوْ جَعَلْتُهُ وَكُلُّو بِبِي جَيَّ يَكُونِ لَكُومَاكُلًّا وتخص العيشب أغطينتا كرانكان وكما الكر فلأ مَا خُلُهُ بِدُ مِي إِنَّا لَعْسَهُ وَالْمَادِمَاوُكُهُ مِنْ أَنْفِسَكُمْ فأطلبهاه ومن بوكر وخيز أطلبها ومن بك اللوسكان بن بدالرج لأطلب أخاه منيس للإنساب أَيْ مَنْ سَعَكَ دَمُرانِسُانِ يُسْعَكُ دَمُ أَلْأَنَّهُ يَصُونَهُ الإلكِ صَنَعَ الْإِنْسَانُ وَأَمْنُمُ فَانْمُوا وَالْكِرُوُا وَاسْعِوا بفالأزخ واكبرد إبهاء يم كالاستلوح ولينب مَعُهُ فُولًا هَا نَدُ المُتَلِّتُ عُمَّدِي مَعَكُمْ فَيْحُ سُلِكُمْ

عَتَالَ مَلْعُونُ كَنَعُانِ عَبْدًا مُسْتَعْبِدُ الْكُونُ إِنْحُوبَاتُهِ لْمُ قَالَ تَبَا وَكَ اللَّهُ إِلَّهُ سَامِرٌ وَمَكُونُ كُنْعَانَ عَبْلًامٍ لَهُ عَنِينَ اللهِ إِلَى مَا فِنْ وَلَهَ مَكُ الْجَلِيدَة شَام وَيَكُونُ الْ كَنْعَانَ عَبْدًالَةً بِمُمْ عَاشَ نَحِجٌ بَعَدَ الطُّوفَانِ لُلُؤَالِثَةَ سَنَةٍ وَحَنْبِ الشَّنْمُ مُمَّاتًا مُمَّ مَاتَ وَعَلَا اللَّالَا وَحَ سَامَ وَحَامَرُ وَمَا فِنْ؛ وَوَلِدَ لَهُ بِهُونَ بِعَدَ الطَّوْفَانِ } بنَويَا فِن التَّرُكَ وَيُاجُوحَ بِعَمَا هَاحَتِ وَالْيُومَانِيَ دُولِهِ مِنْ الْ وتخراسان وفارين وتنوجوم زالصقالية وفريخة والبركان وسوياكان المصيصة وكارسوس والمرا كل فيويق النغيد المعسّايره وأني لم وتكاعا عرالم بنسكة ومض وفوط وكلعان وكنو كوش سبا وروله وسنتأ وكغاؤك ننفا ويتورغا السند والجندك وكوتا ولا

وَيَتِن كُلِن اللهِ حَتَّافِهِ فِي كُلِّ إِن حَسَدِ عَلَىٰ الْأَضِ مُ مُمَّ قَالَ اللهُ لِنُوح هَانِهِ عَلَامةَ الْعُهْدِ الَّذِي لَمَّتُ بيتني وكن كلحي حسيعلى لأنض الغصالحاي عننس وكان بتوانوج الخارجون من لتابوب سامًا وَحَامًا وَيَا فِتْ وَعَامِر هُواباكنَعَان هَوْ كَوَالنَّلالَةِ بتوانوح ومنهم بنغرة فوابي بميم الأوزوابنكأ الفح بعقلاعد الأرض ففرز كرمًا وتين من التختر فسنكر وتكننف وشط جنابه وراثي حامرا با كنعان عورة إبيدوا تخبر ليؤيد في التوق فأخذ سَامُودِيا فِكَ كِسَا تُحِعَلَاهُ عَلَى بِمُلَيْدِهِمَا ومِعَسَا مستويرين فعطياعورة إبيها وف خيبم مستك بران وعورة أبيهما لمن برياه الما فاستبقظ نفح مِنْ سُحِرْهِ وَعَلَمُ مَاصَعَ بِدِ وَكُنُوا الْمُعَلَ

ذَلِكُ نَعَرُفَتُ عَنَا بِوالْكُمُّا نِيِّةٍ نُّى صَبِدَ إِلِكُ أَنْ بِجَى إِلَىٰ خَلُوصُ وَإِلَىٰ خَرَهُ وَالِيَالَنُ جَيْ إِلَىٰ سند ومروعمورا وأدما وصويم إلى لاين هوالا البَنُوحَامُ لِعَشَا بِرِمْ وَلْعَالِهِ مِنْ فِي لِرَاجِيمُ لِأَبُهُمْ وَوُلِنَ لِسَامَ الْحِثَّا لِبَوْلَ وَهُوَّا لِمُوْسَى لِبَي عَابِرو وَاتَّحُو بَافِئَ الْمِشْكَ بَرِينُوسَا مُرْحُورَسِتَانَ والمؤصل وأزعجنتك ولؤد وزاجهن فيتعاركم الغُوطه والخُولَة ولِلْزَرامِعَة وَمَاسَ الْعُلَافِيَا وَعَالَ الْعُلَافِيَا وَعَلَا الْعُلَافِيَا وَالْعُلَافُ اول شاع وسآلخ أوْلَدْعَا بِرُو وُلِدَ لِحَابِولِنَا بُ ايسم أخلها فالغ لأند وأبامه انعتكم الأرض وابنم أتجبه فعطان وتغطان أؤلك المنداد والشلف وحضهوت وبالغ وهدوك وأوزال ودفله وغويال وأبهمايل مشا وافويد

مَن وود وَهُوَ ابْنَدَأَكُ بَكُونَ حَبَّادًا فِي الْأَرْضِ وَمُوكَانَجَتَارًا صايرها مِاسَدُ وَلِنَالِكَ بُعَالَ كُنَهُو جَبَّارُصَايرامَام اللَّهُ وَكَانَ أُوَّلُ مُلْكَيْدِمَا بِلْ وَأَنْ وَالْحَادِ وَحَلَيْ فِي أَرْضِ الْعِرَاقُ مُوَمِن بِلْكَ الأنض مَنَ الشُورُفِتِي يَنِينَوِي، وَفَرُسِتُ الرَّعَكُ وَالْإِلَى وَرُنِسْنَ يَنْ تَلِيرُوي وَيَكُ الإبلَة م في المعرَّمة العَظِيمة ومصرٌّ ولدُ التِنسِّينَ وَالْإِسْكِنْدُ رُارِيِّة وَ الْمُفْسَيِّةِ بَى وَالْفَرْضِينِ والتيمنير والمتعيدين النين عنه منه المتكسيط والتماطيين وكنان أولك صيد ون بكره والحيتان والبتوشيين والموين والجرشتين والحدين والعرفيين والطرائليتين وَالْ زُدُونِينَ وَلِلْنُصِيِّينِ وَالْمَأْيِّينَ وَيُعَيِّدُ

لخليفته

سَرَوع بَعْدَمَا أَوْلَدُ نَا عُورَمِانُبِي سَنَهُ وَأُولِدَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ ، وَعَاشَ نَاحُورِيسْغَهُ وَعِيْرِينَ سَمُعَ وَأُولِدَ مَاجٍ وَعَا شِرَاحُورَ بَعِدَمَ الْولد مَارِح مِائِدُ سِنَةٍ وَلِسْعَ عَشَرُ إِسَنَةُ وَأُولَدُ بَيْنِ وَبِنَاتَ وَعَاشَ عَارِجَ سَنِعِينَ سَنَةُ واولِد إِبْرَامَ وْمَاحُورُو هَارَانَ وْهَارَانْ أُولَدُ لُوطًا وَّمَاتَ هَا دَانِ عِسَمَةُ أَلِيدِ نَا يَحْ أَنِي أَرْضَ كَلِيرُ ... فِي أَنُونِ الكِندَرَانِيِّينَ وَانْتُحَكُو إِبْرًام فَرَيَا حُورٌ الْحَيْدُ لخمّا امْوَاتَبَيْنَ ابِنِمْ وَوْجَهُ إِبْوَا مِسَادَى وَابِنَمْيِ زوجد ماخور فلا إنندخاران أبي لحادان بسكا وكانت ساري عافِرٌ البُس كها وَلَكُ أَوَالْخُدُ تابح الزام إبنة وولوطان عادان إن إبنة وسازي كمنت زؤجة إبزام إبنك ويحق عمم

سندة وأولد شاع بموعاش وفخشا وبغثقا اولد مثلط أربعجابكة سننمة وتلانقة سيين وأولتنيين وَيَنَاتَ وَعَائِرِ شَالِمُ فَلِيْنِينَ سَنَاةً عُمَّ أُولِوَعَالِمِرُ وعاش الج بعدما أفليعابرا نهوا فاستير وكأنة سِنِينُ وَأُولِدَ بَنِينَ وَبَنَابِ وَعَامَرُ عَلَمُ أَرْبَعَهُ وَتُلْيَبِنُ سَنَادَ وَأُولِدَ فَالِمَ مُوعَاشَعَ إِيمِ يَعْدُمُ الْوَلَهُ فالغ الربعاية وتلفين سنة وأولد بنبن وكناك وعائز فالغ تكثيب سنه والولد ارغو وعاش فالغ بعد ما افل النوسائي سند والشي سيدن وَأُولِدَ بَذِينَ وَمَاتِ " وَعَاشَر أَنْغُولِنَنْيَنَ وَيَلْإِينَ سَنَةٌ وَأُولَدُ شَرُوحٌ : وَعَا مَلَ أَرْغُوبُ عَلَمُا أُولَدُ شمع ما ينج سُندوسبع سنبان وأولد بيابطنانا وغائن تروع تلاين سنة وأولد تلخور وعاش

كَنْعَانُ بَجُهَا وَإِلِنَ أَنْضِ كَنْعَانِ وَجَازِ إِوَا الأرْضَ إِلَيْ مُوضِع شَعَام وَإِلَىٰ أَنْضِ مُسْرِيْ والنكفاينؤن حنيئيدي الأنص تعبكا الله الإبرام ووقال لدلينش كاف اغظل هذا الأرض وَنِيَ خِنَاكَ مَنْ يَحَا لِللَّهِ الْمُجَالِي إِلَيْهِ مِنْمُ السَّكُ مِن حُنَاكِ إِلِهِ الْحِبَالُ مِن سُرُقِي بَيْت أَيِلْ وَمُلْحِاه منت إرج الغرف والغيم الشرق وتني مناك مَدْعُا بِنَهِ مَ يَعِيا إِنِمُ اللَّهِ الْعَصَ لِلَّا مِسْ عش م رعل برامس واور الدالي الدون مُنَ كَانَجُوعٌ فِي إِلَا رَضِ فَا يَحْدُرُ رَا إِنْ الْمُحَاوِرَة فَي هُنَاكَةُ إِذِ اسْنَدَلَ الْجُرَّةِ فِي الْأَرْضِ اللَّيْ الْجُرِينِ وتحول مضن قال لسارى زَوْحَدُهُ أَنَا أَعَلَى إِلَيْ اخرَأَةً بَعِيلَهُ المُنْظُرُ عَلِهُ الْكِالْمُعْيِرُونَ

مِبِ الرَّفِ الكِنتانِيْسِ لِمُعْدُوالِكِ أَرْخِ كَغُواتْ عَا والله حرّانة أقاموا هناك وكانت أيّام تليخ مِإِنْنِيَ سَنَةٍ وَحَسَى سِنِينَ مُومَات تَابِح رَحَتُوان الفص لارابع عسف فقال تتدلا وانطلف مِن ٱرْخِكَ وَمِن مُولِدَكَ وَمِن يَنْتِ أَمِيكَ إِلَيْكُ أَرْض الِنِي إُدِيكَ أَصْنِعَ مِنْكُأُ مَّانُّكَ عِيرَةً وَأَبَا رِحْكُ قَاعْظَمْ إِنهَاكُ ، وَتَكُون بَرَكَة ، وَأَيْارِكُ بَالِكِيكُ والعن اعسكف وتركرك يكجيع عشايرالاض و فانطَلَق إِبْرَامُ كَاقَالَ اللَّهُ لَهُ وَمَضَى عَمُ لُوطِ فِالْمَا إنى حَسْن وسَبْعِين سَنَةٌ وَان حَيْ مِن حَرَان فانخذ إزام سازي دفختة ولوظا إن إجية وهيه شرخم الذي سرخواه والنغوى اليي اصطنعوا فيخران بوخرجوا ليمضوا إلكاف

وَ زَوْجَتُهُ وَكِلْمَالُهُ مُ فَضَعَدَ إِبْوُلُمُ مِنْ ضَ هُوَ وَزُوْجَنُهُ وَكُلَّمَا لَهُ وَلُوْطِمَعَهُ إِلِيَالْمُهُوبِ وإبرام عظم جدا بالمأشيه والغضية والنَّهُنَّ فكضى فيمراحله والمفتنكة إلى بيني ايك عن حَانَ خَبَّاهُ فِي الإِنْذِكِ إِينَ بَيْنَ الْمِنْ الْمُرْدِينِ الني بمإليكومنع الملئث الذي متنعة حَفَالَثَاثَةُ فَلَ عَا حَنَالَ إِنْ امْ رِاشِم اللَّهِ \* وَكَانَ أَبْحَمُا للوط الستاجرية إنظمن عبم وبعر وبعر وحيام وَلَنَ عَبِلَهُا الْأَرْضُ لِنَ يُعِيمًا جَمِيعًا مِهَا الْمُحَلِّكُ لَنَ سَرْحَهُمَا كُنِيرًا وَلِي مُلْوَمُنِكُمْهُمَّا الْمُقَامِرُ حَبِيعًا أَهُ مكانت خصومة بن واعلماينسه الزام تكامتا ينبيا لخطوا موالكنا يبؤن والمتراولون مُعِبِمُونَ حِينَيِنِ فِي الْأَرْضِ، فَعَالَ الْأَرْام

وَقَالُواحَلَيْهِ زَوْجَتُهُ فَتَكُونِي وَاسْتَبَعُو كِيهُ تُولِي الْأَنَّ أَتَكِ أَخِي لَعُسْسَ إِنِيَ بِسَبَكِمْ فَعِينِي مَنْشِي مِنْ أَجْلِكِ " وَمَحَلَ الْمُرَامُ مِنْ عِ فَرُا يِنَ الْمَعَمْ وَفَ أَنَّ الْمَوْأَةَ تَحْسَنَهُ وَجُدًّا وتراعا زؤسا فزغون ومكرخوها لعزعون فانجكن بالمزاة إلى ينت فرعون اوأخسن الخيابوام بسنيها فتصاوله عمر وبفرونجير وَعِبِينٌ وَإِمَا وَأَنْنُ وَجَالٌ ﴿ فَبَلَّا اللَّهُ وَعُونَ والديبتلاياع كالتربسبب سازي يموجه إنزام م فك عافر عون إيرام وقال كدما فاحتفت ربي ولمرا فخروب كفارو على وكما فلتا أي اَجْنِي حَيِينُ أَخَذُ هِنَالِي مَ وْجَادِيْ وَالْأَنْ فَارْتِحَالَ حَلْهَا وَامْضِ ، فَوَضَّى عَلَيْهِ فِي عَوْنَ رِجَا لَانسَيَّعُ

أست نزاحا لك أعطيما وليستك إلى الأبيد وَأُصَيِّرِنسُكُ إِلَى الْخَالِثُ كَنُوَاتِ الْمَرْضِحَيِّ أَنْ أَمْكُنَ إِنْسَانًا إِحْصَاعَ مُورابِ الْأَوْضِ، فَنَسْلُكُ أيْضًا عُضِي المُ فَامْنِوْفِ لَارْضِ طُولُمُ اوْعُرْضُهُا عَإِنَّ أَعْطِيكُمُا أَسْفَيْمُ إِبْرًا مِرْجَا وَأَقَامَ فِيَ أَرْضَ مِ منرى الذي وجرؤون وننى مناك مذبحا بِيِّهِ الْفَضَالُ السَّادِ مِنْ عَسَى مُ كَانِهُ فِي أَيَّا مِرَائِرُ إِمَّا لَهُ لِكُ الْعُرَافَ وَأَنْ يُحْ مَلَكُ سَرْيَان مُ وَكَدُرُ لَاعُومَ رَمَلِكَ حُورَ مَثَنَّاك \* وتتنعالى تبكك الأنمة احاد نوابادع مكك سكوم ويرشاع مملك عنوزاه وتشناب مملك أخما وتنفار مَلِكَ صَابُويِمَ . وَمَلِكَ بَالِعَه هِي مَوْكُلُ مِلْ اللهِ اصطِّبُوافِي مِنْ الْمُعُولِ مُو الْعُيَرَةُ الْمُأْلِمُهُ

🛱 لِلُوطِ لَآيُكُونَ حُصُومَةً بَيْنِي وَيَفِيَكُ مُعَانِي وْ رَعَانِي وَهُن رِعَالِكَ لِأَنَّا رَبُعَلابِ أَحُواكِ مُ اللس جَيع الأرض فكَ المَك الْمَرَدَ الأَثُنَ وَعَيِي المَا اللَّهِ الْمِعْ اللَّهِ إلىمين فاتياس معضرف لوط عبد وولاق الأزدن مورعل من المنزن وَالْفَرِي الرَّجُلُ عَن أَجْدِهِ الرَّاعِلَةَ مَا رُبِّ وكنعان و، ولوطافام في فري المتح وضم الإسد وم معزر بالسندوم أسرار فيتحاطِبُون بِلَّهِ جِلَّ أَنْ مَمْ قَالَ تَلَا لِإِنْ أَمْ أَمْ والمفائرة وط مرابع الأن عبيتك وانظر ومن المؤمن الذي الذي النه في والأوركور وَسُرُونًا وَعَسُرُكاهُ مَعَالِنَ جَمِيمِ الْأَرْضِ الذِي

وتذعال مبلك الأثم موأمرافان مليك الغِرَاق مُ وَأَ رَبُوح مُلِكَ سُرْيَاف مُأَوْعَهُ مَلُوكَ مَعَ الْمُحْسَدُ وَمَنْ لَلْمُولِ فِيمِ أَبَالِ منروه فكرب ملك ممك وم ومَلَاثِ عَمُولَا فَوَقَعًا حَنَالَ وَالْبَا تُونَ هَرِبُوا إِلَى الْمِبَالِمُ عَالَمُنَاوا جيئ سرح سك ومروع ورائد وجيم مأكلهم ومضواء فأخذوالوظا إن اخاايث والم وسرحة مرسكوم ومحواء عاتم الغليت فأخبر إبرام العبران وخو سارى في من منزي الأثوري أعا أمنكوك وعانبروهم أضحاب عنب إنوافره منيع إرام اَنْ فِرَيْنِهُ فَكُسُبِي مُعْ فِحُنَّ وَمَحْتُكِيهِ الْوَلُودِينَ بى بيبه اللهابية ومُمَّا بيهًا عَسَمَ وَطُرِدً إِلَيْهَانَ

تعبدوالكدرلاعومرائنني عَشَرَسَنَهُ وَفِي التاليئية عشرعصوه مذؤفي الشنئة الزابعكة عَشَرُهُ أَفِيْلُ كَذَر لِأَعُومُ رَوَا لِمُلُوكِ الَّذِينَ مَعَى أَ مُعَنَالُوا النَّبْعَانَ الَّذِينَ فِي الصَّمَانِ مُوالَّوْرُمُ الذبن فح هَام مَ وَالْهُ بَيِّينَ الَّذِينِ فِي سُتَوِي الغروييين والخؤراريين فيجبال المشراه إلكموج فاران الدي في طرف البريَّة المنفرّ رَجَعُوا وَجَارُوا إِلَى عَبْرِ الْحَصَرِ فِي فَدُسُ مَقَنَالُوا كُلُلُ مِكِانَ فِي صَبِيكِ الْمَالِقَةِ وَأَنِصًا الأشؤريين المقيمين في النفاف القول ومم يحج عِلَكُ سَدُ وَمُ وَمَلِكَ عُورَا وَمَلِكُ أَذَمًا • وَمَلِكَ صَبُويم ومَلِك بالعَدِينِ نَعَرُ وَصَالَحَ فَمَا لَحَعَ إِلَيْنَ بف من المعول من كذر لاعوم وملك خورستان

وكفف بدي إلى سوالنادرا تعابى مالك السَّمَوَاتِ وَالْأَرْجِنِ إِنْ الْخَدْبُ مِن خِيطِإِلَى سَبِرِيعُلِين جِيعِ مَا لِكَ مُحَتَّى لانقُولُ أَنَا أَعُلْتُ إغام اغفرما أكله العلمان ومستم الريجال الذين مضوا بعي عاريد والشكول ومزى مرس بإخذون بصيبه فرالغط السابعش بعتد هذب المخطؤت كأم الله إنزام بوجي قَالِيلًا لَا عُفْ بَالِسُ الْمُلْنَا لُرْسَلُ الْخُرَانَ عَظِيم حِدُّ الْالْ إِيْرَامُ أَيْضًا السَّيِّل المرِّبُ مَاذَ الْعُطِيفِ وأغاماضي عقبما هوذ وقيادم تنزليه فوالبعاد الدِسْجِي وَقَالَ إِبْرَامُ إِن لَمْ تَوْرُفِي لَسُلَاعًا إِنَّ الإس الذي في تربي يرثين فايدًا يِعَوْلِ اللهِ مَكَذَي المِنْكُ مَدَ المَثَلُ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّلُ الْمُثَلِّلُ الْمُثَلِّ

وَتَعُرُّتُ عَلَيهِ مِزَلَيْلًا هُو وَعَيْبِكُ فَعَلَمُ وَطَوْهُمْ اِلْهُ حُوْمًا الَّيْءَ ن يَسَارِ هِ مِنْتَى مُهُ وَرُدَّ لَحَيْمِيعُ التتح ولوظافة ببئة وتترجه دقعما واليشيا أبضاً وَالْفُوْمُرَثُمُ حَرَجَ مَلَكَ سَدُومٌ فَتَلَقَّاهُ بغد ويوعد من خريك در الأعوك والمنوك للابئ متعه إلى ترج المستوي هو منوج الملك وملجيما وق ملك سالم التي لهُ خَبِرٌ اوَحَرُا \* وَهُوَامِهُ الْمُلْقَادِ وَالْعَالِي فَهُ إِذَكُهُ وَقَالُ مُبَادِكِ إِبرَامِ لِلْفَادِ رِالْعَالِي مَالِكِ السَّوَاتِ وَالْأَرْضِ فَمُبَارِكِ الْعَادِرُ العالج لذى اسُلم اعد إيك في يديكة وأعطاه العُسُمُ كَالْكِنَّ فَقَالَ جُلَّكَ سَدُومٍ لِإِدْ نِرَامٍ أغطيني لنعوش والسرخ خدة لكافاقال له إثرام

إبرام فاذ الحتبنة ظلمة عظيمة فكذ وَقَعَتْ عَلَيْهِ مُعَالَ إِيرُامُ اعْلَمْ عِلْمَاأَنَ نَسْكُ سَبَكُون غَرِيبًا فِي أَرْضِ لَيْسَتْ لَهُ إِ وَيَسْنَعْنِدُ وَبَهُ وَلِسُفُونِكُ مِرَا لَابِعِلْهُ الْمُسْنَةِ وَالْفَوْمُ الَّذِينَ لِسَنْتَغُلْمُ وَيَهُمُ أَمَا أُذَّ يِنْهِمَ أيضاد وتغد والك يخرجون بمال عطبيم وأنت تصوراني أبايك بسلام وتذمن بسَيْبَةِ صَالِحَهُ وَوَالْمِيلُ لَوَّالِهِ بَرْجِعُ إِلَيْ مُنا إِذِلَمْ تَكُلُّ دُنُوبِ الْأَمُورِيَّسِ إِلَيْنَا أَنَهُ، قَلْتَا عَابَتِ السَّمُسُ وكَابَتِ الدَّ هَلَهُ إِذَا لِلمَّوْلِ دُحَانِ وَلِمِيبَ تَارِحَادِيَنَ تِلَكَ الشَّطُونِ بى دَلِكَ الْيَوْمِعَ مَدَ اللهُ عَلَيْكُ الْيُوْمِعَ مَدَ اللهُ عَلَيْكُ التنباك أغط مآبه الأزخ ومن فنريض

مُؤيِّرُنَكُ ثُمُّ أَحْرِجَهُ حَالِيجًا وَقَالَ لَهُ الْتَعِيدِ الأن إلى السَمَا والخصِلْ لكواكِت إن الطفت لِحْصَابِعَا مُنْ عُمَّاقًا لَ لَذَ كَذَا يَكُونُ بَسُلَكِ وَهُ عَالِمُسْ إِللَّهِ وَحَسَبَهَا لَهُ بَرَّا وَقَالَكُ أَنَا اللَّهُ الدِي أَخْرِجُكُ مِن أَنُولِ الكَسْدَ انِيَانَ مَ المعطيك متلعال وخرابرها وفعال ماوت بعاد الفائر أبق أرفقا فالدخن لي على المناتة وعَيْرًا مِثَلَثَةً وَكَنْشًا مُثَلَثًا، وعَام وَصَحَ حَامْرَ قَأْحَدُ لَهُ جِيمَ هَالِي وَسُطَرُهَا فِي أوساطها بمجعك كالشطرقبالد صاجه والطابوك النظره فالمخدر صنوب الطَبْرَعِلِ الْجُسُادِهِ وَنَعَرُهُ الْبِرَامِ وَكُمَّا كان عِنْدَمَغِيبِ المُمْسِ فَعَ سَبَانَ عِلَى

الخليظة سَيْدَ مَعَاعِنُدَهَا: مَعَالَثَ سَارَي بِلِي ضِرَام طْلِيَ عَلَيْك أَمَا أَعْطَيْنَكُ أَثْمِيْ مِعَكَمَا رَأَتْ أَغِيا فَدْ حَكُنْ هِنْ عِنْدُ مَا عَنْكُمُ اللَّهُ بَيْنِي فَيْنَاكُ قَالَ ابْرَامُ لِسَارُي هَلِهُ أَمَتَكِ فِي بَدَكِ احْنِعِي بعاماحس عندك فعك منهاسام ي مراب مِس بني يَدَ مُعَافِيُو حَدَهَ اللاكالرَبِ عَلِي اللهِ مَا إِن الْهِ يَدْعَلَى الْعَبْلِ الْجَدَافِ عَلِي الْجَانِ وَ فقال بإهاجرا مرة مقاري من ان جبنت وإلى ابن تغضيون قالث من وتجد سازي سيدي أنا مارية قال أيا جلاك الموارجي إلى سيكتب واشغى محت يكمنها أثمة عال كماملاك اللولاكيك سَلَكِ لَمْزَا مَتَى الْمُتَوْمِينَ مُثَرَقًالَ لَهُمَا مِلاَكِ الرَّبِ هَا أَنْتِ مَا إِنْ وَسَتَلِينَ إِنْ الْوَلْسُومِ الْمِلْوَالْمِيلِوالْمِنْ الْمِلْوِلْ

إِنِّي النَّهُمُ الْكِيْرِ مُصَّرالْمُهُم إِنَّهُ الْعَيَنيِيِّينِ والفرينين والفدونيين والحبدين المزين والبَتْتُخِعَان، وإلْمُمُورَيِن وَإِلْكُمُعَانِيَةِي وَالْمُرْجِينِينَ والبتؤسِيِّين النص لاك أمرع بنشر وسادي رُّوْجَة إِنِرَامِ لَمُنْ تَلِقُ لَهُ مُنَ وَكَالْتَ فَكَا الْمُلَةُ مَصِّرِيَّة السِّمُهُمَّا مَاجَرِ بِفَعَالَثَ سَازَ كِلِ الْفَرَا مُودِ افْكُ حِبْسَنِي اللَّهُ مِنْ الْوِلادَةِ الْمُخْلِلْ الأن إلى من فعل المنى منهاد فعر كالزام فؤلساري فانخدت ساري نوجد إبرام هاجوالمقن يدامنها يمن عنوين وينارونون مِن مَقَامِر إِبْرَامَ مِا دُضِ كَنْعَان ، مَا عَظِيْهُما إنوام زوجها ليتكون لذروجه وافك خلاك هَاجَرُ فَيُلِنَ إِنَّا رَأْتُ أَنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَالَتُ عَلَيْهُ عَالَتُ

والمعطعندي يتبى وينكك والنزك يتأ حِدّان مُوتَعُ إِزَاهِمُ عَلَى وَجُعَامِ وَجَاطَلِكُ قَا بِلاَ هَا يَا جَاءِلُ عَمْدِي مِعَكَ وَتَلُونُ أَبَّا بخما وزالاتم مؤكا تسبيل يستلإ بزاهرب بَكُونُ النِيكُ إِبْرَاهِمُ ، لِأَبِيَّجَعَلْنَكَ إِبْسًا جُمْهُورُالْاُمْ وَلِيْكُ جِدُّ اجدا الوَاجْعَلُ مِنْكَ أَمُمًا وَعَعْرِبُ مِنْكَ مَلُوكِ وَأَنْدِبَ عَنْدِي يني وَيَنكُ وَيَنِي سَيْلِكَ الْمُعَلِكُ لِأَجْيَا لِلْكَ عَبْدَ الدَّخِيرُ لِأَكُونَ لَكَ إِلَيْ الْكِينِيلَكَ يَعْلَىٰ والغطيك وتشكك بغذك أرضر سنطنال دَهِي جِيع أَرْضَ كَنْعَانَ حَوْرًا مُؤَيَّلًا وَالْوَالْ لَمْنُ إِلْمِكَادِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ لِإِبْرَاهِمَ وَأَنْسَا خَطُ عقدي أنت وتشكك بخذك لأجيالهم

إِذْ سِمَةَ امْنَهُ سَنَعَا إِيكِ وَهُو يَكُوكِ وَحَسِّبًا مِن التاس يده بى الكل كب الكل بدويخف إِ حِبِ الْحُوتِد بَسَكَ قَنَا دُتْ مِاسِمُ اللّه الْحُاطِيد ﴿ لَمَا اتَّتِ الْمَادِ رُالتَاظِيرًا يُضَافَاكِ اِينَ رَأَيْتُهُ هَا هُنَا بَعْدَ رُوْبِيَى لِدَلِكَ سميت الميبرية الجئ التاظر حوداجي بَنِينَ فَالْمِينَ وَبَيْنَ بَرُدُ الْفَصْلُ النَّاسِع عشريخ ولدف ماجر لأنزام إنئاه فتتا إنزام إننة الذي ولدنه هاجراب كيال وكاك إنزام إن سِت ونما بن سنة جبن ولدُف لدَما وإستجيل فلتاصار إنوافر إِنْ يَسْمَ وَيَسْعِينَ مَسْنَةٌ فَعِمَا لَا لَهُ الْقَدُوفَالُ كنا القاد والكابي مانيك الماي وكن كاملا

فَإِنِّي أَمَادِ كُمَا مِ وَأَغْطِيكُ مِنْهَا إِنَّا وَأَمَا مِنْهَا وَيَكُونُ مِنْهَا أَنْمَ يُومُلُوكُ الشِّيعُومِ مِنْهَا لِكُو وَنَ نُوتُمُ إِبْرَاهِمِ عَلِي وَجِمِهِ وَحَيِينَ وَقَالَ فِي عَلَيْهِ عَلَىٰ مِالْجُرِ لِوَلِن الرُّسَارَه المِنتَةُ يسعيرسنة بلذالفض العشها تعَالَ إِبْرَاهِيمُ بِلَّهِ لَيْتَ إِنْمَامِيا بَحِيمًا مَامَكُ فَعَالُ السَّهُ الْآنَ سَارَة رُوْجَيَانُ سَتَلِدُ لَكَ إبنا ونسُمِّيه المِنعَق ، وأَنْدَى عَمْدِي معَه يَحْدُلُ امُؤَيِّلُ اوْمَعَ لِسَبْلِهِ لِعِنْ لَهُ \* وَقُلْأُ سَمِعْتُكَ فِي إِنْهُ عِيلَ وَهَا نَامِبُ إِلَهُ وَأَيْمِيهِ وَاكْبُرُهُ جِلُّ اجِدُلُهُ، وَيُولِدُ إِنْبِي عَنْبُرُوا وَأَجْعَلْمُ مُو أُمَّةُ عَظِيمَ وَعُمَّادِي أَنْكِنَّهُ مَعُ الْبِحُوْ الَّذِي بِلِنْ أَنْ سَالَو بِي هَالِمَا أُوْتِ

هَدَ اعَهْدِي الَّذِي يَحْفَظُونَهُ بَيْنِي يَكُم وَمَعِنَ مَنْ لِلَهِ مِي بَعِن لَيْهِ الْ عَيْرَان مِنْكُور كُلُّ ذَكِرِ فَكُنْ لَنُولُ لَمْ قَلْفَيْكُمْ وَلَكُونُ عَلَامَهُ عُمْدِي يَنِينِي وَيَتَنْ حَمْرُ وَالْأَنْ اللَّهِ المام عنين كل وكرمنان المخدالك المؤلؤة يؤمنا إراكن والمشتري يتمين ف كِلْ عَرِيبِ لَيْسَ مُؤْمِن بَسْرِ إِلَىٰ الْحَبِيمُ الْعَ يَحِنَّانَ لَلُولُودُ بِنِي يَتِيكَ وَالْمُنْزِي بِغُصَّانَ وَيُلُونُ عَمْدِي فِي أَيْدُ الْحِصْرُ عَمْدًا الْتُوتِلُكُ وأي أظلف كالذكور لفريخين ملح عَلَفَتِهِ فتنتقط ياكى النقش من فوجها إذ قذ صح عَمْدِينَ مُ قَالَ لَنَهُ لِإِبْرَاهِمْ سَارَاكِ ترقع المنازي بالمتها سادة offer

ورَفِعَ عَبْنيَهِ مِنْظُوفَا إِدَا تَلْثُهُ إِيجَالِهَا عِبِن المامد القلتا راح أشرع المفايع مرمن الراجا مَنْعَلَ عَلَى الْأَرْضِ وَقَالَ بَارْتِ إِنْ وَجَدابَ الأن عِين لِي حَظًّا عِندًا كَ مُعَلِّل بَعُا وَرَالْمُكَ عَندَ لَيْ مُوْخِذُ الْأَن تَلِيلُ مَأْرِوا عُسِالُوا ٱلْحُلَّكُمُ واستندوا تحت الشرة وأقدم كيه فأخيار لِتَسْنَكُ وَاقُلُونِكُونِمُ مُحْتَرُولَ فَإِنَّكُمْ جَرْمَ عَلَى عَبْدِلْمُ نَعْالُوا اصْلَحَ كَمَا قُلْتُ مُ فَا تَنْحُ إِبْرَافِهِمُ إِنَّ لِغُنَّا إِلَّى سَارَةً ، وَقَالَ الْبِرَعِي بِأَحْدِ المنواكالد فيو مداعويها واضيا مليلاء واستعار العيم الى ليعرفا حد عبالا رخع اطلياء ووبعد الكالغلام واستعاله وعتلوا م أحل مناوليكا

مغالسته والأخري فكمآ فرع من مخاطبت ادتفع أنكة عن إنزاهم وأتخف إبزاهم إسليل إبنة وجيع ولد كبير وسايرانشرتين ربغِصَّتِهِ بِكُلُّ دَكِرُمِن أَخِلِيَّتِ إِنْرَاهِيمِ ، عَالَنَ لخرُ قَلْفَيْنِم فِي ذَاتِ قِرَاكُ الْبُوْمِرَ : حَسْبُ مَا أُمِرَةً المتفه وايزاهم إنن تسع ويسعبن سندلاعد حَلَنِهِ لَمْ قَلْفَتِهُ وَكَانَ السِمْعِيلُ إِنْهُ إِنْ مُلْكُ عَسْرَةُ سَلَة حِبِن حَنْرَ عَلَى قُلْفَيَةً فِي وَاب وَلِكَ البوم اختتن إثراهيم وابنمول المنتد وكالح أنابى مَنْزِلَهُ وَالْمُولُودِ مِنْ فِيهِ وَالْمُنْرِي يَفِيمُ بِيَدِينَ الانجنييس اختلتوامعة الفضا الاجي والعنشروك وتحافي الله لدومت مكري وَهُوَجَالِسْ بِإِلْمُ إِلَا يَاعِنَدُ حَرِّ النَّهُ الْنِ

إَلَيْكَ وَمَكُونُ لِسَارَةَ إِنْ مُعَلِيدًا لَا اللَّهُ الْمُعْ مُعَلِدًا لَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّلَّا اللَّهُ اللّل سَارَة قَالِيلَةُ لَمُواتَّفَعَكُ إِذَا تَحَافَتُ مُ مَعَالَلا بَلْ صَحِكَتْ مَمْمُ قَامِرًا لِرَجَالُ مِنْ مُنَاكَ والشَّرُ فُواعَلِكُونِهُ وِسَدُ و مَن وَإِبْرِاهِم مَعَى مَعَى مُعَلَىٰ لِلسَّيِّعَ مُمْ مُعَالَ الزب الحيف الماعن إنراهيم ماأ ما اسايخ وَإِبْرَاهِم سَيْكُونُ مِنْهُ أَمَّا لَكُونِ مِنْهُ أَمَّا لَكُ مِينَاقًا ٥ عظيمة وتترك بدرجيم الموالاترين وأنا أغلم أتكسيوسي بنيبد واحله بعن العنفظوا ظريق انتبه ميتغتاد الالمقذاب وَلَكْ فُ عِنْ مُعَالِمُ اللَّهُ لِاءِ سُرَاهِ مِمَاوَعُنَا يديه فعالاته جرائ ستدوم وعوزات كنروخطينهم وتعظن جدالغا

والعنا الذي صنع وجعرا فالكأما غسم وأووافي أمام مم عن الشعرة فأحارًا مُ كَالُوالدُّانِ سَالَوهِ زَوْجَنَكَ كَالْهَاجِي فِي الخباء قالسا تنجع إلىك في من لقا الوف مِن قَا الْ وَيَكُونُ إِن لِسَارَةً وَوَجَمَّكُ وَسُانَهُ مسمع عند باب الجناو خووراه ، وإنراهم وسآته سبخاب كاعتاب بالسنء وقد امنتنع أن بكون لسارة سيبل التناه فضيك سارة بو تغييها قائلة مالعال بلبث يكون لى زى وستدى شيم تفقال التعلين المم لم صحك سارة قائلة أيتبنا ألد وفال شخان المتفقي الله أمويه في المكذا الرقب عن قابل اعود

عَن جَيع المُوضع بِسَنِيمٍ : عَأَجُا مِنْ قَا إِلَّا مُودُا الأَن قَدْ بَدَ أَتُ فِي الْكَلَّامِ أَمَا وَالرَّبِ وأنائزاب وزماده أعال لخنسان عاجظ يَنْفُصُون حَمْسَاذُ أَنَّ أَخُفِلَكُ بِسَلِبِ لَكُنَّةُ حَ الْفَرْيَةِ قَالَ لَا أَهْلِلُهُمْ إِنْ وَجَدْتُ هُنَاكُ حَسْمَة وَا ربِعِين ، وَعَادَ النِصَافي كَلامِه مَعَالَ لَعَلَ بُوجِكُ هُنَاكُ أَنْ بَعُوكَ وَ قَالَ أَضِيحَ يِسَبِي الْأَرْبَعِينِ ، وَقَالَ لإنضعب إمام الزيت الناعكا ولعل يُوجَدُ هَنَاكَ عَلَيْونَ فَقَالَ ﴿ أَضِعَ إِنْ وَجَدِثُ هُنَاكُ نَلْيَانِ قَالَ قَلْ الْعَيْثِ بى الكَلْمِ إِنَّى الرَّبِّ لَعَلَّ مُؤْجَدُ مُنَاكَ عشرون فالكا أغيله بسببالعثيث

الأن وانظل كما جم الواصل إن صَنَعُوا أَمْ لِأَلِمُ عَلَمْ فَالْكَ الْمُعْ وَأَلْ الرِّيَّا الرِّيَّالُ بِلْنَ هُنَاكَ وْمَصَوا إِلَى سِكُومَ وَإِنْ الْحِيم بَعَد وَافِقًا قُدَّام الرَّبِ وَفَتَعَنَاكُ مِرْ إِبْرَاهِيمُ وَقَالَ لَيْفَ سِيِّسِوْ المَّادِلَ مَعَ الظِّاللِّ فَإِنْ وُجِدَ حَمْسُونَ بَارًا فِي الْعَرْبِيْوِكُيْفُ تُسِيعُهُ مُ وَلِانْصَنْعُ عَنْهُ رَمِنْ الْجُولِ الْحُنْبِ إِيْصَلِكُا الَّذِينَ فِيهَا ﴿ وَأَنْتَ مُعَادُ مِنْ أَنْ الْتَصْنَعُ مِنْلُهَ لَ الْأُمْرِدُ أَنْ تَتَنَالُ إِلَيْ إِذِ لَيْ الطَّالِمَةِ، فَتَكُونَ الْعَادِ لَكَالظَّالِمُ أَنْتِ معادا الماكرجية الأرض انعال الإ فقال له الله إن وتجدت بي سدو مر بخشون عاد لأبي وسطالف ويفضف لخليقه

عَأَكُلَا مَنْ لَأَنْ يَنْضِعِ عَلَيْ فَلِهِ وَالْفُلِ الْمُزْيَةِ الملسكوم قذائحا طوابالبينت مكث حَدَّ مِنْ إِلَى شَيْحَ رَجَيعِ الْعَوْمِ عَنْ طُوفٌ فَذَكُوا بلوط وقالوالة اين الرُّخلان اللهُ اين جَاآ إَ لَيْكُ [للبلد م أخرج مُمَا إلينا لِنعَ فِهُمَا عَنَجَ إِلَيْهِ إِوْظً إِلِالْبَابِ وَأَعْلَقَ لِلْمَاعَ ورَاهُ ﴿ وَقَالَ يَا الْحَوْنِي لَا تُسِنَّيُوا هُودَا لي إِنتَانِ مَاعَرَفَتَا رَجَالِهُ أَخِوجُهُما ٥ البك مرلتصنعوا بهما عاحس عندام ولاتضنغوا يعتند براليجكين شياء لانقماء خلانحت ظل سَفْفي فقالوا تَعَدَّمُ مُنَاكَ وَقَالُوا وَاحِلُ جَالِينِكُمُ اِنْعَكُمْ خُكُمُ الْآنَ فِسِينُ إِلَيْكَ دُومَكُمْ

قَالَ لِإِنشَتُ لَا أَمَا مِ لَوَيِّ حَيُّ أَنْكَ إِ هَلَا الْمُرَّةُ تَعَظِيمُ الْعَلِيمُ الْمُؤْجِدُ فَكُلُ عَشَرَةٌ اللَّهُ الْفِلْكُمْ بِسَبَالْعُسُرَة مُضَى الله كما فرع مِن كَالَامِ إِبْرَاهِم وَإِنَّافِ رَجُعُ إِلَى مُوْصِعِهِ الْفُصُلُ الْفَالِحُ لِلْعِلْمِينَ مُ وْ عَلَا لَلْكَافِ إِلَى سَدُ وَمِ سَدَا الْوَلَوْ جالس بباب سدوم فكظر الوط وقام لاستيقبا كجماؤسي كبوجه عكالأذين وَقَالَ مَا سَيْدِي مِيلاً إِلَى مَيْنِ عَبْدَكا الله وبيننا واغسلاأذخلكا وبكواوسيلا الى طريعكما وفقاكا لأبل في الرحب مبيت عَلَيْهُ عَلَيْهِمَا جِدَّا وَمُا لَا إِلَيْهِ وَدُخَلَا إِلَيْهِ مرزلية ففك لمائر الاتخبرا فطبرا

مُفَلِكُ الْعَرْيَةِ وَكُالَ عِنْدَ أَصْهَارِوكَا للَّاعِب فأعاطلت المخرفا متوالملككان لوطفا يلس مُ عَيَلَ رَوْحَتِكَ وَلِينَتِيكَ الْوَجُودَ بَنِ الْكِيلا تُسَاوُ بِدُنْ إِلْعُنْ يَقِ فِتَلَبَّثَ فَا مُسَكَ الرجكان ميك وببك رؤجتيه وكيالنكث بِسَبَب رَخْرَةِ اللَّهِ (يَالُهُ مِنَا يُخْرَجَاهُ وَأَفْرًاهُ حَايِجَ الْمُدِينَةِ وَقُلْمًا الْخَرَجَامُ إِلْكَاحِ عَالِالَهُ إِنْجُ بِنَفْسِكَ مُرَلِّ تَلْتَفِيثُ وَرَاكِنَ وَإِنْفِفُ فِي جِيعِ الْمَنْجِ الْمُؤَخِينِ وَخَالُمُ إِلَى الْمِيْلِ كَيْلا تَنْسَاقَ ثَعَالَ لُوطُ لِهُمَا لَا يَارَبِ هِوَا فك وبَجَلَعَبْكَ كَخَطًّا عِنْكَ كَثُوعَظَّتْ مَضَالُكُ الَّذِي صَنعَتِ مَعِي لِغِي لَقِينَ रोगिर्सिम् विक्रिक्ति

عَالَكُوا عَلَى لُوطِ حِدَّ المُومَقَعَدَ مُوالِيَكُمْ مُوا المضراع فكذالرجلاب أبديهاو أذغلا لوطًا إِلَيْهَا إِلِيَالِيْدِنِ وَأَعْلَقَا الْمَابِ وضرتاا لرجال الذيء نذباب البنب بالغشام الأضغر إلا الأكت تَعِيَّرُواعَن وُجُودِ النَّابِ وَقَالُ الرَّبُلانِ للوظ من لك هفنا من صغرو بنيج وَبِنَالِكَ وَكُمُ اللَّكَ فِي الْقُرْيَدُ الْحُرِجِمُ مرحكذا المؤجبه فإنا مفرلكا هلاالمؤا الإقلاعظن صرحته كأمام الله وكيد بعكناا تلذ لإونسادها يغت كوط وكلم الضَّفَارَةُ احْلَى بِنَانَةُ وَقَالَ لَمَ رُوْمِوا فاخرجوام نهائ االموصع بهائ ألله

إنزاجيم بالغكراة إلى المؤخيع الذي وفغت فيدامام الرب فالترق على وجدسكوم وغمورا وسأبر وتجد أزج المتزج فكظر فايدا قذصع كدنهان الأزخر لذجان الأنوب وكمتّا أَهُ لَكَ لَمَّتُ فِرَي المُرْجِ وَكُنَّ أمتدإ نزاهبه وأظاؤ لوظامن ومنطالفك بغيد مَاقَلِبُ الْغُرِي الْثِي كَانَ لُوطُ سَالِبُهُمَا الفصل النال والغيندون فضعة لوط من رُعِنْ وَا قَامَ فِي لَجِهُ الْجِهُ الْحِدَاءِ بِنَنَا فِهُ عَهُ إِذْ خَانَ اللَّهُ مِنْ مِنْ رَعَى وَكُوافًا مَ فِي مَعَالِهِ هُوُ وَإِنْهُنَاهُ وَكَالْتِ الْكُثْرَىٰ لِلصَّعْدَرِي أبونا مشبخ وليسرج ليالارض ينكل علنينا كسي الجيع الأزجن فلنشق ابانا

بِ النَّهُ وَأَمُوتُ هُودًا هَلِو الْفَرْيَةُ فِرَابِهَ لِلْمُرَبِ إِلَيْهَا وَفِي صَغِيرَة فَأَخَاصُ هُ اللَّهِ . على تَفَاصَغِيرِه وَتَحْتِي عَشِي مُقَالَ لَدُهُ وَجَالَةُ رَفَعْتُ وَجُمَاكِ فِي مَانَ الْأَمْرِ أَبْضًا أَوِ لَا أَفْلِكِ الْعَرَبِيةِ الْمِي سَالَتِ النَّهَ الْفَلَاصَ إِلَّ هُنَاكَ فَارِينَ ٱلْطِيوُ أَنْ اصْنَهُ سَيَاحَتِي تذبحكما لذلك السميت القؤية تغفوقين المتمس على الارض ولوط ديخل رعم والمفر الرئب على سكن وهروعلى عورا حسبيا وماوا من عناه الرئب بن المتما وفقلت تكف الفري وسَايِرالنج وَعِيم المكان الغرى وتباين الأزضر فالنفت زؤجته من وزايم فعالت نصيم وبحث

المنابقة الرَّابِح طَلِّحِنْهُ رُوكَ ثُمَّ دِحَالَ زَاهِمُ مِنْ هُنَاكَ إِلَىٰ أَرْضِ لَجْنُوب مُوَاقًا مُرَيْن فَارِسُ وَيَنِى الْجِعَا ووَسَكِنَ الْحَالُوصِي وَقَالِكَا مُوَ آهِيمُ عَنْ سَارَةِ زَوْجَتُدُ الْحِيْقِ وَيَعَنُ إِيمَا الْمِمَا الْمِمَا اللهِ مَلِكَ حَلُوصٌ فَأَحَدُ سَاتَ فَيُحَا الله إِلَى أَبِهَا مَهُ فِي إِلْمَ الكيل وَقَالَ لَهُ إِنَّكَ مَا لِيتَ دِسَبَبِ الْمُوْلَةُ الِّي اخذ ماوفي دائب بعال أبماع ليزيز دمنها مَنَالَ بَارِدِ أَنْفَتُلْ مَعَنَّاعَادِ لَا الْفِسَ هِوَ عَالَ إِن الشَّالَ خِينَ مِوْفِي أَيْضًا قَالَتَ إِنَّهُ أَنِي بجحة وقلبي ونقاء كؤ حسنعث فلدا مفقال لداسك للخلم أما أنبسا قل غلت كتك يجدة فَلْيْكُ حَنْعُتُ هَلْ أَوْصَدُ وَثُلَا عَنْ الْخَلِي إِلَى وَلِهُ إِلَى لَوَادَعَكَ مَلْ فَأَوْمُهُمَا فَالْأَفَافَةُوهُ

خنوا وتضاجعه وتنجيي بالبينانس لا فسَمَتَ الْبَاهُمَا خَرُ الْحِرِ الْحِرِ الْحَرِ الْمُلْكِلَةِ فِلَحَلْتِ الكثري فاضطح عن مع أيما وَلَوْ يُرْفَادِ هَاوًا فيتامعنا فكأكاكان من الغندقالت البطنو للصنغري هؤدا فكضاجعت أمس أيخ نشيه حمثرًا الليلد أيضًا ولذخِلِ إصطبع مِعَدِهُ وَيَحْيِي مِنْ أَبِيمَا صُلْلًا: فَسَعَمَا فَي الْكَالْمِلُو ايضاأبا فاخترا بوقامرالصغري فضاجعنه وكم يغلم يرقاد ماور فياميا تخلف إبنئا لوط من يتماء وولدب الدو إِنْا وَأَسْمَنْهُ مُوَابِ هُوَاتُوالُو المِناسِ إِلَى اليؤمر والمشغري أبضًا ولَدَبُ إِنهُ ابن قوفي هوا بعالغا بناي إلى لتوم العُصَلَ

الَّذِي تَصْنِعِيهِ مِعِي فِي كُلِ مَوْضِعٍ نَدْخُلُهِ اللهِ مولى عَنْفُانَةُ أَجِي عَا حَلَ أَيما لم عَمَا وَبَعَ رُا وعبيبدا والما واعظى براجيم ورق إليدسان مَ وْجَمَّةُ وَقَالَ أَبِمَا لَمْ هُودِ الرَضِيَّدُ الْمُكِّ أَنْ مَاصَلْحَ لَكِ فَا يَمْ فِي فِي وَ قَالَ لِسَا يَعْقَلُ إعظيت اختال الف دروم بكون كك لسوة العيون ليك آئن تعلي موهودا الكُلْحَشَمُ اللَّهُ عُمَّ صَلَّا إِنواهِمُ إِلَى اللَّهِ عَالَيْ التدايمال وزوجندواماية فولدن لان حنسا عبسرالله كالرجم مرزيت البكال يسب سارة ن ونجذ إنواهيم الفضل لخاس والعِشْرُونَ مُ أَفْتَعُدُ اللَّهُ سَارَة كَافَالَ • • وصنة التدلسازة كأوعان فخكث وولدت

رَوْجَهَ الرَّجُلِ فَإِيَّةٌ بَيَّ وَبَلْمُ عُولِكُنَ فَعَيِيْ وَإِلِى لَوْ تَرُدُّ هَافَاغَلِنَ اللَّي مَتُوتُ مَوْمًا أَنْتَ وَجَبِيعَ مَالِكِ إِنْ وَكُرُّ لِبِمَاعُ مِالْعَلَ اوْ وَدَعَا بِجَرِيعٍ عَدِيدِ فِ فَكُلَّمَهُ بجيع هنذأ الكلام بمستعيم منفزع الوتحال جدًا مُن تعقاليمال إبراهم وقال مُعَالَم المُعَامِينَة بنتاه ومَا أَخْطَانْتَ إِلَيْكَ إِخْجِلْبِتِ عَلَى وَعَلَا مُلَكِّي خطبته عظيمة وفعلت بعمالا بغناع فال الملا برور أميم مادار أثت إذ فعلت مَلَنَ إِلاَ مُنوَهِ فَقَالَ إِنْ إِهِيمُ إِنِ قُلْتُ لَعَلَىٰ فَا الميم ليست في مناد الموضع في منادي بيكب دَوْجَيْ وَعَلِي الْجَيْعَة رَفِي الْجَنِي بِنَ الْجِي لابنت أبي فضارت لي رويجه الفائخري المندمن يمت أبى فلت لما كالدا مضاكِ

وَ إِنهَا مِنَا مِنْهُ لَا يَرِثُ إِنْ هَدِعِ الْأَمَادُ مَعَ إنبي إينعكن فسنق كالك الأمرجد اعلى إنراهم يسبب إينيده فقال الله إرزام لابشق عَلِيَكَ امْرَالْصَبِي وَأَمْرُأُمْيِكُ كلما تعوله لك سارة اينمترمنها فارت إين يدعالك المشاخ وإن الأمداء ينسا اصبرمنه المتدارفارته تسكك وبكثر انزاجهم بالغنكاة وأخذخنزا وقنمة مايليفك فعيما إلى هاجر صغرها على منكيها وأغظاها الؤلد وأظلفهك وميضن فضلت فحالت يدمية بارسنع وانى الْمَا مِنَ الْفِينَ بَهِ ، فَظَرِحَتِ الْوَلْدُ تَحْتَ احد النجروتمض عُكَست قِباله

سِّارَةَ لِإِبْرَاهِيمَ إِبْنَا فِي شَجْوُحَيْهِ فِي الْوَفْتِ النبي قَالَ لَهُ اللَّهُ وَسَمَّا إِنْ وَإِهِمْ إِبْنَهُ الْمُؤْدُ الدي ولِدَلْدُسَارَةُ الْحِكَنَ، يَعْلَى إِلَامِ إبغش إبنته وهوان تمايية أباير حشبك أمنوة أملك وكالث ايراهم اين ما يُدسنَهِ جِينَ وُلِدَلُهُ الْمِحْوَ لِينَادُ ، فَعَالَتْ سَانِهِ فكمنت المته الم خي كافكال من سَعَى يَعْفَلُ الم مُعَ قَالَتْ مَن قَالَ لِإِبْرَاهِمِمُ أَنْ صَالَةً سترض ببن إذ ولدت انتاق يمخوجها الم الولد وعيظ فصن الراجيم عينا عَظِمًا يَوْمُ مِطَالِم الْمُعَنَّ وَيَمْمُ رَافَتُ سَارَة إِنْ ماجوالممرية الذي ولذنه لانواهم لاعبا فقالت إيراجم اطريد علامة

السَّادِسُ وَالْمِشْهُونُ وَفِي كَالِكَ الْوَقْدِ مَالَ أَيِمَالُ وَفَيْحُولَ وَلَيْنِ جَنِينِهِ وَلا مُولِيمَ قَوْلِا إِلَىٰ اللَّهُ مَعَاكَ بِي جِمِيعٍ مَا تَصْبِعُ لُهُ والأن احلف لى بالله هممنا أنك لانعند لاي وكاينسل ولايعلى المُتَعْنَعُ مِنْ كَالْفَصْ إِلَيْ يُصِنَعُتُهُ معك فت الأزخ التي سَكَنْهُما ومُعَالَ إِرَاهِمِ أَنَا الْخَلِفُ وَرَبُّ إِنْ الْمِسِم إيمال بسبب بؤالمأة التحصيماعييد المُعَلَّخُ فِقَالَ أَبِعِلُمُ لِالْعُلِ مِنْ صَعَفِظًا الأمروا بساعات أغين وأعالينا لناتنع إلاالنوم عفر أحدانواهم عما وَبِعَنُرًا فَأَغُطِى لِيمَا لَمْ وَعَبِدُ أَجِمِيعًا عَمَلًا

مَعِيدًا كَرَمْهُ فَوْيِنْ لِأَهَا قَالَتُكَالَكِ مَوْتَ الْوَلَدِ تَحَلَّمَتْ فِيَالَهُ وَتَمَا فَعَتْ مَوْجُهُا وَبَكِنُ فَعَعَ اللهُ صَوْتَ الصَّبِيُّ وَنَاوَى مِلا كُولِ مِنْهِ هَاجُرِمِنَ السَّمَا إِ وَقَالَ لَمَامَالِكَ بَاحَاجِ لِاعْدَاقِ عَإِنَ الْمُعَدَّ سَمِعَ صَوْتَ الصِّينِ حَدِثْ هُورٌ، وَوَيُخَاجِلِ الصبي واسد وي يدك عليه واليخ أُصِيرُمِنْهُ الْمُدَّكِيرَةُ " فَعَمُ اللَّهُ عَلَيْهَا حرائ بأزماه ومصن وكالجث القزمة مِن وسَقَتِ الصَّبِي وَكَانُ السَّمَةُ الصَّبِي فكبر والقافر في البريد وكان راميا بالغؤس وأغام في بريد فاوان فالحد لدَامَتُهُ رَوْجَهُ مِنَ أَرْضِ الْفَصْلُ الْفَصْلُ

الشابع والعِسَهُ وَنَ وَمَعَدَ حَذِهِ الْمُلُهِ اسْعَى المتَّهُ إِبْرَاهِم وَقَالَ بَا إِبْرَاهِم مَعَالَ مَاندَا ، قَالَ حُذِ الْأَن إِبْنَكَ وَحِيدً كَ اسعن الذي تجبّنه مؤامني الأرض الميزنينعه واضعان خناك صحياة عَلَيْ عُدِ الْحِبَالِ لَبِي أَوْلُكُ : فَكَثِرَ إيراهيم بالغذاة وأحنج جارة ولخذ عُلامِنهِ مَعَهُ وَالنِعَالَ اللهُ وَسَعَقَ عَلِبَ الصّعبك موقام ومتضي الخ المؤخم الذي عَالَ اللهُ اللهُ وَفِي الْمُؤْمِرِ السَّالِفِ رَفْح إِزَافِمُ عَنْعِيدِ فِنظرَ الْوَجْعَ مِن تَعِيدٍهُ فَعَالَ ليتواجين لغلامينه الجلسا متفتاسخ المخان والناوالغلام تنضيحناك

وأقامرا واجيم سنع ينعاج بمالغيم وخافا فقال ايتماع لايزاهيم تمامتاني الشبه نعُامِ الْبِي أَفْتَهُ اوَخِلَ مَا إِنْ فَتَاكِ لِتَهُ يَحُلُ هُ مِنْ السَّبَعِ نَعْجَاتُ مِنْ يَدُنَ مِن اجْلِ أَن مَلَوْن لِي شَهَا دَةً مِا أَيّ حَفِرَت هَ فِيهِ الْبِينْزِي وَلِنَالِكُ سَجِي دَلِكِ إلْهِ أُوبِ فِي الْمِصَاحِ الْمُصَاحِيعَ الْمُلَا هنال وغيراعمداعمدابي بيرسبع وقامرا بيماك ويفول رئيس تحييب إِلَى الرَّضِ فَلْسَطِينِ وَعَرَّسَ اللاني براستخ ووجعا فناك بالميم الزَّبِ إِلَا الدَّ هُوْ ذُوجُاوِرُ المَرَامِحِ فِي ارض الشطبن إنا عاكية الفضل

مِلَاكُ الرَّبِ مِنَ السَّمَلَةِ قَالِلًا بِالْوَاهِمُ بَالِوْلَا مِنْ مَا لَمُنَا يِدُهُ مِعَالَ لَا تُمُدَيدَ لَكُ الْخَالِامِ وَلا تَصْنَحُ مِدِمَّ يِأُ مُعَادِي الْأَنْ عَلِمْ تَأَلُّكُ بَعِي اللَّهُ وَلَوْمَنْ عَلِينَكَ وَجِيكَ كَعَبِي مِنْ مُ رَفَعَ إِنْرَاهِمِ عَيْلَتِهِ فَتَظُرُ فَالِدَ الْكَبْشِ ملغري شعب بعريند فضاراهم فأغذا الكنز واصغاه صعدة بكال إِنْ وَسَمَّى إِبْرَاهِمَ الْسِمَ وَلَكَ الْمُحْتَ الرَّخْ مَيْعَالِيْهُ كَا يُعَالَىٰ الْيُوْمِرِيْ حِسُلِ الهدين الكلامة عادي الآل الرب إثرافهم من السَّمَا والمتاينين وقال بدّاين فسنن يعول ارت إنك لاجرل احتى عن هان الأنو والممتنع إنك وجدك لأعارك كانتريكا

وتسخد وتغود إلنكاء فأخذ إزاهم خل الصّعِين وَصَابُوهُ عَلَى السَّعَلَ إِنْهَا وَالْحَدَ بببده التاروالسيب بئة ومضيا إنناتها جبعًا الله قال إنعلق لإنواجية أبيد باأب عَالَ عَانِكُ المَايِا بَنِي مَقَالَ هُودَ اللَّارُولَفَكَ عَائِنَ السَّاةِ الصَّحِيدَةِ مِقَالَ إِنْرَامِهِمُ الله يُظهِرُ لِهُ الشَّاةُ للصَّعِيكَ بَا إِمِبْنِي ومنضبتا إننا نتماجيعان وتعااران المؤمن الذي قالق لدنسني إنواهم مناك المناخ وصنف الخطب وكن المنكو إبنة وصبرة علا المذعن قوق الخطع ومُلاَ إِن الحِيمِ عِلْهُ فَا يُحَدُ الشَّكِينِ لِينَهُ فَنَا حُلُهُ

والمنها بالمعكاد ولدن والمنظطان وكام وَمَاحِي عَمَاعِمَا الْفَصْلَ الْمَانِ وَالْمِنْمُ وَلِمَنْ عَيْدًا وُسَارُو مِا يَهُ وَسُبُعُهُ وَيَرْنُ سينا للمناع مارة الم مادن سلود في قريد ارباع بي جازون في أنط كفان فاختل إنزاهم مبندب سارة وينكها والما والمارا والمهم من حَضْقِ مَتِبِهِ وَكُلِّ مِنْ حَيْثَ قَالِلًا مُ الماغريب وساكر معضفراعظوبي حَوْرِ قِبْرِعِنْ لَمْرَوَّا فِي يَبِيِّي ثَمَّاكُ فاجاب بتوحين إبراهيم فأبلين له استغ مِتَا يَاسَيتِل ناهُ أَنْتُ نَعُرِيفُ إِلَيْهِ وسطناه فيجيار فبوريا ادبن يتك

وَالْإِنَّانُ سُلُكُ مَحَيْمُ احْتُوالِلِلْمُمَا وكالزَّمْزِلُ لَدِي عَلَى شَاطِئِ الْعَيْرِهُ وَسُرِينُ سَنْلُكُ مُدْنُ اتْعْدَا يِدِ وَيَعْبَرُ كَى بِعَسْلِكَ بجبب المركم الأرض بجزاكما قال سيمغت قولي مُرْزِجَعَ ابْرَاهِمِمْ الْنَعْلامَيْلْ تَعْانُوا ومصوا المتعين إلى بارسنه وأعام إزام في بير سنع وكان بعن هليه الأشوى اخبر إنراهيمي بأن ببالله مودا مدولي مَلَكًا فِي النَّصْالِينِ لِنَاحُودِ اتَّخِيكُ عِوْضَ بَرَهُ وَبُوزَاعَاهُ وَتَمُوالِلُ اللَّهِ إِلَّا إِلَّا وكاشل وتحزوه وفألداش وكذلان وبتنوايل وبتوايل وكذونقا فمؤلا الفانية وَلَدُهُ مُنْ مُلِكًا لِنَا حُورًا أَجِلَ بُرَاهِم وَسُوتِهُ

أغطبنه كالك أذفن متيتك فسجك الإجم أماه سفيب الرفيس للم كلموعفرون يشماع سَعْبِ الْأَرْضِ فَالِيلَا قُلْبِيَكَ مَنْهُم مِنْ فَاعْلَيْكَ مَن الْمُعَالَ وَتَغْبَلُهُ مِن مِنْ مَتَى إِذْ فِن مَيْنِي مُنَاكَ مُعَاجَابَ عَعَى وَلَيْ عَلِيهِ اللَّهُ يَاسَيِّدِي استع مِين، أرض لرَّبَع مِا مُدَّ مِثْقَالَ حَسَّة ينبى وَيَنْنَلَ مَا هِي فَادْفِنْ مَيْنَكُ ؟ فَسَعِمَ إِبُواهِمُ دَلِك مِنْ عَفْرُونَ وَوَزِنَ إِبْرَاهِم لِعَفْرُونَ الذراجم التي ذكرها بسماع بني عين أزبع مايَّةِ مِنْفًا لِفِصَّه مِمَّا وَعِلْ مِنْ الْجُاسَةِ فتَبِتَ حَفْرِعَ مُرُونَ الَّذِي بِالْمُضَاعِفِيةِ الذي فُدَّام مُنْرِي الْحِعْلِ وَالْمُعَارَةِ الْحِيْ فيد وجيع الشِّعَرالَّذِي فِي الْمِعَالَ وَجَيع

الخليقة

وكل رجام الانخاع الكرية في ميتك تغامرا براهم فيعك لبنى حبب سعب الأرض مخ كلتم فايلا أن ساكف نغوسا أَنْ أَذْ فِي مُدِينَةِ مِنْ فَكَ الْمِنْ الْمُعَاسَمَعُوا مِينَ فِي أن تَسُفَعُوا بَيْءِندُعَفرُون ابن صويح الت يغطب المعارة المنطقة الخلة التي فحطرف تحقتل أنتمر كأمال يغطيبيها فيسا بينت مرحور فالو وكال عفرون بالشا يس بني حينت فأجاب عفرون الحيتبي وانواهيم بسماع بني تنبث وساؤون فك رمن باب في المرفايلا مُلا باستبدي عاسمة مِنِي لَلِنَا فَا أَعْطَنِتُكَ إِيَّاهُ وَالْمَعَارَةُ التي فيدوقن اعظينها لكن عضي بيعين

من بنانِ الكُنْعَانِيِينَ الَّذِينَ أَمَامُقِيمُهُمَّا يَدْهَ مُنَّ لَمُ خِي إِلَىٰ أَرْضِي مَوْلِدِي وَلَا عُدْ رُوجَةً لِإِنْنِي إِنْ عَنْ ثَمَّالَ لَهُ الْعَبْدُ لَعَلَ الْمِنْ الْمُ لِلْمِنْ اللَّهِ اللَّ مَلُ أَرُدُ إِنِنَكُ إِلَى الْأَرْضِ لَبِي حَرَجِتُ مِنْهَا مَهُ عَالِ لَهُ إِنْ الْمِحْ الْحُدُولُانْ تَرُدُ إِنْنِي إِلَى مِنَاكَ الرِّب إِلَهُ السَّمَوَاتِ وِالْأَرْضِ اللَّهِ الْجِنَدِي مِرْتِيْتِ الْنَ وَمِنَ أَرْضِ وَلَدِي: الذِي كَالْمَبِينُ وَأَ صُمَ لِي فَاءِلِا لِسَنْلِكَ اعْطِي ا الأرض مُولِبَعْتُ مِلاكَ فُدّ إمك فَتَاحْمُدُ رُوْجِهُ لِإِنْ بِي مِنْ هُنَاكُ وَإِنْ لَمْرَسَنَا المُن اللهُ الذن مُلْبَعَكُ مُ فَأَنْتَ بَرِي مِن يَمِينِي مَلْنَا يَبِلَ لِا رُدُالِبِي إِلِا مِنَالَ ، فَعَمَلُ

بخجه مشتديرا يشزا لإزاجيم بمشاجسة بني حبث وسايرمن دخال مرباب فرا وَبَعْ لَ وَإِلَىٰ وَفَى إِبْرَاهِيمُ سَاوَةُ وَوَجَعُهُ فيحقل للعارة المضعفة فأفداه متري حبزون بي أزخ كنَّعَان عَنْدَتَ الْحَمْلُ وَللْعَارَةِ الْبَي فِيدِ لِإِبْرَاهِيمَ حَوْزَتَ بَرَ مِن بَيْ تَعِينُ الْمُصْلِ اللَّهُ السِّهُ ق العِنْرُونِ وَشَاجَ إِبْرَاهِمُ وَطُعَرَ ر في السِّنَّةِ وَبَارَكُ اللَّهُ فِي كُلِّ مَنْ لِإِنْوَاهِمِ وفال إنزاه بمراعت وسبكم منزله المشكظ على جيبع عالمه اجعل الأن بدك محن وَدِيلَ وَأَخَلَفَكَ بِالرَّبِ إِلَا السَّمَا وَالَّهِ الأزض ألانا خن روجة لابني

من بنانِ الكُنْعَانِيِينَ الَّذِينَ أَنَامُقِيمُهُمَّا يده مزير في في إلى أرضى مولوى والله رُوجَةً لِإِنْنِي إِنْ عَنْ الْمُعَنَّ ثَمَّالَ لَهُ الْعَبْدُ لَعَلَ الْمِنْ الْمُؤْكِلَ لِمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ مَلْ أَرُدُ إِنِيْكُ إِلَى الْأَرْضِ لِبَيْ حَرَجِتُ مِنْهَا الْ عَالَ لَهُ إِنْ الْمِحْ الْحُدُولُانْ تَرُدُ إِنْنِي إِلَى مِنَاكَ الرَب إلة المسموات والا وفراليك الْجِنَدِي مِن يَتِبِ الْفِي وَمِن أَرْضِ وَلَدِي: الذي كالمنبئ وأضم لي فابلا يستبلك اغطي الأرض مويبغث ملاكة فكالمك فتاخن رَوْجِهُ لِإِنْ بِي مِنْ هُنَاكَ وَإِنْ لَمْرَسَا المَن أَهُ النَّ تَلْبَعَكَ مُ فَأَنْتَ بَرِي مِن يَمِينِي مَانَا يَبِلَ لِا رُدُوا إِنْهِ إِلِا هِنَالَ الْجُعَلَ

بخجه مستدبرا يشزا لإزاجيم بمشاجبة بني حبث وسايرمن دخال مر بالي فرايا وَبَعْ لَ ذَلِكَ وَنَ إِبْرَاهِيمُ سَأَوَهُ وَوْجَعُهُ فيحقل لمعارة المضعفة فأفك اهمري حبزون بي أزجر كنَّعَانُ فَتُلِبَ الْحَمَّلُ وَللْعَارَةِ الْبَي فِيدِلِإِبْرَاهِيمَ حَوْزَتُ بَرَ مِن بَنِي حَبِث المنصل الليَّا سِعُ فالتين وك وشاخ إبراهين وكلعن فِي السِّنِ، وَبَارَكَ اللهُ فِي كُلِّ مِنْ لِإِنْوَاهِم، وفال إنزاه بمراعت وسنه منزله المسكلا على جيبع ماليه اجعبل الأن بدك عني وَيِلَ وَأَخْلَفُكُ بِالرَّبِ إِلَّهُ السَّمَا وَالْهُ الأرض ألا عائفان روحة لاسى

لعبندك إستنق ويسا أغلى أنك تعطيلت عَلَى مَوْلاِئ فَكَانَ قِنَالَ مِنْ الْعِرْمِن كَلَامِهِ التحرَجَتْ دَنِعَا الْبِي وَلَدَتْ لِبَوَا لِمُ إِلَيْ رَوْجَت مَا حُورا جَي إِبْرَاهِم، وَجَرَّ مُعَاعَلِي لِفِهَا وَالصِّبِيَّةُ حَسنَةُ الْمُطْرِجِدُ الْمُ بِكِ المِيعِرِ فِهَا رَجُلُ فَنَرُلُكِ الْعَيْنَ وَمَلَاثًا جَرُّهُ إِوصَعَ لَتُ مُغِنَّرِي الْعَبْدُ لِلِقَابِهَ وَقَالَ لِهَا اسْقِيبِي لَيْكُ إِمِنْ جَرِّ مَكِ فَعَالَتِ التنزب ياستيدي والشرعت وأنزلت جَرَّ بَهَاعِلْ يَكِمَ اوسَفَتُنْ وَوَرُعَتْ مِنْ سَعْيِهِ قَالَتِ اسْعَى أَيْسًا حَالِكَ إِنَّ اكْ يَكُلُ النَّرْبِ: فَاسْرَعَتْ وَفَرْغَتَ بِحَرَّفًا بي المسفّاه ، وجَرَّتْ أَيْضًا إِلَى الْسِيرُ

الغنديكة تخت وواك إنواجه تؤلاه وحكف لدعاجندا الاشن ثأكاكمتد عَشَوَةً جِمَارِلُ مِن جِمَالِ مُوْرِ وَ أَوَمَ عَينَ ا وكل حَيْرِ مَوْ لاهُ بِيبَرِي مُنتُمَّ مَعَى إِلَى [وَام مامراع إكى مرينة ماخوافا أكاح أبخمال حَاجِ المَدِينَةِ عَلَى بِيُوالمِبْلِوَفْتَ الْمُسَلِدُ، وَقَتْ حُرُوم الْمُسْتَعِيَّاتُ ثَعَالَ الْمُفَاالَيُّ والد مؤلاي إبراهيم وفف أما بالبوور واضنع فضلائع تولاي إيراهيم فودا انا واقتف عَلَى عَيْنِ لِللَّهِ وَبُنَاتِ رَجُالِ الْمُرَّيَّةُ مخروض ليستقون مان فلكون الصبت البى أول لهذا مِبِيلِ جِرُ تَكِ فَاشْرُبُ مُ يُتَّولَ الشرب واسفى أيصًا حالك، فَلْوَفْتُهُا

وَسَيْرِينِ أَمَّدُ فِي طُرِيوِ إِلَى بَيْتِ أَرَجِي وَلَاقُ مَ حَرَبِ الصَّدِيَّة وَأَخْرُتُ بَكِثُ أَمْعًا رصَانِعِ الْخُطُوبِ مُعَكَّانُ لِيَعْنَا أَحْ يُسْمِي لاَ الله مَعْدَى إِبَال إِلَى الرَّجُلُ الْرَجُالِ إِلَى الْرَجُلُ الْمِلْ العَيْنِ ، وَعِنْ لَ مَظِرَ السَّنْ وَالسَّوَانِ في يَدِي أَخْرِيدِ وَعِنْكُ مَمَا عِدِ كَالَم وَفِقًا أحمة قايلة كذا حاطبن الجان عُما الد الجل فإذا مؤوافي مع المعال في العسان مَالَ ادْ خُلْ يَا مُنِيارَكِي الرَّبِي الرَّبِي الْمُعَادُ الْفَقِفُ خارجا وأنا قلع قالت المنت ومؤجدًا إلا إن فكخل الرجل المتول وكرع المعان وأغفاه بنئا وقتا للخال وما يُغين بدوخليه والك الرجال الدبن معكذة على معيريان يكيد

لِنَسْقِي إِلَى الْنُ سَعَتْ جَمِيعَ جِمَا لَهُ مُوَالرِّجُ لَ مِسْتَسْفِي لَمَا مُسْكَا اللَّهِ عَلَمُ عَلَ أَنْجُ اللَّهُ طريف دُأَهُ لا ، فَلَمَّا فَرَغَتِ إِلْمَالُ مِن اللَّهُ فَا لَمُّ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا لَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّا اللَّهُ فَاللَّا لَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّه الخذ الرئج اشف دهب يضف منتكابل وسوال على منافيل فعث وقال كها الحيريني بنت من أنب مل أجد بي بنت أبيك مؤصِعًا لنّا يَبيتُ فِي فَقِ لَنُ لَهُ أَنَّا إِبْنَةُ بِنُوا لِل بَنْ مَلْكَا الذي وَلَدَنْهُ لِنَاحُونَهُمْ ۖ قَالَتُ لَدَالِيَنَ والعُلِقُ كَيْدِينِكُ مَا يُولِنَا أَبْضًا مُوسِعُ للبيبية فرالر بخل تبحك الربة وكال مَبَارَكُ الرَّبِ إِلَّهُ مُولَايَ إِبْرَاهِمُ الَّذِي لفرينزك فضله واجسانة من عند مؤلاي

﴿ لِإِنْ يَنْ عَشِيرًا فِي فَيِنْ لِنِهِ أَيْ لِمِيلٍا سَرَ الْمِن حَرْجِي إِدَ الْطِينَ إِلَى عَيْسَالِكِي وإلى لم ينعظوك كنت بويًا من عرجي ٠٠٠ فجيئ النوم إلى المتبر وقلت أهاه الزَّمُ إِلْدَمُولايَ إِمُراهِمِهِ، إِن كُنْتُ ٥ مع خريعي له الماساي والماء ماندا واقت على عين الما فللفارية التي يخت بشنيق فالوكا استيبي فليا مايس جَرَّتُكَ وَتُنْفُولُ لِي الْشِرَبُ انْتَ أَيْضًا وَالْمَ أستى مالك مي المن أة التي وتعما الرب لإن مُولاي وأمّا فعَيْلَ أَنَّ أَفَّعْ مِنْ الكلام بي قلبي قارة ارتبقا خارجة ورج على بقائدة و التي المعان واستعمَّا قالتُ

لِيَاكُونَ مَقَالِ لَا أَكُوحَتَى أَنْكُمْ كَلَا مِنْ فَقَالِ نَكَلَّهُ قَالَ أَعَنَى إِبْرَاهِم عُواللَّهُ بِالرَّكَ موكاي جدًّا نعَ فَلَمْ وَاعْفَاهُ عَمَّا وَنَعْتُرًا وَفِضَهُ وَوَهُ مَنا وَغِيبِ رُا وَإِمَا يُوجِمَا كُا وَجَهِ رَاهِ عُمُ وَلَدُتْ سَارَه زُوجَهُ مَوْكُاي انتالوالاي كغد شيخه حبها يماعطاه جِمع مَالِمِ وَاحْلَعْنَى وَلَا يَ قَالِلاً إِمَا فِي رُوْجِهُ لِإِنْ مِن بِنَاتِ الْكُنْعَانَ اللَّهِ اللَّهِ كَاللَّهُ الَّذِي الْمُ مِعْتِم إِنْ ارْضِوله بَالْ رَضِ إِلَى يَدْتِ أَرْفِ وَإِلَىٰ عَشِيرَ فِي وَحُلُ رُوْحُدُ لِإِنْ مِنْ فَعَلْ لِي الرَّبِّ الَّذِي سَكِكُتُ أَمَلُهُ وَبِبَعَتُ مُلَالَّهُ مَعَكُ وَيَهُمْ خُرُ طُرِيقًا نُحَبِيًّا خُلُ رُوْجُلًا

فِيدِ بَسْتُ رُهُ وَلَا يَعِيَ بِرِهِ وَ دَادَوَمَا مِنْ رَيْدَا عُدْ مَا والْمِضْ فَتَكُونُ امْرَأَةً إلا بَرْب مَوْلِالَ كَمَا قَالَ الرَّبِّ عَلَمًا سَيِّمُ إِبْرَاهِمُ كلاعك مرسجك وعلى الأزج للوبت وأخيج العندأنيك يضند والبنة دهب وناكا فاغطاحا ونقاده اغطا كاحا وأتحضا فَوِالْهِ السَّالَةُ الرَّبِينِ الْمُؤوالِيِّكَالُ الذين معنه وتنافواخ فأموا بالغنداة وَقِالَ ارْسُلُولِي إِلَى مَوْلِا بِي عَقَالَ أَجُوهَا وأتفا تغييم الجابية معنا بتؤمان وعنش وبعل عالى معوى فقال لمعز لا توجوون والرَّث قَدْ أَنْحُ رَظِرِينَ اطْلَعُونِ إِنْضِي إِلَى مُؤلَائِ وَهَا لَوْ الْمُنْعُوا بِالْخَارِقَةِ وسَلِما

كحا إسقيبي فأسرعت وأنزلت حرفظاعها وقاليا شرب وأنا أشفى حالك وسعرب وسَعَتِ المِنْ إِنْ لَيْضًا وَثُمَّ سَأَ لَنْهَا فَعَلَّتُ الْمُ مَن أَنْتِ مَعْقَالَتُ بِنَتْ بِنُوَا بِلَ مِن مَا حُود الذي وَلَدُنَّهُ لَهُ مَلْحَتُهُ إِنْ يُعْتَمِّرُتِ النَّفِ عَلَى أَنِهَا وَالْمَوْارِيرِ عَلَى لَا هَاهُ وَكُورَةً ومعكن بله وكالكي الرب إلاه مؤلاي إِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّذِي سَنَاؤُكِ فِي خَلْرِينَ حَقَّ الأخد إننة أجي واي لابنية والأنان كنتم صالعان فضلا والعسامًا مع مؤلى فَاحْبُرُونِ وَإِلَّا فَاتَخْبُرُونِ حَيَّى إِلَيْهُ مَنِينًا أوبسًا رَأَهُ فَاجُابِدُ لَا بَلْنُ وَيَتُوا لِلْ فَعَالِا المِّنَ الرَّبِ حَرَّجَ الْأَعْنُونِ مَا مَطِيقٌ مُحَلِّلُكُ

لِلْعَبُدِ مَنْ هَذَ الْجَالِجَايُ السَّامِسُ بى الصَّخرَ إِلا سُنِعْبَا لِنَا مُعْقَالَ الْمُتَبُكُهُو مؤلي فالخذت الفناع وتغطف وتمم مَصَّ لِلْعُبْلُ عَلِا إِنْ عَنْيَ جَمِيعِ الْأُمُورِ الْبِي مِنْعُهُا فادخلها استحاق إلاجتاسارة المدة وأخذ وتعاوصارت له زوجة وأجها وتعريانيت الفص ل الرَّيلانوْك مُ عَادَانِ المِيم فأخذ روجة اسمها فطورا بوكدت اوزموان ويقشان ومكذان ومكذبان ويشباق وتتح وَيَغْشَانَ أَوَٰلِهُ شَبَا وَدَ دَان وَيَنُوا دَوَان كَانُواأَنْ وَيِمْ وَلَطُوسِنِيمْ وَلَامِيمٍ، وَلَامِيمٍ، وَبَنُوا مَذْيَال عَيْفًا ، وعَيْفًا ، وَعَيْفًا وَحَنُوخ ، وَالْبِكَاعَ والدّاعلكُ فَوْلَا بِمُوفَظُورًا الْفَصْلُ

عَن فَوْلَالُهُ فَلَ عَوامِرَ لِقَاوَقَالُوا لَهَا أَعْضِين مَ هَدُ الرَّبُلُ فَالْمِيانِ فِي فَشَيْعُوادِنَّتُ أختف ومرضعتها وعبلد إبراهم ورخاله وَبَارَكُوا رَبْعًا وَقَالُوالْمَا الْمُعْلَالِينَ الْمُعْنَا بكوك مينك ألوف وديوات ويرمث نشلك فتري شامنيه مختامت وتفاؤ بجواريط فركن المال ومضبئ الرجل فانخل المتن لادنعا ومضي وكان افي قل فرور من مجى بيير الخ التاظ وفو مَقِيمٌ فِي أَرْضِ الْعَبْلَةُ عَنَى الْمِعُولِلْهُ الْمُعَالِقُ في المسرّاوفت المسّاء قرق عين ونعل فابداحا المفيلة بثر فعب وتقاعبلنها ورات إسحن مستعظت على كاله وقالت

النبذ وأقام اينعق عند ميزالي التلطوي تاليك إنراجيم آلذي ولدنه ماجر المنضريد أبدة ساقة لإيواهيم وكالمجانعا بني اينمليول اسمايهم لناليوم بنظر الستاعين بنآبوت وقيدان واتبال فينكم وَمِنْمَاعٍ وَوَدُ وَمِنَاهُ وَمَسَاهُ وَيَعَلَىٰ اللهِ وَيَعَنَّمُنَاهُ وَيَطُورُونَا فِيسَ ، وَقَيْلُ مَا ، هُو لَا مُمْ بتؤاسكيان وملاه اشتاؤه ين أرقاجهم وتضوره زايني عشرشي بعثا لا مَهُ وَعَلَيْهِ النَّهِ عَلَا مُعَامَ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ميئة سننة وسنع ونكا بوك سنندة والم تؤفى ومات والنجم إلى فوم وسكوسكوا مِن رُولُه إِلَى الْجُنَارِ اللَّهِ يَحَضُرُهُ ا

المعادب والتكاثؤك وأغط إزامه جميع مالدلا سعنق فأعظى لبي تراريه عظايا وأرسلف عن إسكورًا بنية فيخار سَّرَقًا إِلَى أَ نَصِ لِنَتَرَق مُوحَدِّنَهُ أَيَّامِسَى تحياه الزاهيم التي عاش ما بكة سننورة منا وسَنعِينَ سَيَاذِ فَيْ مِنْ تُوفِي إِبْرَاهِمْ وَمَاتَ يشيئه كاعلي شيخا وسنعان اوانظ إلى بؤمرية ودفئة اسكو واسكوراياناه بى المُغَا رَةِ المُضعَعَدُ في حَعَلَ عَفَرُونَ الن صوح الحني التي عصرة مركث المتلكذي اشتراؤا نزاميم من مني حَيْثُ مُ الرَّجِعِن إِنْ الْجِيم وَسَارَة رُوْجَاءُ وكأن بعثد مؤت ابراجيم بارك التدايعلي

الصَّغِيرُ وَالْكَالْكَاكُمُ الْمُعَالَقُ شِكْلَة وَإِذَا مُؤْمَانِ فِي بَطْنِهَا مُعَدَّجَ الْأُوَّلُ الخريًا كله كن رَعَدِ سُعَ رَعَالَمُ عَدِياهُ عَيسُون وَلَعْ لَ وَإِلَّ حَرَجَ إِخُوهُ وَلَكُ ماسكة لعقب العبين فالنجيعة وكان انعلق ان سِينين سَنة الدولان مِنْ كرا لفكان فكان العيض تعلا عارقا بالمصناب معتز إديانه وتعفون وثالا نامًّا مُقِيمًا بِي الأَخْرِيرَةِ فَاحْبُ الْمِحْقِ العيصر لأن الصّند في فيد ورا مقالحة يعفوب ومم طبخ أيعفوب طبيعالفكا العبض الصغرا وهوتعنان وفالل العيص ليعنفوب أطعني من هلد المحور

تجييج الخورد الوهرو تاليد المعكوات اِنْوَاهِيمَ الْمُرَاهِمُ وَلَدُ السِّحَقِ وَكَالَ المنعق الن أذيع بن سند اعمال الحدودا ربنت بتواط الدري أخت كمان الأدى الذيومن فذات إزافرك زوجة المئر شَعْعَ الشَّق إِلَى الرَّبِ فِيهَا لَهُ زَوْجَتُهُ ادِيَّانَتْ عَافِرُ السَّنْعَ لَاللَّهُ فَعَلَىٰ مِنْهُ رَوْجَتُهُ الْمُعَارُدُ عُمُ الْكِيْنَانِ فِي حُوْفِهَا فعًا لَتُ إِن مِنَا لَكُلُكُ لِمُ اللَّهُ وَمُنَّا لقلقِسَ من عند الرئية وفقال الرئي في سُعْبَال فِي بَطْلَك ، وَحَذِيان مِن الخيسايك يفيرفان وينابك أخلفا الزَّمِن الأَحْرِهُ وَالْطُعَيِينِ عَنْدِ مُ

كخليفه

الأرض وأناأكون معك وأبارك لائق سَاجْعَ لُكِ وَلِمَسْلِكَ مَلِهُ الْأَرْاضِيُ وَانْإِلَكُ الْفَسَمُ الَّذِي أَضْمُنْ لِإِنْوَاهِمَ ؟ أبيك يواشط ترمشلك كتصواكب التما واعطى تسلك منوالأزاجي وينتبرك بِسَيْلِكَ جِمِيع أَمِمَ الْأَرْضِ يَجَوَا ثَمَا سَمِعَ إنواهيم قوبل وحفظما استعبطته وصاجاي ورسومي وسرابعي فأفام إننن بِي الْمُلُوصِ مِنْ سَالُدُ رِجَالُ لَوْضِع عَنِي رُوجِيده وَعَالَ فِي أَخْتِي لِا نَدُ عَافَالُ بِعَوْلُ فِي زُوجِينَ قَالَ لِيَلاَّ يَعَنْسُلُنِي كَال المؤض بسبب رفقاإذ هي حسن المنظر فلتاظ لت أبامه مناك أشرف ليماط

الخير فإبق معبان الولتلك سجالا حرا فقال يفنوب فغاي النوم بكوريتك وقال العيص فوج الكاماوالي المؤت فكافي الكوية فَعَالَ الْمُعَوْنِ احْلِفَ إِلَى الْمُومِ فَكُلُفُ لِلَّهُ وَلَا تكورين ليعتون فلعفوب اعظى لعبص خُبْرُ اوَطَبِيعُ اعَلْ سُارْ عَاكُلُ وَعَيْنَ وَقَامَ ومضي والأورى العبص التكورمة الفضائلناني والتألاس ميكا جَعَ فِي الأَرْضِ سِوَي لِمُعَ الأَوْلُ الْدِي كأن في زيام إنزاهيم عومضي إيعكن إِلَى اللهِ مَلْ فَلْسُطِينَ إِنَى الْخُلُوصِ مِ فتحك له الله قايلاً تقرل ضي يراسلن بى الأرض البي أقول أك اسكن مسافية

حَتَى حَسَنَكُ الْعُلَسْطِينِيونَ وَجِيمَ الْمَار التي حَمْرِهَاعَيِيلُ أَبِيهِ فِي أَيَّا مِلْ وَأَجْمِمَ ابُّهِ فِيسَكِ مَا الْعَلْسُ طِينِيَوَى فَعَلَّوْمَا تُوَاعِ مر قال أبيما لإنسن المغرين عند ما مَا يَكُ فَلِدِ عَظَلَ الْمُعْلَى الْمِعْلَ الْمِنْعَي مِنِ حُنَاكَ اينعَى وَنَزَلَ بِي وَاوِي لِلْكُوصِ وَإَقَامُ وَمُنَاكَ الْمُعَادِ إِينَاقَ يَعْزَأُ إِلَّا وَ الما المني حُمِرَتُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله وسَدَّهُ عَلَا الْعَلْسَ طَيْدِينُ لِي بَعْدَ مَوْتِ إبراهبي وتتاعا بالشماكا ستاعا أيوه وحفر عبين اينعق في الوادي ووجله مناك بازماء في مناحتكم رُعَاة الماوس عُ مُعَاوِّ السِّعَى قَالِلِيَّ الْمَالْكَانَ فَسَجِيً

مَلِكُ فَلَسَطِسِ مِنَ الطَّافِ فَنَظُرِي فَإِذًا استحق للعب ونيقائ وحية فك عاليقال المنعاق ووقال إدجي زفيحتك كما وافلت الفاانخين فعالى لدايعك إد فلتكنا افتار بستبيها وقال الممالي ما فاحتفت بناعَن قَلْب إلا صَاجَعَ أَجَد الْعَوْمِ زُوْجِتُكُ كَيُلِتْ عَلَيْنَا آمَّا بِفَا مُوالِبُمَا لِإِجْدِةِ الْعُنْ عَالِلَهُ الدَّانِي الرَّالِكِ الرَّجُلِ وَوَجَيْدِهِ يفتك فَتُلاد مُمُّ زَرَعَ المِعَيْ فِي بَلْكُ الْأَرْضِ فؤجَلَ فِي بَلِكَ المُسْنَةِ مِيرُهُ يَا لَمُ وَثُورُ بَالِكُهُ الله ومنظم الربخل وسَلَكَ سَانُوكُا وْمَعَظمُ إلى أن صَارَعَظِمًا حِدًا: وصَارَتُ لَهُ مَا شِيبَهُ عَيْمَ وَمَا شِينَ بِعَيْرِهُ وَفَلَاحَةُ عُظِمة

مَنَالَ لَهُ إِنْعَاقِ مَا بَالْكُرُجِيِّةُ مُ إِلَى وَأَمْتُمُ أنعتضم فارسالتموين مربع ندكه مفقالوا منظرنظ بالاالقامة كال مَعِكَ فَعَالَمَا كَوْنَ الْمُعَالِكُ الأد يحرج يخلقا وبناك وتعالم لم ك عندا الانتسنة والمراكل نؤد كالوكا كاستغب يكنح فرامخضا وأطلفناك بسكامة فأنشان مُنارَكُ الرَّبِ مُصَنَّحُ لِكُمْ صَيْبِعًا وَٱلْكُوا وَتَثَيِّرُهُ وبصر وابالغك إذر فككف النزوم المالي فأطلقه إستحق ويتخوا مرعضه بسكان قلتا كأت في مَلِك البُوفِرُجانَعِيبِ والعِلَى فَأَحْدُوهُ بسبب البرقر التي حفر وأوقالواله قد وبخذنا مَا كَانْتِهَا مَاسَنِعَ دَهُ وَلْدَيكَ إِنْمُ الْعَرُ سِهِ فَالْ سَعِ إِلَيْهُ مَعْدُ الْيُونِ ، وَلَمَّا مِلْوَلُهُ مِنْ الْيُونِ اللَّهِ مِنْ لِيْفُ

البيتؤشع كأواد اشتغ كموامعكه بمحتعرك م أَوَا خُرِي فَا خِتَصِمُوا ٱلْحِسَّاعَلَيْهَا مَلْمَامَا عِنَادُ إِنْ مَمُ النَّعَلَ مِنْ هُنَاكَ وَحَمْرِهِ عُرَّا أنخري ولكر تختيب واعليها فاتبناها سَعَهِ مِنْ وَقَالَ لَأَنْ وَسَعَ اللَّهُ لَذَا فَأَلَا كَانَا افي الأنطوق مُمَّ صَعَابَ نَاهُ عَاكُ إِلَيْهِ مِبْرِ سننع وبجلي المتلك في الكالكالما الكيالة قايلا اثنا الة ( براهم أيكة لا عنف فاين معت والماركات والرسكان بسبيط والمم عندى فبنج فناك من عاود عالسماليه ومت هناك جنايد موحظ هناك عبيث إستو براوائهال تعيمانيوس الأوس وأخرات صاحرة ويفول ريدر يساب

العَّغُرَ البَصِيكَ حَيْثًا وَمَا بِيَ فَقَالَتُ رَيْعَالِيَعْفُوبَ إِنْهَا فَوْلاً مُوحِاقَلِ مِعْفُ أَيْالَ يُحَلِّمُ الْخَالَ الْخِيصُ فَايِلَّا أَنْفِي بجسند واصلح إلكاؤانا فأكل مهكاة أناوكك المام الله ومنال مؤين والأن عابين المتع تعلى الدِي المُركِ النَّصِ لِلأَنَ إِلَى النَّهُمُ وَخُذَ لى مِن مِناكَ جَن يَني مِن المُجُرُولِت ال عَا صِلْحَهُمَا الْوَانَا لِا يُمِكُ كَمَّا الْحَبُفَ وَمَثَلَا اللَّهُ إِلَى أَيِلُكُ مِنَا كُلُ مِنَا الْحُيْدَارِكِ كُلُ بِنَاكُ وَيَهُ مُقَالًا يَعِيثُوبُ لِرَبْقًا الْمَدْ إِنَّ الْغِيضُ الْحِيثُ الْمُعْلِقُ وأنارع لاأنكن لعل أن يخسب البوفاق عِنكَ كَالْمَاحِرِ وَإِنَّا خِلْبِ عَلَى لَعَمُد لا وَلَهُ معالف لدائد على لعنتك بالنبي لجس

ٱرْبَعِينَ سُنَةً تَزُوْجَ الْمِرَأَةَ الِلْهُمَا لِمَودِي بنت عادري الخي وكآسمان بنت أعلوت الخج تكانتا بخالفتي مائى استلى وريغي المنتضر النالن والنكانون وكأناخ المنعق اظلمت عيناه عرالنظر فكفا بِالْغِيصَ إِبْنَةُ الْأَكْنُ وَعُمَّالَ لَهُمَا صُكَّ فقال لدها الم المقال هودا أما قل يتخب وَلَا اعْلَمْ يَوْمُ مُؤَالِينٌ وَالْأَنَ أَخُلُ إِلَيْكَ سِلَاحُكُ وَقُوسُكُ وَالْحَرِيمِ إِلَى الْفَحْرَا وَصِدْ لَي مُندُا وَاضِلَهُ لِمَ الْوَانَاكِيَا أنجب والتي لفا فأكل لكي تتأريف تقسى قبل أن أمون وسيعت وفعاكلام اسكاق للغيص إنه مضى الغيم إلى

فَعَالَ إِنَّ الرَّبُ إِلْمُكُ مَقَعً فَدَّ إِي وَقَالَ انِعَىٰ لِيعَعُوب بَعَنَادُم حَتَىٰ لِيُعَنَّونِ بَعَنَادُ مِ الك إنبي الميس أمَّر لا يفتقلُم يعفوب إلى ابنعان البيد فيسته بيوقال لصوب صَوْتَ يَعْفُوبَ وَالْيَدَانِ كَالْكِيفِ وَلَوْيُنْفِنْهُ إِذْ كَانِتَ بَدَ إِذْ كُنَّةً كَالِّمْ إخد منعزا بيتان افعارك في قال له انتُ إِنْ الْمِيصِ قُالَ أَلَا قَالَ قَلَ مِنْ الْمِيصِ فالخل من صيد إنني لكي فارك كالتبيق تَعَدُّمُ لَهُ فَاكُمْ وَأَيَّاهُ عِيْنِ فِسَرِبُ مُنْعَرَّ فالكذاب كارتيد تقل مرفقياني المسني تعتدي وفتالة والنم واعدة بفيليد

فباركه وفال الطرز البحة إبني والعاة

استع قول والنفر فحث ديلي مفتضى وأخذ وَآتِي بِدِ إِلَىٰ أَمْنَهِ فَأَ ضِلْحَتْ أُمَّةً أَلْوَانًا كُأَ احُبُ أَبُوهُ بِمُ الْحُلَى شِي لَافَا يَبَارَالِمِينَ إنتها الأكبرالفاخرة اليي معمافي البين فالمنشفا يغفوت إبنها الأصنعن وجلك جَدْتِي اللَّهُ وَقَا لَلْهَ مَنْهُمَا عَلَىٰ يَكِيدٍ وَعَلِي ملبوستة عنفله وتجعلي ألأكوائ الخالي التوي حينتن ويرابع غوب إبنهاء فكوك إلى ابْسِهِ فَ قَالَ عِلْمُ الْبَسِيعَ الْمَاعَا مُعَالِمُونَا فَيَ بالمني فقال يتغول لأبيد أنا المبض بكرك وكالمنعث كالموري يتم فاخلس وكالم وصيناب لكي تبهكني نتسك الموقال اينحق لإينيد ماذا اشتعت الوجود بااتني

وَقَالَ مَن عَاكَ اللهِ يصادَ صَبَيدًا وَأَتَانِي مِهِ مَا كُلُّكُ مِنْ إِنَّالَانَ مِنْ الْمُخْتُلُو كُنَّا وَلِيكِنْ أَيْضًا مُبَازَكُ فُلِكُ لِكُلَّا يَمِعُ الْعِيضُ كلام آييد صرَحَ صرحَدُ عَظِيمُ وَتُو جِدًّا الرَّقَالَ لِإِنْ فِيهِ بَارِكِنِي أَنَا الْيُضَّالِالْهِ فَعَالَ جِا التَّحُلُ مِكَ وَاخْلُ بُوكُنَكُ فَعَالَ هَلَدَي مِي السِّمَةِ يَعْفُوبُ هَلِهِ مَوْتَابِ لِعَعْنَهُ فِي أَحُلُ بِكُورِيتُنِي وهو دا الأَن مَدَ الْحَلِّ بَرَكِينَ مَمْ عَالَ ٱلْمُنْسِ أَبْعَثِيثُ لِي بَرُكُهُ قَانِعَاتُ الْمِعْتُ وَقَالَ العب فوداقال بمتركه مؤلالك ووعكالك جيح اخوتدعيب الدواسد نذياك والغصيرة مااضة لكالأن بالمبني

حَفَلَ فَدَ بَارَكَهُ اللَّهُ مَنْ عِلْمَكَ اللَّهُ مِنْ ظِلَّ السَّمَا وَدِسَمِ الْأَرْضِ وَكَثَرُوا لَفَحُ وَالْعِصِر وَعَدْدِهُ مَكَ السَّعُوبُ وَشَنْعُ دُلَّكَ الْأَمَ وَلَنْ مَوْ لَا جُورِكُنْ وَلَنْجُهُ لِلَّكَ لِهُواْمِتُ فن الشخف من مناويك بعقوب معدد بعفوب خوارها ون المافران على الله والغيص إجبه وكذوا فيمره صينيه وصيح مؤائضا ألهانا وأناها إلى وَقَالَ لِأَبِيهِ لِيَةُ أَنِي لِيَاكُلُ مِنْ مِنْ فِي إنبع لكي نتاركي تنسك فقال لدايمي ابوء من أفت فقال الراينك بحرك العيض فتلو إشكاق فلقاعظما حكا

اليحوَّان وَإِمْ عِنْدَهُ أَيَّامًا بِسَيرَةً إِلَاكُ رُول مِيَهُ الْحِلْ عَلَى عَلَى وَلَسْيَانِهُ مَا حِسَعْتُ عَ بعِ ابْعَتْ فَاتَحُدَّ لَكُمِرْ ضَاكَ مِلْيَلاً أَمْلِكُمْ بي يؤمروا حدادتم قالف ونفا لا شعف عَإِن تَرُوَيْحَ يَعِقُوبُ بِأَمْرِ إِنَّهِ مِنْ مَنَاتِ حِلِينًا مِنْ بِنَاتِ الْأَرْضِ مِنْ عَا بَيْنَ لِمَا وَإِلَى الْحِيَاقِيُّ فكعالبغض تعفوب فباركه وأؤصاه فإيلا لاناتخان ووجد من بنات كنان ويُور عَاشْضِ الْيَ فَدَانِ إِرَام بَيْتُ بَنُولِلْجَدُّكُ وتؤقع بامرأة بن فئاك فرينان لابان حَالِكَ وَالْعَادِرُ الْكَابِي يُنَارِكُكَ وَيَمُوكُ وَيُحَارُونَ وَيَكُونَ مِنْكَ جَوْفَ سَعُوبُ الْعَ

فَعَالَ الْعِيضِ لِأَبِيهِ الرِّكَةِ وَالْحِلَا فِي اللَّهِ الْمِرْكَةِ وَالْحِلَا فِي اللَّهِ يَا ابْدُونُ بَارِكِنِي أَنَا أَيْضًا بِالْآبُتِ وَرَبَعَ الْعِيسُ و صَوْمَةُ وَمُكُنَّ فَأَجَامِهُ إِنْ مُعَنَّ أَبُوهُ فَآلِيلًا هُوا مِن دَسَمُ الْأَرْضِ يَكُونُ مِسْكَ لَكِ أَوْ يُرَاطِلُ السَّمَانِ من علوموع لِي سَنفِكَ عَمَا مُؤَلِّعًا كَتَّالِمُ وَيَكُونُ إِذَا اسْتَوْلَيْتَ فَكَلَّتُ عِلَّهُ عَنَ عَلَّهُ فَيَقَلُ الْعِيصُ عَلَيْهِ عُقُوبَ بِسَبَبِ الْبَرْكَ ا التي باركه أبؤه وقال العيض فالبيد نَقَرُبُ التَّامِحْزِبِ أَبِي وَأَقْتُلُ يَعَفُوبُ أَجِي فخيرت ونفايكلام العيص انها الأكبر بيعك وأستك عشربيع توب إنها الاصفرة وقالنك هُودُ االْعِيمُ أَخُولَ مُنتَوعِلَك بِعَبَّاكُ وَلَا أَن يَا إِنِي السَّمَ قَوْلِي وَثَمْ مَا فَرَبِ إِلَى لَا بَالِكُ

المنعيل فن إنراهيم أخت بكايون لِكُونَ لِذَرُوجِة مَعَ نِسُالِيدِ الْعَصْلِ الرابع والتلانون للم يحرب يعقوب من بالرسنع لِمُفِي إلى حَرّانُ فَقُرابُ مِنَ الْمُوصِم وَبَاتَ هَنَاكُ إِذْعَا بَيْتُ السَّمْسُنَ وَإِحَادُ مِنْ حِجَارَة المُوضِهِ وَيُسَّدُ ورفك في دَلِك الموضِع وعَلِم يُنْكُاكُ سِلْمًا مُسْتَعِبِناعِلِي الأَرْضِ وَرَا لَهُ مُدَالِحُ اللهُ عَالَيْهَا وكان علايب والميصاعدين وتالين بيدوا خاالرئ فإيماعكيه وكالأكاكا الرَّبُ إِلَهُ إِبْرَاهِمَ إِمَاكَ وَالْهُ أَيْحُقَّ ا الأنصالي أنت رافات عليها اعطيهالك ولِسُيَاكَ وَكُونَ لِسُلِكَ كُولِهِ الْأَرْجِي

وَيُغِطِيكَ بَوَلَدُ إِزَاهِمَ وَلَكَ وَلِنَسْلِكَ مَعَكُ مُ ارْتُك أَرْضَ مُحَافِرَيَك البَّي وَهُبَ القديد والهيم ، وأرسال فعر بعفوب مُضَى إِلَا فِدَان إِرَامِ وَإِلَى كَابَان إِنْ بتوايل لأزمني جي بقيا المريم فوت والعيض فنظر العيض أت أينحو قل بُارَكَ بَعْقُوبَ وَقُلْ بُعُنَاةً إِلَى فِكَانَ إِدَام لِيَعْنَ لَدُمِن هُمَاكُ مُن وَجَدِهِ وَاحْدَارُكُهُ أمنوه فالبلالا تتزوج بامتراة من بناب كنعان فسبمة يغفوب مروا بيد ومقالمة ومصويا فينان إرام وراي العيفران بئات كنعان ائنرادعت كماينحاق ليبره فنضى إلى إنكعيان فترقة ملعكات

الشَّمَعِي وُجِعُظِينَ فِي هَ فِي الطَّرِيقِ الَّي أناسًا إِلَمُا وُرَقِرُ قِنِي خُبِرًا أَكُلُهُ وَتَوْبُ البُسُهُ : وَوَجَعْتُ مَا لِمَا إِلَى يَيْمِتِ أَبِحُكُ فَ الله لمي الماله عَلَا الْحُور الَّذِي حَمَلْتُهُ دِكَةُ يَكُونُ بَلْمُعَالِمَتُهُ مُوْجِيمِمَا مُؤْرُفِيلِهِ اعْسَرُهُ تَعْسِدُ اللَّهُ الْفَصْلَ الْحَاسِينَ والنكائون عم وقع يعقوب وجليهوها إِلَى سِي السَّرُونَ فَرَاكِي فَالِهُ الْمِثَرُّ فِي الصحراد وإذاهناك تكث فطعاب مِنْ عَمْ وَالْمِصِي عَلَيْهَا مُلا تُن مِن الله البي والقطعان وكان بحث عطيم على في البير وكأن إذا احتثف القطعان وخرج الجيرين فرالي ومنقلب

وسنحوان فاوغونا ونهما كاوجنونا ويترك ك عَنَا يِوا لارْضِ وَيِسَالَ وَعَالَا مُعِلَ الخعظك في ساير متباليك أوالي الله مَلِهِ الْأَرْضِ وَمَا أَتُرَكُ إِلَى أَنَّ الْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ماوعك تك عاسديقظ يعقوب من فويه وَقَالَ إِنَّ اللَّهُ مَوْجُودٌ فِي هَلَدُ اللَّهُ ضِع يَقِينًا وَأَنَا لَا أَعْلَى فَيَانَ وَقَالَ مَا اخْوَفَهُ المؤضع وماهكذا إلايتث الله وهكذاباب بَابُ السَّمَادِيمُ بَكُرُ يَعْقُوبُ بِالْعَلَىٰ إِذِ عَلَّهُ الجئز الذي تؤشك وبجعلة مضطبة وَصَبَ مُعْنَاعَ فِي رَاسِهَا وَسَمَّ خُولَتِ الموض بيف إلى والمائم المجينة أقا لوزيم نَدَرِيعَقُوبُ نَدُرًا فَإِلَيْ الْإِنْ كَانَ

عَالَهُ عَتَعَدَ مَ يَعَقُوبُ وَوَحْرَجَ الْحِيْعَفِ فِمُ الْمِيرُوسَقَى عَمْ لِإِبَالَ حَالَةً ثُمُّ فَسُلُ يعفوب واحيان ورفع متوتدويكي وأخبر يَعَفُوبُ وَاحِبِلُ لَهُ آبِنَ عَنَهُ الْوَلْقُا لَحِبُ وَفَ وأخبرت أباها يفكتا سيع كابان حبركيعنو انِ الْخِيْرِ فِحُرَى لِلْعَالِيةِ وَاعْشَعَهُ وَعَبَتَكُهُ وأد خلد إلى منزلة نوالغبولا بان يحييه هنا الأموريق قال له المان كما النف معظمي ولجي ومكف عشك شهرا يامر وفال لاَبَان لِيعْفُوبَ اوَإِن كُنْتُ قِرْبِي أَعَنْدُيْنِ عَانًا وَاخْبِرْنِي مَا الْجُرْبَكِ وَكَانَ لِلْأَبَانَ إِنْكَتَانِ النَّهُمُ الْكُنْرَي لِيَالَا وَوَانِهُمُ السُّنَّعِيُّ رَاجِيلَ وَعَيْنَا لِينَا رَبْطِكَ إِن وَكَانَتُ رَاجِيل

الغنم وَرُدُّ للْجُحْرَ عَلَى فِمَ الْمِدِيْرِ إِلَى وَضِعِةً فقال كل ويعتفون من لين أنتم بالإخوة كالو من خرائ منقال للم ماكتر فون لأبان ال مَا حُورَ قَالُوالْعُ رِفَةً فَقَالَ لَمُ مِرْأَهُ وَمَالِمُ قالواسالم نعفى داواجيل بنته جاية الْعَيْمُ وَمُ قَالَ لِهُ عُودَ اللَّهُ السَّاوَا عَلَا لَيْرًا وليش هؤ وقت انضا والماسية فأسفوا العنم والمضوافا زعوانقا والأبطين لل النَّ يَحْمَعُ الْفُطْعَانِ وَبِلَ خُرِجُوا الْحِبَرَ عَنْ فِيمُ الْبِيرِّوْ لَسَعِي الْعَنْمُ وَلِيمُا فِي عُاطِيهُ عَالَتُ وَاحِلُ مَ عَوْ أَبِيهِ لانفاكات واعكة نعكا واي يعقوف تاجيل إبئة لإبان حالد توقع لإبان

اليس براج أخارتك فلم متحريني قَالَ لِإِبَانَ أَيضَنَعَ لَذَا فِي وَالْمِيغِنَا أَنَ تعطى المنعري عَمَّلُ الْكَثِرِينَ أَكُولُ الْمُعَالِينَ عَمْدِي واعطيكا أنشا والجدمة التعقدما عندي إبطاسنع يسنين أنحتوا فكمنخ يَعَقُوبِ لَذَ إِلَى وَكُلُ السِّنِي الْمُ الْعُظَّا اللَّهِ راجيل نته زوحه واعظ كاب س اجل ابنته بلها امتدلتكون لمسا أمانك كالنظاوا لكراجيل والمتكا الترمن لياله ع عد من النعثاب سينين الخرو ومظرالله التا المنعضه نعتة رحمًا وراجيلَة إِنْ عَمَلَتْ لِيَا وكلك إنكاوا ممتد دروس وتفكا

حسنة الجلية وحسنة المنظره فأثعث بَعْقُوب وَاحِيل وَقَالَ أَخْلِمُكُ سَبْم سِزان وأجل بننك المعنفوي قال لابان عطابي إِيَّاهَالِكَ الْمُنْ لِمِنْ إِعْطَابِي إِبَّاهَا لِرَجِلُ حُرَّ فالقع عندي الخنكم ليعقوب براجل سيخ سنين وكامت عِنك كأبام يستغيمن تحتتيد إتا مادثم قال يعفوب للأبان أعطى سَ وْجَنِي فِا وْحُلْلُهُما الْإِنْ قَدْ ظُلْتُ الْبَالِينَ لَجْعَ لَا بَالْ رِجَالُ الْمُوضِ وَصَنَّ لَهُ صَلِيعًا فكأكأن العشاائخذ لبااإبنتذ فانكايمالله وحَحَلُ الْهَايِوَأَعْطَاهَا لَأَبَانُ مُلْفَالْمُنَا التكون للبالم إبنت المنه فكاكان بالغداة فَإِذَاهِي لَهُ الْقَمَّالَ لِلْهَاكَ مَاذَ اصَنَعَتُ فِي أَلْبَ

نليقه الما

الله أناا لّذي متعك ثم والمعطري قالبنه في أمَتِي بَالْمُهُ إِذْ خُلُ الْهَا لِتِلْدَ عَلَى لَكِيتِ وابتني أنا أيضام نياا وفاعظته امتها تلفا رُوجِكُمْ: فَلُ حَلِي لِنَهُمَا يَعْقُوبِ تَحَلَّمُن لِمَهُمَّا ووَلَدُت لِيعَفُوب إِنسَاءُ فَعَالَتْ وَاحِيل قد حكر الله بلي والنظائمة متوالي فرزوني إنىئالتلاك استنفذان وتحكث ابعثالما امنة راجيل وولد فإنقا فايباليغفوث فقالت راجل عظعة منعندالله المعطنة مَعَ الْجُنِينُ واطعنت وَالسَّمْنَهُ نعتِ إِلَى وَرَاف لياآ أبغنا الخفاحك وفعن عن الوكادة فانخذ ف زلقا استها واغطها ليعفوب لأوجحة بعوكت ولغا المكزليا آبا إيعثو

قالت قادنظرالله وصغين والأرجين رحلي ومحكف النفثا ووكن ف إنتازواك فل سَمِع اللهُ أبِي مشوه فري رفي أنشا ملا فاسمن وتخلف أيطا وكلك إنتا وفالت هلاه المرة بتعظف إلى دفع الأق مَدْ وَلَدِتْ لَدُ مُلْفَدُ مَدِينَ إِنَّ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ مُدِينَ إِنَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ استنه ليوى ويقلت انشاد ولدت إنتاء وقالت متبوالي التفاشك وللالك التنمية عضوة اعتم وتعنيعون الوع حبوبو تأث راجيل اعمال وتلد ليغني تحسَّدُ وَاحِيلُ أَخْتَهَا وَقَالَت اليَعْقُوبَ اغطبي يبليقا والأفاكا عابية واستد عَضَب يعتقوب على راحيان قال اعون

الليالة فكمة اللهاا لخلف فالكث إنكا خاصط ليعفرب معالم ليالاقذ أعطاب الملذا حراني كأوقيه البني اخا فتلغ العلية المراقط المعالة لياا ووَلَدُ صَالِمُنَّا سَادِسًا لِيَعَاوُمُنَّا فقالن ليااعر فوصبى الكانقويض حَيْرُ الْوَحَدِينَ الْكُرَّة الْمُنَالِّذِينَ الْجُلِي إدا وللدن لدسيطة تبين قاصيفة زُولُونَ وَبَعَ لَا وَإِلَى وَلَاثُ وَإِلَى وَلَاثُ وَإِنْ وَلِيْنَ فاستهاد بلاغ كراهك وسيع كماؤ فتخ رحها العالمات ووكد خ إبتا وظالف صغ الله عايي والمعدد يوسف معقايلة ليزيد المقديل إسالنخو

مانيًا عِفْنَا لَتَ لِيمَا حَالِكُمُ دُوسِ وَأَسْمَتُهُ جَلِي وَوَلَدَت زَلْعَا أَمَعَ لِينَا إِنِمًا تَإِينَا لِيعَنُو نَعُالَتُ لِيَا آمِنُ وَضِغِي أَنْ يَصِغُنِي لِبَيَّانِ فأستمنه ائسودهم مكتبى أادين بي أيام حِصَادِ الْحِنْظَةِ الْمُؤْكِدُ لَفَاحًا فِي الْعِجْرَا عَا بَيْ بِدِ إِلَى لِيا أَلْمُدَّهُ وَعَالَتْ رَاحِلُ لِلْمِالَّا اغطي مزلفاح إبنك فقالف لها اتسا كَفَا لِي الْهُ الْحُدُثُ رُوْجِي حَيِّى تَا حَدِي لِفَاحَ إِنْ الْمُعَالِيةِ قَالَتَ رَاحِيلَ فِي الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِم عِندَكِ اللَّبِلَدْ بَدَلِلِعَاجِ إِنكِ فَلَمَّا جَأَ يغنوب كالعنئ اعشا خرجت ليا تَلْقَاهُ وَقَالَتِ الْمُحْلِ كَيِّ قَالِيُّ اسْتُأْجِرِيْكَ استيعارا للفاح إبي ترفدعن كفاتك

الأشولأرج إلى ويخي عَبَكُ واحْعَظْمِ امرلليوم في عليم الما والمنها كالهاة منقطة وتلقا وكلناه ما في الطّان وابلق ومنقط في المعرفيكون المجتري فَيُشَهِّلُ حِينَا يُنْ عَلَى الْمُعَدِّلُ الْمُوالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه الطلب الخِرَى مِن المالك النصطلا ليس مولنلو وستقطاء العيودوجا انضابين المشان أنشا فضولين وق عِيْدِي عِنْ قَالَ لَهُ لَا لَا لَا لِينَا يَكُونُ كَمُا علت فاعزل في والك المؤمر العيوس الحله والبك وكيع المنوز المنقطلة والمناف كلما فيعوبيا من وكل منا أيضا من المناك بمكاخ الكربيد بيبا وكفار ينقوفان

عَلَيْكُو لَدُت وَاحِيل بُوسَاعَتْ عَالَ يَعْتُولُ بالأيان أطلعنى عثى يضوع الى توضيي والض اغطى يتابع اللوالي عدمتل بعن وكذر إلك أولادي لأخبي فايتكناظ خِدْ مَنِي النِّي حَد متك فَعَالَى لَهُ لا ما ال الى مَعَا الْمَنِ وَبَارَكِينَ اللَّهِ مِنْ الْمُعَلِّينَ فاين وجدات عندالي حظامة إنك اجرك عضا عطيكيا بدعال للأائف كالمناف كالمتاكة وكمفاكا فتعاليتك مِع فَا فَعَاكَانَتْ تَبْلِي لِيهِ وَمُنْ كَثِلُ اللَّهِ وتالك الله بوجوجي والأن الشاطيعة انا ايْضًا لِبَيْنِي مَعَالَى مِا دُالْمُعِطِينَا فَي قَالَ يعتوب لا تعطبي شية الكي تصعرا

كُلُوفْتِ نوح الْعُنَمُ الرَّبْعِيد بِصَرَالْعِيمَ قبال العُدري الاتخواص الوّم على العصي واخالخرف العنة لابصيرقك مصير الخريفية الأبان والرسية ليعن فئى الرجل حدًا وصارلة عم لي وقالما وعبيد وجال ويماي وشيم كالمهتى لاباك والمرات قل عديقة علا بينا ، قين مال إبينا كست بجيع ملا الشكار وراي يغفوب وجد لأباك فإدا ولين فحد يسل شي ماقيل وقال المدليع فوا الرقع إلى أرض أبايك ومؤلدك والوك متك بتعث وعيا براجيك ولبالإلى العتفول حنبت عنمة فقال

بعفوب مساريلانه أيام ووعى يعفون عَمْ لَا بَانِ الْمُاقِيدَة الْمُعَ الْحَكَ يَعْفُونِ عَصَي لِبِي رطب وَالْوَرْوُولْ وَوَلَا وَفَصْلُهَا فصولاً بيض وفي طاليبًا ص الذي على العصبي ووصع العصي لتعصلها في الأخواض عسابق المادالتي بجي العسم لتشهن لتكون فكالمفافنة تعميث وروده إلى المنترب كابد أتولق المرا كالعصى ولنت العكم مختلة ومنعظة وَبَلْقَادُ قَا مِنْ وَلِعِعُونُ الصَّائِي جَعَلَ في وجر العنم كالمعتال عابي صاب لأبان موحبًا للخطعان وخد ها وأ المعتقلها معنه كان العقوب في

عَانِدُانِعَالَ النَّغَ عَيْنَكُ وَلِمُظُولُ الْنَحْيَةَ لِلنَّهُ سَ السَّاعِلَةِ عَلَى لَعْمَ مُحَكَّلَةٌ وَمُنعَظَمَ وَكُلِّي ا فاين قدر أنت جيع ما لا بان صابع بك أَنَا اللَّهُ كَا يُدُرِّثُ لِي مَنْ رُرُ احْدِثْتُ عَنْ التصنية بي يَدْتِ إِيل فِمْ الْأَن فَاخْرِجْ مِنْ منوالأرض الرجع إلى أرض مولدك فاجابته واحل فيتاأ وقالناله مان عي لنا سبب فينت البيناه الإكالفي احسنت عِنْ لَا لَهُ أَبِاعِنَا وَأَنْضًا أَكُلُّ مِنْنَا أَكُلُّ وَأَمَّا خِيمَ الْمُنَا الَّذِي اسْتَفَا لَمَهُ اللَّهُ مِنْ الينا فتولنا ولبنيناء والأن فالمنت ويجيع مَاقَالَ اللهُ لَكُ وَعَامَ لِعَقُوبُ وَمَعَ لَيْدِ دَنِيَا فَعَلِا لِمُالِ وَمَا قَ جَبِعَ عَامِينَهُ

لكما حُودَ ا ارَى وَجِهَ إِيكَا لِيسَ مِن مَعِينُالُ سُومَافِيلُ وَإِلَهُ ( لَيْجَانَ مَعِيْ وَأَمْنُمُا يَعْرِوْانِ النِّحَكُ مُنْ إِيمًا بِكُلِّ فَوْيَنَ وَأَبُوكُمُا مَعَنَ بِي وَبَلِيلَ خُويَ عَسْرُ وَفَعَانِ وَلَمْ يَدَعُهُ إِلَيْهُ أَنْ يَسِئَ بي أَنْ قَالَ كُنُ إِيكُونُ أَجْرِكُ مُنْعَتِظِيدٌ وَلَدَجِيعِ الْعُبُمُ مُنْفِقُطُهُ وَانْقَالَ لَذَا يَلُونُ أَجْزُلُ مُجَالُهُ ، وَلَدَ جَمِيهِ الْعَيْمُ مُجَالَةٌ فاستخلم إلله ماسية أبيكم وأعظاب وكمتاكان وفت وحم الغنج وتغثيبني وَرَأَيْتُ فِي المُنْهَامِ فَإِذْ النَّبُورُ الْعَالِمَا الْمَا الْمُنْ وَالْعَالِمَا الْمُنْ عَلَى الْعَنْمُ عِينَ الْمُنْتَظِمَ "وُبْلِّن مُنْ قال لي يلاك الله في الحيل يا يمنقوم عنك

فأتزل لابان الضمابة في جَبُلِ عِلْمَا وَنَعْمَالُ لاَ إِنْ لِيعَنُّونِ مُلْدًا صَنَعْتُ إِذْ سَرَفْتُ قَلِي وسَنفت بِعُني كَالْمَسْتِية بَيْنَ بِالسَّيْفِي وَيُلَاقُ الْحُنْفَيْتُ حُرَبًا وَمَرَفَّتُونُ وَأَعْيِفُ وَلَىٰ تَذَوْبِ الْفَيْلِ بَنِي وَمِنَا بِي الْإِنْ فَالْمَا وَمِنَا فِي الْمِنْ الْمِلْ الْمُؤْمِدُ الْمَا فَي الْمُؤْمِدُ الْمَا فَي الْمُؤْمِدُ اللَّهِ وَمِنَا فِي الْمِلْ فَي الْمُؤْمِدُ اللَّهِ وَمِنَا فِي الْمُؤْمِدُ اللَّهِ وَمِنَا فِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَمِنَا فِي اللَّهِ وَمِنَا فِي اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَلَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَلَّهُ وَمِنْ اللَّهُ فَيْفِقُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللّلَّالِمُوالِقُولِ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّل لأستيعك بغيج وغنا وديف وقبنارن جَمِلتُ فِيمَا صَنَعْتُهُ وَأَنَّا قَادِرُ أَنْ أَحْنَةُ بِكُنْ شَرًّا يَتِلَ لِلْهَ الَّبِيكِمْ بِإِلاَّ مَنِ قَالِكِي عُمِّظُ مِن أَن مُكِلِّر بِعَقُوثُ مِنْ حَيْرِ إِلْكُثْمِرَ أَ والان معنديه معتبب إداستعتب إلى بَيْت أَرِيك اسْنِياقًا يُؤلِّم اسْرَفْتُ إِلَيْ فَاتَّجُابَ يَعْثُونِ لَإِبَانَ قَالِلاً: لِأَبِيَّ يُخُوفَّتُ وغلت ليئلا تغضيني منتكف من وعيت

وجيح سرحدالفي سركعة كالشيك نرابه النبي سرعه في فك إن ازامز المجيادي المنتكن أتبيه إلكأزم كنعان ومعنى بأن المغرعة مكرفت واحيال بمنال ألي الإيهكا وسرق يغفوب فلت لابال الثا إِذِ لَمْ يَعْفِرِهُ مِا يُدُهَارِبُ مُصَرِّبُ مُوَوَقِيع مَالِيهُ وَقُامُ فَعُهُ وَالنَّهُمُ قَاصِدُ جَمَا كَافَّهُ فَأْخُبِرُ لَا بَانِ فِي الْيَوْمِ النَّالِيْثُ أَنَّ يَعْتُوبَ فكفرت فالخذافتعابدمته وظرو مسيرة سنعته أيارن ولجعه فيجبا فالماه بَحَا اللهُ إِلَى إِنَّانِ الْأَرْبَيْنِ فِي إِلَّا اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ إِل دَقَالَ لَهُ عَمَّنَظُمِ مِن أَن مُتَكِيرٍ يَعْتُونِكُ وكان بعقوف قلض بخمته بقالجيل

ما جوبي وكاخطيت الخطر وبي وقد حسلين جيم أنبي فكا وحدب مِن جِيع أَيْبَهُ بِلَكُ صَنْقِوهُ هِ إِنَا فَاللَّهُ أمكايي واضحابك وينويخوا فيناااها بى معَلَى عَسْنُ وِنَ سَنَعَدُ مَ سَعَلَ مِعَالَكِ وبواعرك ولأأكل من كمائ عَنْ كُافَة اجبب إلك يربسنه وأنام لترميها الخطا تطلها من مديئة سرقة المهار وسرقة الكيل وكنت في المهما ويتا على التموم وفي الكيز الجليك وتعربونمي عن عنين هو دالي عشرون سنه عجب مَرْلِكَ وَحَلَى مِنْكُ بِنَدِيكُ الْوَلَعَةُ عَشَرَةً مَنَا يُرَا وَبِعَرِكُ مِن مِعِلِينَ مِعَلِينَ وَلَكُ

المحك معة لابخياحدا أضحابناه أنيت مَالَكَ مِنِي وَحُنْهُ مِوَلَمْ مِتَلِمَ لَعَقُوبُ اثَنَّ للجالس فتدنك على المناه يغنون وتحيالياا فكنقل تبازلجيل وخاالامنين ولمرتجفهم يختجهن خِتَا لِبِيَا افَكَ مَلْخِبَا رَاحِيلَ أُورَاحِيلَ أخذب المتنال وصيرته في فَتَهِ الْمِنالُ وكملسك عليد فاختش لأبان جمية للناوكم يجك فقالت لأبيها كإيشت على سَيِّلِي قَايِنَ لَمُ الْطِيوْ الْنَافُومُ إِنَّ أعامِل إذ السبيال البِّناء وفَقَاتُسُ وَلَا وبجاف البَّنْ الْمُنْ فَاشْتَكُ عَلَى مَعْفُوب فَكُمْ لأبان وأجاب يعفوب وقال للأباك

الجن يعشره فعات الولايالة أبي الدانواهم وفرع استخف كانها لكنت الأن قد أطلقتني فارعافيظن المته لستقاي ولتعب أبعى وويتخافان فَا جَابَ لَا بَانُ يَعْقُوبُ قَالِلْهُ الْمِنَاتُ بَنَانِي وَالْبَنُونَ بِهِ مِنْ وَالْعَنَمُ عَبِي وَجِيع مَا تُوَاهُ هُوَالْ وَلِينَانَ فَمَا وَ ا اضنع بطانين ليؤمراؤ سبها المذين ولداه فالأن استر تع يدعن الناوان وَبُلُونُ شَاهِدًا بَيْنِي وَيَلِيَكُ فَالْحَكَالِقِفُ محراو عديسية على قال يعقوب أظابه احمواجارة فيمواجارة ويصبوها رَجُمُا وَأَكُاوُا هُنَاكَ عَلِي الرَّجُمْ وَسَمَّا عُ

ملك الغولوالستيدي عيشو الذاقال عَبَدِ لَ يَعْمُوبِ إِلِي سَكَنْتُ عِنْدَ لَا بَاك مَنَا يُحْرَبُ إِلَى الْأَنَ الْوَصَارَكِي إِعَتَهِ وَجِيرٌ وَعَمَرٌ وَعَدِيدٌ وَإِمِنَا ، وَالْسِلْتُ اخْبِرسَتِدِي لِأَجِدُ حَطَّاعِنكُ فَ ورجع الرسال إيعفوت قايلين وسكانا إِلَى آيْجِيكُ عَيْثُونَ فَإِذَا هُوَ سَابِعِ لِلْقَالِكَ ومعكة النع مائد ربح فه فكان يعفوب جِدُ اوَتُعَبِّرُ وَعَنْ فَعَنْ مِالْفُومِ الْذِينَ مَعَهُ والعنم والبغ والخالع معنوس وقال إنجاعيشو إلى المسكر الواجد فَ قَتُلُهُ كَانَ الْعَسْبُ الْبَابِي فَلِيتًا مِنْهُ قَالَ يَعْقُوبُ بَاإِلَهُ أَنِي لِبِرَاهِمِي وَالله

يحكأن بنسكاء بفوالدابيمايا واهم وتعلق يعفوه يعننه المعنو أيدو الم المع المع المع المنان وَدَعَا إِنْ المالِي المنالِ وَدَعَا إِنْ الْمَالِ لية كاواطعاعا فأككواطعاما وباذا في الخِيَانِ فِبَكُرُ بِكِيَاتُ فِي الصَّبِطِ فَقَتِلُ ببيد ويتأند وبالك مرجع مصي بالفط إلى مؤضعة ومَحَقَا يَعْقُوبُ فِي طَرِيقِهِ وفاجا مممتلا يلاة الشيافقال بعغربا مَا فَيْ هَالُ اعْسَاحِ وَالْعَمْ وَسَعَى فَالْكَ المؤجه عشكرين العنص المقاجي وَالنَّا إِنْ مَنْ الدُّولِ اللَّهُ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّي القامة رينان العالية العادة المالية سراه خنل الووش والوصاح قايلاً

أولاد هاو أزبوب بقرة موجوترت بيران وعنين كأنانا وعشرة جاين وجعك وَالْ بِيدِعَ بِيدِهِ وَعِلْمِهَا عَطِيعًا عَكُم لَا وفال لغيب وجوروا فذاجي وصبوا فسنحاديان فطبه وكان فطبع الوق صحافا وكا قَائِلَةِ إِدَالْمِيَكَ عَيْسُوالْحِي وَسُالِكُ قَالِلًا الن أن والألف منوي والمن من اللب نُدَّامَّكُ فَعُلِ لِعَبْدِينَ بَعْفُوبُ فِي هَا مِنْ اللهِ مَنعُونَدُ إِلَى سَيِّدِي عَلِيشُوهِ هُو وَ الْمُوالِيُّمُا ؟ ورانا ووصى النابى أبطا وأبطا الغالة فأبضانتا بوالمآجيبي كف الفطعان فاعلام فالعكا العكان فولو لعيشوا اوكا وتجد عُلِينه وعَولُوالبَّصُّا مُودَاعِنهُ عَلَيْهِ

أبي ابنعن الريخ القابل لياجة إلالنفك وَإِلَى وَلِيكَ وَالْحُسِ الْفِكَةُ مَعْنَ مِنْ جَيع الأفضال وجيع الارخساب الذي صنعته مع عبد ك المراق بحصنا يعت هَذَا الْأَرْدُنْ وَالْأَنْ فِعَدُ مُصِرْتُ فِي عسكرين وفالضيغ بالمجاجي فايت انخافذككا ياتى فيقفا المم البية وَانْتِ عُلْتَ الْخُسِ إِلَيْكِ احْسَانًا ﴿ وَأَمْرِهُ يسلك كرمل لقوالدي لاعضي لثريد وبات فياك في الكيالة والمخذ مِعَاجَاتِهِ فِينِهِ فَكِرِيَّةُ أَعِينُوا حِيادٍ" مِائِنَى عَالِرُ وعِشْرَانَ تَكِسُلُا: وَمِائِنِي رَحْلُهُ وعسر بركيناء وتكنين مافة موصعة

إشرابل لأك للنت عبد المتروجية النابئ اطفت عم سكالديعقوب وقال اخرز بالمنك فال وكاشو الكع اليي وكالدمناك وسنى يغني الموج وخدانتوعا يلام إنى زاين الله لواجمة ويعالص تعبيى والشرف لدالمنمس لمأحا زوجه الله وهويضكم من ويولو لِدَلِكَ لاَيَاكُلُ يَنَوَا إِنْهَ إِلَى عَرْضُ الْعِيَّا الَّذِي يَحْقَ الْوَرِكِ إِلَى هَالَ اللَّهُ وَمِ لَمَّا وَمَا كُونَا حُنَّ ورك بعقوب بعرق المقسادة عم وفع بعقو عننيه فنظن فاية اغيلنوامنيا ومع ازيعابية ترجيان معترق أواحه علقليا التعط واجل على المنتين وصنة كالأستنب

وترأنا لأتدكال أتوضاه بالمفر تبوالسايرة فكالمي وبغلاد لك المطروج بالعَلَا يوفة وبجهي فتعكر كمندالقريدوبات الوَيْلُكُ اللَّيْلَةَ وَ الْعَسْكَمْ وَقَامَ فِي لَكُ الكنلة فاتعل روجين وأمنته والإجد عَشَرُولُدُا ، فَعُ رَمع ربوق مَ الْحَدْمُ وعبربهم الواوى وعبريماله والقياعنك فحكة مخضائه وجالها مظله العجيز وَرُايُ أَنَّهُ لَيْ مُطِعْدُونَ مَا مِن حُوْ وَرِيدٍ فرال حق ورك بغفوب في صحار عبد معة فَعَالَ اطْلِعْنِي أَعَدْ بِطُلَّمَ الْغُرِينَ فَعَالَ الْعُرِينَ فَعَالَ الْعُرِينَ فَعَالَ الْعُر لا إطلقال حتى بتاريض فعال لذمال نمك قَالَ يَعْقُوبُ قَالَ لِاسْمِ يَعْقُوبُ أَيْضًا لَلْ

مَوْجُودُ لِكُنِيرٌ فَلَيْكُنْ لِلَّهُ مِالَّهِ مِالْحِي عَالَ يَعِنُوبِ لِأَانِ وَجَدِينَ حَظًّا عِنْدَانَ عَافِيلِ مِن بَيْ مِرْ بَيْنِي عَالِي قَدْرَأَيْتُ وجعك كنظروجه الإله فانضعني وَالْمُولِ وَكُنِي الْبِي جِبْ لِكُ مُا إِنَّا اللَّهُ فِيلًا رَرَ فَنِي وَمَوْجُودُ إِلَى كُلْ شَيْعَ عَالَكُ عَلَيْدِ فَأَلْحَا عُمِّ قَالَ لَهُ مُرْحِلْ وَمُنْضِى وَالْسِيرِمُعَالِلَكُ عَالَ لَهُ سَيِنِهِي يَعْلَىٰ إِنَّ اللَّهُ وَلَا فَعَلَا وَالْحَصِيةُ والمعنم والبعث ومرضعات عندي فألق كد مقايومًا وَأَجِلُ إِجَاوِتُ كُلُّ الْعُدَمَّةُ بنعَدْمِ سَيِّدِي عَبْ لَهُ وَالْاسُوفَ الْهُ مِن الْخَالِلَاسِيدِ الْحُ الْمَاجِيُ وَكُن الْمُ الأولاد إلكائن أنهي إلى ستيري إلى فيماه

ولقولا ومالفا يغترلها فأفلاه ماافية مر عاجيل يوسف أخير افضو بديم فتبحك على الأفض تنهمت إيدالي أن دي من أخويد معيري في المعالمة المالية المعالمة وانكث على عيدو وفي لا ويكان فلوف عنيد ونظر البشاكالا ولادمفنال كالك مَوْلًا فَقَالَ لَمْ وَلا وَالدِّيرِ اللَّهُ وَلَا مُلَاثِنَ اللَّهُ وَتَلْ تَ عَبْدُكُ إِيَّا هُمْ مِنْ فَنَعَ زُمُ الْإِنْتِيَانِ وَأُولِنَا وسجك وأينع فكدمت ليكا أيشا واؤلاما وسجك والدوبغث فالك فكالمربوسف وراجيل متعن وانتغ قال لدائي لأنجع عَلَنُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَاجًا تَهُ فَعَالَ لأجد عظاله تدعيدي كالعيشوا

عَرَجَتْ دَنِياً بِنَتِ لِيااً الِّبِي وَلَدَ نِعَا ليعفوب ليتظرفنا فالأنصري أم ينخام ن حَوُوالْمُوي سُرِيف الأَنْفِقُ فانخلك هاوحاجعها وافتضها ويعلنن تنسكة بدنبابنت يعفون واحتالتية واسمًا لَ قلب الصِّبيتُذا وقَالَ يَعَامَ لخرواليد فؤلاخان لمعالية الصبيتة سُ وجَدُ ، وَسَمِعَ لِعَعُوبُ اللهُ مَلَ يَجْسُ وَيَا إبنتية وكان بنوه معماين بيواني فالمنسك يغفون إلى في المناه مريح حور الوسكام إلى يغفوت ليكله وتجانفا بغفوب من الصّعز الوسمعول فاعتمر الحال فالسُعَلَ عَلَيْهِ حِلَّ الْهُ لَا نَدُّ قَالَ

فقال عيشوا أوقف الأت معكث من القوم الذين مجع فتنال لما داقذ وجدت كُلُّهُ لَذَا لَكُمُ الْكُمُ عِنْدُ سَيِّدِي يَ فَوَجَهُ عَلِيثُوا بي والك النوم إلى طريع والمسراة مورحم بعقوب إلى الغريسر فبكي لدينيا وصنع الماسينية عربال ولداك أسمى المق ضع عُزِمًا الْعِضِ السَّابِعِ وَالنَّالَثُونَ الم كر على منوب سلاليان وريد بيمام التي في أرض منه النه في يجيد من فك ال ارام فنزل فبالة القرية عابتاع حصة للفعل ويربني مؤوراتي بنعام بمائذ نعِيَّةُ حَسِينًا وَالْمُ الْمُوالِمُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ مَنْ عَنَا وَنَادَى لَهُ اللَّهُ إِلَّهُ الْمِثْرَا لِلَّهُ

لمَا لا يَظِينُ أَن يَعْنَ وَعَلَى الْمُدر و انْ مُعْطِي خُسَامَجُلًا لَهُ قَلْفَ لَا يُعْفَارُ عليناد تكأرم بع مطابعكم والنصم منلنابا خيتال كإدر فاعظينا كر بنافتاء وتزوجنا بناتل والمنامعة وَصِنْ مَا سِنْعَبُ وَلِحِلهِ : وَإِن لَهُ يَتَعَمِّوا لناآن تختين والخذما بنتنا ومحنينا وحسن كلامهم عند حرر وعيد النخام اينة موكن يؤخر الغالام أن عضب كال الأمرور كالممري إن يعفوب الرم من جيع للت إليه ألا عل عل حوا والمالينك إلى تاب مدينها والا اطل من المباعزة إلى مؤلانا أو بال

صنع خساسة بإسرايل إذخاج بن بَعْقُوبَ وَلَذَ الْفَالَا يَضْنَعُ وَكُلُّمُهُمْ مُورً قَايِلُا انَّ شَعَام لِينِي قَلْ شَعْفَتْ تَعْسُرُهُ بايتنيكم فالجعكوة الدؤوجة وصاهرنا اعظومًا بناتك وتحل وابناتنا بواقيموا مَعْنَا وَتَكُونَ الْأَرْضَ يَقَ أَيْدِيكُمْ فَاعْلِسُوا والميخزوافيها وتحوزوها وقال شخام ايْضًا لِأَيْهَا وَإِجْوَلِهَا مُا يُحْوَلِهِا مُنْ إِنْ وَجَلْتُ حظّاء بك عن فالقولوة إلى اعظى فكرواعلى جدالمتن والإعطالاعظلا كا تعُولُون في واعظون الجارية روجة قَابُحَابُ بِمُوابِحُقُوبَ سِعُامُ وَحَمَوْنَ اللهُ بعَلِمْ وَلِأَنَّهُ مُعِنَّم وَنَيَا الْحُتَهُ مُوعًا لِلِّبَ

للخليفة دُنْبَا الرَّعُلْ عِنْهَا سَيْعَ لهُ يُودَخُلاعِلَى المكاينية وهومفظ أنؤن وتعتلاك لأ دَكِنْ وَحَوْرُ وَمِعْمُ السَّيْعِ السَّيْعِ السَّيْعِ قَتْلَا وَأَحَلَ إِدُنْيَا مِنْ يَنْتِ مِنْعَامُ وَتُو بِمَا وبنوا بعنوب دخانواعل الفتلا وتعبوا الميديند من أخل يجيس الجيمة وأخال واعتمائر ولقترهم وتجايؤه وكا في للنديدة ومَافِي الصَّحَرَاة وسَيَوْا جبة أمَّائِهِ وَأَظْفَالِمُ وَلِسَالِيمِنْ وَكُانُو مَعَ سَايِرِ مَا فِي الْمُنْزِلِ مَعَقَالَ يَعْفُونِ لنمنعون ولبوي بعك تضعنمان والمتنفان عِنْكُ سُكُالِ الْأَوْضِ الْكَنْعَانِيَةِ لِللَّهُمْ بِينَ وانابى رهط دى إحصاد فيختم واعلى

مساللؤن لفا فيجل سون في الأدخ وَيَحْرُونَ فِيهَا وَفِي حِهِ الأَرْضُ وَاسِعَا الا ماكن يتن أيديم ومنتروح بنائم ونؤوجه بنابتا لكئ بمعلاه بطابغوث المريجال ويغيبوا مغناه ويضيرشغبا وَاحِدُا: إِنْ عَنْ عَنْ اللَّهُ اللَّ مُ مُخْتَنَبُونَ الْيُسَ لَيَامَوُ أَشِيفِ وقفناياهم وسكورات ايتهم بان طالفه ويغيموا ملغنا بالنبئغ من حروز ومن المكام إبدية على من حوم من باب عربة فاختان كل فركائها وجي بالمنظر بفيا فكأكان بي البوم التالي وهم وجمون كالحان شفون وليوي أفتا يعقوب الحرية

أدانهم فككنها يعقون تخت البطنة التي فينك اللس معن رَجَافًا فكان حَوْف السَّعَالَى الْعُرِي الْبِي عَوْلَمُ وَكُنْ بِطَارُدُو إ بَي يَعْفُوبِ ﴿ مُحْجَمًا لِعَفُوبِ إِلَى الْوَرَالَتِي في الرض كنعان في منت أبان مُوَوَكِل الفَح الْبِينْ مَعَدُ ، وَيَعِي هُنَاكُ مَدْ عِنَا وَوَعِمَا المؤجئ بين المتبرالفاد تفات متاك فالم لدامته بي مربور و وجد الجيد منه كالت دبورا مرصعة ونفا بقد فنت لسفائ يقت إيل و و المن المن المن المناه من المناه الله الله المن المنطقة والمناعث المحيدة فكال إزام وفيا وكدوعال متذكد المخلفة عفيه لا يدعى أيطنا المنتك يعفون بالماش إيا يكون

ويتقتلوني وتفنولني أكنا ويكيبن فقالا العايد بتخع لاتختنا للعنص والكامن وَالنَّالِثُونَ مُنْ قَالَ لَلَّهُ لِيَعْفُونَ مُنْ فَالْمُعَدِّ إلى بني أروافي مناك واحتم مناك مَنْ عَالِمُوا الْمُعَالِلُكِ عِنْدُ فَرَاكَ مِنْ فالمعيشو إخان فقال تعفوب أفله ويسايرس معد الدلوا الألهة الغركا التي مناعتكر ، وتطر واواند لوا يابك ونتوم فتضعد إلى ينظل والمناف لعالية الحريدة بؤورستان وكان بعي الظبق لبي سَلَاتُ فَاعْطِ الْمُعْدِلِ جِيعُ أَوْلُكُمْ ا الغركا التي معهم الطاعرك الجي

الخيليغة

فايت هند الكفاين أيضنا فعِند حروج تفسها وَ فَتَ مُولِقًا النَّمُنَا أَلَهُمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَيْهُ اللَّهُ بنيامين معتمانت كاجيل وخونت في طريوا فرات في كنت لي الما في نصب ليتغو منطنه على قبرها المعى مضطنة فار تراجل إلى اليومين مع ويعل المرا يل ومَلَ عَيْمِتُهُ مِنْ هُنَّاكُ لِبُرْجِ عَيدُو وَكَالَ فِي سكن إنها الحف تلك الأرض على ويه فصاخم بلهاس تذاقيه فسيمة إسرايال وكان بنوايعفوب إننى عشر بيتوالي الأوابين كم المفوت وسنمنعون ولويء وعقودا وستاخار وكر بولون وكنواراهل يؤشف ويثيابين وتنوايلها أماكلها

إنفك وسماه إسرايك ممتا فالكه لفأنا الفادر الكابي ام والنور وكون مِنكُ أمدوكون المزو ويخرج من صلبك ملوكا والازض العاعظية الإشراهيم وَالْمِنْ وَالْمُنْ لِكَ إِيَّاهُمْ اللَّهُ وَلِمَسْ لِكَ يَعْلَكُ اعظ إلارض عم أرتفخ الته عنه والموض الذي خاطر لل فيصب يعفوب تضبة مجرحيث خاطبة ورشعلهامزاحا مَصَتَ عَلَيْهَا دُهْنَاء وَسَيِّي يَعْفُوبُ دَلِكُ المؤضع الذي خاطبة الله فيدبيت الل وبعظم فرتمة من الأوض لذخوالف الأ ولأن زاجر وصعب ولاحفا فكا صعب وكادها فأكف لهاالقايلة لأعابي

ابنة استعمل خت بنايوت مؤلدت عَادَ الْعَيْشُوالْمِفَا شُوَيَا سِمَاتُ وَلَٰذَتُ رعوايل والقليبامًا وَلَدَتْ يَعُوشُ . وَبِعُلام وَقُوْرَج وَهُوْ لَا بِنُواعَيِسْواللَّهُ فلدوالدبأنض كنعان متر أخذعينوا لسَّاهُ وَبَلِيدِ وَمَنَانَةُ وَكُلِّ بِعُوسُ مِينَاد وماستينا وساير فنامه وكالسرجة الدِي مَاكُ فِي أَرْضِ كَنْعَان مُعْجَالًى ارض من إما مريع عنوب أخيه والأن من م كان التربول فيتما بجيعًا: وكن فل أذضهكا بماءان تعلمامن الجرائزانيها المكن عليسو في جبال الع عليسوه المخرة وَهَدَ انَالِد عَيشُوا ما المحرَّان

حَإِن وَنَعَنَّالِي مُوتِبَوِّ اللَّهَ الْمُدَلِّكَ الْحَاد وَاسْسِ مَوُلِإِ سِنَوُيعَ قُوْبَ الَّذِينَ وُلِدُوا لدُفي فدَّان اوَام ومَمْ مَا يَعْفُونِ إِلَى النعن البيد إلى مري شيذ اربع هي حَنُونَ ، حَبِّنُ سُكِنَ إِرَاهِمِ وَالْمِعَنَ وكانت أيام إسعو سيده مكاين سنة المعتوي المنعوة ومات والضع إلى فومد لتلخا وشبعان أبام ود فالمعيشوا ويعفوب إنكاف الفضف الناسع والتلثون ومحذا فالدعيشوه والمحر عبشو تزوح ببناس بكات كنان عادابنت آبلون الحني واهليبامالهنة عتابيت صبعون الخوي وماسمات

صَنْدِ يُد وعننام صَنْدِيْكِ وَعَالِينَ اللهِ مؤلامتناه بدانيغان فأرض لحص مَوْمُ إِنوعادا وَهَوَكُولًا بَنُومَ عُوَا لِلْ عَلَيْهُ الحد متندين زارح متنديد شامنويد مراصنديد مولامناديد رغوابك في أرض أدوم بوع بكؤم المؤماس كات فرجان عبسنو وهوكار بتواهلياما زوجه عيسو بغوش صنديد وبعلام صنابيد وفؤرج مندرية هؤكلاصناديد اهليباما إبنة عنا زوجة عيننوهوا بتوعيشه ومؤلا صناد بدهن وهنر الاحربوك وَهَوُ لا بنومساع الوي سكان الأرض ليطان وسوبال وصيو ن

بيجك لشراه مزوأ شمأ بيع عبسو البغارين عادار فرجه عيشو ويعوايل ان باسمات روجه عيشنو وكان ب الميفازيتان وأؤمام وصفو وغعنام ف فِنا لا وَتِمْنَاعُ كَانَتْ سِيرِيَّهُ لِلْالْيَعَالَانِي عَلِشُو وَلَكُ مِنْ لِيفَازِعَمَالِيونَ مَوْلَابِسُو عادار وجه غلبتوه وهوم ببتورعوال احت ورابح ومنها ومزايه فولا كالا بني باسمات زؤجه عيسو وهو لاكاوا بنى اهليباما إبنة عنا إننة حنبغون الم وجدة عينو وولدك العبيثوبعوش وبعلام وفورج وكؤ كارمتنا ديدبني عبش بنواليفازيكرعيشوبهان متندبد وتؤرج

لخليقه

عُوض وَارَان وَمَوْلا مِسَادِيد للوَرِي لوطان صنديله وشوبا صنايب وصنيغون متنكيانه وعناصننل بك وَ النَّهُ وَالصَّالِيلَ وَالصَّالِيلَ وَالصَّالِيلَ وج بسنان حسنديد لعسناج بديث في ارض اعبر وحَوْ لا الملوك لينت مَلِدُافِي الْرَضِ الْحُومِ وَيَعَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ لبني إشرايان ملك بالحوم بالع تناعور داستم فزيته وعقا بالمغ مات ماليه ومكك بن له يؤناب س والحرمن بصي مُمْ مَاتَ بُومَابَ وَمَاكُ بَكُلَّهُ حُوسًامُ مِن ارْجِ الْبَمَن مَمْ مَاتِ حُوْسًامُ وَمُلَّلُ بدُلَةُ مَدُادِ بَى بَدُّادُ الْذِي تَتُوْفِيُكُ

وعنا وكذيشون وأبصن وديسان هُوْ لَا حَمَادِيدُ الْحُورِي بَنُوسَاغِيرَ فِي أَرْضِ الْحُومِ، وَكَانَ نَبُولُوطَانِحُ لِيَا وهيامر والخن الوطان عناع ، وهولا بنؤشوبالعلؤان وماناحت وعبيلل سُعُو وَاوْنَامِ وَهُولِا إِنْوُصَنِعُولَ الْمُوصَعِدُونَ وأبا والتُغِنَّاهُ هُوعَنَا الَّذِي لُوْجِدُ الْبِعَالَ بي البرّجين كان يُربعي عمارصنيون البيب وهؤ لا بتوعنة ويسول وأهليا إِبْنَةَ عَنَا إِنْ وَهُوَكُا وِبِنُودَ بِسَانَ عُوص والوال مخاران وإسنان ويبتزان وحران هؤلا بنوابض بالماف فري اعوان وعقان هؤ لاء إنا دنيان

الخليقة صنديد مَوَكِرِمِنَادِيد الأخرين في مسكلين في أنض حويرهم مُوعَيْسُوا إِنَا الإحربينِ الْمُصَالِ الازبغول وسكر بعفوب في الرض مخاجمة ابيد وفارض كنعاب ومعلله باليد يغفون يؤسف نستنع عشرة سَنة كأن بَرْعِكَ لَعْنَهُ مَعَ الْحَوْيَةِ الْوَقْعُ فنجرة بني لفا وتبي لها مري أبيد والب يؤسف بستناعة زديد الحابيم وايتهل الحبت بوسفاكن ونجيع بيبودلانةان مبخو خبالا وتعتنع للانونيه ديباح فرايا الجوتة التا أياة بحيدة الكائرة تجبع الحويدة فالمنفضوة ولمنشطبهوا

في بيخرا ما معوانع عرب بيعوبت مُمُّمُاتَ هَدُّادِمُومَلُكَ بَلُلَهُ مَثَلًا مِنَ مُسْتَرِيعًا مُمْ مَمَاتَ شَهَارُهُ وَمُمَاكِنَ مِنَ لَهُ ستاوى ل ن رجبة المفرية مُرَعات ساورا ومَاكَ بَدَلَةُ بَاءِلْ جَانَانِ الرَّغَنْيُونَ مُ مَاتِ بَاعِلَ اللهِ وَعَنْ يُولُ وَمَاكُ بَدُلُهُ هَلُ أَهُ وَ إِنْمُ تَ زِيْبِهِ فَاعُوا وَ الْمُرْفَقِدُ الْمُ صيطبابل ينك مظريل بنت ماء الدهن وهوالإ التماحنا ويافعبنوا لعسنابرهم و مع اضعه ماسكايد مريمناع عنداد وعلوا صنديل ويتب صنديد وافيله صند بد وليلاصندين وكينوب نالايد وقنا وحكي بدء وكبيعا وحنال بلاوكنوكال

فنسنخ دُلَكَ عَلَى الأَرْضِ عَمَسَدَ أَدِ خُوسَةُ وَأَبُوهُ حَمُّظَ الْمُنْزُودُ عُمَّرُهُ مَنِّي خُوتُهُ لِرَعِي الفنيمَ أبيهم فِي تَابِلُتُ إِنْ مِنْ الْمُعَلِّلُ إِلَيْهِمْ مُعَالِّ لدما بدلاء قال المنول فظوت للمة الجؤيد وسَلَامُهُ الْعَنَمُ وَيُرُدُ إِلَى الْأَمْ وَعُبَعَنَهُ من عن حَرِون قائق اللَّهُ ، فوجك ا يَجُلُّ مِمَا لَكُمْ فِي الْمُعْمِرُ إِنْ مِسْالَمُ لِللَّهُ لَ عَلِيلًا عَامَطُكُ مُ فَعُلَاكُ اللَّهِ الْمُعَلِّينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الخبروب إن مُن يَرْعَونَ مَعَالَ الرَّجُلُفَة وعلوا من معتاد وتبخيم بعلوا منها دُولَانِيا فَعَجُد بُوسُفُ فِي الْمِحْدِيدِ وَمُعَالِمُ الْمِحْدِيدِ وَمُعَلِّمُ الْمِحْدِيدِ وَمُعَلِّمُ بينوعان عرا ووجن بعيدة وتبنال المن يغرب إلبيم اغتالوه ليغتلونه فغال لتكيل

مُعَاطِبَتَهُ بِسُلامِ مُمَّرًاتَ يُوسُفَ رَائِي مُ وُيَافًا خُنِرَ إِخُونَهُ فَازْدَ ادُوا أَيْضًا سَاهُ لُهُ فَقَالَ الْمُعْتِوا الأَنْ مَلْفِهِ الرُّوْمَا الِيَّرَأَيْمًا وَانْتُ كَالْمَا جَوْرُجُورًا فِي وَسَطِ الصَّخَرُ الْمُكَاتُ جُرْزُي قَامَتْ مِن استَصْلِتْ وَكَانَ جُرِدُكُمُ تخيط بعتا ولتنج ل بخرت فقال له الحوط أملكا بالك علينا اؤسلطانا يقسلط علينا وَمِنَ ادوا البَخِيَّا سُمَّنَا وَ لَهُ عَلِي أَجُعُلَامِهُ وَالْيَ أبطئا رويا أخري فقصم أعل إخويا وفال رَأين أيضًا مُوْيَاكَاتَ السُّمْسَ عَ الْعُمْرُ وَإِعْدُ عَسَركُ كُلُّ اجِدُ ولَ لِي وَحَصَمَاعَلَى إِيدِ وعَلِيَا يِحْوَيْدِ فَرَجُرُكُ الْبُوهُ وَكَالَ لَدُمَّا مَلْكُ الرويا البي رأ بنكاء مل يج كانا وَأَمَلُ عَالِيكُ

عُمَّلَةٌ خُرِنُوبًا وَتَرْيَاقًا وَيَلُوطِهُ وَهُمْ سَلِرُونَ لعندروا ولك إلى والكافية لإخوتد ماللظة بخان تتثل كيكانا وتعظى وَمَهُ الْمُضُوافَنَيْهِ عَلَمُ لِلْلِيعَا عِلَيْنِ فَعَلِينِ فَعَلِينِ لانظش بدرائة الخونا كلفتاء فتمواجئة وَجَازَ أُولَيْلَ الْمُدَينِيُّونَ النَّيَّ أَوْ فَعَنْ فَا بوسف واصع فروا للخت وتاغوا يؤسف للإسماعيلين بوسر وفاروالغا بيوسف بخسرتم وكالحيين إلى الجنيفاذ لين يوملن و المنتفق ف فيا له وليه الل اخوام موال الوكل مفعود والما اللهاين أنضي فالمقائفة فالمنطبة المستف ويحق يعطاس القاعب ووعشوا الثويبة والتم

لأخيه هؤد اصاحب الأحلام جابيا ، قالله امضوالنفت كة وعظرجة في حدالا مباير وَنَقُولُ انَّ وَحَشَّا رَحِيًّا أَكُلَهُ ﴿ وَيُرِيدِ مَا يَكُونُ من اخلامه وفيع رَاوين عَالْصَهُ مِن أيدجهم وقال لانفنا فنسائغ قال لئ ترافين لانشفكوا دماء أظر حوارة مك البيرالي فالبرط متدوا النويد أنك عَلِمَتُهُ مِنَ أَيْدِيمِنُ وَيَرَدُّهُ إِلَى أَيْدِهِ مُعِمَّا يوسف لط الخويد موشكوه فؤيدته الدياج التعليد فالخذوة وظرحوا في الحت وكان للنب فإرعًا لنرفيه مَا أَمْ عُمْ كَلَوْ الْكُلُوا وَالْتُحَلِّلُ خُبْرًا فَرُ فَعُواعِبُونِهُ فَيَظُرُوا فَلِوَا إِنْفُ إِ الناعبليين بحاية موز جلعادة وجالة

عدلاي: فراي هناك يوداينت رَجِ لِكَنْعَا يِنَ ابِهُ مُ شَعَعٌ فَاتُرَقِّحَ بِمَا وَدُلُ إلها عُمَلَتُ وَلَدَتْ انتَا وَاتَّمَنَهُ عِير وَحَلِفَ المِصَّاقَ وَلَدَتْ إِنتَا وَاسْمَيْتُهُ أُومَانِ إِنتَاوَالْمِنَّةُ سبلاه وكان في كوزيت حين ولد مندي مَنَ اشْخَانَ بَعُودَ إِنْ وَجَهُ الْحِيرِيرِي الْمِنْهَا عامان وكان عيريكر يقودا زدياامام اللين وَجَدِ أَجِيكَ وَإِنتَاتُهُمَا وَإِمْ سَلَالِمِيكَ الْفِيلُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْل معلِمَ أُومَانَ أَنِهَ المَعْلَدُ أَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِم رِ مِن التَّفْلُ لَيْسَ يَكُونُ لَهُ مُكُنَّاتَ التَّفْلُ لَيْسَ يَكُونُ لَهُ مُكُنَّاتَ الْمُعْلِقَةِ مَعْلَا إِذَا ذِحَلِطَ لِلاَرْوجَةِ أَنِحِيهِ الْعَسَلَ ٱلْمِصْلِلَةِ مَنْ الْمَعْلِلَةِ مَنْ اللّهِ مِنْ الْمُعْلِقِية مُعْلَى مُسُلِلًا لِلاَجْهِ مِنْ الْمُعْلِينَ مِنْ الْمُعْلِقِينَ اللّهِ مِنْ الْمُعْلِقِينَ اللّهِ مِنْ الْمُع

وبَعَنُوا تُونِية الرِّيبَاجِ يَوَصَلَت إِلَيْهِم وَقَالُواو بَهِنَ الْمُدَيِّ اللَّهِ مَا مَلَ هِي تُوتِيهُ إنتك افريد عا تعنها وقال في تؤيمة ابنى و خسر روي أكله ، فريسه افترس بوسف وتحرق بغفوب ينا مدا وجنل مَسْعًا عَ حِنُورِدِ ﴿ يَحْدِرُنَ عَلِي إِنْدِهِ أَيَّا مُا كِتِيرَةً وقَامَرَ جِيعِ بِنِيدٍ وَبُنَاتِه لِيُعْرَفُهُ فَانِي إِنْ يَنْعُ مِنْ وَقَالَ إِلَّا ثِرِلَ الْجَلِيَّةِ النالجيم حوريا وبنح مكا أبوة في الملاون باعوة في مضم المعوطيما رجادة وعون وليس القطاعة الحادي والمربعول وكان و والكالوجة وُل عُود الراع عند الحويد قال الي الي الم

كات تعظى وجعم المقال ليهاع البية وَقَالَ مِانِي الْأَنْ الْجِي الْمِكَ الْمِكَ الْمُلْكَ الْمُ يعلم المعاكنة فقالت ليمانعطيني تدخل إلى قال أكا انعك جدي معن مِنَ الْعَنْمِينَ قَالَتِ اعْظِنِي هُنَّا حَيَّ تَنْعِبُ قالباً الرَّفِي الَّذِي اعْطِلُكُ فَقَالَتُ عَالَتُ اللَّهِ وَزِنَارَكَ وَعَصَالَ الَّتِي فِي يُذِكِ وَأَعْطَاعًا ودِعَلَ إِلَيْهَا وَحَمَلَتْ مِنْ عِنْهِمْ عَامَتُ فَعَلَتْ وترعث خارهاعنها وليسك بياب ترتيك وبعن يتهود اجدى المعكز يبدي الحاجية العندلايي لياغيدالرهن مريكالتأة فلن بجد عاد شكال رجلل عضيعها الله الن المنعَه المحيدِ عينيتان في المعرية

عَأْمَانَهُ أَيْضًا إِفْقَالَ مَهُودَ الِتَامَارُكُنِّينَهُ اتخلسي زملة في ينب أيبك إلى أن كابر شَيلا أَمِنِ لِأَنَّهُ قَالَ لِيَلَا مَوِتَ الْمُوالِمُ كإنحويد وتنصن نامازو بكسف فيكت المِيهما وبنم كَ رُبِ الأَيَّامُ وَمَا لَتُ أُولِنَا سُوع مُ وجه عصود ( اولغُ ترى اود ادمه والى جازي عنمدهو وحنيرا صاحبه النالي إِلَّا عَلَا مِنَّا مِنَا مُعْبِرُتْ عَامَا رِوَقِبِ لَ لَمَا مِوْوَا خنون صاعد إلى منات ليك رعنه فارعت بنياب تؤملاع فهاء وتعطب بالخاو فتعتث وَجُلْسَتُ فِي عَالِ عَبْنِيرِ الَّذِي عَالَظِرِينَ مَنَافَ مُلَا رَاتِ أَنَ سَبِلَافَدُ لِبُرُ وَفِي لَيْ يَكُلُ لة زُوْجَدَة و الْمَاعِمُودَ الْحَيْسِيمَا تَلْإِيدُ اللَّهِ

يغذأ يضابغ ففاء وكان وقث والذبقا فايدابنو أمين فج بطبها فعندوالادها خَرْجَتْ مِنْ فَأَخْذَ فِي الْقَالِلَةُ قِيْمِ وَا وعَعَدُ مُدُعَلِي عِلِيهِ وَقَالَتُهُ مُدُالِحُهُ وَقَالَتُهُ لَا مُعَالَكُ الْحُرَةُ أَوْلاً: وَمُ دَيِكُ عُنَاحُ أَخُوهُ مِنْ فَعَالَتْ لم لغرب عَلَيْكَ لغرة ودَعَتْ البِمِية الرَص وبَعَدَ وَاللَّ حَرْمَ الْحُوهُ الَّذِي على يدو الغزمزة استنفذنا يخ الفصل النَّابِي وَأَلِمُ أَرْبِعُونَ وَيُوسُفُ الْفَيْطُ مِصْرٌ افاسْتُرُ اللهُ فُوطِيَا زِحَادِم فِن عُول وينسل استيافين ترجل مضري مين يو الانتماعيلينة الذبن حدروه إلكفتاك فكان اللذمة يؤسنف وكان رجالا مقا

قالواماكانت مقمنا ممتعه فرجع إلى مقودا وَقَالَ لَنَ أَجِدُ مَا وَيِجَالُ المُوْضِمِ قَالُوا أَيْمًا مَاكَا يَتُ حَمْنَا مُنْتَعِهُ وَفَالَ يَهُودَا بَأَخُذُ لْمَاكِيُلاتِكُونَ عِنْ مُودُاقَدُ أَنْسَلُ مَنَا للجدي وأنت أن يجدها: ومضب مُلْنَهُ الشَّهُ وَالْحِنْ الصَّوِدُ الْفَصِيلُ لَهُ دَنَتْ يَامَا زَكِينَا يُ فَعَاجِي حَلُولٌ مِرَالِنَا قَالَ عَفُودَ الْخَرْجُومَ الْغُرِينَ يَتَمُافِي خَرَجَةُ بُعَثَ إِلَى مِينَا قَالِهُ مِنْ إلبخ كالدي لدُهؤُلدا مَا كامِلُ مُعَالِّدِهِ أننيب الألن عكذا المناعرة إلز تاذؤانه قائنينها يعود إفوقال فلاعدلت أكب مِني بَكُونِ لَي اعْفِطِهَا لِسَيلًا لِنِي مُ وَلَمْ

رَفِعَتُ امْرَأَةُ مُؤَلِّهُ عَيْنِيْهُمَا إِلَى يُوسُفَ وقالت ضاحغ بي قالي وقال لزوج مؤلاه يرهود المؤلائ لابغرف مجعماف المنول ، وجيم ما له فك جعلة في يري ولنس في ملد البين اعظم من والمند عَبِي سَيا عَبْرَكِ لِأَنْكِ زُوْجَتَهُ الْعَلَيْفَ المستخ حمليه السَّيَّة الْعَطِيمَة وَالْخُوطِي بلون وفيما هي عَلِمَهُ يَوَمَّرُ فَيَوْم الريسَمَة به البرقل بحابها ليكون معها موكات المنكا اليؤمن دكالكيت ليضن صنعبه وأريكن رجال سنعب مُنَاكَ، فَضَبَطَنْهُ لِتُؤْمِدِ فَإِيلَةٌ صَاجِعِنِي فَنْزُكُ ثُوُّ بِدُفِي بِدِهَ اوَهُرَبُ وَخُوجُ خَارِجًا

وكان بي بيت مولاه المضري وفراني مؤكرة الالمتدمعة وتجيع مايتك منجحة الله في سيره ، وفرجل بوسف حظاءت له ما شخا كا معادة و و الله على مَنْزِلِهِ وَجَعَرْجِيم مَالده فيله وكان منذرجين وكاله علىمنورله وعلى بجيع ماله و مَا رَكَ الله في ييني المضري ربسبب بوسف ١ وكان بركة الله بي جيبه مالدي البيت وفالعنع الفكاك جييامًا له بيك يوسف وكل يغرف مَعَدُ عَلَيْ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ إِلَيْ الْمُعَالَّكُ لَهُ مِعَلَّمُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالَّكُ لُهُ وكان بؤسف حسر الجلية فحسن المنظرة وكمأكان بغدج كملع الحظوب

لخليقه

يؤسف مؤلاه ولأفعة إلى التعتن محنث مُعْتَعَ إِلَى الْمِلِي مَعْيُوسُونَ مُعَافًا مُرَافِي الْبَعْنِ وكان الملائمة يؤسف وأمال إليد فضلة ورَسَ فَهُ حَطَّاعِنُكُ رَبِيسِ الْبِيعِينَ فَجُعِلَاكُ التعن في يديوسُ خجيع المسجونين الديك التخن موتجيم ماكا يؤايضن فون مناك مو كان صايعًا ورئيس التغرب اكان يري كل مَاكَانَ بِيكِ يُوسُفَ الْأِنَّ اللَّهُ كَانَ مَعَدُهُ وما كان يفعله فاطلة مبيعية وكان معد مله الخطوب والمخطأ سابغ مكك مصروا لأتناث إلى ستبدها ماك وضرع ونتعظر فرعون على كإكي كالم منية كثير السنقاة وتريني للأأوث وجعاكما وجفيط في منظر وتعمل الشيّافين

عَلَّا رَأْت أَنْدُقَلْ نُوك فَوْمَدُ عِلْمَا وَمَهُ دعت بأغل بنهاوقالت لمتمرانظرواجانا يرجراع بزايي ليلغب سنا أقابي ليضاجبني فناذبك يصوب عظيم فكاتيعني رَفَعْتُ صَوْبِي فِعَادَيْتُ مُرَكَ بَوْبِهُ جَابِي وَهُرَبُ وَحَرَجُ تَحَارِجُا مُوَافَرَتُ تُوبَ ا جابنها الأأن دَعَلَ وَلَهُ إِلَى مَنْ الْمِنْ فعالت لدمين لمعكوه الخطوب أتابالغة العنزاين لتري جنئة ليلغت فأفأت مُفَعْتُ صَوْيِي وَنَادَيْتُ فَتَرَكَ ثُوْ بِلَهُ جَالِي وعري خارجاء فكاسع مولاة كالمرودة النبى قالته لدمغا عليه الحنظوب البدي منت الفائدة عضبة فاخذ

ا في مَنابِي كَأْتَ أَمَا بِي كَنْ مَد \* وَفِلْكُرْمَ وَ لَلْنَهُ فَصْمَالِ مُ وَهِي كُمَّا فَرَعَتْ وَصَعَدُ تؤارهان وكنجك عناقيل ماعدبا وكاس مرعون يويد عليه فأحدث العِنب وعَصَرْ نُدُ فِي كَاسِ وَعَوْنَ \* وَجَعَلْتُ الكاس في كون فرعون فعال ديوسف مَنَ الْقُسِيرَةُ النَّكُنَّةُ الْعُصْبَانِ فِي للنكة أبنامن إلى كلائكة أتاج يرفح فرعوك رُاسَكَ ال وَيَرُدُ كَ إِلْ مَنْزِلُك لَهُ وَجُعُكُلُ كَاسُ فِرْعُونَ بِفِي بَلْقِ فِكَالْكِلْكِولَ لِلْأُولِ إدكنت ساقيه ببالذكري معك عِنْدُ مَا عَنِينَ إِلَيْكُ مُوَاحِنَهُ مِعِي نَصْلاً وَاذْكُرُ بِي عِنْدَ فِرْعُونَ وَالْمُو جَيْ

بني البتغريج ينك كأن يؤسنك تحنبون فوكلك كتيس الستبابين بوسف بهما المخدمكما الفأقاا أتامًا في الحفظ ، فرَّأ مَا كِلاَهُمَا رُوْما مِكُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا مِعْتَرَدِهِ فِي لَيْلَةٍ وَاجْنَهُ وَكُالًا جلمكل واحد حسب فسيرو السافي والختار اللذاب للكارم المانسوراب اقى لىتىغىر ، فك حل إلىها بوسف بالعكاة فرُ اهْ المُعَلِيبِ وَمَن أَلْ حَادِي مِن عَدَا اللذين محكم في وعنظ يكنت مولاد في قايلاً مَا يَالُ وَجُومَكُمُ الْرِينَةُ الْيُومِءَ قَالُو إِزَّا يُنَا مُرِوْيًا وَلَذِي مُعَمِّن فَالَلْمَا يُوسُفُ أَلْبُسُ التَّغَاسِيرُسِّيةِ وَصُّوحَا الْأَنْ عَلَى مُنْعَضَ تَلِينُ لِلسَّفَاةِ رُوْ بِالْفَعَلِيوُسُفَّ قَائِلًا وَإِنْ

الفليعة مَنْتَرِيًا لِكُلِّعْ بِسِلْطِ وَفَدَكُو رَبِيسِ السَّقَاةِ وتنبس لغبارين وسطعيبده فرق تغيي السَّفَاةِ إِلَى سَغْرِيدٌ وَنَاوَلَ وَعُونِ حَاسُهُ ومنلب وينوللنا زير كافستركما بوسف وَلَىٰ بَذَكُو رَيِّكِ مُ لِلسُّعَاةِ يُوسُفُ وَلَسِيهُ فَالْكِ مَعَيْمِرِ الزَّمَانِ مَوْلِنُ رَأَيُ فِرْعَوْنُ كُأُنَّهُ وابعث على ليتان وقل صعيد من النيل سَبِ بَعُرَاتٍ حَشَفَاتِ المُنظروَ عَيْمَاتِ اللغ مرعت بح العقط وكاستع بقراب الحر فُدُ صَعَلَتْ وَرَا حَنِي مِنَ الِتِيلِ فَيَعِمَاتُ المنظر ودقيقاث الكين وصنقش خاب البقراب الخسئات الكنظر القيعات يثم استبقظ فزعون فمت احرنابيه فواي كات

مِنْ هَذَا الْمُنِيرِ لِأَيْ سَرِقَت سَرِقَدُمُنَ أرض الغيزانيتان وهمكنا أبشا لمزاشخ سَينًا إِذْ جَعَلُونِ فِي الْحِيْبِ مِنْ أَي رَبِّينُ الختانين الذقائمة فكركيت المفال ليوسَف رَّابِتُ إِنَّا أَيْضًا فِي مَنَا مِي كُانَّ عَلَتْ بِسُلَالْ حُوارِي عَلِي رَايِسَى وَفِلْ اللَّهِ العُلْيَا مِن جِيع طُعُ المِرْعُ عُونَ عَالِمُ الختارة الطنزيا كلهبن السدلة بن علي وَالْبِي عَاجًا مِدْ يُوسُفِ وَقَالَ هَلَ الْفِيدُو العَّلَاتُ سِلَال مُلْنَهُ أَيَّامِ فِي مَدْ بِعُدَّ مُلْفَةً أيام ينائح وعول والسك عن بليط ويصلبك على حشرة فيامكل الطير كمك وَكَانَ بِي الْبُومِ النَّالِينُ بَوْم مُولِدِ فِي فَا

رُوْ يَاكُلُ وَاحِدِ حَسَّبُ تَعْسِيرِ هَا مُؤَكَانَ هُنَالُ مَعَنَا عُلَامٌ عِبْرُايِ عَبْدُ لِوَيْتِيسِ السَّبَّا وَبِنَ وَمُ فعَصَّيْنَا هُمَا عَلَيْهِ وَكَنَّتُ مُمَّالَّنَا مُعَاشَرًا لَيْكُ مِنَاحَسْبُ رُوْعًا هُ مُوَكًّا فَسَرَرُلُنَا حِيَالِكَ \* كَانَ وَدَين الْلِكُ إِلَى رَيْبَيِّ وَصَلِّبَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فبعن فرعون فك عانوسف فالخضر وفرت الخبي كاختلى والدل يتابة وفاعل الج بِرْعُونَ مُ فِعًالَ فِنْ عُونُ لِيُوسُفَ فَتُ رُأينِكُ مُ وَيا وَلَيْسُ لَهُامِ عُسَتَ رُفِي وَقَلْتُ عِنْ عَنِكَ قَوْلًا اللَّهِ إِذَا سَمِعْتَ رُقِيمًا فِمَنْ فَكُمُ فالمحاب يوسف وزعون فالملابغ وعفي الله وزعون بالسّلام وممّ كلّم بنرعون وسف قَائِلًا. رَأَيْتُ كَا نَبْعِي وَاقِعْتُ عَلَى عَافِي النِيْلِ

سنع سنا بلطكفئ في قصبة واحدة خات جِيَادُنهُ وَكَانَ سَبَعَ سَنَا بِلَ جِيَّاقٌ مَحْمُ وَبَلَةُ روج الشَرْو فَكَ بَنَانُ وَرُاهُنَ مَهُ بَلَعَت ستبع الشنابل الدقاف ستع المشنابل المنحات والمتثليثات بنه استينع ظفر عون فاردافؤ حلى فَكُمَّ كَانْتِ الْعُنْدَاة كَرِبْتُ رُوحُهُ بَفِعْتُ وقنقا بجيم سترة وخرو وتجبع حكايف فقص عليم فرعون رؤناه وفلويكن بممر مرضي هالم عن وك ريس السَّعًاة مِرْعُونَ وَقَالَ إِنَّ لا وَذَلَ الْمُؤْمَرِ حَطَّاي مُ مِنْ رَعُونَ مَ ظَاعَلِ عَبْدُ بِهِ مُعْتَعَلِيٰ فِي حِفْظِ رَبِّيسِ السِّيَّافِينَ الْمَاوَرُ بَلِيلُ الْمُأْرِينَ حَنَ الْمِنَا حِلْمَا فِي لَيْهِ وَاحِلَ فِلْ أَنَا وَهُوَ وَلَاكُ

بريج الشَّرْقِ قَلْ تَبُثِّنُ وَرُأُهُنَّ مُعَلِّعُتِ الستنابل لبدقاق سنغ السنابل ليساح وقلت السيخ فلل مع الروان وقال بوسف لغزغون حلم فزعوت واجله والنكي سَيَصْنَعَهُ الْمُنَّةُ أَنَّجُ بُرُيدِ فِنْ عَوْنَ سَنَعَ الْبُوِّرُ الْ الجياد سبنع سنين فئن ، وسنع السنكابل المناكستنع سنان من حلي والمناهن وسنع المعرات الرقاق العبيعة المعامنه وَرَاهَا سَبْع سِنِينَ مُنَى مُوسَنِع السَّمَالِلَ الرقيقات المنضربة بريج الشرق تنعشني جوعة وَهُوَالْقُولِ لِلَّهِي عِلْتُ لِعِنْ عَوْلَ اللَّهِ الدِي سَيَصْنَعُ لَهُ أَنَّاهُ لِغِرْعُونَ \* في ده سَبْع سِنِين البِيه بَلُون سَبَع عِنظِيمُ

وَكُأْنُ قَدْمَعَدُمِنَ النِّيلَ مَّنْعُ بِعَرُ إِنِّ صَحُكَاتُ القرحسنات السندة معت في الغرط وكان سَبْع بِعَدَ إِبِ أَخُرِقَ لْصَعَدَتْ وَرُأَهُنَ هِنَ الْأَفِيعَاتُ الشَّهُ حِلُّ اوْرَفِيقَات الكريمل أواقتهم منأت في بيبع أرض معلم وأكلت البقرات الرقاط للبيا سنع المتقرات الأول الصعات ككاف إِلَى مُنظوِيفًا مُوَلَّرَ يَعْرِفُ أَنَّهَا قَلْ دَعَلَتْ إلى بطورض ، ومنظرها تبيع كاكان عَ وَالْمُعَمِّدُ السَّكَ يَعَظُّفُ مُنَّ زُالِتُ رُوْيَانَ مُ كانت ستنع كالركم اعداب في قصب إ واحدة منزليات وحسناب وكان ستنتع ستنابل يحيفاب دِعَاقَ مَضُرُومِهُ

بِي الأَرْضِ لِهَ عِسِنِي الْحُرَّ الَّبِي كُوْكُ فِي أرض مضن وكالمنفكط الأرض الخوع في فحسن كلمه عِندَ فِرْعُونَ وَعِنْدُ عَنِيدِ أَجْعِينُ مُنَ قَالَ مُرْعَوْنُ لِعَيْدِ فِي مَلْ يَعِدُمُ الْمُ الْمُ وَحِلْافِيدِ دُرُوحُ اللَّه مِيمَمُ قَالَ فَرْعُون لِيوسُفَ فَعَلَا مُاعَرِفَك اللَّهُ جَبِعَ هَ إِنَّ اللَّهُ حَكِيمٌ اللَّهُ انَتُ تَكُونُ عَلَى يَدْجَى وَإِلَى فَوْلِكَ يَنْقَادُ كُلِلّ سَعْبِي الدُّرْسِي عُظَّرُ مِنْ كَالْكِ مِنْ مُعَ قَالِ فِن عَوْن لِيُوسُف مُ أَنظ زِقَانَجَعَ لَمَا لَكُ عَلَيْكُ عَلِيمَة ازْجِريض مُم يَزْعَ وَرعُونِ عَالِمَكُ مِن مِيدِة وكجعَ لَهُ فِي بَلِي يَوْسُعَ وَٱلْمِسَدُ رُبُّنَا الْحَرِيرُ وَصَيْرَطُونًا وَهُبِ عَلْمُ عُنْفِهُ وَأُزْلِهُ مَرْكِبُهُ النَّافِيلَلْذِي لَهُ وَتُؤدِيُّ أَمَامَهُ أَبُ الْلَكَ "

بئ جيع أرض ضرغم يقومرسنعسني جُع محلفهن عيسي جيع السَّنع في اص مِضِّنِ ويعسى للي الْرَضِّ ولا يَعْمِ الشَّ ﴿ لِلْأَرْضِ مِنْ مَلِي الْأَنْ لِلْوَ لِلْأَنْيِ مِنْ مَلِي الْأَنْيُ مَعْلَمُ الْأَنْيُ مَعْلَمُهُ لِأَقَدُ شَكِيدٌ جِدًّا أَمْرُا مِثَا أَعَادَةَ الرُّونَا علاد عون مركة بالأن الأمر عايت وعاد الله وَاللَّهُ مُسْبِحٌ صُنْعَى لَهُ وَالْأَنْ يَنْطُرُ فرْعُون رُحُلا فَهُمّا حَكِيمًا وْجَعْعُلْهُ عَلَّى عَلَى عَلَّى عَلَى عَلَّى عَلَى عَلَّى عَلَى عَلَى أزض وصريفعل فرغون فالكاء وأؤكل وكلآ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّى يُعْيَبِواعُلْدَ مِصْرِفِي سَنِحْ عِي الشبع ويحتعوا بجيع طعالم سيني الخيرالإنبان هدفه ونصيروا برانخت وغوث وعنقل طَعَامًا فِي الْفُرِي وَيَكُنُ الطَّعَامُ وَدِيعَ أَ

استنع إخصاؤه إذلا إخصاكة وولاليف ابْنَانِ قَبْلُ أَنْ تَكْخُلُ سَنَةً لَلْحُجَ "هُمُكُ اللَّذَانِ وَلَدَ يُحَالَدُ السَّنَاتِ إِنِكُمْ يُوطِيعًا عَا إِمَام إِسْكَنْدُ رِيَّدَ يَخْسَمُنَّا بُوسُفُ الْبُحْدِ مَنشَاء قَالَ إِنَّ لِمَّدَاتُنسَانِي حِيمِ سْعَايِ فَكُلَّ بيت أني ن وسَعَمَ التَّابِياهِ [ع مُقَالَاتُ الله انماني في المصعفي يُمْرُ فَرُعَتُ سَبِيمُ سَنِي النَّبِعِ الَّذِي كَانِ فِي الْخِرِ مِضْرُ إِمِّنًا سَنع سِنج لِلْوَع مَالِي كُنَّا قَالَ بُوسُف مُعَكَّاك جهاني ميم الأراض وفي جيم انوج كأن عبرًا بمبناع بجيع أرَّض مِصْرَ وَصَرُح القوموالي فرعون بسنب المتروة فقال فرعوف بخيع المضرين المضواإلى وسف مخايفولة

وجَعَلَهُ عَلِيْجِيجَ أَرْضِ ضِنْ ثُمَّ عَالَ فِرْعَوْنِ لِبُوسُفُ أَمَا فِرْعُونُ مُ وَبِعَبْرِكُ لَمَا يُرْفَعُ إِنْسَالُ إِنَّا وَلاَرِخِلَهُ فِي جِيجِ أَرْضِ مِصْرُ بُوسَمًا إِفْرَعُوْن بُوسًا مُوضِحُ لَكُوْعَا بِكِهُ وَٱلْرُوحِ مُرِاسْنَاتٍ إِنْ كَهُ وَكِيفَاةً المِلْ اللَّهُ اللَّهُ وَخَجَ بُوسُفَ عَلِيًّا يَضِ فَعِيلًا ق بۇسف ابن ئكنيين سنة جين وَقَفَ أَسَام فِرْعُونَ مَلِك مِضرَة وَيُحْرَجُ بِنُ سُفَ مِن مُذَام وزغون وخارج جيم البطريض مم منعب الأرض بستع سبع سبي السبع بال حواين فجنح كالطعاورستع السندن الذي كان بي أزخر صفؤ وبجعل الطعام الذي في الفري طَعَام حَمَال العَرِيدُ البَيْ حَوْلِمُا فِي وَسَعِمَا الْوَالْرَ بؤسف برُّ اكْرَمْلِ الْعَنْ رِكْبُ بِرُاجِكُ الْمُحَقِّ

الدَّاجِلِينَ الْجِكَانَ الْمُنَّ فِي أَنْصِكَعَانَ وَبُوسُفُ هُوسُلْطَانُ الْأَرْضِ فَهُو مُايِرٌ لجيع شعب الأرض فحا البحرة يوسف فكح لدعاد بحوهم على الأرض وزاي يوسف اخوتة والنائهم موتك يوكم فوكلم بصُعُوبَةٍ بِوَقَالَ لَهُ مُرِينًا لِرَجِيثُمُ فَقَالُوا مِنُ أَرْضِ كَنْعَانِ لِنَمْنَا رَطْعَامًا مُؤَالْاتِ يؤسف اخورة وحم فليزينين والمعودكي بُوسُفُ الأَخْلِامُ الَّبِي رَأَهُ الْمِن يُوقَالَ لَمُنْ أَنَّمُ جَوَاسِيسُ إِمَّا حِيْثُمْ لِتَنْظُرُ وَاعْوْسَ فَ الأرض بخالوالة لاياستدائما كأعانيك ليمتنا واطعامان ونخن كاتنا بتؤريج لظاجه وَيُحْرِ بِنْقَاتِ مِلْ يَكِنْ عَبِيكَ كَ بَحُوالِيسَ

لكر فاصنعوه وكان المؤع على وجداأض كلها ففح يوشف بجيع ماوبده قاترالفيد فالشنذ الخوج فأوص ضروركا كالأرض إلإ مضر لهمنا روامن بؤسف إذ السندَ النَّوْ يَ جَبِيعِ الأراضِ، قرابي يعَعُون ات الميره مؤجود في مضر فقال معود البنيبة كماذا يتناطرون وقال فوداق سَمِعْتُ أَنَّ رِبِرُ الْمُؤْجُودُ الْفِيضِرَ الْحُدُرُوا الك هُنَاكَ وَامْنَارُوا لَيَامِهُمُ اوْتُحْيَا فَ مَوِّت شَفَاعُكِ رُعَسُرُ إِيْحُولَة يُوسُعُ لَمِنَاوُا بُوَّامِنِ مِصْرَةُ مِنْ إِمِن الْخُوبُوسُفُ أَيْعُنَّهُ يعقوب مت إحرية ولأند فال ليكل علقف المبنية ودخل بوايش الكفتا والانسط

كَتْلَبُعْدُ الْمُوالِكُنْمُ نَفُاهِ الْجُوكُمُ الْواحِبُ بخبش في تنب حفظ كنروائم فالمخوا وَّادُوامِ بِرَةَ قُوت بِيُوتِكُمْ وَا يُوَامِلُ خِيكُمُ الأضغر إلى لِلتَعَنَّةِ كَلَابَكُرُوا نَصْنَعُوالْذَالِكَ الْمُ قَالَ لَرَجُلِ لَكَ خِيدِ عَقًّا عُنُ المُونَ فِي الْخِينَا إِذَا زُأْيِنَا صَيعَتَ تفسدإذ تضيع إلينيا ولمرسمع كان الماليا مدد الشِرْد عَدْ قَاجُمَا يَهُ رَأُوبِرَ قَالِلِاللهُ اللكرزلا تخطية إإلاالخلد فأجتمع لِنَالَكَ يَحْنُ مُطَالَبُونَ بِدَمِهُ مُوهِمُ لَوْيَعْلَمُوا النَّ يوسُفَ يَسْمَعُ دُلِكُ كُونَ النَّرْجُمَالُ بَيْنَامُ فاستد رعنهم ويكيء لمررجع إليم مخاجله فاخذر بيتهم شنعون فلساليخفا

قَالَ لَمُن لَا بَلْ عُلَاجِينُمُ لِتَنْظُرُ اعْزُرُهُ إلا وض فالوائح عبيدك إدني مس أعابتورتيل واجدي الرض كنعان وأضغ ناعنك أبيتا اليؤمر وواجدنا مَفْغُوده فَعَالَ لَهُمْ يُؤْسُفَ هُو مَا قُلْتُ لَحَجُرُانَكُمْ حَوُالسِيسِ وَعَلَيْهِ عَنْعَنُونِ وكيا فإضاعون لانحرج فرين فالمال بججئ أتغيكم الصّغير الأهوباد المنوا بوَأْجِدِ مِنْكُمْ الْخُوسُ الْخَاكِمْ فَالْمُمْ عُلِسُونَ حَتَّى مَنْفِنَ كَلامَكُ وْتُعْلِلْ لَحَيُّ مُعَلَّمُ وَالْ فُوحَبَاةُ فِي عُونَ إِنَّهُ حُوا سِينَ فَصَمُّهُ مَ إلى محفظ عَلَائدُ أَرَامِ عَمْرٌ قَالَ صَرَبُوسُفَ فِي البوم التالئ استواهله فتعبواه فايت

إِنْاعَشْرَاتُ ابنُوالْبِينَا أَكُدُنَا مَغْفُو دُن والصَّعِيرُعِنكَ أبينا النَّوْمَ فِي أَرْضِ كَنْعَانَ وَعَالَ لَنَا الرَّجُلُ سَيْدُ الأَرْضِ عَلَيْهِ أَعْلَمُ أَنْكُ مَرِيْقَاتُ دُعُواعِنْدِي احًا كَمُ الْوَاجِلَةِ، وَحُدُوا قُوْتُ مَنَا وَلِحِمُ وَإِنْ خُوادُ وَ أَنُونِي بِلَحِيكُ إِلْكُمْ عَرِاعِ عَلَمَ إللم لنهم بحواسيس النقات واعطيكم إخاكن وتنجي وابى الأزجر وتبننا من بفرعون اوعديته وارد ايضره فضرفل وإحديف وغايد عالما واخرر وفضتم فأبوه فعر عُواء مم قال من يعفوب أبواه قُدُ الكلمون ويوسف مَفْفُودُ فَ سُمُعُول مَفْفُودٌ وَبِعِينَا مِيرِ مَا خُدُ وَنَ مَعَلِي كَالْسَفَافِ

مُّ ٱمْرَدِوُسُفُ فَكِيثَ أَوْعِيثَهُ ۚ وَعِنْ أَوْعِيثُهُ وَأُووُدَّ كُ فِضَّهُ كُلُّ رَجُ إِلَى كِجُوَا لِعَهِ \* وَأَعْظُوا زَادًا للطويق فصنع تلك بهم فخالهاميرتكم عَلَى جَوْرِهِمْ وَسَإِرِوامِن مُناكُ وَثُمُ عَنَا الْوَاحِدُ جُوالِعَ الْمُلْتَظِيحَ عَلْفَ لِحِالِوْ وَلَيْ فِصَّتُهُ فَايِدَا هِي فِي فِي مِنْ فِعَالِمِهِ فَعَالَ إِنْ فَوَالَ إِنْ فَوَالَ إِنْ فَوَالَ إِنْ فَوَالَ فَكُرُرُدُّ فُ فِطَرِينَ وَهَا هِي دُهُ فِي فِعَايِي، فنعكرت فلويمن وانزع كل واحدم انجبه فايلين ماداصنع الله بياه مم بحاثوا الي يَعْقُوبَ أَبِيهِمْ إِلِي أَرْضِ كَنْعَانَ ۚ قَا خُبُرُونُ جَعِيحِ مَانَا لَهُ مِنْ وَقَالُوا حَاطَبَنَا الرَّجُلُّ سَيَّكُ الأرض يضعونه وجعلنا كحواسيس لأزف فعُلْنَا عَنْ بِفِاتُ لَمُرْمَكَى جَواسِينَ وَعَيْنُ

مِصْ وَوَقَفُوا المَّا مَرِيوَسُفُ فَكُمَّا وَأَي يُوسُفُ بنيامير معكم قال لِلَّذِي عَلَى يَتِهِ الْحُولِ العُوْمَ إِلَى المُنْزِل وَاذْ يَحُ دَعِمًا وَأَعُدُهُ مِ فَإِنَّ الْقُومُ يَا كُلُونَ مِعِظُمْ الْمُعَنِّعُ الرِّجْلُ كَانَالَ يُوسَفُ وَلَوْحَلَ لِرَجُلُ الْعَوْمُ تَدِيتُ يؤسف مقاف الريحال كما الديدالي المترك يؤسف موقالواا عما يحريس ببالعظم التي رُدُّفُ فِي أَوْعِيدِ مَا فِي إِلْمِيدَ امْدُحُلُوكَ مَعْ لِينَسَبَبُ عَلَيْنَا وَجَيْخٌ عَلَيْنَا وَيَا يُحْكُنَا عِينًا وَجَهِ رَنَا فِي عَنَا مَا أَلِي الرَّجُ لِ الْمَا الْمُحَالِمُ المُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَمِينِ الْمُحْلِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحْلِمُ الْمِ بوسيق وكلمؤه عند بالبالبيت وقالوا مَسْأَلَكَ يَاسَيِّكَ مَا إِنَّا الْحُكَ زَيَّا فِي لَا مُتِكَ الْمُثَا طَعَامًا وَ لَمَّا أَتَيْنَا إِلِا لَيْنِيتِ فَعَنَا أَوْعِيدَنَا

وجعننا مرتين فقال لم إسرايل بوهم إنكان دَالكُ لَدَ إِلَكُ مَاصِنْعُوا هَافِهِ خُلُوا مِن فَالْمُ وَالْأَرْضِ فِي أَوْعِيبَكُنْ وَاحْدِرُوهَا إِلَى الرَّجُ لِهَ لِهِ يَدَّهُ، قَلِيكُ نُوَاقٍ وَقُلِيلُ عسر وحزوب وساهيلوط ويظرو لود مَضِّغَفُ الْفِصَّة حُلُ وابيد لَا يُوالْفِطَة المن دُودَة فِي أَفِي إِهِ أَوْتِعِيبَ كُمْ مُن دُوعِهَا بيد لا لكل وَلك كان سَهُ وَله وَخُذُوا الْمَالُ عَن وَفُومُوا فَا رَجِعُوا إِنَّى الرَّجُ لِي وَالْفَادِ الْفَادِ الْفَادِ الْفَادِ الْفَادِ الْفَادِ يغطيكر زحداثام إلرخل يظلؤ لكوائحا الانحر وبيامين فأناأ فلكا تكك فأخذ الْعَوْمُ هِ كَنِ الْحُدِيدَةِ وَضَعْمَ الْفِصَّةُ أَخَذُوهُ ربين وه وَيِنْكِامِينَ عُقَامُوا فَا حُكُرُمُ وَإِلَيْ

الأرض فيئأ لأم عن علا متيمة وثم كالعَلْ فَكُم السَّم الدِّي عُلَمْ عَنْهُ حَيُّ بِعَنْ وَهَلْ هُوَ سَلَمْ مَعْ الواعَبْدُ كَ أَبُونَا سَالُمْ وَهُوَحِي أَعْدُ مُ حَرَوا وَسَعَلُ ولَهُمُ كُنَّ عَيَّدَيُهُ ويَظُرُ لِمُنَّالِمِينَ أيَاهُ إِنَّ الْمُهِ مِعْمَالُ آهَدَ الْخُوكُمُ الْمُصْعَرَ الدِي فَلْمُ إِن ثُمَّ قَالَ لِمُسْبِعَا رَعَلَيْكِ بِأَنِّي مُ النِّرَةِ بُولُسُفِ لِمَا هَاجَتْ رَحْمَدُ عَلِي الْجِيرُ وظلب ان ينكئ فدخال ليدر وعكافيناك لمزعس كوجعة وبعوج وترفق وفالقياوا الظعامره فغكائموالة وخاكه كالكفروخدهم وللمضريف الذبن باككون معدودكم كؤن المضريين لفرتا للوامة العبواريين طعامًا ولان طعامَهُ مَكْرُوهٌ عِنْدَهُمْ الْمُ

فايدًا وضَّةُ الرَّجُلِ عَنَّا فِي فِم وعَايُدِ مُ وَضَائِدًا بِوَهِ خِنَاهَ اللَّهِ يَنَامَعُ فِضَّةٍ أَخْرِكُا اتُحْلَ ذِنَاهَأْ مَعَنَا لِنَمَتَا وَطُعَامًا وَكُن نَعْلَمُ مَنْ صَبَّرَ فِضَّيْنَا بِهِ أَوْعِيَدِينَا لَهُ فَعَالَ لَمُ خُر سِلامُ لَكُرُلاَ عَنَا فَوْ إِلْمُ كُمْ وَإِلَّهُ أَبِيكُمْ مَثَلَّ لَمُ إِنَّ الْفِي أُوْعِيبَكُمْ فِي وَأَمَّا فِعَسَدُ فَقَلْ صَّارَتْ إِلَى مُنْمُ اتَّحْرَجَ إِلَيْهِمْ سَمْعُونِ وَأَدْيَلُ الرتجل المؤمر بنت يؤشف والخطاه مآأ فعَسَلُوا ٱزْجُلُ مُرُّ وَطَرَحُ لَمُ عَلَعُالُمِ لَهُ وَهَيْوًا الْمُرِيَّدَ إِلَّا إِنْ جَا يُوسُفُ فِالظَّارِةُ لا تَضَفْرُ سَمِعُ اما نَتُمْ هُنَاكَ مَا كُلُونَ خُازًا تجا يُوسَف إلَمَ وله والدَحُوا إليه المديَّة التي وانديصم إلى منزلة وتعكدواله على

الادَاكَافَأُمْ عِوْصَ لِلْفَيْرِعَةُ إِنْ أَلَيْسُ هِمَا الَّذِي يَسْرَبُ مَوْلَاي فِيهِ وَهُوِيسَعَا لُ تَعَاقُ إِيْرُ أَنَامُ بماصنعته وفليقهم وكلمكم يعسك الككم فقالوا له لا خاسبت نابقول هَدَا الْعُول حَاسَا عَيِيدِكُ النَّ يَضِنعُوامِعُلُ هَكَنَ إِلاَّ شِرِيءُ مَا الْفِطْ وَ الْتِي مُجَدِنًا هِ إِنْ فَعَا وِ إِنْ عِيدِنَا رَدُدْ نَاهَا إِلَيْكُ مِنْ أَرْضِ كَنْعَان عَكَيْعَكُمْ مريبيت مؤلاك فيشك أود متايس وتجد مَعِ وَمِنْ عَبِيدِكَ قَلْمُعْتَافِهِ وَعَنْ الْيَصَّا لَكُونَ فاسرعوا والحدرالة ومنهز وعاه إلى الم وصنح الرّجُل عُلْمروعًاهُ فَعَلَشَهُ وُوَبُدَالِلْأَلْمُ وَاسْتَمْ إِلَى الْأَشْعَرِ وَوَجَدَ الْمُامِرِ فِي عِلَا بنيامين فحرفوانيا بكن واسال التحك

مُمَّ ٱجْلَسَهُمْ أَمَامَدُ الْبِكُ لِبَكُورِيَّنِدوَالْصَغِير لِصِعْن فَيَهِ الْعُومُ الْرَجُل مَعَ صَاحِبِهِ وَ وَحَمَا إِلَيْهِمْ وَلِاتْ مِرْ فَدًا مِدِ فَكَانَتُ وَلَهُ ري بنيامين أكبوم والانتجيبهم ومساد وفي وَشَيهُ وَامْعَدُ حَبَّى سَكِرُولَةً ثُمَّ آمَوُ الَّهِ كَالَهُ يتنبد قائلان المللا أوعيد القؤم طعاما عنا مَا يَطِيفُونَ حَمْلُهُ وَصَيِرُوضًا الرَّحُلْ مُهُ وفي وعائد ومسترج أي المالفِت إ بى فَم وعاء الأصف مع فط في مبرتده فصنة مَاقَالَةُ يُوسُفُ مِنَكَا أَضُهُ الصُّبِحُ الْطَالَقُ الفؤة وح برهني فأتا خرجوابن الفنوية مَلْ بَيْعُدُ واقال نُوسُفُ لِلَّذِي عَلَيْهَ مِهِ فاتنبع وزا الرجابان فإذالج فتهم وكالمخ

مَوْجُودٌ لَكُمْ أَبُ أَوْلَحُ مِنْ فَقُلْنَا لِعَيَّدِي لَنَا مزجود أن سيماروله إن شيخوخه صحار وَأَخُوهُ قَلْمَاتَ مِعْبَقِي هُوَوَخِكُ لِأُمَّهِ وَآبُوهُ بجنه ونقلت لعبيدا كاحدروه إلى فاجعل عنني عليه منفلنا لسيدي كالطيؤ العكامان يُرُكُ أَكَا وُهُ فَإِنْ هُوَ تَرَكُ أَكَا وُمَاتُ مُفَعَلَّتُ لعبيداكي إد كمن تنخ كِد دانخوكُ الأَصْبِعَ دُ مَعَكُمْ فَلَا تَعُود والتَنْظُرُواوَجْمِيُّ فَلَأَصَعُنَّا الح عندك أبيئا والخبزنا أو يكلام ستي ك قَقَالَ أَبُونَا ارْجِنُوا قَاشَتَرُوا لَنَا قَلِيلَ طَعَايُّمُ فعَلِنَا لَا مَطِيقُ الزُّولَيْ وَونَ منعُود أَخُومًا الأصف متعنكم كالاظيوان تري وجه الزَّجَاخُ وَاتَّحُونَا الصَّغِيرِلِيْسُ هُوَمَعِنَاهِ تَعَالَ

منم عَلَي جَارِه ، وَرَجِعُوا إِلَى الْمُدِينَةُ فَلَحُلَ المصودا والخويد بني بوسف وهوهناك بعيد فَوَفَعُوا أَمَامِدِ عَلِي الْأَرْضِ مُعَالِلَهُ بُوسُفُ مَا هَكَ الصَّينِ الدِّي صِنَعْمُ أَمَا عَلِمُ أَنَّهُ يَنْعَا لُ رَجُلِ مِ فِي قَالَ لَقُودَ الْمَاذَ الْعُولُ لسيدنا وبماذ التك لمرويما وتخبخ الله افْغَ عَبِيدُك بِدَ بِنِهِمْ الْمَا يَخِي عَبِيلُك ﴿ لِسَيْدَ نَا يَحُنْ وَمَنْ وَأَحِلُ الْمُناهِ فِي يَفِي الْمُ ويكون بلي عبن إن والمنظ اصعدوا بسكام ﴿ إِلَّ إِيكَ إِيكُ مِنْعَدُّمْ إِلَيْهِ مِهُودَ اوْقَالَ وتظلبه باسترى عبدك فيتكام كالأمانسع المُسْتِدِي وَالسِّنَدعَ خَسِكَ عِلْعَ مِن وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ويتلف عُون مُسَيّدي سَأَلَ عَيدِ فَإِلا هَلْ

إِلَىٰ أَبِي وَالْعُلَامُ لَيْسُ هُوَمُعِي مُوَالْسُاهِ لَ الْبَلَا ٱلَّذِي يَنَالَ أَنِي وَلَمْ يَطِيْ وُسُفُ صَنْوَامِن كَنْوَةِ الْوَقُوفَ يَنْ بَدُيدِ فنادي اخرجواكل تجرعت فالوكيف إِسَانُ مَعَدَ فِي نَعَقِ يُومِسُفَ بِالْحُونِيةِ يُصَرُحُ بَالْمُا فَتَمِعَهُ الْمِصْرِيونَ وَتَعِفُهُ الجزعون ولم قال يؤسف لاوخورد أيا بُوسُفِ مَلَ إِنْ يَجِي لِعَدْ فِي مَلْ يَطِولُ فَيْ ا حابت و إذ الله مشوا يَرْزَيْكُ الْمِعْمُ قَالَ يُوسَفَ إِخْوَيْدِ نَعَلَّهُ مُوالِكَ مَنْعَكُمُوا مَعَالًا انابوسف الخوكم الذي يعنموني ضرا إنتيك فلايغس عليض نينج مكنا الأقات الله بعنجنا كمامك والمنا يكنع لأن ها تين سكنا

كْنَاعَنِدُكُ أَيْنَ أَنْتُمْ نَعْلَمُونَ أَنَّ إِنْعَيْنِ قَلْدُ بليئ وبجني محذج الحك هكامن وثري وفلك لَعَلَهُ افترَى افْرَالُهُ ادْرُالُهُ الْرَهُ إِلِى الْأَنْ عَإِنْ الحنائم حذا أيصام ن عندي قوادن المُوِيَّدُ أَنْزَلْتُمْ شَينِهِ فِي يَسْرِرَ إِلَى الْحِيْمِ وَالْأَنَّ عِنْكُ وَجُوعِ فِلْ إِعْبَالِكَ أَيْنَ وَالصِّبِ لَيْسُ وُ مَعَنَا وَلَفَسُهُ مُنَعَلِقَهُ إِنْفُسِهِ فَكُولُ عِنْكُ نَظْرِوانَ لَنِسُ الصِّبِي عَلَيْمُ عَمَا مِنْونَ وَتَحَدِي عَسِنكَ سَيتِهِ عَيْدِ لَ أَبِينَا يَعْسَهُ إِلَى لِجَدِيثُ رلاَتَ عَبْدُكِ وَجُمِرُ الْغُلَامِنُ إِنِي قَالِلْكِيانَ أَ أَتِ بد إِلَيكَ عَاكُونَ عَاجِلِيًّا لِأَبْ كُلِّ الْأَيْمِ وَمُعَلِّقُلِنَ عبدك الأن مكان الغلام عبد الستيديب ويَضْعَ ذَالْعُلَامَ تَ الْجُوَيِّهِ ۚ فِإِلِيِّ كَيْفُ أَصْعَلُ

مُنْفِرَ مُ أَنِنَ وَبَنِيكَ وَجَبِيعِ مَالِكُ وَهُودِا عِبُونَكُمْ نَاظِهُ وُعَيْنَا أَجِي بِنَامِينِ إِنَّ مي مُخَاطِكُمْ وَالْفِيجِيرِ وَالْفِيجِيرِ وَالْفِيجِيرِ وَالْفِيجِيرِ وَالْفِيجِيرِ وَالْفِيجِيرِ عض وبجد ما رائعه والنرعوا فاخداوا أبى إلا عمرتا ، عُمَّا لكنَّ عَلَيْعُ زِينِيا مِينِ اجبه ويكي وينياجين تكي علاعته وتوقل سَايِرا إِنْ وَبِلِي عَلَيْهِ مِنْ وَمَعَلَ قَالِكَ كَلُّوهُ إِنْ وَتُلَهُ وَسَيمَ الْصُوتَ فِي لَكِ فرعون موقد لجا المحوة يؤسف فحسن عِنْدِ فِرْعُونَ وَعِنْدُ عَيْبِ رِهِ مُنْمُ قَالَ مِرْعُون لِبُوسُفَ مُعَلَى لِإِنْعُورَكَ الصَّنَعُوا مِنكَاثِ الرسقوادَ وَاللَّهُ وَأَمْضُوا فَادْخُلُوا أرضركنعان وخذوا أباكن وأهلكنوويوا

خوج بى وسَطِ الْمُرْضِ وَبَعِي حَسْرُ سِبِينَ أخر لاحرت فيهاوا جصاد فيعتنفاقة المُامَكُمْ لِيَصِيرَلُمُ بِعَنَا فِي الْأَرْضِ الْفِي لَكُمْ فليته عَظِيمَهُ مُنا لِأَن لَسَعُمُ أَمْتُمُ بَعَتْمُونِ إِلَهُ هَمِنَا بِالسَّا فَصَالَوْنِي إِلَا الفرعون فيوستدالجيد بيندروسلطانا على جَيم أرض عض السرعوا فاضع كروا والى أين و و ولواله كالمانك وسه صَيِّرَيْنِ اللهُ سَبِيلُ الْجِيرِ المصريبن اغْدَا إلي وَلَا يَعِف النَّغِيمُ فِي أَرْضِ الْسِيدِينَ وَ تَكُونِ فِرَ مِنْ إِنْ مِنْ الْمُنْ وَيَنُوكُ وَتَوْرِنِيكَ وَغَنِمَكُ وَبَعْرُكُ وَجَهِيمِ مَالِكَ وَالْمُونِك هُنَاكَ اإِذْ قَلْ بُقِي حَسْنَ سِنِينَ بِحَاعَةُ فَكُا

وَعَالَ لَهُمْ لَانَعْلَعُواهِ فَالْطَرِيقِ فَصَعَدُوا مُنْ حُنَ وَحَاقُ إِلَيْ أَرْضِ كُنْعَانَ وَإِلَيْعَقُوا أبيهم وأخرروهم فإيلين بؤسف عج يعن وأبضًا هُوَسَلطان عَلِيَجِيهِ أَرْضِ مِصْ فَشَكَ قَلِمُ دُولُمْ بُصَدِّفِهُمْ مُ كُلِمُوهُ بَعِيمِيع كلم يُوسُفُ اللَّهِ كِالْمُعَالِمُ اللَّهِ وَرَاتِي العالان بعن يعا بوسع كمثل فعانت رُفْ بَعْفُوب إيبِمْ وَقَالَ إِسْرَ إِلْ عَظِيمْ انَّ بُوسُفَ إِنِي جُورٌ بَعِينَ مُأْمُنْضِي فَأَوْلَهُمْ فتلكؤني فرئع إسرايه وتجيع مالدويجا إلى مِ ارْسَنِم مُودَة وَمَعِيمًا إِلَا لَهِ الْسِيمِ البيد لينعق فقال الله لاشرايس في رُفِّي الليل يعفوب يعفوب فالفائدا فالكافال

الكَ عَاعُطِيلَ حَيْرَ أَرْضِ مِنْ وَيَأْلِلُهُما متعم الأرض وانت ماموران فول لمتمانعاوا متذاخله المصغرن ارف مِصْرَعَةُ لَا مَرِلاطْعَالِكُمْ وَنِسَالِكُوْءُ وَاخِيلُوا أباكه والوانوغيونك كانسفو علاأبيب اِلْ اَخْرُومِ مِعْ اَرْضَ صَلَوْ اللَّهِ فَصَدُه كَذَ إِلَكُ بِنُوالِسْرَائِلُ وَأَعْظَاهُمْ يُوسِنُ عجك وائنروم عوت وزاد اللظريق واعظام الكل يجل فنهن بدلة فناب واعظ البدايد للب مِا يُدِ وضَد وَجَسْرَ بنه إلى فِيال وَوَافَت إلى البيد بعسرة المفرة مخالة من حساد مضر والمسران لخله براوحة والاناور لابيه للطريق مم بعث بإخويد فنظوا

مِضرٌ يَعْتُوبَ وَننُوهُ بُر يَعْتُوبَ رَافِين وَنَوُا رَاوِيِينَ حَنُوح وَفَلْو وَحَصْرُون وَحَزْي وَنِوْ شعون بموايل ويايين واوهن وتافين وصوحن وساول وإس الكنعابية وكيتولهوي جَيْرِسُون ومعات وَمَوَارِي وَيَوَايَهُوهُ عبر وَارُومَانُ فِي أَرْضِ كَنْعَانَ وَكَانَ بَنُو فايصحضون وحائول وبنؤيساخالا ولا وفواأس وسمرك وبنوم فولوك ساردوايلون وعلابل مؤلاب وليااالي وَلُدَافِهُ وَلِيعَانُهُ وَ فِي فِي فِلَ الْمَا وَدُونِيا المنته كالعنس من بنيدو متا يد تكته وَتُلْتُونَ وَبَنُوجَاد صَفْهُونَ وَجَعِي وَسُونِي والصبون وعبري وازودي والاابالي

أَمَا الْعَادِ رُالِدَ لَيكُ لِلشَعْفَ مِنَ النَّرُولِ إلى ضن فإتي أصرونك مُناك أمَّة عَظِمة أنا أنحد زمعك ليحضر فأنا استعدك أيشا مُعُودًا وَيُوسُف بَعْعَ لِهُ مَا عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ك فقامر يعفوب مش بارست وحرا يوابرايل بعقوب أباح واطفاله فرونسا جرع العال التي مَعَث بِعطافِرٌ عَوْلُ لِمُعَمِلَةَ مُوَالْحُكُرُو آ مِإِنْسِبِهِ مُ حَمَّمُ الَّذِي سَرَعِوْ الْحَالِيْ كنعان وبجا واإلخ يضريغفوب وجرمع تشله معكة ببنؤه وبسوا بنبيدم معكة فانتابة وبنات بيبه وسايرسنيه جامع معكلك بضرا المصر التالين والارتعون ومدرة اشمائين إنهرا الزاجلين إلى

أعطاها لابات لِوَاحِياً إِبْنَكُهُ جَيِيعٍ مِن وَلَدُ نُعْ لِلْمَعْ قُوبِ سَبْعُ إِنْفَسَ جَمِيهِ النَّقُونِ الخامد من ال بعقوب إلى مضرم تنعي من صُلْبة وَكَاكُ سِوالنِسَابِي يَعْقُوب سِب وسِتُونَ مَعْسًا وَبُوسُفَ وَإِينَاهُ اللدَابِ وَلِدَ الدُرْبِ مِضْ وَهُمَا يَغِيسَابِ مُعْلَدُ النَّفُوسِ لِبَيِّي دَخَلَتْ مِن الْ يَحْفِونِ إلى صرسنون عم تعسيم ودافكامة إلى يؤسَفِ لِبَدَلَةٌ عَلِي السَّدِينِ مُمَّ يَجَأُوا إلبه إلى أرض للتكريب والنيخ بوسف مُرْكِبَة وَمَهِ عِبِدِينَا فِي إِسْرَالِيلَ أَمَا وُ إِلَيْ السدين فلاظرك الكث عاعب ويلي عَلَيْهِ وَقَالَ الْمِرْآيِلِ لِيُوسَفُ الْمُوتُ الْأَكْ

وبنؤ أشيريمنا والشواق الشوي وبراعسا وشاوح اتختهم وتئوب يعاحا كابؤونل كالل هَوُ لَا يُبَوُّزُ لِفَأَ الَّتِي اعْظَاحَا لَا بَانَ للياأَ البُّهُ فَأُولُكَ فَ هُو لَا لِيَعْفُوبُ سِتَعَسَرُمْ لَغُنَّا وَنَوُرَاجِيلِنَ وَجِهُ يَعْقُوبُ يُوسُفَوَيْنَابِهِ فولد لِبُوسِفَ فِي أَنْظِرِ مِنْ مَنْ وَلَدِت كُ اسنات ابنة فوطيفارع المامراسكندية مننثا وافرائ وتتوينيامين بالعوبافؤ واشبيان وجبرا وناعان واعي وروين ومعتم وحمنيم وأأرد هؤلا بتؤراجي المأن ولدوالبعنون جيعم أيع عشرة تعس وان دار توسم ولتوسيالي وعوبي وبيصرو شليم هؤلا بنو لمماالي

كُنْعَانُ وَهُودَاهُمُ فِي أَرْضِ السَّدِينُ وَاخَذَ خنسة أمَاسِمن اخِوتِدِ وَلَقَامَهُمْ يَنِي بَدِيْ برعون ، وَقَالَ فِرْعُونُ لِإِخْوَتِهِ مَاصِيعِكُمْ يَقَا لَوَالَهُ عَبِيدُكَ رَعَاعَيْمٌ مُخْنَ وَلَا آوُنَا ايصاديم قالوالفرعون جيناليسكن أرْضَكُ إِذْ لَبْسَ مَرْعَى لِعَيْمَ عَبِيلَكُ مِنَ السِيدَادِ الخَوْجِ إِنِي أَزْضِ كُنْعَانُ مُوَالْأَنَ فَلَيْهُمْ عَبِيدُ إِنَّ فِي أَرْضِ الْسَيْدِمِ وُفَعُالُ مِمْ عُونُ لِيُوسُفَ فَدُا مَا كَا أَنُوكَ وَإِخْوَلَكَ هَا ارْضِ مِضِي بَنِي بَدَيْكُ اللَّهُ إِنَّاكَ والحوتك في خوج الأرض فليقيموا في أنض السّب وموان كنت بعَلْمُ أنّ هَمِ ذُرِي وَوَيْ مِنصَابُوهِمْ رُوسًاعِلِي مَاسِيكِمِي

بتغدَمَاوَأَيْثُ وَجَهَكَ كُوْنَكَ حِي يَعُلَّهِ مِنْهُرٌ قال بوسف لإخوت وسابرال أبيدا ماافئه إِلَىٰ مِنْ عَوْلَ فَاخْفِرُهُ وَٱقُولُ لَدُ الْحُوبِي وَٱلْ أَيْ الْدِيرُكَ الْوَافِي أَرْضِ كَغَالَ مَدُ جَافُ إِلَى مُ وَالْعَوْمُ رَعَاعَمُ مِلا مُتَمَمَّ كَانُوادُو مانيية وعنمه وكفرهم وجيع مالمة أنؤا به عادِدًا دعا بحفر فرغون وقال لكنامَ الله فَقُولُواْكِانَ عَبِيدُك دُويِمَامِنْيَدِمُنْدُمِيمًا إِلَى الْأُنْ وَلَدَ لِكَ أَبَا وُمَا مِن الْحَلِ أَن تعِيمُوابِي أَرْضِ السّدِيدِورُأَنَّ الْمُرْيِينَ يجي وهون كل راجي عَنِم المُمْرَد عَلَ الوسف وأخار وزعون وكالالو والخويق وغممه ف بَعْرُم وَجِيم مَالِم قَلْ جَاوُا يِدِينَ إِنْ

مِن اسْنِدُ الدالمَ عِدِلَا مِعَى احْتَلَ الفل ارض صروا زخرك عال مرس فنول الخنع يروعن فيست يجيع العيضية المؤجوده بن از جريض وفي في المنظار بالمبتغ البيكانوا تمتاروه مقاءوا وخدالك ينب فرعون بوفغيي الرزف بزائض وين أنص عال مروجه عيد المضرفون إلى يؤسف فايلين أغطنا مخبر المثلا تمو جد العالمة الورق قديم قال لمن بُوسُفَ حَالِوَامَا مِنْدَتَكُورُلا تُعْفِطِ يَحْمُرُ بمايسبكن إدمني الورق فأفوه بماينيهم فاعظاه خبرا بالخيل عايسة البغر والغنيم والخيرن وجراهم بالطعام بل

وَأَدْحَلْ بُوسُفِ أَبَأَهُ يَعْفُوبَ فَوَقَعَهُ إِمَام فِرْعَوْنِ مُومَازِّكَ يَعْفُوبُ عَلِي فِرْعُونِ فَعَالِكُ فرغون ليغفوب لأمكم سندة أبتأ مرجيايك تقال يَعْقُوبُ لِعْ عُوْنَ مُلْكَةَ سَنِي حَيَا نَ مِينَةً وَنَلْتُونَ سَنَاذٍ فَكَانَتْ فِلْيِلَةُ مُرِدِيَةٌ وَكُمْ المخومكة سبخ عباة أباي مكة سكنام مُنْ مَارَك بَعِيْقُوب فِن عَوْن وَجَرَجَ مِن عَالَمُ فزعون وأسكن يوسف لتاه وإخوته وَاعْنِطَاهُمْ مَوْرًا لِهِ أَجْوَدِ ارْضِ صُرُفِي النَّضِعَ إِنْ شَمْسُ كِمَّا أَ مَرْ فِرْعُونِ ﴿ وَمُونَ يؤسُف كنبا و إنحومَه بموسَايِر يَدْتِ أَبِهِ خنرًا عَلَى دُرُاطُعَ المِن الْمُصَالِ الرَّالِيَّةِ والارتعون وخنزاليس فيجيع الأف

الخليف، مِصْرِالِيَطَ فِدِ بِسِوَي أَدَاضِي أَيْرَتِهِمْ فَإِبَّهُ مَا يَنْ يَعْمُ مِثْلُ السَّنَةِ مُعَلَّمًا انْفَصَعْتُ مِ لَهُ يَسْتَرِيعُمَا لِلاَتُ الرَّسْمِ لِأَيْمَامِهُمْ مِنْ فِي عَوْفِ تَلِكُ السَّنَّةِ حَاوُهُ فِي السَّنَّةِ التَّافِيةِ وَقَالًا فكاد اباككون رن ورغون توليك كمل لة لا تنكِرمِن سَيِّل بَالنَّهُ الْوَرِقَ قَلْ فُهِي يليغوا أرضهم مم كال بوسع للفوهمودا والمؤانيكي أليتابرعنك ستبديافة قدِ اسْتَرُ بَيْنَ الْيُومَ أَنْهُ وَٱلرَاضِيكُورُ بنت امامه للاأبي أن وارضويه ملا لمِنعُونَ عَالَكُنْ حَبًّا تُؤْرَعُونَهُ فِي أَصْ خُ أَ يَوْنُ بِحَضْرَ بِكُ أَسْرُ رَبَّا عَدْرٍ وَ أَرْصُونَا فإداد خلت الغكلات فاعظوام بملاكفين السيركابالخ بواحني مصارعي وأرصونا لِعِرْ عَوْلُ إِن وَلَا تُرْبِعُهِ الْأَحْرَا تَكُونُ لَكُمْ عَيْنَا الْمِنْ عُونُ واعطاحتا الْمُنْعِينِهِ ليدارالمنياع ولمأكليك زدملن بي ولأعوت والاعترب الأرط فاساري مِنَارِلَكُو وَلِهُ طُعَالِكُ مُعَالُواً قَدُا تَحْتَنَانًا بوسن جميد أراضي لمضربن الموعون عُلْحَظًّا عِنْكِ حَتِّلْ مَا يُونَكُونُ عَبِيدًا لأبتكم باعوا أرجيل نهم صيعت ومااسند لفن عُول : فَصَالِر الوسْفَى سَمَا إِلَى هَا الْحَالُ الْمُعَالُ المنط عليف وفا فعدادت الأرض لفرعون البؤم عَلِأَرْضِ صَرَّاتَ يُعَطُّوا الْخُسْ ونقل الفؤ عرمن قراهم بمن ظرف مخسر

اَصْنَعَ كَاقُلْتَ، مُمْ قَالَلَهُ اخْلِفُ إِلَى عُلْفَ لَهُ مِنْ مَعِكَلَّهُ السِّمَا لِلْعَلَى وَارْسَ الشروة وكان بعرف الخطوب قِيلَ لِبُوسُفَ إِنَّ أَيَاكَ مُرْدِيضٌ فَيَ فانخذ عنه إنائيه مستا وإفراع تناث الخبريعفوب فقير لدهود الينك الوسف قل جَالَ النَّكَ وَمَعَوَّ كَا يُوسُف وجلس على الشربوء فقالى يعفون لِبُوسُفَ [ لَقَادِ رُالكَا فِي عِجَالُ إِنَّ بى لورو في أزجر كمنعان وبالركني وقال لي هِاندا مُمَرُكُ وَمُكُثِرُكُ وَلَجُعُلُ منك جوق شعوب شواعظ هم لا الأنص ليسك بعدك حوز الدهم

إفرعون والأأراضي أيمتهم فالغضا كليا لَهُمْ وَحُدُهُمُ إِذِ إِنَّهُ تَصِيلُهُ عِوْلِ الْفَصْلِ للخامس الازلعوت فأقاه إيرايل بي إرج مضرة السّد بين وتحارُوعُ أ والمكرووا وكرواجة الدوعائريف في أرض مضرسبة عسنه تصسدة في ارجيع غيرج سبخ كالتدمينة وسبعا والبوين سننه الموفر بت المامر إسرايل المؤيث فلاعا بالبديوسف وقال لدان وجد حطاءندك اجعلى تذك مخت وريك واصنع مج فضلا والحسامًا الن لا تديي رمضن الالفضع عث كالالفادلي من وصر فالحضي في معتبرتهم فاللا

الخليفة إيْرَابِلْقَدْ نَعَلْبَالِمِنَ الشِّيْخُوْحَةِ عِلَى عَلِيَّا انُ يَنْظُرَ: فَعَدَّمَّهُ آلِكُنُو فَعَبَّلُهُ لِإِنْفِهُ وِقَالَ اسْرَايِل لِبُوسُفِ رُوْيَهُ وَجُمِكُ لَمْ أزعِيها وموداقك أرابي الله الشكايضًا م يسلك بم أخرج كابوسف منعند بُكِنْبُ وَلَيْحَدُ بِوَخِمِهِ عَلَى الْأَرْجِنْ مُ احَلَ يُؤسِّعُ إِفْرَاجُ بِيكِينِهُ مِنْ الْمُ ايسرايين ومنسكا يبساره من بحابط المال مَ فَكُ مَكِمَا إِلَيْهِ مِنْ كَلِي إِينَ إِلَيْهِ مِن الْجُمَا على الرافرام وهوالاصغرة وسكاري على زائر مَنْ الْحَالَفَ بَدُ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْشِنًا البحدية وَيَامَ كِي بُوسُف قَابِلُالسِّهُ الَّذِي سارابواي المامد إنواجع وإنعتى مؤاللة

وَالْمُنَ إِبْنَاكِكِ إِنْ أَمْ وَمَنْسُا اللِّذَاكِ وُلِدُ الكَنَ فِي أَرْضِ مِضْنَ إِنَّ أَنَّ أَيْنَكُ ؞ؚٳڮؘ؞ٟڡۺؙؙۿؙٳۧؠڮؗۏؿٳڹۼۣؠڹڵۄؘٳۅؠڔ؈ٞ ومولود وكالزين يولاد وكبيره يكونكك لك وَيَدْعُونَ بِأَسْمَا إِلْعُوجِفَةُ وفى كُلّْمَة وَأَنَا فِعَ مِينَ مِنْ فِدَانِ مَانَةً عن واحتلية أرم كنعان في الطرس وَقُلُ الْقِي فَرَيْهُ أَيْمِنُ الْأَوْضِ إِلَيْهُ خُولِك افرات فدفقها هناك وظريق وراب هِي يَنت لِي وَكِائِي إِسْرَادِ إِنْ يُوسُف فقال من مُن إن وقال بوسف الإب هُمَا إِنْنَايُ اللَّذَالِ رَرَّ طُنِيعَا اللَّهُ مَهُنَا قَالَ فَرِيمُ إِلَى إِلَى الْمُ الْمُ

وَبَادِكُمُمُ الْأَلِكُ الْمُؤْمِنُ فَإِبَّلًا بِكَ يَسَبَرَكُ إسرإيل فائلين بصررك انتعمنل إفرايم ومنا فقد مرافر إم على سناء بني قال أينرابل لِبُوسُعَ هَانِكُ الْمَالِتُ عَبِكُونُ اللَّهُ مِعَكُمْ وَرُوِّ كُنْ إِلِّي رَصِ الْمِلْكِرُنِّ وَالْمَاعُكُ الْحَصْلِينَكَ الْحَ مُعَامُ مُنَ ابِدُاعَلِي آخِوَيكَ وَهُوَا لَذِي كُحُدَيَّهُ بن بدالامورين بسنفي ووسي الفصل السّادِسُ فَالْأَرْبِعُونَ لِمُ وَعَالِمَعُوبِ بَيْدِارُ فقال احتمعوا لأخبركنها يؤافيكم فالجر الأبام الخبمعواة اسمعوا يابئي يغفون فنينا بلإسترايل ليد باراوين انت بكرفوني واول سَلَ مُعَضَّلِ فِي الشَّرَفِ مُعَضَّلِ خِي الْعِزِوَالْاَ بعلدين مادلاتعضان إذصكلت عليص

الَّذِي مَعَالِي مُنْكُنُ لِلْهُ مَنَا الْبَوْمُ الْلَالَ الدِي عَلَيْ مِن كُلِّ مَيْزَهُ هُوَ سُارِكُ فِي هَدَين الغُلاميْنِ وَلِيَمْيَانِ يِلِنِيمِ وَمِلْمُ الْوَيُّ إنزاهم واستخوع وبنيان كترة في وسط ٱلْأَرْضِ مِنْ فَرَائِي بِوُسُفِ النَّا مِانْ قَدْمِ عِنْ بكرة المنتخ عَلِ رَاسِ إِفْرَامِ وَسَاهُ وَ إِلَيْ فأسنك بدابيه ليزيل اعر أارافراءالي زاس منعاء وكال بوسف لأثبه لينزكذك ناائى الدكراليك فاختل يميك عَلَى اسِرْ فَا بِي أَبُوهُ وَقَالَ بِالْفِي عَنْ الْبِي يا بني ما فَدْ عَلِينَهُ وَهُوَ أَيْصًا بَكُونُ مِنْهُ نَنْعَبُ أَوْهُو ابضا يعظم لَ فَا الْأَمْمِ اللهُ مِلْ الْأَمْمِ اللهُ مِلْ الْأَمْمِ اللهُ مِلْ الْأَمْمِ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ الْأَمْمِ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ اللهُ مِلْ اللهُ اللهُ مِلْ اللهُ اللهُ مِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِلْ اللهُ اللهُو سُعِبُ وَعُوابِصًا بِعَظْ وَلَكِي أَعَاهُ الْأَصْعُر

وللسوريق بني الثانة عَاسِلًا بِالْخِرْ لِمَاسَهُ وبدم العنب كمنوته مفرور العمين الْعَمَالِ مِنْ الْمُنْ وَالْسَنَا لَهُ الْفَصَلَ مِنَ اللَبَ وَوَلُولِ فِي سَاجِلِ الْحَرِينِكُن معى سَاجِلهُ سُفْنُ وزواماه إلى صَيدًا بناحارحاردي جزم مرايض يتوالمنتني بري الراحه الفاجيتك أوالانطرافاناعة شمة لنقه للنقل ويصرعند دي وال عكر لقومه كأخداساط استرايان فكون وَاللَّهُ مَال عَلَى الطَّرِيرِ مِ وَأَرْجَ عَلَى السِّيرُ اللايع عَقب القرس ، فينعَمُ وَالْمِنْ إِلَى وَرَاهِ عونك رحوب يارت حاده كردون كردك فهو يحد اعفاله والشيرخ بري سِيان، وهو

أبيك حبنتا بكلت فراش ارتع شمعوت وَلاوِي ٱخُوة تُحسِم اظلابي معاطعها في نوا لأتذخ لنفسئ وعند تخويفها لأيشند حَلَالِي إِلَّا أَنَّ بُوجَدِيهُمَا فَتَلَّامَ حُلَّا يُؤِلِّهُ خربا سوكرافه وجديها انعزيزوصحتها ان وبنعة احبريما في أغفوت وأبرد نم بى اينزاير بوأنت بالمودا تشكرك خونك دَيُكُ أَنْ فِي أَفْغِا أَعْدَا لِيكُ وَلَتَعِمُ لُلَّكِ لِنُو أبيك يمكودا لحرواسدين الفريسة كالني صعدت جتا وربض كأشد ولبوه مريقيمة لأيزول القصيب من تقودًا والزايم من يَنِ رِخلِيهُ إِلَى أَن يَجِي سِلَسِلَه وَالْمُنوطِي السعوب ورابطاإلى للزمة يحنب

المتليف والأن فَاغْمِر دَنْبُ عَبِيد إلا المرابل مُبَكِّى بُوسِف جِينَ كَلَمُوهُ بِكَ لِكَ وَجَالُوا إِنْوَنَهُ أَيْضًا فَوَقَعُوا أَمَامَكُهُ وَقَالُواهَا مَخِنُ عَبِيدَكَ فَعُالَ لَهُ بُوسُفَكُ مُخَافُوا اعوص الله أناها أنهم حسبتم على سُارًا والتدخسية حبرانكي بضية كمداالو نَعِيُ فَوْمُا كِيْمِرُا، وَالْأَنْ لِأَحَافِوا انَّا الْمُونِيرُ وَأَخْلَمَا لَكُمْنُ وَعُزَاهِ وَأَقْعَم مْرَ اقَامَ بِوسُف بِمِصْمِ وَوَالْ إَبِيدُ وَعَالَ يُوسُف مِا يُمَا وَعَشَرُ إِسِنِينَ وَرُأَى يُوسَنَ الإفرام بنين تؤالناله وايضابنوماخير ابن مَسْنَا نُوتِبُواعِلَىٰ كِلْبَيْ يُوسُفَ، مِنْمَ 

الدي في عبرالاردن موصَّعَ لَهُ سَوْد كَا أَوْصَاهُ مِنْ وَمَلَةُ بِنَوْهُ إِلَىٰ أَخِرِكُنْ الْنُودُونُو في عَارَة الحقال لمضاعف الدِي الشَّاقَالُهُ أيواهم حورق وعفرون الحين إلى عضرا منوي ممم كريخ بوسف إلى مضرة هو والخوا إلخسا برالطناعدين معدليدون باهبنه عاد في عاماه الفقص الميتابع والرو عَلَمًا رَآئِي أَخِوَةُ يُوسُفَ أَنْ أَيَا هُمْ مَلَدُ مَاتَ قَالُوالْعَلَ يُوسُفِ فَلُ يَحْقِلُ عَلِينًا وتكافيبناع للشرا لذي كفكناه فأفبرا يوسف قايلبن إن أباك أوصانا قبل مَوْيَةُ فَائِلاً فُولُوا لَدُ الْيُوسِفُ اعْفِرالْأَنْ جؤمرا خورك وخطيئهم فعك أولوك سأ افتعادًا ويضعِلُ من هَده الأرض إلى الأرض التي الشيم إبراهيم والمعلق وبعقوب فاخلف بوسف في إنترال فائلاء الفيقادًا بعنتقِل كم الاتفاصة ا عظامي منهاه نا معام يوسف إن مائد وعشر سبيس وحقطوة وصرة مائد وعشر بيسيس وحقطوة وصرة مالية وعشر المائد ومناه المائد

الله إذكرك هكرون عصاه أمام وغون وَفُوَّا دَهُ فَصَادَتَنِينَا يُونَعَلَ سَعَرَةً وَوَلِي مِصْرِكَدَالِكَ قَانِتُلْعَتْ عَصَيْحَ آرونَ عِصِيمُ وَفِي دِكُ الْعِشْرَ صَرْمَاتُ وَيَضَرِبُ الْمَالِ فصار ذما وتمات الشمك وتعظل سنوب الْمَا الْمُعْدَمُ مُن مَهُمْ بِالصَّفَادِيُّ بِسَرَمْ بِالْعَلَى وتم علطالوخس وعم يوباالهابين دُونَ مُوَالِمْ بِي إِسْرَالِنَ مِنْ الْعَرُوج في النَّارِيُّ وَالْهُمَّا مِحْجًا لِمُلَاسِعَةً وَ عُرِّ بِالبرداي المُصَاء وكَان وَلَكُ لَحُصًا مُلْزَمِتُ مِالتَّانِ وَحَرَبُ مَافِي الععنزامن إنسان إلى عيم للمراجع عشيها وشجرها يثوى أزجر بتحايثان

مؤسى بستعب فتزل لغبرى وسكنه بأنض مَدْ بِنَ يَ فِي زُوجِ مُوسَيِحٌ عُورًا وَالْبِعَالَامِ الرَّبَ لَهُ بِحَوْرِيبُ سَبِهِ مَا رِيخُنَهُ مِ فِي عَلَيْهُ وارزاد تدارسال وسي إأمض كالارصيني أيش إيل من الشَّعَاء وَرْجُوعٍ مُوسَى إِلَىٰ رَضَّ مِصْرَمَعَ زِوجَتِهِ وَإِنْكِيرَةِ لَسَ فِي مُوسَى فَوْلِهُ لِفِرْعُونَ لَكَ اقَالَ اللهُ اللهُ أَيْسُرَا بِلَ أَطْلَقُ وَفِي ليتجو إلى في البرقا بادَي مَنْهُ الرَّفِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الميملؤسي اناامته الذي تحلنت يديزاهم والمنحق ويعفوب الفادم الكابق وقولة لدان سيد وغون في إطلاق بنوائرال عَ وَ لَرْ حَرَامِ يَهِي إِنْ إِلَى الْمَ فِي الْمُرْكِةِ وهلرون صنعا أية أمام وزعون بالمر

أنكارالمضرين ليلامع أبتكاوا لبهايم وسؤال فرغون لوعى ومنوون في إخواج السعير مِنْ صِرُومَ عَمْمُ مُعَالِمَمُ مُوالْجُكُ لِيُحِلِيمُ إِلَيْ مِن المِضِرِينَ الْجِيدُ وَهُي وَأَنِيدُ فَضُه وبياباء وتحروج بني وسترايل مصما وعِدَ يَهُمْ سِمِّا يُهِ أَلْفِ رَجُ لِ سِوَ كِ الأطفال اللفيف تعتوا أيكنير فيعثان وَحَبِوَ وَالْفِيهِ لِللَّهِ اللَّهِ وَالْفِيهِ وَاللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنُ مُعْمِرً علىالا فط والتحل إقامتهم عض الربعانة سُنَةٍ وَتُلاَيْنِ سَلِيَةً الْمَالِينِ الْمُواللَّهِ الْوُسَي يتغديس إلكائج زحم موالتاس والمهايي وأمابكر المارفيفيه بساه والافيعة وكاريك والمتاب في وينان

خَرِيمٌ بِالْحُرُ ادِ فَأَكُلُ حَبِيحِ الْعِشِينَ مُعُرُو الأَفْعَانِ وَ ثُمُّ يَالظَّلَامِ عَلَائَةَ أَمَّا مِحَتَّى لَمُ مَعْدِ دَاحَتُ عَلَى لِنَظِرِ وَكُلِّعَلِ الْعَيَامِ لَكُ المنكرة سؤي بعليسترايل آو آغلام وي بعترل بكار إلمض ين فروك بني وسرال لِلْاتِ اللَّهِ الْمُمَرَيْنِي إِنْ إِلَى الْمُ يَذُ يَحُواخُرُواً و حواليًّا لاعيب في وري كلوالم مرسويًّا ﴿ مَ مَطِيرُومُ وَمِعْنِدُ مَسَادِهَا وَدَابِعَ عَنْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ بنيساق وكلط وابد مدالمطل وخدى والم اليكون خِلكَ سَبْن بَحَاتِهم مِن المُوت اوامر باكل العظير سبنعة أيكم مديدوسائل عشرا جلال إلى إخران ارخادي عِشْرِينُهُ مَلَا التُهُورِلِأُجْبَالِمُ مُوَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللهُ

وسنعين نخله وكزولم على المناء وتكرموه أنطاع كوسى قائلين لنتتنامننا بيك الله با زخر مض عند جاوسنا على في اللَّهِ وَأَنْزَلَ اللَّهُ المَنَّ المَنَّ إِلَيْهِ مِنْ مَدُمُوبِي المِنرَآيِلِ عَلِمُوسَى فِي ظَلَيْلِ لَلْا ينفَصَرَبَ مُوسَى بِعُصَاهُ الصَّوَّانِ عُفَرَجَ مِنْهُمَا وَسُرِبِ السَّعِبِ وَسِمِ وَلِكَ الْوَجِهَ الْحِنْهُ والخضومة سهافي بجي عاليق فوريني إِسْرَايِلْ فِي مِنْ وَكَانَ مُوسَى عَلِ الْحَبُل وبيك العصاء وكان إذارفع بكبد معسر بنوااسترابن وإذا حفضها بعلب الب وكان هكرون وحوريدعان يداحيها المتكاد عَبِي ظَرَدَ يُوسَى عَالِين يَحَدِّلِالتَيْف

وَأَحَدُ مُوسِيعِظُامُ يُوسُفِيعَهُ \* وَإِنَّ اللَّهُ كان يسيرين أيديم لفارًا يعروم عام لِيَدُ لَمْ عَلَى الطَّوِيقِ وَيُ النَّفِالِعِ وَدِينَ عَارِدليعِينَ لَمُعْرِلِينَالَا آفِي حُرُوجٍ فَوْعَونَ عَ فنوسوانه ومواكب خطف بجانم إبل كجا رجوعهم المر الغبود بكذر في السِّعالِق مَا الْعُروبَوَ الْرَبِي الْمُرادِلُ إِيَّاهُ الْمُ رنجع المادفع وأجيع المضربان وال مُوسَى السَّغِبِ سَبِي المُلَّدُ وَالْمُلَامِينَ بنى إسرايل عائوس حين ويجدواما مُرَّا وَانِ اللهُ وَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَجَوهِ مُطْلِحَ منها عنيا بي المالك المراجع بجمم إلى إليلم ، وكان هُناكَ إِنِّي عَلَيْ رَغِينَ مَا

واذِكَ عِسْمَ الْكُلِمَاتِ الْكُلْتِكُ أَبُاصِبَ اللَّهُ عَلَيْ وَجَالُو صَابَاهِ وَنَهَى لِللَّهُ السَّعَبُّ عَنْ عَلَى عَبُودَات فِضَدِ وَمَعْبُودَاتِ دَهَبَ وَالْمِ مَا يَتْلُوهُ وَآدِفِي عَتْقِ الْعَبْدِ الْعِرِي السَّرِي مِن بَعْدِرسِتَةُ سِنِينَ وَمَا يَنْلُوهُ وَفِي مَعْ يَالْقُنُو مِمَا يَتَعَلَقُ بِدِ وَكُلَّالِكُ الْعَيْنُ وَإِلِيِّنْ وَفِي نَسْرِيع أَمُورٍ أَحَرَ مَعُوالسَّرِيَّةُ والزنابالبي وقنز النعكرة وخائمة الأؤتان وإكرام الأزملة واليتهوالؤين والتهيءن فنوالولى وعراخب الرسوية والزِبَا وْفُولِ اللَّهِ لَوْسَى ابْنَ مُرِّسِلٌ لَا لَي المامك ويخوذاك طآذكر فرأة مؤسى كِتَابِ الْمُهُدِّعَلِي بَنِي إِنْسُ إِلَى وَتَتَوَلِم مِنْهُ

وآونى أن ئيرواحوموسى نظريتكب وي في خضا بابني المرابل فأسَّا رَعَلَيْهِ آن يكون للفؤم امام الله وكع المؤرهم إليه وعنظم الرسوم والنثرابيم وأن يختا في السغب أفَرَامُ أَنْقِبُ اللَّهِ وَلِيصِيرُ مِنْهُمْ وُوسًا الوف وَمَثِينَ وَحَرِيانَ وَعَنْدُاتُ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ الل الفوهرفي كل وقيت ويرفعون إلىدكل المرعظيد وكل المرصعير عَكَانُون وليه مُ مَكَانَ لَدُرِكَ عَدَافِي مُرُولِ السَّمِ عَلَى الْحَلَّ مِالْتَارِوصَعُود وكَالِهِ كَلُكَ حَالِ الْأَلُولَ وَتُوْعَوْعُ الْمُلْجِلُ إِبِوْكَانَ صَوْحُ الْبُوقِ كُلَّمَا مُوَّاسِّنَكُ جِلَّ إِي وَمُوسَى يَعَكُمُ إِلَّالًا بجبب أبصوب الخ بحكالاند على بالسياء

عِنْدَ اللَّهِ فِيهِم وَصَغِرُ اللَّهُ عَنْهُ مُنْ وَارِثَ مُوسَى لَمَا عُزَلَ مِنِ الْجُدَرِ الْمُسَكِّرُ وَرَأَيُلِ الْمُسَكِّرُ وَرَأَيُلُ الْمُخَلِّ والظبُول السُنَكَ عَصَبُهُ وَطَنَحُ اللَّوْحَانِي وكسرها وأخرز خلك العالهالتالوه وتريده إلى أنصاركا لتراب ودرزاه على خدالما وسفى بى اينرايل دلم في سُوّال وسيعَتَ كَالَ مِنْ جزب الله فاحمَّمُ إِلَيهِ مَبِيع بَرُوكُونَ فَعَالَ لمُ حِينَ اقَالَ اللهُ إِلَهُ إِنْهُ إِلهُ الْمِثْرِينِ لِيَتَعِلَّهُ كُلُّ كُلِّ تجرا منكر سنع د والنف لكار جرال فاله الو صاحبته اؤر بهده فصنع بتولاديكذكك فغ مَنِ الْعُوْمِرِ فِي كَاكُ الْبُومِ ثَلَائَدَ ٱلْمُحَجُّرِاتُكُمُّ صَلَامُوسَيْ اللهِ قَالِيبًاعُ السَّعَبُ سَتَغُمِرً الْعُعْرُ اللهُ لَهُن وَوَعُل مُوسَى إلى خوالِم أَرْضُ اللَّهُ عَلى و

خَلِكُ ورَشَ عَلَيم دَمُ دُبَاجِ الْعُرْبَان قايلاهك أدمرالغمديه وتخول وسيفي الغَامِ عَلَى إِنْ وَإِقَامَتِهِ هُمَاكِ فَإِنْ وَإِمَّا عَفِارًا وَآرَبُعِبرَ لَيْكَةً قَلَافِي أَمْنِوالْمَدِينَ ماخل الات إوقامة الغيكة وعله الغيثة كَابُوي فِي لَجْبَل إِلَيْ الْمُواللَّهِ بِعِنْظِ السَّبْبَ وَالْخِدِ مُوسَى لَوْحَى الشَّهَادَة الْيُ لُوْحَنِي مِنْ جُوْهِمُ مُكْنَدَّةً أَمِا صبح الله وعَاهُرُون عِمْالاً مِن دُهُب بِسُوَّال السَّعِيدِ وَسُجُود السنعب لِذَلِك العِلْ وَقُولِهِ عَنْهُ هِيَالًا إلحفك بالشرايل لذي اضغدك والم مِصْنُ وَالِعَلَامُ اللَّهِ مُوسَى يُذَكِّكُ وَاتَ اللَّهُ . أَوَا دَانُ يُعْزِينُهُمْ ، فَصَلِي وُسَعِيمُمْ وَسُعَ

وَالْمُنَارَةُ الذَّهُبِ مَعَ سِبِ سِجِهِ العِجامِوا ومذيح البخورمن وهب وده المتغ يمويجو الأصماغ ومكذبح المضعيده والخوص الغائ وحلة الكَمَنُون، وَلَجْعَ إِنَّ الْحَرْمَدُالَاتِي عسرو عبرالؤجه يهيه والنواننو لوسي بتضب النبتة ووضح اؤابيها وإخليا واغتسال عرمون وتبيد ماكمار ولنرهون يُنَابُ إِللَّيْدُسُ وَمَسْعَعَهُ بِالدُّونِ إِيَكُونَ امَّامُ بسه وكذاك بيب وسق في أت موسى مصيب المسنكئ والزالغام ستؤخبا الحنفي وبجلال اللهِ مَلا المُسْكِنَ وَلَنْ يَعِلُو مُرْسَى لِدَخُول إلى حباد المتضركون العام علية وووراتسال المستحن فكان الغكام اجدا ارتفع عن

لَبُنَّا وَعَسَلًا: وَسُوَّا لَهُ وَسَيَكُنْ يُزِيلُهُ وَجُهَاهُ فقال لَهُ لانطِيرُ إِنَّ نَنْظُرُونِهِمِي الْأُمَّةُ لأبرًا بن إنسان يَعَنِي مَكِلِمِ عَلَوْهُ سَالَ صِيعُوم مُوسِي إِلَيْ جَبُلِ سِناي مِاتُمُوا مَدِيُ وَتَحَلَّى اللَّهِ في الْغُيَّاهِرُ وَصَلَامُوسِي لِيُدِعِ لِلسَّعْبِ سَنَعْمِرًا أيضًا بموجَعُدِ بدُالوجِي الوَصِاياد إِدِ إِفَامَ رُبِي عَلِي لَجُمُولِ وَيُعِينَ مُفَارًا وَأَنْ يُعِينَ لَيُلَهُ لَهُ عَا كُلُطَعَامًا وَلَنْ مَنْهُ مِنْ مُنْ السِّيهِ فِي أَصِلُهُ وجدموسي موسكترة وجعد بالنزيه بكؤن الشغب لم يَسْتَطِع معَاجِنهُ وَإِنْمَا كُسُفُهُ عِنْدُ رُجُوعِهِ إِلَى أَرْفِ وَلِي فِي إِمَامَهِ الْفَقِهُ وجدكر ألافقا ومايوست فيهاد يخوالتابوب المنشب المستغ بالذهب والفاريمااله

حِلْسَالِحَمْرِ الْخَيْرِ المسكئ يزعل بنوا ينترابل المجيميع السِّعْزِ النَّابِ مُوَسِفُرُلُكُرُج والْعَصْلُ لَكُولًا مراجلين وإن لذير تعج مسكي مَدِهُ أَنِهَا بُنِي إِسْرَائِلَ لَدَ احْلِينَ إِلَى ضَيَعْفُو يَوْجُلُوا إِلَى بَوْمِ ارْتِعَاعِهُ كُلَّ عَامًا الول وأهل وخلوا راويين وسنغون ولبوي مربع نبرا تلوكان علا المسكن وَيُمْوَدُ الوَيْسَاحَانِ وَرَبُولُونِ وَيَثْيَامِينِ عَصَارًا الله وَحَالِنَ فِيهِ النَّاوُلَ لَا وَدَال وَمُعَالِي وَجَاد و السِّيرُ وَكَامَتُ اللَّهُ بعض رَوْ جَسِع بَنِي إِسْرَايِلَ فِي التَّفُوسِ لَخَارِجَهُ مِن صُلْبِ يَعْقُوبَ سَنِعِينَ جيع حراواه نغساءويوسف كان يمضر فكات بوسكف وجيع اخور وكيع ذكك الخيك وتوالأال ككوركال فضول يعف والخنج يمتلام الرب مواوسم واوت اوعطواجد اجداء المان المان المان والمتكاتب الأرضر منهن فقامر مكك بجرية عِلَى مِصْ لَمُونِعَ رِفْ يُوسُفَّتْ وَعَالَ لَقُو مِهِ هُوَا سعب بجانتهإ ل كرواعظ ينادمات فلم

المنبوان كان أبناؤا فتلأه بمؤان كانت ينتاهي فامستنغيا هايئ فناالفايلكان الله وَلَنْ يَضِنَعَا كَمَا قَالَ الْمُعَمِّلُهُمَا مَلَكُ مِضِرَ فأستبنقتنا البنيين مخل عابيما ملك يخسر وفال كهماء ما بالكما صَنَعَهُما هَ لِكُا الْإِصْ واستبقبنا البيريم فقالتالقابكتاب إمِن عُونَ إِنَّ الْمِعَ بُرَائِينَاتَ لَسُو كَالْمِسْرِ كَالْمِسْرِ إِنَّا لَهُ مُنْ إِلَّا لَهُ مُنْ إِلَّا المضربات لا مصن قوتات برف النا بَدْخُلُ إِلَيْهِ الْقَابِلَةِ بَلِدْنَ مُ فَاتَّحْسَنَ الله إلى القابليّن منكترُ القيوم وعظواجدًا الدوكما خات الفايكتان الته صَنَعُ لَمُهُا ذُرِيَّةٌ مُنعُ أُمُ وَفِرْعُونَ جَبِعُ مَوْمِهِ عَائِلًا كُلَّ إِن يُولِدُ لَهُ الطَّرْحَاةُ افِي

لَهُ كَيْلًا بِكُنُونُ فِيكُونُ اذَا وَافَنْنَا حَرْبُ فَيَعَافًا هُوَ أَيْضًا إِلَّى مِعْصِينًا فِيحَارِمِنَا وَيَضْعِلُ مِنَ الأرْضِ وصيرواعليهوسادم الكَيْ يَعَدَبُوه بِمَعْلِم مُنْكِي مُنْ يَعْمَادِكِ لفرغون العنبوم وغستنس وكأ عَدْ بُوهُ لَذَ لِكَ بَكُنُرُورَكَ ذَلِكَ بَهُوا يَحُوا من قِبَل بَيْ إِسْرَا إِلَىٰ فَاسْتَعْبَدُ وَالْفِرِيُونَ بنجابة رأيل بآماء ومتوروا حبائه بعودة صعبديا تظين واللبن وساير جذمة الغزا وتجيع خدمه التحاسفة كموم باعان بثر قَالَ مَلْكُ مِصْرُلِعَا لِلْهُ كَالِغُ رَائِلًاتُ الَّتِي اسمالواحك شغرا وأسم التابيكه فؤعان اد الكَلَّ مِمَا الْمِنْزَائِيَّاتِ قَانْظُرُ وَاعِتْ دَ

وَقَالَتْ هَاكُ أَمِنْ بَنِي الْعِبْرَ أَبِينِ فَعُالِكُ انخته لإبئة فرعون أأمضي وأدعوالك بمراة مرضع مرالغ والبتات فترضع لك الْوَلَكُ قَالَتْ لَحَا الْبِنْكُ فِرْعُونَ الْمُغِينَ فَعَدِ الجادِيدة ودَعَث مِا يُمِرَا لَصِّبِيغَالَ مِن لَهُ إِنهَا أَهُ برعوب ادهمي معتد العرب أرضيه لي وَانَا اعْطِيكَ اجْرَكُ مُوَاتَخُكُ بِ الْمُتَرَاَّةُ العبي فارضعنه فكبرالعبى وجاث بدإلى إننة فرعون وصارطالنا وعَن النِمُهُ مُوسِي قَالَتْ لِأَيْ مِنَ لَلَا نِسُلْمَهُ وكان في تلك الأياخ إدك وموسك وحرج الارخورد وتظرو نقلهم فزائى تخلامض يا بضرب تهجلاعنزاينا من

الخيلج وكأإ بنؤاستنفياها بنئ مكي رَجُل مِن آل لِمويُ فَتَرَقِحَ بِإِسْدَةِ لِيوي فحكت الإمراة وولدت انتاورائت حسسًا فَاتَحْمَتُهُ مُلَائِدٌ الشَّهُرُ وَلَمْ مَطِقَ ان تخييد بعرد فاكخذت له ناموت بردي وفق وَنَدُ بِالْفَعْرِوَالِرِّ فَتُ وَصَيْرِتِ الوكدفيه وصَبَرَيْهُ فِي الدِّيسِ عَلَى سَاجِي الخئرليم ووقعن الخته من بعبد لننظر مَا يُصَنَّحُ بِدِهِ وَ فَكُرُلُ بِنْتِ فِرْعُون لِتَعْشِل بني الخالمة وتحوارها سايرات على سُاطِئ الخيليج افرائ التابوت في وَسَعِ الدِّينَ فبعثث المتها فانحل ناه وفقي الافترات الْوَلْلُ فَاءِدَ الْهِ صَبِينٌ يَبَكِئُ فَاسْتَفَقَتْ عَلَيْهِ

غَمَّانَ وَحِينِ إِلَى رَغُوالِلَ لِمِينَ مِفْقًاكَ مَا مِاللَّنَّ أَسْرِغَتُكَ الْجِي الْبُوْمِرِ، فَعَلِّلْ رَجُلِّ مضري خلصنا عن بدال اله وأيضادلي لَنَا دُلُوا وَسَعَى الْعَبَيْنِ وَمُنْ الْمِينَا بِهِ فَأَنْ هُوَ المأف الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الْمُعِلِينَهُ لِيَا كُلَّهُمُ اللَّهُ وَانْعَنَ مُوسَى فِي الْمُقَامِعِينَ الرَّمَانِ فَرُوْحَهُ صغورا إنىئة يفولك سابنا وستماه تجارس لاند فالضرب عربيا في أدص منسية وكان أيضابي بلك الأيام الطويلة عات مَلَك مِصْرَ مِعْدَمُهُ وَبِيُوالِمِنْ إِيلَ فِي جذبتهم وصرخوا وكنكذ تغويق ماءكى الليرم الخالمة وضيع الله شيهقه ودكر السعنان الديم إزاهب

الخورد والمعَت كذا وكذا فلن ورانسانا. فَعْتَ لَا لِمُغِيرِي وَ وَفَنَكُ إِفِي الرَّمْ لِن مُنْعُرُّ حَرَجَ وَلِلْمُؤْمِلِ لِمَا إِنْ فَارِدَ أَبِرَجُلُونَ عِبْرَائِينِ تختصمان وفعاللظاع كماد انضرب ماحك فَعَالَ مَن صَبِّرَكَ عَلَيْنَا رَجِلا رَبِيسًا وَعَلِما مَ أيُوبِكُ أَنْ تَقْتَلَمِي كَافَتَكُمْ الْمُعَلِّى الْمُعْرِي فَعَنَ مُوسَى وَقَالَ لِهِ وَاقَلْ عُرِفَ الْأَمْرُ ، وَيَهَمَ مِزْعَوِنَ بعطك الأمن عظلت الديقش فوي في مُوسِي مِن قُدُامِهِ وَإِقَامِرِ فِلْ مُرْضِ مَذَيْنَ فَكُلُ عَلَالِيْ رَالْفَصَ النَّايِن وَكَانَ لِإِمِمْمَ مَدِينَ سَبْعُ بِنَامِتُ عِيْبُنُ وَدَلَيْنَ وَمَلَيْنَ الأخواص لِسَغْي عَنْمِرَ أَبِينَ عَيْمًا الرِّعَاءُ وَظُرُدُوهُ فَيْ وَهُنَّ مُوسَى فَأَعُا مُصَّى وَسُعَى

مُ قَالَ أَنَا لِللَّهُ أَبِيكَ إِلَّهُ وَإِنْ أَهِمِ وَإِلَّهُ إِنْتَى والديعتوب عسائر موسي وجهله إذخاف الف مِنظر آلِكَ لِمَنْ مُمْ عَالَ لِمُنْ مَثْلُوثُ مَطْ الْمِشْقَا قُوْمِ لِلَّذِينَ مِصْرَ وَسَمِعْت صراحم مرز قبل حلاة رتم وعلنه فالخام فانحدرك المحلفهن نبالمضربين ذَاصَعِدَهُمْ مِن يَلْكِ الْأَرْضِ لِكِيَّا زَضِ جتلة والسعكة وأدش تقبض اللفية التنك إلى وضع الكفايس والخبنين والموية والحيوين والينوسين والأن وداسخ بَنِي إِسْرَايِلْ قَدْ وَصَلَ إِلَى ، وَوُلَا يُتِ الضَّعَظَ الَّذِي ضِعَطِمُ لِيضِرِيونَ الْأَنْ مَال لازساك إلى معون والخريج قوي بي

فاستحنى ويغفوب ونكل الله إلى بني انِسْرَايِلْ وعلم الله وكان مُوسَى عَرْعِي عَمْ نَابِرُو حَنيد إِمَامِ مَنْ نَن مَسَافِهُا فخ لطرَ فِي الْبِرِيَةُ حَقَّى مِكا إِلْهُ حَبُ لِ السَّوَإِلَى حَوْرِيب، فَهُولًا لَهُ مِلَاكُ اللهِ فَي لَمْ مِنْ ال مِن وسطِ الْعَلَيْقَه وَمُراكِل مُعَلَيْقَه مُسْتَعِلَة بالناروج كالمخبؤون فالكوسى أبيال وَأَنْظُورُهُ مِنْ الْمُنْظِرُ الْعَظِيمِ عَمَانَا لَا فَلِنَ لاعترَف فراي منه أنهُ وَالمال لينظر فنادأة الملذمر وسطالغلبو فالبانوي بالمؤسئ فالهاتداه فالكالثفكرمإلى مَعَنَا وَإِنْ تَعَلَيْكَ عَنْ رِخِلَكُ فَإِنَّ الْقُ الذي أن واقِف عَلَى ارْضِرْمُعُكِّمَة "

ٳڵ؞ٳۯٳۿؠ؏ؘؚۊٳؠ۠ۼڽؘۅؠۼڣۅٮ؞ۥۼؚڬٙڮۼٳڽڵ عَدِافِنَقَدَ ثُكِرُافِتِقَادًا يُعِمَا صَنَع بِكُمْ يَكُمُ وَيُحْمَى فِقَلْتُ اصعُدَاكُمْ مِن سُعَا الْمُصْرِينَ إِلَي انص الكنعازية والجسان والاسورس والعرزين والحويين، والببوسيين أرَّفُ تقيبضر اللبئ والغسك فيتقبلون فولت فادخل انت وشبوح إشرابل الامكاك وَفُولُوا لَهُ اللَّهُ إِلَّهُ الْعِبْرُ الْبِيْسِ وَعَامًا لِلنَّسِيرِ الأن مسافة المندة المامية المرة والمرة والمرة إلمنا وأنا أعلران ماك مصر لابكعلى أن منضواو البدسكريكة بخبج المرديدي فاخت المض تين بجيع اغو بالن لبي أصَّنع البيا لينامُ وتغذ كالك يطلقاكم واعطى العوم خطاعة

إِسْرُ إِلَى ن مِصرَهُ قَالَ مُوسَى لِلْهُ مِن أَمَا حَيُّ ٱلْمُحِيلِ إِلَى مِرْعَوْنَ وَأَحْرِجَ بَيْفِ الْمُإِلَّ مِن مِضرُ عَالَ أَمَا ٱلْوُن مَعَكِ ، وَهُلِوا أَلْهُ لكَ فِي البِينَ رَسَلْنَكُ وَإِذِ الْخَرَجَبُ الْفَعْ من مضرفاء بدوالتديم كالمكالك عَالَ مُوسِّى لِثْرِهِ مَا أَنَا سِلِوْ إِنِي لِبَيْ إِنْسِرَا إِنَّا فَاقُولُ لَقُرُ الْمُ يُعِيلُمُ الْمُ الْمُ فَإِنَّا لَهُ فَإِنَّا لَهُ فَإِنَّا لَا مُعْلَمُ فَإِنَّا اللَّهُ فَإِنَّا عَالُواْمَالِينِيمَةُ مَا أَقُولَ لَهُ وَقَعَالَ اللَّهُ الْوَسَي الكاين الباق قالحان افل المرايل المتدالة أبايكن إلة إنواجع والبخر وعنوب بعَنْ فِي إِلَيْكُ مُنْ الْمِنْ لِإِلَّالَةُ هُر وَهُنَ اوْ رِي إِلَى جِبِلْ فِيلِنَ أَمْنِ فَاجْمُعُ سَيُحَ بَيْحُ إِنْ أَلِينَ قَالَ فَي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

وَقَالَ اللَّهُ لَهُ أَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل عَادْحَلُهَا إِلَى حُضِيدِهُ مَ اتَحْرَجُهَا : فَالِدَالِكُ برصاكالنلج من قال الردد يذك إلى صنيك فرد مِنَ إِلَ حُصْدِهِ ثُمُّ الْخَرِجَ مَا مِنْ فَياهِ وقدعادت كسكايويك بداقال فان أوال بِكِ وَكُرُيعَنِكُوا الْأَيَّةُ الْأُوكِي فِيَوْمِنُونِ بِلَّامَةِ الأخرى ، قاي لَمْ يُؤْمِنُوا بِمَا تَدُو الْأَيْدَانِ وَلِمْ يَعْبِالُوا فَوْلَكُ مِعْ لَمِن مَا الْخُلِمِ وَصُبَّهُ عَلِى الْبُنْ وَيُصِيرًا لِمَا الَّذِي الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْعَلَيْمِ دِمانِي اليبس نَقَالَ وُسَيْ لِرَيْدِ مِطلبه مِارَت لسي د انظر من أنون وما عَالَمُ الله عَبْدَكَ إِنِي نَقِيلُ لِأَفْرُ وَاللَّمَانِ جَمِيعًا مِعَالًا لدامته من جعَلَ مُنا لِلإِنسَانِ الْوَمْن بَعْعَلُ

المضيرة بن فَإِدَ امْضَيِمُ فَلاَ مَكْضُوا فَرُعًا بُلُ سَّنَالَ الْمَازَاة من سَاكَنَتْهَا وَجَالَ الْمَا الْبَيْهُ بِصَّهَ وَأَبِيهُ دُهَيِتْ وَنِيا بِالنُصَيِّرُوهُ ا عَلَى بَلِيكُ وَبَهُ الإِكْرُ وَتَعَنَّمِهُونَ الْمِضْرِينَ مَ عَاجَابَ مُوسَى عَالَ الْعَلْيَ لِايُونِمِ مُونَ بِي وَا يَعْبَلُونَ مِنْ يَعُولُونَ لِي مَعَلَ لِعَمْلَكِ عُمَالًا لَهُ إِنَّهُ مُاذَ إِمِيلِكَ قَالَعُصَينَ قَالَ الْمُرْخُا علك الأزجن مظرحها على لأزجر فصارت نَعْبُ أَمَّاهُ فَمُرَبُ مُوسَيْنَ فُكَ امِدِهُ فَعَالِيَّةً لمُوسِيمُكُ بِدَكَ وَاشِكَ بِدَنِيهِ وَمُكْرِيِّكُ اللَّهِ والشك فضارعتني فيتوالي بُوْمِنُوااتُ الرَّبُ إِلَا أَيْدِيهِ مِنْ إِلَا إِزَافِي وَإِلَّهُ إِنْهُ كَا يَعْنُونَ قَلْ يَعْنُونَ قَلْ يَعْنُونَ قَلْ يَعْلَى لَكُ

إلى خوبى الَّذِي بِمِضَرَّهُ إِنَّهُ فَدْمَاتَ جَمِيم الرِّال الطَّالِينَ مَسْكَ فَأَخَلَ مُوسَى وَحَدَهُ وَوَكَلَدُ مِهِ وَأَنْكُمُمَ عَلِي إِلْمَا رِوَرَجَعَ إِلَى أَرْضِ صَحَرُ وَالْحَسَدِ مُوسَيِعَ عَمِ السَّهُ بِيلِي مِهُمُمُ فَاللَّهُ اللَّهُ فِي ضِيِّكَ لِنَاجِعَ إِلَى مِضِنُ الظُّر إِلَى عَبِيمِ الْمُرَاهِ بِاللِّقِ صَبَرِيعَا فِي يَدِ لَوْفَاصِنَعْهَا فُكَّ آمرِ فِرْعُونَ وَإِنَّا أسدد قلبه ولايطلو الفومر وفقل لفرعون ككا عَالَاتَدَايِنَ لَرِي الْمِبْرِ إِيلَ فَعُلْتُ لِكُ الْطِلِقِ الْسِي بعبك ين مفإن اببت أن مطلقته فيكأ ناقات ل ابنك بكرك وكمكاكان في لظريق في المتيب فاجاة الله فطلب قتله بمفاحك صغوراموا مقطعت فكفكة ابنهام ودنت من رجلت وَقَالَتَ إِنَّ عُرُولِ لِلْمِمَا اسْ لِي كُلُّتُ عُنَّهُ يُعْبِينَا إِنَّ

الأخرس والأصر أوالناطر أوالنا أَلِيسَ لَهَا اللَّهُ مُ وَالْأَرْفَا سُحِرِفَا فِي فِيكَ وَادَ الْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَالِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ابْعَتْ بِبِلْ مَنْ أَلِثْ بَاعِتْ إِنْ فَاشْبَ إِلَّا عَضَبُ اللَّهِ عَلِى مُؤسِّى وَقَالَ السَّنِ اللَّهُ انت مرون أجبك للبواين يتكل وكووا مُوسَحُرْجُ يَتَلَقَالَ وَيَعْدِج بِقَلْلَا مُؤَلِّمَةً فصيرهكذا الكلامري فيهوقا يتالان مَعُ فِيكَ وَفِيهِ وَاذْلَكُمَّا عَلِي مَا تَصْنَعُانِ فينكل هؤالفؤهره وتكون آك تزمانا فَأَنْتِ تَكُونَ لَهُ إِلَّهُ مُؤْخِلُ هُ إِنْ الْمُعْمِينَ بيترك ليستم بهاالأيات فكنبي وروج إلى بروحيه وكالانجاق

وَأَطْلَقَ بَنِي النَرَايِلَ لِأَعْرِفِ السَّدَوْلِ أَطْلَقَ بَنِي إِسْرَابِلَ أَيضًا وَ فَاللَّالَةِ إِلَّهُ الْعِنْرَانِيِّينَ وَعَامًا أَنَّ منجيئ يسابة تكنفذا بالمرمني البروندم يتوربنا كَلاَيْعِنَانابوبا اوَيسَبف م فالطَ مَلِكُ مِصر المادَايَامُوسَينَ وَهَارُونَ سُيَطِلانِ الْفَوْمَعُنَ عَالَمُ المصوا إلى فقلك مرئمة قال فرعون امِّن كَثِرُه سَعب الأرْضِ حَتِي عطلاهم مِن يَقَالِهِ ورُوامُرُ فرغوب في دالك التومج لأوراة الفؤم وعُرَفًاهُم قابلا لأنعاو دواأن نغطوا الغوم تبناليكينوا اللب مِنْ أَلْمُس مُمَافَنِ إِنْ هُمْ مَصُولَ وَلَقَيْنَ وِكَ ينتا وضراب الكبل ليخ كالوايضنعون انس ومَافِئِلْ يُصَيِّرُوهَا عَلَيْهِمَ وَلاَنْفُصُوهُ مِنْهَا لِأَعْصُ مِرْهَ مُؤْفِ وَلَهُ إِلَى فَمْ يَضِوُنَ

فَالْتُ عُرُوسُ لِلدِّمَا لِلْمَتَّا نَات مُمْمِّي فَاللَّهُ فِ المصارُون المضِ تَلْقُامُوسِيَ فِي الْبَرِةِ مُ مُنْضَي ففاحاه وكمرك للمله وقبتالية فأخبر سوسي هكرون بجيع كالآمراهي الذي بعنه ويونوي الأباتِ الْبَيَ آمُرَةِ الْفَصْلُ النَّالِينَ مَنْهَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَجَمَعَا رَجِيهِ مَنْيُونِ بِهَ إِيْرَالُ وتكمم عرون عيع الكاكم الذي كالمالة ربه مُوسَى وصَنَعَ الأَيَابِ بِحَصْرَةِ الْفَوْرَمِ فالمن الغؤمراد سمعواأت الله قلرا فتعكني السرايل ومظرضع فالمن وتحزوا وسجداوا وَبَعْدُدُ كَالِكَ دَحُلْ مُوسَىٰ فِي هُرُونُ وَقَالَا لِمِعْكُ لذَافَالَ اللهُ إِلَّهُ السِّرَإِيبِ لَ اطْلِقَ قُوي لِيَغِيدُوا لين النوه وقال فرعون مراهن عبى أفيان

كَ ابْعَبِيدِكَ وَيَغُولُونَ احْتِمُوالِنَّا الْمُورَ اعْبِيل مض وبوك مِمَّا لَخْطَاعَلَيهِ مرفِونك قَالَ إِنْهُمْ مُرْهَ عُونَ ؛ وَلِذَ لِكَ تَعُولُون مَنْضِي مَنْ لَجُ ارتناد والأنانضوا فاخد موا فلانغط للم سَ مُوصَرِيبِهِ اللَّبِي يُونُونَ مُعْرَظِرِعُرُفَ أَ نبى إينرال عُوسَهُ مُرِيسَيِّن وَقَالُوا لَا تَعَصُوا مِن لَسِكُمُ الْمُرْبَوْمِ لِيبُومِ مُؤَجِّبُوْ الْمُوسَىٰ وَهَارُ واقعين ليتلقيا هزعينك خروجم منعنا فرغون مفقالوالهما ينظرامتنه وتفكع كمليكما كأأشبتا واجحت اعند فزعون وعنكعبيب وجعلتما سيفالغ أنديم ليفنكونا فركع موي إلى الله وقال برب لما ذا السّائة إلى الم العوم وكادا بعيث بي ومن جين عَظَّت

ويقولون تمضي فالألجيناه استلطان مها عَلَى الرِّهِ الْفَيَسْنَعَ لُوا رِّحَا وَلِمَ يَشْنَعِ لُوا بِالْمُورِيَا طِلْةٍ تَخْرَجُ جلاورَهُ الْقَوْمِ وَعَرَفَا وُهُمْ وَقَالُوا لِلْفَوْمِ كَذَ آفَالَ حِرْعُولُ لَسْتُ اعْظِيكُمْ ِ يَبْنَا وَأَنْتُمْ مُّنُولًا وَتَأْخُذُ ونَ لَكُمْ يِنِنَّا مِنْ حَيْثُ يَجَدُونَ الْإِدْ لَئِسَ يَنْفُصُ مِرْجِيلِ مَنِكُمْ سَنَّيْ مُنْتَبِّكُ دَالْفُومُر بيجيج أرض مضرابيعتنوا البتبئ فكتا وللكاوؤ مُلْعُونُ قَايُلُونَ الْمُلُوالْغَالِكُمْ الْمُربَوْمُ بِيُومُ كَمَا كَانَ وَقْتُ إِعْطَا إِلْهَ بَنْ فَضَرَبُ عُرُفَانِهِ اينترايل جَلاوزة فرغون الدِّيرَ قَاهُ عَلَيْهِمْ قَائِلِينَ مَا مَا لَكُنُ لِهُ رَبُّكَ مِلُونَ رَسْمُكُمْ إِلَّى لَهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللِّهُ اللللْمُ اللِّهُ الللللِّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللِمُ الللللِمُ اللللِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللِمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ اللَّلِمُ الللْمُ اللَّمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُواللِمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُواللِمُ الللْمُ اللْمُواللِمُ الللْمُ اللْمُ ال مِنْلِ أَسْ مِعَا صِّلْهُ أَسْرِ قِالْبُوْمِ أَوْ خُرَاثُ عُرُمَا اللهِ مِنْ أَنْعُرُ مَا أَنْ بني إسرايل وصر خوا إلى فزعون عايلين لوفق

ق أُخَلِصكُمْ مِن جِدْ مَتِهِمْ وَأَفْتَكُمْ مِذَرَاةٍ مَدُوده وبِاتَّحُكَامِعَظِيمَة ، واحْدَرُ إلى سَعبًا والولكَرُ إِلْمُنَا مِمُونَعَلَمُونَ اتَّ الرَّبّ إله كم الخرج لكم مستقب تقال إلم إن والخنجلكم الأرض التج رفعت يدي إعظاما لإبراهم واست وتغفوت فاعطبكر إِيَّا هَامِهِ النَّا اللَّهُ مُنكُلِّمُ وَيَحِصَلُهُ بَي أنسر إبان وكم يغتلوامن وسي وضي أزواجه مرومن للخدمة الصعبد بمنكلة اللَّهُ مُوسَى قَالِلا مُوادِّحُلْ فَكُلُّم فِرْبِعُونَ مَاكُ مِضَهِ أَنْ بُطِلْقَ بَيلِ سَرَايِلُ نِ أَنْصِدْ عَمَالَ موسى فلرام الله معود البنوا إسرار لأفينكوا مبني منكبون يستخربني غرغون والماأفلف

إلى فرغوب للحكاظرة بإنبك أساإلي صكذا الفؤهزه وتخليصًا لم يحَلص شَعْبَك مُعَالِلةً كؤسى لأن منظرها اصنع لوعوب التهسيطالم بِبَيدِ سَنَدِمِكِ ، ويَظُرُدهُمُ مِنْ أَرْضِه بِيدٍ سَيدِيدَه الفَضِ [الرَّابع مُمَّ كَارُ السَّرَةُ قَائِلُا ﴿ أَنَا اللَّهِ الَّذِي تَجَلَّيْتُ لِإِبْرَاهِمِ وَلِينْعَنَ وَبَعْفُوبَ الْمَادِرُ الْكَافِي مِوَاسْمِالِهُ لعزاع منم بديدة أبضا تبت عضابي عما المقطيف التضركنان ارضكامنا التى سَكَنُوهَا مُؤَا نِصَّا قُلْ سَمِعْتُ شِمَانِق بَي إِنْ رَايِل مِمَّا يَسْتَعَدَيْهُ لِلْصَرِيون مِهُ مَدُرُّهُ عَبْدِي لِلْالِكَ قُلْ لِبَيْ الْمُرْالِلُ أَنَا لِللَّهُ وَلا تُخْرِجَ لَكُنْ مِن عَنِي عَلَا لَفِيرِينَ

مِينه وَتُلْفَ وَتُلَتُونَ سَنَةً وَلَنُومَ وَارِيعَ لِي وموشى مؤلاعسا براللبواس على الده فَاتَّحُدُ عَمْلُ مِن مُوحَالِدٌ عَمَّنَةُ لَهُ زَوْجُه وَوُلُكُ لدهنرون وموسي وكانت سنوح بادغام مِا يُهْ وَسَنِعًا وَنَلْفُونَ سَنَهُ وَ وَيَنُو يَصِهَا مِ فُورَج وَمَانِع وَمُحْرِي وَبُوعُ وَبَالْ اللهُ أَلِلْ والعَمَّا فَان وَسَتُرى فَتَرُوبَح هَارُون الْمَنَابِ استعيداد إب اخت تخشون فولدت له نَا حَالِبِ وَأَلِيهُو وَالْعَازَ الرَوَ إِينَا مَا وَوِين قؤتح أتينع وألخانا وأبيا أساق مقلط عتاير الْعَرُجِينِ والْعُازَارِ بن هارُون تُرْوَجَ وامراؤهم وينات فؤطيايان فولد منيضات مَوُلادورينا أبا اللَّهُ وَابْتِينَ لِعَسَالِوعِ هُمَا

المستَّعَنان مُ فَكَلِّمُ اللهُ مُوسَيْ وَهَلُرُونَ وَلَوْمَا فَا ڊسكب بني سرايل فرغون ملك بيضر الن بخرج ابي اسرايل من أورمض العصل للخامس وَهَوُكِرْ رُوسَا بِيُوتِ ابْأَيِمِ بِيُو واؤيبن ممكر استرايل حنوح وفلو وتحضرون وحرمي فؤكل عساير راوبس وبنواسنو موال ويامين، وَازْفَعْك وَيَاخِير ، وَصُوْع وسأوول بن الكناينية مؤلاعا الرشاء ومنه استما بني ليوي على مو اليديم خيرون ومنكات ومراري وسنؤ حياة ليولى مينه فسيع وَ لَكُنُون سَنَدَ وَيَتُوجَ إِرَ شُول لِبَي وسمعي إعساء رها وكنو فقات عن امن وبصهار وتخترون وعوبال وسنومان

متروب وموسى اللذاب فالانتدام الجرحا فأرض مضرولا بسليناكم فرغون حتى أخعل بنياسرا إمن ورض على بوريد مَدَى فِي الْمِصْرِيِّاتِ وَأَخْرِج حِبُوسَيْ وَمِيَعَالِمُ إِلَّا منائض ضرباتكام عطيمة وتعارالمناو الخناطناب فرعون مآك صريف بخرجابني النترايل من أدجي ضرعه أموسي ومدرون أيكنا الله إذامدد فينكري على المضريين وَلَمَاكُانَ يَوْمِكُلُمُ لِللهُ مُوسَى فِ أَرْضِيضًا وانخرخت بنج اينترابكم والمتناب وتتسته وثبى وَفَالَ لِللَّهُ لُوسَوْا مَا اللَّهُ كَلَّمْ مِنْ عُولَ مِلْكُ فهرون كما أمرم التهكن المتحاوكات يضر بجيع ما أمرك بالم موعال وسي أن ارك مؤسكان تمانين سنيذ وهرون المسلب السي مود أنا أفلف السَّفَتَين وَلَيْفَ السَّعَ وغايبن سنة جين كلفا فرغؤن الم مبي فرغون وقا المتدلوس ونظر فلاعتقال السادس مم قال المتداوسي و مرول فوا إلحقالف ووكرون الخوك يكون كيتك إذكمكم وعون وقال تطميان بزعاما فيتل الت نقر أ كاتما بالمنزك بدو مراون الحوك كفرون خلعصاك واطرحها المامون فنصبر تيلينا فكخ لنوسى وهدروت ويحتكم وغوت ليظلو بنجائه كالأعن فيد وَصَنَعَالَذَاكَ كَالْمَرَالِيَّةُ وَظُرْحَ فَرُولِعَضًاهُ وأنااضع فلب عوب والكؤابان وسراهي

الَّذِي فِي لِخُلِيجِ مِنْ وَسِينَ مِنْ الْخَلِيجِ وَيَغِيرُ المام وزعون وفؤاكه فحما وتنبيناء يمتح دعا وعو المضريون عن أن يَسْر بوامّا يُم لَوَلِيج مِعَدًا بالخكا والشيخ وقصنعكذاك بشاسخوة بغر يعْلَمُ البَي اللَّهُ مِهُمْ قَالَ إِللَّهُ الْوَسَيِ فَالْمُهُ وَلَ حُدْ بلعابهم فكريج الزعرمنه مرعصاه فضاف عَصَاكَ وَمُدِيدُكَ عَلِيمًا و الْمِضِيِّ رَفَاعًا فَعُ تنابين فانتكعن عصي هرون عصيه فأنتة فخلجانهم وكعامه مروساير يختع يتاههم قلب فرع والمسامة علما كالعلائد عم قال فتصيردما ووكون وم فيجب أوض استناب وقل فرغون والالكاك وي الخسَّب ويو الخوارة فصدة لَدُّاكُ وسَي الْعَرِينَ مِن إِلَى فِرْعَوْنَ بِالْعُدَاةِ هُود الْمُحْاةِ وهرون كالمترانكة فؤرفع العصاؤمين إلى وقعف القاه على اطع الخليدة والعيد المامالدي فالخيليه بعضرة فرعوب ويعفق البتي نفلت شبامًا خُذَ عَالِيدًا كَ وَقَالِلُهُ عبيدي فانغل تجيج الماالذي فالغلج دما الله الدالغ برانيس بعث بي إِينَا فَالْمِلْهُ اطْلَقَ والتتمك الدي فالإلهمات موأنش الخلج المنكافية فالبوء وهود النكار تنهال فعجز المضربون عن النسر والماتم أَن لَدَ إِفَا لَا تُشَرُّ وَاحْمَا رِبُ مِالْعَصَى إِنَّهِ الخاج موكادالة مرفخيج أرض ضرا فكنة 

يَدَك بِعَصَالَعَ لَي لَا يُعِيانِ وَالْخُلُمَانِ وَالْمُحَامِ واصعدالصَفَادة عِلِا ارْضِ صِمْ الْفَقَالَ وُسِ المندوت السط برك بعضاك وتصعد الظفاع عَلِارْضِ مِصْ فَمُدَّ هَدُونِ بِكُ عَلَي مِياهِ مِصْ نصعدب الطَفَادِع وَعَظَّ ارْضِ صُرِّ كَصُهُ كذاك لشىء بلظيمن واضعر والضفاج عَلِّ أَرْضِ مِصْرَ الْمُ عَالِمِ عَوْنِ بِمُوسَى وَهُ رُون وْفَالَ سَفَعَا إِلَى لِمُتَدِيمِ فِي أَنْ يُزِيلُ الصَّفَادِعَ عَنِي وَعَن قُوْمِ حَيًّا طَلْقَ الْفَوْمَرِيِّلْ مَحُوالِمِيْدُ فَالْمُوسَى لِفِرْعُونَ اقترح عَلَى الْمُتَامِنْعُ لك ولعبيدائ وقومك ، فتتعَطِمُ الصَّعَاجِ عَنْكَ وَعَنْ مَنْزَلَكَ وَمُوتَنِينَ فِي لَوْلِي فَعُطْ وَ قال عُرَّاه قَالَكَا قُلْتَ الْكِيُّ عَلَى إِنَّهُ لِيَدُ لِيَنْ كَيُنَّالًا

كذَاكَ سَعَرَ مِصْرِيلُطْ فِهِ مِرْفَاسْنَا لِلَّهُ فَالْمَ وَعُولًا وَلَمْ يَمْنَالُ مِنْهُمَا كَأَفَالُ إِلَّهُ مِنْمٌ وَلَيْ وَوَحَالُمْ إِلَّهُ دَمْ يَعْمَلَ عَلَيْهِ إِلَى الْمُ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الل وَ الْحَالَةِ لَهِ لِيَسْرَبُوامَا مُ الْإِلْهُ لَمْ يُطْبِعُوا الْكَيْسَرُوا مَلْ مِن الخِلْجِ وَمُكَاكِلُتُ سَنْعَهُ أَبَّام بَعَلَصُهُ اللهِ الخِلْجِ مَعْ قَالَ اللَّهُ مَا وُسَى اذِ خُلِيَّ لِأَفِي عَوْنَ وَمُثَلِّ لدُكِذَا فَالَامَّةُ اطْلِوْ فَوْ مِي لِمِعِبُدُونَ فِايِبَكُ إِن أَينُت أَن نُطَلِقَهُم فَصُ الْمَاصَادِم عُمَكَ بِالصَّفَادِيُ مِنْكِسَعِي مِنْ لِكَلِيمِ صَفَادِي مِنْكَامِهِ وتذخل تنتك ويؤ خدر مضاجعك وعلى وا فيف الني عيبل وسار وفورك مورى منابرل ومعاجيك وتضع ذالضفاج بنك وفي قول فسأبر عَبيب كَ مَمْ كَالَالْمَدُ لُوسَةِ فَإِلْ لَلْمُونِ

الْأَرْضِ صَارَقَالًا فِي جَمِيعِ أَرْضِ ضِمَ وَصَنَعَ لَذَالًا الشحرة بلطغم لنخرخوا الغالظم بطبغوانلت المَا فِي النَّاسِ الْمَالِيمَ فَعَالِ السَّعَارَةُ لِفِرْعُونَ هِيَ فَكُنْ مُواللَّهُ مُوَالسُّمَا لَ وَلَمْ يَغْبَلِ مِنْ مُا كَأَفَالَ الله منم والمنته المؤسِّل وصلى المعدولة وقيف يتن بَدِين فِرعُون مُوحُودَ الحارج إلى لما وَقُالِهُ لَدَاقًا لَ إِنَّهُ اطْلُورُ فُوجِ لِيَعْبُدُ وَيِنْ فَإِلَّهُ إِن إِنَهِ مَا نِ مَطْلَقَ وَمِي مُ فَيُمَا أَمَّا مِاعِثُ عَلَيْكُ وعلى عبيدك وعلى فومك ومنادلك خلط الرُّخْسُ جَيِّ عُنِيَا مِنْ أَيْوُتِ الْمُضْرِيْرِ وَالْأَرْضُ البيهم عليها أبطاء والبرج ذكاك ليوم أنف السِّدِيرالِّني تَوْيِ مُقِيمُونَ عَلَيْهَا وَحَيْكُ لِلَّهِ هُنَاكَ خَلْطُ الْكِي نَعْلَى إِنْهَا لَيْكَ اللَّهِ وَسَطِلًا الرَّفِ

الزَّتِ إِلْمُنَامِإِدِ نِقُولِ الصَّفَادِعِ عَنَكُومُنْ بيُوبِكَ وعَنْ قُومِكَ وَعَيْدِلُكَ وَعَنْ فَعَلِيمِ فعَظَ مَعْنَجَ مُوسَى وَهَدُون مِن عِنْدِمْ عَوْدِ وِصِرَحُ مُوسَيْطُ اللَّهِ بِسَبَرِلْطَفَادِحِ الَّذِي اَحَلِمَا دِمْ عَوْنَ وَمُعَمِّعَ اللَّهُ كَافَالُ وَمَيْ عِالَّةً الصَّفَادِي مِن الْبُيُوتِ وَمِنَ الدُّورِ وَمُنَالِغُوالِيَّ حَيَّ جَمَعُوهَا أَكُوا مِا آلُوامًا وَأَنْتَلَتَ لِلاَوْضُ وَرَابَ فِرْعُونِ النَّ الْفِرْجِهِ قَدْكَا مَتْ ثِعَمُ لَكُ اللَّهُ وَلَى بغب إمنه كأمًا كأمَّا العَنَّهُ مَعْمٌ فَالْ المُنْهُ لَمُوسَى قُلْ المنارون متعضاك واضهب راسالأرض فيصير فالأفي جميع ارض حضوء مصنعا كذلك مَدُّهُ وسيدَهُ بِعَصَاهُ وَوَضَرُبُ وُالْكُونُ فصَارَعَ لَا فِي الْإِنسَانِ وَالْهَدِيمَةُ كُلُّ وَالْمِ

فِهُوْنَ وَعَنْ عَبِيهِ فِي وَقُوْمِهِ عَلَاهُ لِكُن لِأَنْعَاوِدُ فرعون السغزية فاتكامطلقالفوم حتى نعوا مِنْ وَحَرَجَ مُوسَى زعِنْ وَرِعُونَ فَسَعَعَ الْكَاللَّهِ فصنع المله كاعال وسي الإلفاط عن في فوك وعَنْ عَبِدِ لِهِ وَسَايِرِ وَوْمِهِ وَلَمْ يَبُورَمِنْ وَالْحِلْ وسلفع ويعلبه في في المرة النصا وللمؤطل الفؤمود ثم كالله كلوس اخط الكي عون وَقُالُهُ كدا قال لِنَهُ إِلَهُ الْعِبْرَائِينَ الظَّلِقَ فَوْ بِيلِيعُنِينَ الْمُ فإنكاب ابنت أن طلعهم وعماديث في المتشك بعن وَإِنَّ أَفَهُ اللَّهِ كَالِينَهُ فِي مَعَاشِيكَ البِّي فِي المتخرا والمفرق ليدول فالفرق النعرة المفكم وَمَا عُصِطِيمًا حِدًّا إِن وَمِهَ بَنَ اللَّهُ مُوَالِنِي بَعِي اللَّهِ إِلَّا مِن وَالْمِيلِ الْمِيرِينِ وَلا يَمُونُ سَبِي مِن مِي

وَأُصَبِرِفِطِلًا بَيْنَ فَوْجِ فَيَيْنَ فَوْمِكَ مُعَدَّا نَكُونُ هَذِهِ الْأَبَهُ مُسَمَّ اللَّهُ لَذَاكَ وَدَحُ لَ خَلْطُ لِبَرِّ إِلَى يَنْتِ فِرْعُونَ وَبِيونَ عَبِيدِهِ مُوَانِّفُسَدَبُ جيع انضريض من الفلط مفكعا فرعوب يموسى وَهَارُونَ مُوقال صُوافاذ تَعُوالإلْكِهُ في الازَّضِي عَمَّالَ وُسَيَّ الْمَطِيقُ النَّاصَعَ وَلَكُ لائمايك رهد المضريون مندعك بشرتها فَيَلَ مَنْ مُ مَايَكُ فِي مِنْ يَعَضِّرَتِهِمْ أَفَلًا بَرْحَمُومًا لكن سَتَافَة تَلْتَدَا يَامِرسُتَ بَرَهَا فِي لَبْرِي وَنَدْعَ يتدرتنا كأبقول كادفعال عوز الطلفك فَتَكْ عُونَ مِنْدُرَيِكُ مُ الْكِي لاَشَعْلُ وَإِنْعَادُ إِنِي المسيروالسفعاني يه فعال مؤسي فاأناخاب مِنْ عِنْدِكَ مُوَاسِّنَعُم إِلَّالِيهِ فَيَرُولُ لَخَلْطُ عَن

للخروج يَقِنُوافَتُلَامَرُمُوسَيَّ مِنْ قَبِلِ الْقَرِّحِ الْإِنَّةُ كِالْكُ فِي السَّعَدَةِ وَفِي إِوالْمِصْ إِنْ وَسَلَّدَ اللهُ عَلْبَ فِرْعَوْنَ وَلَمْ بِعَبْدَامِ يُمَاكِما فَالْالْتَعْدِلُوسَى المُ وَاللَّهُ لُوسَيَ الْعَدَاةِ وَقِفُ إِمَامَ فرعَوْنَ مُوقُل لَهُ كَدَاقًا لَابْتُد إِلَهُ الْعِنْرَايِدِينَ اظلو فغ بيليع بدوي معاية في حذف المسرّة مُزْسِلَجِيمِ صَرْبَابِي فِي قَلِيكَ وَفِي بِيكِ وَوْمِكِ إِلَى مَعْلَمُ الْمُ الْمُونِ الْمُونِ الْمُرْجِينِ الْمُرْجِينِ الأبق لؤم لَدت يَكِي الْعَتَالَةَ فَانْتُ وَ قُومُكُ بالوبا ونجيت راكا دجر وكك بستبعث أمَناك لِكِي إُركِ فَوَيْنِ وَكِي يَعْصِ إِنْهِي فِيجِيج الأرض واتنت بعند مُتَربت بعقوي لِيكالمُظْلِمَة مَا أَنَا مُنْظِرُ فِي عِلْهَ لَا الْمُعْتِبَعَلَا بُرُدًا عَظِيمًا

ما هولينهي بنِرَإِ ۚ لَ مُ وَجِعَلَ الْقُدُ وَفَتَا قَا بِلاَّعَدُ ابْصَنَّعُ الله هاز الأمري الرض وصنة الله هالالإثر من عَلِيه ومَاتَ جِيع مَوَاسِي الْمُضِرِيِّين مُولَمْ عُنُ واحدون فالتي والمرابل وصنعت كالغوا فإذال ممنعين والسي بخابسر إبا فإحلا فنعل فَتَعُلَّا فَكُنْ مُثَلِّلُتِهِمْ مَنْعُمَّ قَالَ اللَّهُ لَوْسَى وهنرون خلامل لحفنكيكا مزنقا والأنؤن وبرسنة موسي إلى لسم آيعضر ورعون فيصر عَالَافِي جَمِيح (خِيضِ وَيَصِيرُ فِي النَّاوِلَ اللَّهِ قرحانا بنامكنتفظا فيجيع أرض مضو فانحكام بمادالأتون ووقفا أما فرفوع ورسفه موي الاستماء مضاري عامنته عاينا في المار ح المهام وأريط التعقال

جِدًّامًا لَهُ يَكُنُ مِنْكُ فِي جَمِيع أَنْضِ مِصْمَ مُنْصَارَة المدة مضكه البردي بجيع أنضر مضيء بجيج مافي الصغراء من إنسان إلى يصمة وموضر جَبعَ عِسْمُهَا وَكُنْرُجِيعِ مَعْجَرِهَ لِمِغَوْرُ ٱللَّهُ السدر الدي فيد بنؤا إسرا للذيكن فيدس فأرسِل فرعون تنع عَيْمُوسَى وَهَدُونَ مُوعَال لَهُمَا قَدَ الْخُطَابُ مَبِدِي الْمُرْةِ بْمَامِلَةُ الْمُعَدِلُ قُلْمًا وَقُوبِي الطالكون واستفعاء إلاقته ويحتنبنا من أن يكون أصوات تليه وبرديري كأطلقكن ولاتقيم وابعرب فَعَالَلَهُ مُوسَى فَا حَرَجْتُ مِرَ الْكَدِيدَةِ إِنْسُطِ لَعِيَّ الماللة فتنتيك المنواك والمردوكا بكوك أمكاء لِلِّي نَعْلَمُ أَنَّ الْأَرْضَ لِللَّهِ مُوالنَّ وَعَنِيلَ إِعَلِينَ أنكر فبال ووكثر فالمرالة والإلاه التالجثان

جِلًا مَا لَن يَكُنْ مِنْ لُهُ فِي صَرَمُنْ لُدُ يَوْم أَسَس إِلَىٰ لأَن مَوْلاَل فَالْعَتْ فَصَرَ مَا شِيتَكَ وَجَع مَالَكَ فِي الصَّعِرَائِ فَإِينَّهُ أَيّ إِنسَادِكُ وَيَصَمِّهُ وجده العَعزاوَل بنصَمْ إِلَالْمَازِل برل عَلَيْهِمِ الْبُرُدُ فَيَمُونِونِ مُمَنِ حَمَا لَكُمَا فَكَلَامُ اللَّهُ منعبيل فزعون فزي عيين وماسيته إلج النبوت مؤمن لمن بجعًا فَلَمَدُ إِلَى الْمُواللِّهِ تُرَكَّعَبِيكُ وَمَا سِلْبُكُدُ إِلَى الْبُوتُ وَمَنْ أَعْلَ قَلْبُهُ إِلَى كَلَامِ اللَّهِ تَرْكَ عَبِيدَةً وَمَا شِيدَهُ فِي الصَّغِرُ إِنِّهُ ثُمَّ قَالَ لِقُدُ لُوسَىٰ مُدَّبَكَ كَ عَوُ السِّمَا بَعِعَولُ اللهُ الصُوانَاوِبَرَدُ إِيوسَارَتِ ٱلنَّارُعَلِي الارتض وأمنط إللة مزدًاعط أرض صرفكان البرد والنازمني ويطالبر عظينا

الدالعدانيةن والمَيَّخِ كَا عَالَ مَكْمَ كَلِي عَلَيْهُ فَوْجِ لِيَعْبُدُ وَيْنُ عَالِكَ إِنْ أَنَيْتَ أَنْ مَظْلَو عَوْمِي الله المُورِا لِمُ الجِيَالِي عَدِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِقِينَ الْ الأرض منتبع مظر الأرض ويأكا باقي العليته الْهَ بَقِينَ لَكُرْمِ الْبَرْدِ؛ وَبَاكُلُ جَبِيعِ النِّجُبِ التَّابِ لِكُنَّ فِي لِحَدْ إِيمُو بَمْنِكُم مِنْ فِيوْتُكُ وَيُورِ جَمِع عَبِيدِكَ وَبُيُوت سَابِرا لِمُرْتِينَ مِالْ يُرْسِلْدُا بَاوْكَ وَأَبَا أَبَاكِ مُدُ وَيَمْزِعُ لَأَلْوَقِ إلى عَدَا النَّومِ مِنْ وَلَيْ فَيْجَ مِنْ عِنْدِ فِرعَوْنَ فَقَالَ عَبِيدُ فِرْعُونَ لَدِي إِلَى مَثَى كُونَ هَدَالُنَا ومَعَا اظُلِق إِرْجَالَ مَعَدُدُ ولَ اللَّهُ وَيَكُمُ فَسِلَّ اَنْ تَعْرِفُ أَنَّ يُصْرُ قَلْ بَادَتْ مُونَحُ مُوسَى هَارُون الف عون وقاله المضوااع دواالت إلمكن

والسيعيرة لمعطما مرلات الشيعيركان فيكا والخران جَوْتُكُ وَلَغِينُطُه وَالْكِرْسَنَه لَمُنْعُطِهِ لِأَنَّهَا أفيالنان مخرج مؤسى فنديز عون والمدينة ونسط كفته وإلى تنبث فاستهبت أضوات والبردوكم يَنْعَالَ لَهُ عَلَى الْأَرْضَ وَمُرَّاكِ فِرْعُونَ أَنَّ قَدُ النه المطر والبرد والإصوات فعاود الحطامعل فلبهم كوكوعبيدة عواستك فلب فزعوب فأنطل بباسراياكا فالانتكاك تكاكاتك الماتكم كاللقك لوكي ادخال كرغون عَالِي فَوَيَتُ عَالِهِ الْعَالَمُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَبِيلِهِ وَلِكُمَا يَجْعُ لِأَيَّا إِنْ صَرِيهِ فِي صَطِهِ وَلَكِنَ تقصر يمانيك واسلينك انظشت المفريس والإيالة إلخ كلنها يصمؤون للكراأبتي الله مؤل مُوسَىٰ وَهُرُونَ إِلَى فَرْغُونَ مُوخًا لَالْذَكُنَا قَالَالْسَهُ

الخروج جَيج أَرْضِ مِضَى وَ أَسِنَكَ وَفِي جَيع تُعُيمُ أَ عَظِمًا حِدًّا مُعَالِيً كُنْ مُنْ الْمُحَوَادُ مِنْكُهُ وُلاَيْكُون مُعْدَة كُذَاكَ فِي مَعَظَّى جَمِيع عَبَان الأرض حيتى أظلمت للأرض وأكل جيع عنب الرص وَجِيع مُسَوالسُّجَ إِلَيْكِ بَقَاهُ الْبُودِوَا بنونيئ التضرة فالنكر بوفي عشرالفرا في مبع النص ضريماً أنه مراعون في المتعافوي وَصَارُون مُوقَالَ قَدَاتُخَطَاتُ لِللَّهِ رَبُّكُا وَلَحُمَا والآن اغفر إخطيبت هذه المنزة والشفعالي الله وَيَكُمُ الْمُرَاعِينَ هُلِكًا الْمُوثِ عَنْ حَرَى مسلام وَشَعْحَ إِلْأَسَّةِ وَفَعَلْمِلْ اللَّهُ إِنْكَا عَرْبِي مُعْلِيانًا حِدًّا مُعَلَيْكُمُ إِد وَصُرَاتُ بِدِ عَرَالْمُعُلَى فل يَنوَجُوادَة وَاجِلَة بِفَكِلَ عُم مِصْرُوسَكَة

من ومَن لَا صُونَ مَفَالُ مُوسَى مَنْضِي بِعِنْ إِنا وَسُيُوخِنَا سَنِينَا وَمَنَا تِنَاءُ وَبِعَيْمَنَا وَبَعْرَا اللَّهُ عدادتدلنا بعالطما كذاك بكؤن انتدمعكن كَا أَطْلَقَكُمْ وَأَطْفَالْكُنْ الْخُرُو الْتَالْلِيَّة بإدا وبحوه كم يمني الرجال نكم فيعددو اللَّهِ عَالِتُ دَلِكُ الشَّيْخِ طَالِبُونَ ، وَظُرْهُ امِن مَانِ يَدَى فِرْعُونَ الْمُ قَالَ لَاتُمُكُو مَي مُلْكُلُكُ عَلَىٰ يُرْمِحُ وَرُبِسَنِهِ لَجْرُ إِدِ وَيُصِعُدُ عِلَى انص صرورياك كميع عشك رض لدى بَقَاهُ الْبُرُدِ، فِي مُوسَى عَصَاهُ عَلِيلًا الْمِ مِصْنْ وَسَاقًا مِنْهُ إلْحَ النَّهُ فِي مُدَفِي لاَ رَضَ كُلَّ دَلِكَ النَّارِوَعُ اللَّهِ لَهُ الْكُلِّ الْكُلِّ الْكُلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ حَلَّي التح السنوية للزادة وصعك للزادع

بدامتهُ إلِكُ نَصِبَ إِلَي هَنَاكَ مِسْنَدَ دَاسِّهُ عَلْبَ فِرْعُونَ وَلَهْ يَسَالُ الطَّلَاقَةُ مُوعَالُكُ فَرُعُ المصرعيني واحتفظائ تعاود النظوا كيجي فإنك بومرزؤيتك وجهائتيا مقالكه موسى بغم مَا قُلْتِ الشَّكَ أَعَاوِدُ أَنْ أُزِّي وَجُهْكَ العضار الهتابع فقال المتدلؤيرة فأبقي بلاداحد الى بدعلى خرعوت وعلى ليصريات العِدَدِ لَكَ وَظِلِعَ لَنْ مِن هِمُ مَا هِ فَالْ لَأَنْ بِمُسْمَع الفؤمن باكنسا الاجكن عيناب الجهادة منعنلصاحبتها أنيه فصّة والبكة ذهب فَاعْظِ إِنْلَدُ الْقُوْمُرِحَظَّاعِنَ لَالْخُرِيْنَ \* وَإِلَّا الجَلْوَسِيَ فَكَانَ عَظِيمًا حِدًا إِنَّا أَمْ الْمُرْمِضَكُ \* عِنْلُعَيبِ لِ فِرْعُونَ وَسَايِرِ الْفَوْمِ مُعَقَالَ فُوسَيْ

امتذ فلب فرغون ولم يطلق بخ المرايل وتم عَالَاتُهُ الْوَسِيمُ لَدَّ بَدَكَ يَحُوالسَّمَ آثِ مُفَكُّنِ طَلَّام عَلَيْجِيهِ أَرْضِ مِصِ ثُونِعُسِسَ فِي الظِّلامِ مُدَّ مُوسَى بِكُ مَحُوالِسَّمُ الْمُؤْكِلُ ظُلَا هِرْجُو جَمِع أنصيحتم تلئم أيام المراكز بتراكز نسان وَلَمْ يَعُمُ ۚ إِنْسُاكُ مِنْ مُكَا يِدِ لَلا تُدَاَّمَا إِنْ وَكَانَ التؤري سكركر تجيه بني بنترابك فكعارعون مؤسيق وقال المضوا فاعبد والمتدة المعنك وبعوركن تضبطه وأمااط فالكفر تبمضوا معَكُمة قال وسي لأنك تعظيما دُما يح ه وصعابد نفرها بتدرينا وتوابشينا تمضي مَعِنَا لَا يَبْغُي مِنْهَا ظُلُفٌ وَ لَا نَامُنَّهُ الْأَخْلُفُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مَانَعْبُكُ بِهِ اللَّهُ رَبِّنَا، وَتَحْنُ لِاتَعْلَمُ العَّبُدُ

وتنوسي وقزون صنعاجميه هلاه البراجين بحضرة فزعون منسئة دالشهقلب فزعوت وكمن بطلف بنج اسرا إر رأن فرقم عم كلم الإند موسيان قروم في أرْضِ مِضَ فَإِيلاهَ مَا السَّهُر أَوَّال السُّهُ وَلِكُمْ بكون كصنزا وكألشه ورالشدة مفكانما بماعبة بَى إِنْ إِلَانَ إِنَّ فِي الْعَائِيرِ مِنْ هَا اللَّهُ يتخدلكم كالشهريناه لديوت ابايهم شاة البيت فَإِنْ مَا لَهُ وَلَ إِبْدَتِ عِنْ لِكَاجَةً إِلَى مَنَاهُ مَالِمَا خُذَ مُؤوجُارُه الْأَفْرِ لِلْمُنْ الْمُؤْمِدُ الله مُؤامِلُهُ مِن التَّغُوس كُلُّا مُوْعَلَا عَدْ يَظْعَامِهِ يَتُواسُوْاعِ الشَّاهُ يُولِيكِنُ رُاسًا صَحِيعًا ذَكُرًا إِنْ سَنَيْدِهِ مُرْسَالِطَأْلِ أَوْ المعترنا خذونة بتكوث عندكن متعوظا إكالنوم الرابع عشرت كالشهرة فينحد

كَدَافَالَ اللَّهُ وَيَصْفِلِالْبِلِلَّاحَاجِ فِيط مِصْنُ فَمِهُونُ كُلِّ بُحِدِ فِي أَرْضِ صُورُ مِن لَكِ فرغون الخالس عَلِآكُرنِسِيبِهُ إِلَى كُرِالْأُمْدَةِ الَّتِي وَرَا الرِجَالَى جَيِعاً بَكَا رالْهَامِنُ وَنَكُونُ صَرَحَة عَظِيمَةُ يُحجِمع أرض ضيم الزيكن مِنْ لهُ وَا ولايعود مينله وبلير بنجاة رايلايفط لل لساندمن أيساب إلى عِصْمَادِهُ لِكَيْعُلُمُواانَ اللَّهُ مُمَّةِ وَبَنِّي شَرَابِ أَيْ رَا لِمُصْرِقِينَ وَيُعْكِرُ جِميع عِبِيلِكَ هُؤُلا إِلَى وَلَسْخِ دُونَ لِي قَالِمِهِ اخرج انت وجمع الغورالدين عك وبغ فَالِكَ احْرُجُ مَمْ عُمْ عَرْجُ مِنْ عِبْدِ فَوْعُوْلَ بِسِيدَةً عَضِبٌ مِنْ قَالُاللَّهُ لَوْسَيِ إِنْ عَدُمُ فَهُولِي فَ منكأ المأاهو إلى كنز براهيوي أنط

فِهَا فَادِي الدَّمِ وَأَفْعَ عَنْكُنْ مُوكَا يَحَلَّكُمُ صَدْمَةٌ مُفِلِكَةً الداصِ كِتَ أَخُلُ صُحْتُ وَيَكُونُ لِكُنْ مَلَا الْيُوْمِ وِكُرَّا إِنَّ وَعَبُّدُ وَالْفِيوْمِينِيًّا بِلَّهِ لِأَخِيا لِكُمْ رَبِّمُ الدَّهُ رِنَّعُبُدُونَهُ مُولِنَّا كُلُوا سَنعَهُ أَبَّا مِرْفِطِيرًا \* وَأَمَّا الْبُوْمِ لِأَوْلَعُطَاوا بيدللغار من مناولكر وكل مر أكل هم يراتعنك بَلَكَ لِنَعْسُ مِنْ لِينَ إِلَى مِنَ الْبَوْمِ لِلْأَوْلِ لِلْكَانِيْ إلى ليوم السّابح عو البور الأوليم معكن ثن وَالْبُومُ السَّالِمِ إِنهُمْ مَعَكُ سُرِي وَلَا اللَّهُ وَلَا نَصْنَع شَيَّا مِنَ الْحَنَّانِ إِلَّامَا يُؤْكُلُ لِكِيلً نفس فووخاة بضنع لكم واخفظوا النطار لابق و داب هالماليوم اخرجت جيوما من أنضر مضرَّ وَاحْمَا لَمُوم الْمُعَالِمُ الْمُوم الْمُعَالِمُ

جوق بيج لترايل أي المعرويين مولياً خدُوان قبِهِمَا يَغْعَلُونَهُ عَلِيلُ لُذُرِينَ وَالْمُطَلِيَّ لَ الْبُوت الِتِي يَاكُلُونِدَ فِيهَا وَيَأْكُولُ لَمْ يَهُ فِي الْكَاللَّالُهُ مِنْ نَانُ وَفَطِيرًا مَ مرارِيَا كُلُونَهُ الْأَثَاكُ وَامِنْهُ لِيًّا وَلِأَطِيعِيّا مُنْصَعًا بِمَآةِ مُ الْتَأْمُلُوهُ مَشُورًا بِالتّارِ وَاسْهُ وَأَكَارِعُهُ وَجَوْفُهُ مُوَا نُبْغُوا مِنْهُ إِلَى العُدَاةِ بُومِابُعَ مِنْمُ إِلَالْعُكَاةِ فَأَحْرُ فِوْهُ بِالنَّارِ ومُكَنَّذِي تَلْكُلُونَهُ اتَّحْقَا وَكُمْسِنْكُ ودَّهُ وَيَعَالُهُ في ارتجالان معصيد في أند بكنوو كلوه الم لاية فسح بديم فالجوزي أرضيص في مرا اللبلة وافتاكل كرينها من إنساب إلى وعمة وعيم ألفه المضرين أضغ أخكاما أناالله فيكؤن الدَّمُ لكن عَلامَهُ عَلَى الْمُنوبِ الْجَلُّمُ

بعكور التدليض مالخرين وتنظر الدمعل المطل وعَلَى الْحَدْق عُمِع بِهِ السَّدُعِن الْمَابِ وَكُلَّمَا الملك أن بدخل في يؤيكر مُنكشد مكم ، مولحنظوا عَلَدَ الأَمرِينَ عَالِكُنُ وَلِبَيْكُمْ إِلَىٰ لِللَّهِ وادَادَعَلَمْ إِلَالْأُرْضَ الْذِي عَطِيدُ إِلَّالَهُ كَافَالُ فاخمة كطواه بن العِباد ومُعَوادٍ اقالَ لكُمُ أَوْلَكُمُ مَاهَنِهِ الْعِبَادَةُ لَكُمْرِ مِفْتُولُوا وَ صَعِيمِ هُواللَّهُ الذي عرب عن يبوب بني إسرار البيض الخصام المض تبب وتعلض ببؤتنا معتق القوم وتعملا ومصي بنواين إل فصنعوا كالمرابية موسي ومارون بعسب وَلِكَ عَلْوا الْفَصْلِ التامس وكان في بصف البُلي فَ كَالْمَهُ كُلُّ بلري بجبيه أزخر بضي كرفيزعون الخالس

وسم الدّهز وفي السّه رالأوك في البَوْم الرّابع عنر مِنْهُ بِالْعَشِي كُلُوا فَطِيرًا ، فِكُمَّا مُوْسَى حَبِي متنبخ الى لليوم لخادى العشرت المائير بالغينسي وتسنعة أبام لايوجك بجيري يؤكم وكأن أكأ كمخمرًا تتعقط عزال التفس بخاعاً كنجاسترايل مغربب المصريح كارض يكاعمر لاتأكلوا تغي جبيع مسألف تزكلوا فيطيرا فدعا مُوسَى عِمِيع سُبُوح السِرايلَ وفالكُرُ اجْدِبُوا لَكُمْ عَنَمًا وَخُنُ وَهَا لِعَسَا بِرَكَزُوا ذَيْحُوا الْفَيْمِ ونحذوابافة صغرواغ سوها فيالقواليه و الطَّسْتِ وَادْنُوا إِلَى لَطُولُ وَلِلْدَى مِنَ الدُّوالدِّي كِالطِّسْبِ وَاتَّتُمُ عَلاَ عَرَج احد كن من ال يثبته إلى المنك راة

القوم حطاء ندالمن بن ماعاروها لمن واعْتَمَوا الْمِضِينَ مَمْ يَحَلَ لَوَالْمِنْ إِلَى عَبِينَ مَنس لِكَالْعَرِيسَ بِسِجًا بُدِأَلْمُ يَحَاكَ لَأَكُمُ فَال وصَعَلَ مَعَمَ إِنْ الْحَاخَلُطُ كَيْرُونُونَ عُمْ وَاعْرُونُونِيْنَ عَظِيمَة جِدُّ المِفاحْمَةِ رُواالْعِينِ الَّذِي الْحُرجوانُ مِنهَ مِلِيلًا فَطِيرًا مِإِذِ لَى عَنْهَ وَمِلَّا طُرْهِ وَالْمِيضَ وَلَمْ يَطِيقُوا أَنْ يَتَلَقُوا يَحِيُّ الْتُمْ يَصْعُوا لَمُنْ زَادًا وُكَانَ مَعَامِرِ يَنِي إِنْسَرَا إِلَا لَذِي آفَامُوهُ فِيضَمُ أَنْهُ إِلَّهُ سَهُ وَفِي وَاتِ وَلِكَ الْيُومِ حَرَجَ جَيهِ جَيْوَ اللَّهِ مِن ارْضِ مضرك لعفوظ هوستكُرُ وجِمْ مِن ارْضِ مِن مِضرهَكُذَي مَنَ اللَّيلِ مَعْفُوظ لِينِيلْ سَرِّ إِللَّهُ قَالَ الله كوسي و منرون من ارسم الفنع كالراجني لاباكل مناه وكال عبد إنسال منتازب في فاحته

عَلِيَكُرُسِبِهِ اللهِ السِيلِ لَذِي فِي الْحُبْسِ ، وَجَيه أَبْكَا وَالْهَمَانِيمِ \* فَقَامَرُ فِنْ عَوْنَ لَيْلًا هُو وَجَيب عَيِيهِ وسَارُوالنِّضِينِ وَفَكَانَ صِرَاحٌ عَظِيمٌ بَعِضَ اإِذ ليسر بيت لامبت فبدو فك عار موسلي فضرون كنلاوقال فؤمافا خرجا مرزين فومج الهماوسو إستمايلن والمضوا فاعنل والتديكا فلتره ووابضا عَنِيكُمْ وَيَفِركُ مُرْحُدُ وَهَا كُمَّا فَلَهُمْ وَالْمُفُوا وَمَارِكُونِي أَيْصُلِمُ عَسَلَا وَالْمِصْرِيونَ عَلِي الْفَوْمِ ليسرعوا في اطلافهم من أنص لأنهم قالوا إنا كُلَّمَا مَوْيَ مُعَكَلُ الْعُومُ عِجِينَكُ مُرْمِ فَيُزِّلُ الْمُعْتِمَا فكأنت معاجبهم مصر وروايد ينايهم على كالما مهم وكمنع بتواسرا لكا امتوموسي فطلتوام بالغرب لينة بض أنية دُهَب وَخِيابًا مُوَاللَّهُ اعْظِى

هُم في فَهَالَ مُوسَى لَا مُعَرِّوْ إِذَا لَهُ وَالْمَالِ الْمُومِ الَّذِي عَرَحُمْ فِيهِ مِنْ مِضْ مِنْ بَيْتِ الْعُبُودِيَّة بُرُلْتَ الْمُعَالَّةُ الْحُكُمُ مُ مَمُنَا بِيدِ وَوَيْهِ وَلَابِوكِ إِلَيْهِ وَالْبُومُ أَنْتُمُ حَارِجُونِ فِي شَهِرِ الْفِرَكِيُّ وَيَكُونُ إِذَا أَوْ نَعَلُّكُ التَّدَ إِلَىٰ أَوْضِ الْحَمَّا رَبِينَ وَالْحِبَدِينِ وَالْمُورِينِ ، والموين والبهوسيان الني أفسكر الله لا عليك أن بغطيكما وأرض تعبيض الكتن والعسان فاغتذه بع العِبَادَة في عَدَا السَّهُ واستَعَدَا أَيَّامِ كُلُوا فَطِيرًا وفالبوم السابع عبديقه بوكل فطيرف مكره السبغة الأيام لأبوك لكف ورقة يخترف عُمَلَ وَاحْدِلْ اللَّهُ فَاجْلًا فِي دَلِّكُ الْمُؤْمِثُ هَيَدًا سبب ماصنع الله إلى فخروجي وضن ولكن لَكَ عَلَامَهُ"عَلَى بِلَنْ وَدِرْ إِينَ عَيْدَكَ مُلِيِّنَ وَدِ

حِيدَيْتُونِيَّاكُونَهُ مُوالطَّيفُ وَالْأَجِيرِ لاَيْكُولِ مُن وَكُلُّو مَكُمْ الْمِسْكُونَ مُشْرَى مِنْمُنَّ وَفِي يَنْتِ وَاحِدٍ يُؤكُلُ لِا يَعْنَ مِنَ الْمِيْتِ مِنَ الْمِرْيَّيُ إِلَى خَارِج وعظاً لا تكسر وامنة يُصنعونة كاجماعة إنرال وَإِذَا جَاوَرَ عَلِي كِبُ وَأَرَادَ النَّ يَصْنَعَ فَنْعَيَّا مِنْهِ .، فلغنان كلح كركد نوجياني بنقل مرفيضعه و ويصِيرُكُصِرَ الأرْضِرَ وَكُلُ أَنْلُفِ مَا بَأَكُلُ مِنْهُ ﴿ وَلَكُن وَاحِلُهُ لِلصَّرِحِ وَلِلْغَرِيدِ الْجُأُورِ فِمَالِمِنَا وتصنع بجيع بنبي إنتم إياكنا المتواللة موسبي فرون كَذِلِكُ صَنعُوا يُوكَانِ فِي داتِ هِذَا الْيَوْمِرُ أَخْجَ الله بنجاب المراكم فأرج مصرة أيجيو بنهم الفصل التاسع محساراته وسي للما قدر كل المناح الريزاني إنزال التاري المنام

بى فدىم فَتَكُون أَيْهُ عَلَى لَكُ وَمَنْ تُو مَا يُن عَندُكُ وَ لِأَن اللهُ الْحُرْجَامِ ن صِرَابِ فُويَدِهُ وَكِمَّا أَطْلُو مِنْعَ لِالْعُوْمُ لِلْ يُسَتِرِهُ اللَّهُ فيطربوا يُصِلْ لَسْطِينِينَ لَا يَدْ فِرَيِسَ الْإِلْاَتُ الله وَالْكِيلابَنكم الْعَوْم الْجِازُا واحْزِيّا الْمُعْرِعُوا إلى ص عَادَ ارَاللهُ الْعُومِ إِلَى ظَرِيقِ الْمُرَالِي يَحِسُر الفُ ازُورُ وَمُنتَعَيِّمِ بِنصِعَد بَنُوايِنْ رَايِلُ فَالْبِضِ مِصْوَة وَالْحُدُمُ وَسَيْعِظُام بُوسِفَ عَدْ رُلْنَهُ الْحِلْفَ بَهِيٰ إِبْرَابِلَقَا بِلَهِ إِذَا الْفَتَعَكَرُ اللَّهُ قَاضَعُهُ عظابي والمكنامعك والمتراثم ككلوامت العرين وَسُؤَلُوا فِي إِنَّام فِي ظُرِيق الْبُرْ وَاللَّهُ سَايِر أمامة مرئها والبغودة امرليد لقن على الطون قَالِلْ لِيعَود تَارِلِيَضِي لَمُ عَلِيمِ مِوالْفَاسُ

عَلَوْكَ مِنْرَاعِهِ اللَّهُ فِي فِيكُ الْإِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فؤيَّةِ إَخْرَجَكَ مِنْ مِثْ وَاحْمَطُ هَلَا الرَّهُم بي وَقْتِه من وَلِ إِلَى عُولِ مَوْجُودٍ مُوسَكُون اءِ وَا ادْحَلُكُ لِلْعُلِلَ ارْضِ الْحَكَانِيةِ بِي كَا أَفْسُمُ لَكَ وَلِأَيْانِكَ وَأَعْطَاكَ إِيَّاهَا مُفَاعَزَّلَ كُلَّ فَأَجْرَهِ بلبَّهُ وَكُلُّ أَوَّلُ نَاحِ الْهَالِيمِ لِبَيِّ مَكُولَ لَكَ الْنَاوُرُ يتنيشو مكوللها رقافين بسناة موان لمنفرق فيفه وكل بصرايسان نبيك فافره الواذاسالك اِسَكَ عَدًا قَاتِلًا مَا هَ ذَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ٱنضِريض من يَنْتِ لَعُبُودِ يَكُو بِينِ فُورِيَا مُصَعَّب فِي عَوْنُ أَنْ يُطْلِقَنَا قِيزً إِللهُ كُلِيكِ بف أرض خرم بكور النابو المائي را أنهام إيلاً أنادُ إع بِنَدِّ كُلْ فَاحْ رَجِمِ الدَّلُورِ وَعُكُلُّ الْكَادِ

الاربع وَأَخَذَ سِتِمَا يُهُ مَوْلِهِ عُنَّا وَحُوسَا بِرِمَوَ اِكِبِ المضريدة وعَلَى جِيجِم تُوَّادُهُ وَسَكَرُد اللَّهُ قَالَ فزعون مَلِك مِضْمُ مُعَطِّرُد بَنِي سرابِلَ وَسَوُالِسُرابِلُ حَارِجُونَ بِيَدِ رَفِيعَ إِنْ مُوطَرَدَهُمَ الْمِضِرَةُ فَ جَمِيع جُهِلْ مَرَاكِ فِرْعُونَ وَفُرْسُا نَدُوجُنُوده إلى فم الحاروت المامصمَ صَعُون مُفَلَّعَفُوهُمْ نارلين على الخذو مؤفرت فرعون فرقع لبنو إسرا بلعبوتهم فابدا المضرفون الحواة وَرَاهُمْ فَيَا فُواجِدًا وَصَهَ مِنْوُا بِسُرَايِل إلى لله وقالوا الوسي مستعبم الغبور بمضن المخذ تنالمة ت في البَرْيَمَا وَاصْفَتْ بعالد الجروخت المن مض البر حدالا الغوالدي فلناه أك بضرة عنا تخليم

وَلَيْلاً وَلَيْلا وَيُلِحَ مِود الْعُامِر مِن المام الْعُوم هُارًا وَلَاعَمُود الْنَارِلْيَالَاءُ مُمْ كَلَمُ اللَّهُ مُوسِيَعًا بِلاَّ مُرْبِي إِسْرَايِلُ أَنْ بَرْجُهُ واوَبَبْرِلُوا أَمَا مَرْفَهِ حبروت تين الجندل يَن الْخبرامامرون صَعُون بَالْ أَزْلُوا فِهَا لَهُ عَلِمَ الْعَرِّيْ حَتَّى يَعَوِل فرغون عن بها سرايل نتم معكرون والأرص وَانَّ الْبُرَّ الْعَلْوَ عَلِيهِ فَيْ قَاشْمَدٌ فَلَا مِعْرَوْنَ فيطرده والعظ بفرعون وبجيع جنود والا المض بوك التي الله تصنع الداك الفض العَاشِ روانخبرَ الكيمِ مَن الْعَوْمُ وَلَهُ فَهُوا عَانْفَكُبُ قَلْبُ فِرْعَوْنُ وَعَيْسِكُ عَلَى لَقُوْمٍ \* وَقَالُوامَادُ اصْنَعْنَا اذَّ اطلقتا السرآيل من خِدْمَتِينَا فَأَسْرَج مُوْلِيدٌ وَأَحَلُ ثُوَّ مَدْمَعُهُ ا

وتراهم فلكخار ينت تشكر المضريين وبني عسكر ابنترايا وكالالظلام والغامن فأصا الليك لمن بتقت تَم الحَدُ مُمْ إِلَا الْأَخْرِ كُلِّ اللَّهُ وَمُ اللَّيْنِ وَمِسْكُ مؤسي يَدَهُ عَلَى الْمُعْنِ مُعْسَمَةُ وَالْعَلَهُ عَلَى الْعَجْ رَبِيحًا سَرْقِيَةٌ فِوَ لَهُ طُولُ اللَّهِ إِنْ يَصَارَ الْعَرْجَعُافًا بغيد مَا السَّوْ اللَّهُ وَدَخَ لِبَواابِسُرَايِلَ فَي وَسَطِ الْعَيْرِ فِي الْبُسِنَ وَالْمُ الْهُمْ مِنُونِينَ عَنْ عِينِهُ وعن بسارهن وطرركه اللخريون ودعك وَرَاهُمْ رَجُيهِ حَيْرِ فِي عَوْلُ وَمَوْ اللَّهِ وَفُرْسُانُهُ اللَّهِ وسط العرور كان في ويد الصبح اطَّلَ السَّعُلِي عَسْكُرُ الْمُضِرِين بِعَود بَارِوعَام وَسُرُونَ عَسْكُر المض يَبِرَ فَإِذَالُ وَالْبِ مَوَالِدِهُ وَسَاقَهُ لِغِيف حِبِى عَالَ لِضِ بِوْن مَهْن مِن عُدَامِ الْمِن آلِينَ

الِلْصِيتِينَ ، فَإِنْ خِلْمُنَالَمُ رَحَارُ مِنْ مُؤْتِنَا فخالمتر غال وسي للقوم لايخا فوالموضوا والنظرو مِخَوِنَاهَ اللَّهِ إِنَّا كُمُ إِلِّي بَعَنْ عَمَا الْيُوْمِوَّ الْمِسْ لِغُودُونَ أَكْ تَرَوْمُ أَبْدَالْأَبَنْ مَاسَّهُ مَكَارِبِ لَكُنْ وَأَنْمُ قَاصِمُ وَا مُّ ۚ قَالَالرَّبُ لَوْسَى كَاهَ الصَّرِجِ إِلَى مَكِلَمْ لَهُجَلِمِ إِلَ لِترْحَلُوا يَمَوَّالَئِكُ أَرْفَعْ عَصَالَ فَعُدَّدَ كَالْيَالْغِيرِ فتشق المن فبك خراب وإسرايا بي وسيطرة والبن وتقائكا مستكرد قلبالمض ينفين فينخلون فتماهم وأنعظ عالف عون وجيع جنوده ومتزاكبه وفرسابد توتغلم ليضريون ابتياشة إِذ نَعَظَمت عَلَاح عَولَ وَمَوَالَيْهُ وَوُرسَامُهُ فريح لقاك مقد المشاير المامر عبنيكر إسرايل فصار وراهن وركاع والغامين المامم ووفف

فالمضربين تحاكا لغوم آتد وامتوابدويموي عَنْ أَوَاللَّسَابِي أَرْجِيدَ يُرْبِينَ مُوسَى إِنَّوا النِرَابِلُ وَ السَّنْدِيمَ وَلِارَبُ مُوقًا لُوافَوًا السَّ الرَبَادِ النَّدَرُ النِّلْ وَرَكَا عِمَارِي فِي الْحِرِ عِزي وَ يَخِدِي لِأَرَا إِلَّا لَذِي كَانَ لِي عَوْلًا هَذَا المج اوي المع والدابي اروعه الربي و واللي ألزب اسمةمم واكب فرعون وجنوده وسنق فخالفي وجارفؤاده عرفواف بخرالفارة العووعظيم رُّلُوافِي الْعَصْرِكَا لِجَارَة 'عُمِينَك بَارَبِ جَلِبِلَة الفؤة يمينك بارب تره بالعدو ويكثرة النيك ارك تضدم مقاويهاك مبتعث سحطا فيأكلهم كالنيز ووج عَضَاكَ عَرَب المياه ووفقت كالأظواد والمؤاطان وجمك العثوم

الأنَّ اللَّهَ حَارِبَ عَنْهُ زِيمِ صُرِيمُ وَالْ اللَّهُ الْوَسِي مُلَدِيكَكَ عَلِالْحَرْوْءُ فَيُرْجِعِ الْمُأْعَلِي لِلْضِرِينِ وَعَلَى مَرَالَهِمِ وَعَلَى ضِ الْمِعْرِي وَعَلَيْهُ مُوسَى يَكُهُ يَ عَلِالْعَرْزُعُندَا يَعَادُ الْعُمَادِ إِلَيْصَمُوبَةِ وَالِلَّصِ يَوْلُ حَارِبُولَ بِلُفَانَ مِ فَنَعَجَمُ اللَّهُ مي وسُمِطِ الغَيْنِ وَرَجَعُ الْمُأَنِّعُ عَلَى لِلْرُالِبَ والغبرسان وسايرج نشرج عوت الدواجلين والغ عِي الْعَرْدِ وَلَنْ يَنِي مِنْهُمُ الْحَالُ وَلِنَوَالْمِيْرَافِيلَ ستائر وابي النبس في الصط الغيز والله للسم سورش عن بمبيري وعن شالط زو حلم الله افي الكاليوم إسراك ن يدالضرين وراي إسرابل مربين أنوانا على المع الفزه وزاي إسرابال فنروة الغيظيمة والتي صنعها الله

إِلَّانَ بَحُوزَالسَّعْبُ لِلْهِ يَمِلَكَنْ مِبْايَ الْسَمْ متعرسهم في جال ميرانك ممكية السكنك صنعته بارب مُعَِدَّىن الصَّلَحَ مِدِدَكَ يَارَالِكِ عِلَكُ لِهِ الدَّفِظُ لَا يَا دِحَ حَلْتَ جَالِحَ عَوْنَ وَمُوَاكِبِهِ وفرساند في لفخر وفركة الربيئ عَلَيْهِ مزماً النحر وَسُوانِسُ إِبِلَ الْوَافِي لِلْبَدِينَ فِي سَطَالِحِينَ مُعْمَ احدب مهم البنية الحت عروب الدَّق في بدها وخرج جيبع النتا وراعابد فويف وطنول وبجاومتن مريم فإيلة وستعواالب إذا فنذبر لغيبذاراه الخياج رئائه عاري فالفر الفض ( الحاج ي عشر وَ رَعَل وُسَي النَّال برنج الفلفة وحرجوا إلى يتذللها وفادا النَّهُ الْبَيْهِ الْبِينَةُ وَلَمْ بِجُدُوالْمَا الْمُعْجَاوًا

مخقلب لتخبر قال العدوط دفادرك مواتسم الشلب وتمتلى فيسي وانحررد سيفي فاضم بدى المنكت بريحك معظاهم المغروريوا كالرَصَاصِ لِللَّهِ الْغِرَارِينَ مَن اللَّهُ الْغِرَارِينَ مِن اللَّهُ الْعُرِيدَةُ الْمُعَالِمَةُ بارب بمن الكالجليل الفكرين مخيف دوالله مَانِعُ الْأَعْدُ مَاتَ مُمَلَدُونَ عَمِيلَكَ فِالْتَلَعَيْمِي الانض وتسيرت بعنض لك الفوم الذين ملحث فسفته ويتركالي افي فالسك مسمعت الأمم فعلقت مؤاخذ الطكن سكان لليطين حِبنَيْنِ دَهِمْ صَنادِيداً دُومْ واجلاماآب أَخَلُ ثُمُ لِلْعُدُ وَمَاحِ كُلِ سُحَالَ الْمُعَالِ تقنع عبيم المتنبة والفرع مبعظم دراعك يسكنون كالجارة إلكان بحورسفيك بادث

لىلىم وباب سينائ بَعَ النَّوْيِمَ لَكَا لِمِنْ عَشْرُ مَ النبه النابي كخ وجم زمن أخريض فقله وَ جماعة بني اسرايل على موسى وعَلَيْهَ ارُون فِي البِريَّةِ وقالوالها بئوا بنرا وليسامن أبير ليبوق فأض بض يُعِنلَ جُلُوسِتاعَ فَالْ وراللَّم وَأَكْلَنَامِنَ الطَّعَامِ شَبِعَناهُ فِلمَا ذَا أَخَرْهُ ثُمَّا مَا إِلَى مَرْدَهُ الْبِرِّيَّةِ لَقَنَلَاجَيِع هَذَا لِلْوَوْ بِالْجُرِجِ عَدِيًّا لَاسْمُلُوسِيَّهُمَّانًا مُطِرُكِ الْقَومُ لِللَّهُ مَا إِمْرَ الْمِيمَا فِي فَلْبَعْتِ الْقَومُ لِلْلَّمَا فَي حُسْبِ بِوَهِ لِبَوْمْ مِبَالِ أَنْ أَمْعَالَهُم مَل يَسْدِرُوك فِي سُرَايِعِيَّ هُزُلَامُ فَارِدَ الْحَالَ فِي الْبُومِرِ السَّادِينِ فِيعُلُوا مَايِانُونَ بِهِ مُعَالِنَّهُ يَكُونُ صُعْفًا عَلِمَ اللَّفُظُونَهُ فَي كل تؤمر وفال موسي وهندون لخاعة بنجاب رايسل بالعنشي متعالمرت أت المتكة المخريح كأن من أخر حضر

إِكَالْمُرِهِ ، وَلَنْ يَطِيعُوالنَّ يَسْرَبُوامِنْهَا مِنْ أَ لَكَنَةُ مُوْمُولِ وَلِلْكَ سُمِينِ لِلْهِ وَهُولَتُكُ مَنْ رَ الْعَوْمُ عَلِي وَيَعَ عَالِمُلِينَ مَا نَشْرَبُ مُ مُصَرَّحَ إِلَي البَبِ ، قَدَّلَهُ عَلِي شَعَرَجَ مِنْ مَا شَيَّا فِلْلُهُ فحالى منتم مستركة رسوما والحكاماء وهاك المتجَّنَةُ وَقَالَ الْأَلْفَعْتُ وَلَالَاتِ إِلْمَاكِ وصنعت الستقيم عندة ، وتصنت إلى وَصَايَاهُ وَحِيْظِ عَجِيعَ ثُمُومَهُ فَيْعِ الأمراض التحائ للنهاما لضربان الجلا رَكَ اللَّهِ إِنَّالِلَّهُ مُعَافِيكَ مُنَّمَّ جَآوُ اللَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ وتحان هناك انتنئ عشره عس ما وسو تحلة و الواه عال على الماد مم وحلوا من الم وَجَانَتُ جَمَاعَهُ بَهِ إِنْهُ إِلَى لِلْهِ مِنْهُ سَنِينَ الْبَيْعُنَا

الطَّلُ فَادِ اعْلَى وَجُولُ الْأَرْضَ ثَنِي وَقِيقُ مُلَحِّنَ عُ دَقِيرٌ كَالنَّا عَلَىٰ أَرْضِ مُفَعَظِمٌ بَوَ الْمِرْ إِلْحَالُ البخل لأجرد هُوَمَن إِنَّهُمْ لَهُ يَعَلُّوا مَا هُوَ مِعْمَالُ لَهُنُوسَى وَالطِّعَامُ الَّذِي كَاعْطَاكُ إِلَّهُ إِنَّاهُ مَالُكُ عَلَى الْآمَرُ الَّذِي لَهُ كَالْمُدُودِ وَلِيَلْفُظُ كُلَّ وَإِلَيْهُ عَلَى قَدْرِمَا كَالِدُنْكِيْلِا لَالِكُلِّحِيْدَةِ عَلَا إِحْصَالِفُوسِكُمْ وَكُلَ عِلَيَا خُلُ مُن فِي يُنتِدُ مُعَصَنَّعَ لَذَ إِكَ بَوْلِينًا إِلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ولقطوا المك ترواللقاع مم كالوة والمكمان فليفر بتضل للنستكر ورائن ينفص للسنقا كالتركي فالما عُدْرِمَا كَلِهِ لَمَطْ وَقَالَ لَمُنهُ وَسَيْ لَا يَنْزَ إِنْسَالٌ. مِنْدُسِّياً الحالمُ لَلَهِ قَلْ يُطِيعُوا مُوسَى مَعْوَا الاستنفالي الفكافة مؤاسق ونغشر فيه الدود تعطعا بمروسى كالواللفطولة في لعك الخ

وبالعكاة تنظرون وجبلا الشهاد بيع تداركي وتخور أفي يَدَر مَرُوك عَلْمِدَاد مِنْ عَالَ مُوسَى الله اللَّهَ قَدْ اغْطَا كُرُ بِالْعَسْمِ لَمَّا مَّاكُلُونَ فِي مُوالْعُدَاةِ جُبِرَ اللسَّبَعِ الْحِسِمَ تَكُمُّ رَكُمُ الْذِيكُ الْمُمْ مُرَّرُونُ عليدة ووكن يخر اليس عكنها مكزم كرافي العقاقة قِالَ وَسِي كُمُ تَرُونَ قُلْ لِمُمَاعَدِ بَيْنَ الْسُرَا إِنْ هَاتُوا أَمَامَ السَّدِفَإِنَّهُ قُلْ سَمِعَ مُمَرِضُ لَهُ ، عَلَى آكُلْمُ هِرُون بِدَلِكَ بِحَاْعَة بِهُ إِنْهَ إِلَا لَانْتَغَنُوا إِلَا لِبِيتَةِهِ عَادِدا بَعِلَا لِلسَّهِ مِعَالَى فِي الْعَامِنُ وَكَارَ السَّوْيَ عَايِلاقل سَمِعْتِ مَنْزُمُرِيكِ اسْرَا لِهِ عُلْمُمْرِينَ الغرورين تأكلون لخاه وبالغكلة تشبغون خبرًا ومعلَّونَ النَّ ارْبُ إِلَيْكُنْ وَكَانَ فِي الْعَسَاء صَعِدَ السَّلُويُ فَعُظِّ الْعُسَلَةِ، وَبِالْغَلَاهِ كَانَكُ

فَلَىٰ يَحِدُ وَامْغَعَالَ السَّدُ لُوْسَى فُلْ لَمُمْرِكِكُمْ الْكُلْكُمْمُ أنَّ عَمِّطُوا وَصَايَاي وَسَرَ إِنِي انظُرُوا أَنَّ اللهُ قَلْ حَعَلَ لِكَرُ السَّدَبِ وَلِدَ لِكَ هُوَمُعْطِيكُ فِي الدِمِ السِّكَّةِ طَعَامُ بَوْمَانَ فَلِمَا لِيسْ كَالْمِرِيُّ مَكَا بَدُهُ وَلاَ يَخْرُجُ اَحْدَ مِنْ مَوْصِعِهِ إِلْمَانِومِ السّائِعِ وَاسْبَتَ الْعُوْمِ فِي البَوْمِ السِّايعِ مُوسَمّا ءُأَلَ إِسْرَا بِاللَّقِ ، وَهُوَكُرْرِ الكرنزة البيصر وطعنه كمكاب بعسائ فأقال وُسَي هَ لَا الْأَمْرِ الَّذِي آمَرُ اللَّهُ بِدِيمُ مِنْ الْكُالِ مِنْدُ يَكُونُ مَعْنُوطًا لِلْحَيَالِكُ رَبِيكُ يَنْظُو اللَّام الدى اطعنكر في الرود دين عرف كمن من من وَقَالَ وَسَيَهُمُ وَنَ مُخُدُّ مُرْدِيدًةً وَاحِدَاقٌ وَاجْعَلَ دِيهَامِلُ الْمُنَالِعَتَّاءِوَدَعُهُ مَعَعُوظًا لِأَجْيَالِكُونَ مِنْ الْمُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِ فكالمنزانة موسى وضعة هدرون أمام النهادة

الرج إع في عَدَارِمَ أَكِلَهُ مُعَادِدُ احْمِيتِ النَّهُ رُوَان وكمأتكان البومراليتاوس لعنطوان الطعامر صِعفًا مِكْيَا لَبِرِ لِلْوَاحِدِ بَعَا أَشَرَا مُ بَحَايِرًا لِل فأخبر والموسي فقال كمزهوما فال بتدعطله <u>ۿ</u>ؽڛ۫ۘ۫ڹۘۺؙڡؙڡؘؘڐؘ؈ٛۼۮٳؠٙٵڂ۪ڔۑۮۅٮڟڽڿؠۯؗۅ٥ قَاحْيِرُوهُ بِمُومَا يُرِيدُونَ أَنْ تَطْنِحُهُ وَفَاظِعُهُ وَمَافِضًا فَرَعُوهُ لَكُرْ بِعَنْفُوظًا إِلَّهِ الْعُنَارَاةِ فَتُرَكُوهُ إِلِا الْغُمَا قِهِ وَكُمَا أَمْرَ مُوسَى فَقَلَى بِذِينَ وَلَمْ يَكْنَ فِيهِ نَغَلَّ وَعُالَ مُوسَى كُلُوهُ الْيُومَ رِلانَ البَوْمَ سَينتُ بِسَيْءُ وَالْبَوْمِرَلا يَجُدُوبَهُ فِي الصِّحْيُ آؤُهُ وَلَدُ لِكَ سِنَّهُ أَيَّامٍ بَلْقُطُومَ لِهُ والبؤم السابع سنت لأيكون فبالأ وألما كأن اليوز السابع حرج من العور ليلفظ

التي خربت معاللي ليجرب كوامض وعاما وأفع فذامك هناك على الحقوان في خوريث فاصرب الصّوان بتعريج مندما أيسر بدالعَوْم قصنع مُوسَيٰكُذَ الدَيْعَضَرَةِ مَشَانِحُ أَيْسَرَا بِالْ فستح فَ لِكَ لَوْضِ إِلْمُنَهُ وَلَحْصُومَهُ يُعِلَّى عَلَى عَلَى عَلَى بدبنوالنِسَ آيل وَامْعُنُوابِدِاللَّهُ مُعَالِلْبِي هَلْ الله مَوْجُودُ بَلْمِنَا أَمُّرُلا الْفَصْ أَلْتَالِتُ عَسَنْ مُمْ جَاعَالِيق فَارَب بَيَلِ سِرايل فِي رفيديم فعال وسي ليوسع اختر لا رجالا واحرب كخار بذعراليوه غداأنا واقعنفي كأس ليقاء موعضا الله بيلى وفصنع يُوسَّع كَمَا قَالَ لَهُ مُوسَى مَن مُحَارِبَهُ عَالِيقٍ وَ، وموسي وهنرون وحورصعند والكاع

عَنُوطًا وَبِنُوابِتِرَ إِلَىٰكُوا الْمُ الْوَيْعِينَ سَنَدَ إِلَيَّاتُ ۗ دَحَلُوا إِلِيَ لَيْضِعَا مِرَةُ أَكَلُوا الْمُرَاكِحِينَ فِصُولِهِمِ إِلَيْطِرْفِكُنَّانُ وَالْمُكِالِهُوَعُشْرَالْوَبْهَ ٱلْفُصْلُ النابى عسنبونم وعركهاعد بناسترايل نروية سِينَ فِي رَاجِلِم عَنَ مُواسِّدِو نَوْلُو الْوِ رَفِيدِم وَلَمْ بكن هُنَاكِ مَا يُمَنِّرُ بِهُ الْعَوْمِرُ فِيَاصَمَ الْعَوْمُ مُوسَي وَقَالُوااغُطِنَامًا وَمَشْرُهُ وَهُوا فَعَالَ لَهُمْ مُوسِي كَيْم تُحَاصِمُونَ وَكُنْ يُحِنُونِ لِللهُ وَلَأَعَظِيرُ مُاكِ الفوم إلى الما يمزمز واعلى وسجقا لم الشاعة الضمة مِن إِلْمَ الْمُعْنُلُ الْمَيْدِينَا وَمُوَالِسْدِينَا وِالْعَفِلْ تُعَجَّ مُوسَى الْمِاللَّهِ قَالِمُمَّا أَصْنَهَ بِمَوْ لِإِالْقُومِ عَنْ فَلِيل يزجمونني مالاسككوسي اغبروافكام الغومن وخندمعك وسنابح استرايل وخدعصاك

استه إسترا المركبين من المحكودة موسي المعدد المناطبة المحددة موسي المعدد المساطبة المحدد المرسوم المرتد المحاولة المرسوم المرتد المحدد المرسوم المرتد المحدد المربع المرتد المحدد المربع المرتد المربع المرتد المربع المرتد المربع المرتد المربع المرتد المربع المربع المربع المربع المربع والمربع والمربع والمربع والمربع والمربع المربع المربع

البقاغ فكال موسى لأا يزنع مكه يغلب إسرايان وكمتا يحظ بكنه بغلب عاليق فثغلث بداموسي وفأخذوا عجسرًا وصبروا تخته وتجلسواعليه والأ وحؤر استنكابكيده وايعدين هبادوايت من هنا فكانت يداه مخضوننابن إ غروب التمنن حي طرد يوسع عالية وَفَوْمَهُ مِحَدِ السَّيْفِ مُوعَالَ اللَّهُ الْوَبِي اكتب مدَادِ حَرَّا فِي الْجَتَابِ وَاسْلِهُ بمنتمع يؤشغ فأي سأمحوا ذكرعالين من يخت الشماء وبيئ وسيمتاعك وَوَعَالَ مِنْ اللَّهُ عَلَى وَعَالَ فِسَامَةٍ بكرسي الأزل أن يكون بموحرث في كالت

لِلْقُومُ وَوَعَدَ الْقُومُ الْمَامَهُ مِن الْغَدَاةِ وَالِّي العَسِيّ وَرَاي حَنْوَهُ جَمِيعِ مَاصَحَ مِالْعُومُ الْعُومُ فَعَالِ مَا هَ لَا الْأَمْوَالَذِي أَنْ صَافِحُ بِالْغُومُ ومابالك جالس اوخدك وكجيع القوروافغوك المَامَك إِلَى الْعَسْمِ عُقَالَ وُسَجِ وَلِيهِ الْجَالِفِ الْعَوَمُ يَظِلْبُونَ آمْرَ اللَّهِ النَّكَانَ لَمَ أَمْرُ فَالْحُا إلى حَكَثُ مِن الرَّجَالِيَّةِ صَاحِيهِ وَعَرَّفُهُ السِّفَا اللهِ وَشَرَابِعَهُ وَقَالَ خَنُومُوسَى لَهُ لَيْسَ هِ لَا المنوالدي أنت صايعة حسنا الكلالاعل أنتِ وَالْعُوْمُ الَّذِينَ عَكَ أَيْضًا يُلِأَتُ مَـ يَلِا الأمريقيال علبك وكانطيز أف تتوكم الأمريقية وْلَأْنَ الْمِنْ الْمِينِي مِنَا أَيْسَارُ مِدِ عَلَيْكُ وَيَكُونَ الْمُنَّا مَعَكَ وَكُن أَنْسَ لِلْفَوْمِ فُدَّامُ اللَّهُ مَنْ فَعُ أَنُوثُمُ

خُبِرَ فَتَلَهُ مُوسَأَلَ كُلُ وَاحِدِهِ مُهَاعَنْ سَلَامَةِ صاحبه ودَحَلاِللَا لَحْيَمَة فُوفَصَ مُوسَي عَلِي جِيه وجَيه مَاصَهُ الله وفِرعَوْنِ وبِالمَوْفِ يسببب إسرابان وجيه المضيب التي نالك فِي الْظِيرِ وَعَلَّصَهُ اللّهُ مُنسَدَّ يَنْهُ وَالْحِسْمِ الخابر الذي صنعه أنتذلتنج إسرا لحالايم مِنْ بَدِ الْمِصْرِيِينَ مُوكَالَ نَهُ وَالْبِيَالِّ لِأَلْهِ فِي عَلَصَ كُرُمِنَ مِن مِدِ الْمِضِيِّرِينُ الْأَنْ عَلِيدًا البِّدَاعُظُرِمِن جِيجِ الأَكْمَةِ إِذْعَاقِبَمُ بِالْأَمْرِ الدي التَّخَوارِدِ عَلَيْهِم مِنْ مُتَوَيِّنِ مُبرو حُنورُي صعايد ود بازي يله وجاهر رون وجيم سنبوخ إسرال لياكلواظعامًا عَعَيْدي المامر المد وكاكان بن عَلِجَلْسُ ويَ لِحَالُمُ

اسْرِإِداَ جَعَلَهُمْ رُفْسَاعَلِي الْقَوْمِ رُؤْسَا ٱلُوفَ وَرُؤْسَا مَئِينْ وَرُوَسَاحَيْسِينَ وَرُوَسَاعَشَرَابٍ فِصَارُواعِنَلُو د بنك القومر في كل في ويرفعون الأمر الصّعب إلى وُسَيِّ وَالْأَمْرُ الصَّيْعِيرِ يَحْكُونَ فِيهِ وَهُمْ لَيْ أطلق موسيحماه ومتني إلى رضه الفتصلا الخامس عشروجي النتمير التاليث بي خرج بنى إيش إيل من أرض مضر في وَلكَ المؤمرُ عِنْ أَوْلًا إلى برِته سِيناي الذرحاوامِن رَفِيكِ مِ المَا اللَّهُ بِرِيَّةِ سِينَاكُ وَنَزَلُوا فِي الْبَوْنَاتُولَ هُنَالَ أَيِسْرَالِيكِ فُهَالدًا لَحْمَالِ وَصَعِمَا يُرْفِ إِلَى اللَّهُ مِنَا وَاهُ اللَّهُ مِنَ لِلْمِنَا فَالِمَّا وَاللَّهُ لَذَا نَقُولُ لِأَلِ يَعْفُونَ وَعُيْرِال أَسْرَايِلُ فَ أنم وَأَنْهُمُ مَاصِنَعَتْ بِالْمِصِيِّ اللَّهِ وَعَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْ

إِلْيَهِ \* وَنُنْذِرَهُمْ بِالرَّسُومِ وَالنَّرَايِحِ \* وَنُعُرِثُهُ الظريق لأبي يأشككون فيدو والعمل الدي يغكلونة وألنت فانظرمن يجيع الغؤمرإ باسا دُوي جيل عَافُوالسَّه مُدُوي حَن سَافِاللَّم وتَصَارُهُمْ رُوْسَا ٱلْوُفْ وَرُوْسَامَ بِينَ وَرُوْسَا حَسِين وَزُوسَاعَنَران وَيَعَكُوا يَرْالُوم فِي كُلِّ وَقْتِ وَمَكُونُوا مَرْفَعُونَ إِلَيْكَ كُلِّ أَمْرِعَظِيم وَهُمْ يَعْدُونَ فِحُلِلَ أَثْرِصُعِ بِرُوحِفَفَ نَكُلُ وَهُمْ يَحْكُونَ مَعَكَ وَإِنْ أَنْتَ صَنَعْتَ عَلَا المضوقام كالمته بداستطغت النتبات ويعير أيضًا بَعِيمَ مَذَلَ السَّعَبُ إِلَى مَعْضِعِهِ إِلَىٰ فقيل يمن حميه وصنع جبيع مافال فاختار موسى اناشاذوى حيارين بجيج

عَإِنَ فِي الْيَوْمِرُ النَّالِكَ يَعْمَدُ رُحَوَ الْمَهِمِسُنَّا مِنْ جِيج القومعَلَى جَبَلِ سِنتاي مَعَم الْعُومُ حَوَالَيه وَعُلِّهُمُ إِخِدَ رُوا مِنَ الصَّعُودِ إِلَى الْخَبَارِ وَالدُّنُوّ مِنْ طَرُوفِهِ وَكُلُّ مَرْ وَعَالِمِهِ عَلَيْقًا لَهُ الْأَيْمَا مَدُافًا مِنهُ يَدُ إِلَّا نُرْجُمُ رَجْمًا آوُلُوَشُمًّا رِئُقَ مُ يَصِيمَةً كَانَ أَوَّانْسَانًا لِأَيْسَنْبَعًا بِوَلِذِاصُِ بِالْبُوقِ المُ يُضْعَدُونَ لِلْمُبَلِ وَزُرَكَ وَيَخْامِنَ لِلْبَيْلِ إلى العَوم مَطَهِم وَعِسَلُوانِيًا مَهُم وَعَالَ لِمُ كؤنوامعدُ بن مَلْتُهَ أَبّامٍ يُولَا تَعَنَّى بُواامْرَأَةً وَكَانَتُ فِي عَنَدانُو الْيُوْمِ النَّالِبُ أَصُواتُ وَيُوُقُّ وعَامُرْعَظِمِ مَعَلَى الْجَبُلُ وَصَوِتُ الوَيْ سَكِيلِةً جِدًا حَيِّى الرَّعِ بَعِيمِ الْعُوم الْدِي فِلْعَسْ أَرْءُ فأخربج مؤسجي المقوم لنلغي اللدم وألفسكر

أنجعك النسون وأتنت بكم إلى والأن إن وسلم أمري وَحَفِظَمُ عَهٰدِي النَّهُ لِحِاصَةً مِنْ جِمِيه السَّنْمُوب عَلِأَتْ لِيجِمِعَ الْأَرْضَ وَالنَّمْ لَكُونَ ليبلك المامه وسعب المعتكسة الملام الَّذِي تَقَوْلُوهُ لِبَهِي إِسْرَا إِلَى فَعَامُوسَيَ فَلَعَا إِلَيْهِ ٱلْقَوْمِنُ وَنَكَى عَلَيْهِ مَرْجِيعَ هَلَا ٱلْكَلامِ الَّذِيكُ مَرَهُ إِللَّهُ بِهِ قَالْجَا جُودُ أَجْمَعُونَ \* وَقَالُواجَيِعِمَاقَالَهُ الله تعدل المائد وري وري المريد و المري الله لوي ما مداأتِ إِلَيْكُ فِي عَلْظِ الْعُيَامُ الكي يستع المقومرنح المبتهاياك وافرين والكافئا إِلَى لَدَهُورُ مُعَنَّ مُرْمُو عِلَى لِللَّهِ الْعَوْمِ مُعَمَّالًا لِهُ - الوتني انص الك لعوم وطار فراليوم وعَدا الله الم بَيْنَا مُصَرِّولِكُونُوا مُسْتَعِدَ سَ إِلِيَالْيُومُ التَّالِثُ

أنت وهكرُون مَعَكَ وَالْأَبِمَّةُ وَالْقَوْمُ لاَهُمُوا عَلَالِصَّعُودِ إِلَى اللَّهِ لَيلايَنْكُمْ مِنْهُمْ فَعُرْكَ وَسَي إِلَى الْفَوْمِ وَقَالَطَ مُ كُمَّ كُلُّهُمُ الْمُلَّا يَجِيعِ هَلَا الْمُؤْمِمُ كُلُّهُمُ الْمُلَّا يَجِيعِ هَلَا الْمُؤْمِمُ كُلُّهُمُ السَّاحِيعِ شَرْحَ الْمُطْوِبِ فَإِلِلَّا الْمُؤْمِمُ كُلُّهُمُ السَّاحِيعِ شَرْحَ أنا الربُّ إِلْمَاكُ الَّذِي أَخْرَ عَكُومِنُ أَرْضِيضَ مِن يَنبِوالْعُبُودِيَّة ﴿ لَا يَكُنُ لِكُ اللَّهُ أَخْرَسُوا إِنَّ ا لانتضنع لكم تمغونا وكاستبها لما في الشماء مِن العِلْةِ، وَلا مَا فِي لا رُضِ سُعُلاهِ وَمَا فِي لَا الْحُنِّ الأزجن الشفائ لماؤانعندها لأتاس ولأ القادر العبورة مطالب يدنوب الأبامي التنبث ومن النوالت وموالروايع لنشائي مؤصرانع النصل لألوف من مجتي وَحَافِظَ فَصَالِاي ﴿ كُالْمُمِ اللَّهِ الْمُعْمِ اللَّهِ الْمُعْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّاللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الله رّل باطلان لأنّ الله المري من عُلِف

فوَفَعُوا أَسْفَل لِجُبُكُ وَجَبُلِ بِينَا يُمُنَدُحُنَّ كلة ون أُجِلِ الله الله الحُدرُ عَليه بِالنَّارِوْمَهُ حُخَانُهُ كَدُخَانِ الْأَنْوَٰنِ \* وَتَرَغْزَعُ الْحِبَلُ حِدُّ ابْوَكَانَ صَوْتُ الْبُونَ كُلِ أَمْرِ إِشْرَاشْرَا رَبِي ومُوسِينَ تَكُلُّ وَاللَّهُ عِلْدِيدُ لِحَنُوبٍ وَمَعَظَ القدَّعَلِي جَهُ رَاسِيمًا ي فِي رَاسِدٍ وَمَا ذِي أَلَّهُ مؤسي من وأبل لحد إ يصيع كد مُوسين فقال لدا زل نئاسِد الفَوْمُ اللَّهُ عَجْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لينظروه فيقع منم كؤيرة وليتعذك اللاثة المنعَن يون إلى الله الكيد المنام عُمُ إلله الحدّ قَالَ لَهُ مُوسِي الْمَجْلِقِ الْفَوْمِ الصَّعْوُدُ الْحَجَرِل سِينَاي إِنَّالُ نَاءَ ثُلُ اللَّهُ الْجُبُلِ وقد سد وفقال لذاللة المجرفائزل الم اضعد

ولاعَيْكُ وَلَا مَتَهُ وَلَا تَوَلَا مَوَا مَ اللهِ مَا لَوْ مُولًا جَيع مَا لِصَاحِبَكَ وَجَعِيجِ الْفُومِيَسْمُعُونَ الأشؤاك مع صونب النوف ويرؤك اللَّهِيبَ وَلَلْبَ لَمُ تَدَخِّنًا وَ فَكَأَرُأُي الْقُومِ ثَلَكَ انْزَعِجَوا وَوَقَعُوا مِن يُعِيدٍ . وَقَالُوا لِمُوسِي كِلْنَا اتَّنْ فَتَسْمَعُ وَلَا يُكِلِّنَا اللَّهُ لِيَلَا مُوَّتِ نَقَالَ مُوتَجِلِلْقُومِ لِلْعَقَافُواْ فَإِنَّ اللَّهُ لِيمَّا جَأَ لِمَنْغَِنَكُرُ وَلِتَكُونَ غَا فَتَدُ عَلِي جُوهِ كُمُ لِيَكُ غُطِؤُ المفوِّقَ الْقَوْمُ عَن يُعْدِ وَتَعَلَّمُ وَيَي إِلَى الصَّبَابِ حَيثُ المَّدُهِ وَعَالَ المَّدُ الْوَي كَذَا قُلْ لِيَجِلِ مُنْ إِلَى أَنَّمُ عَامَرَهُمُ أَبِينَ

باشمه باط لات اذك يوم الشبت وقليسه سِنْنَهُ أَيَّامِ تَخْدِمُ وَنَصْنَحْ جِيعِ صَنَابِعَكَ والبؤم السايع سنت بندرتك الانضنع سَياثِ الصّيابِيم أنْ وَإِنكُ وَإِبْدَكِ وعَنْذُكَ وَأَمَنَّكَ وَيَعَالِمُكَ وَعَالِمُكُ وَعَرَبِهِ لِللَّهِ مِي مِن المِكْ كُونَ اللَّهُ وَيستَهُ أَيَّا مِرْحَلُقَ السَّمُونِ والأرض والمغزو بجيع مافيها واستراح في اليوم السّايع بولِدَ إلى بارَكِ الله بُوم السَّنبُ وَفَكَّ سِمَهُ مِنْ الْإِنْ أَلَاكُ وَأُمِّكِ لِكِنْ يَنْطُولُ عُنُرِلَ فِي أَكْنِينِ اللَّهِي يَعْطِيكُ اللَّهُ رَبُّكَ وَكُلَّ لَا لَقُمُ لَ يَهِ لا تُرْبِ وِ لا تُشرُّف ط لانتنه كم على الحيك بكادة زوره التن بيت صاحبك اوانتكئ تروجة صاحبك

إِن وَمَلَ وَحَلَ الْمُ وَإِن كَانَ وَانْ وَجِهِ حَرَجَتْ رَوْحَنُهُ مَعُهُ: وَإِنْ مَ وَجَهُمُ وَكُاهُ مِسْرُاهِ وَلِدَتْ لَدُ بَيْنِ أَوْبَنَانِ عَالَمُ أَوْ وَأَوْلادَمُ بَلُونُونَ لَوُلِاهَا وَهُوَيَخُنُ وَحُلُهُ وَكُلُ وَكُلُ وَكُلُ وَالْحَالِقُ إِلَّا العبذ فذا حبنك مؤلاي وزوجي فيئ الثخ حُرًّا عَلَيْتَ رِمهُ مَوْلَهُ إِلَالْهُ أَكِلَ ثُقَدِّنِهُ إِلَى الْبِالِلَّ وَالْكَحَيْنِ وَيَنْقُبُ أَدُنَكَمْ بِمِنْقَابٍ وَعَنْدُ إلى الدّه ووان ماع رَجُلُ انتَهُ أُمَدُّ فَلِا عَنْ لَهُ لَوْجِ الْعَبِيدِ ﴿ إِنْ فَتَعَنَّعُ بِلَهُ وَأَلْمَا الذي وعَلَهُ النَّفْسِهِ قُلْبُفْدِهَ السَّعْبِ غريب كابتشكظاع في يبيعها إذعَكَ وَعَا وإن وعدها لابنة للبينة يصنع بقاء وإن ترقح بأخرى للا ينفسك

السَّمَاءِ جَاطَبْتُكُمْ فَلَائْسَرُكُما بِي ٱلْحُدْ فِصَّدِهُ وَكَا الحمة ذَهَب لانصنعوا لكَنْ مَذْنُعُاعُلِ الْأَنْضِ نصنعوالئ وأذمح عليه صعايدك وسلامك مِنْ غَنِكَ وَمَوْرِكَ وَفِي كُلْ مِنْ عَنِكُ رَائِسِ فَأَخِلَّ وأباركك وإنصنعت ليمذيخا منجارة فَلَا تَنبِهَا مُنهَدِمَهُ فَإِلَّكَ إِن حَركَتَ حَديدً عَلَيْهَا بَدَلْهُا اللهُ وَلَا يَضْعُد بِدَيْحِ عَلَى مُدْتِى ليلابتكنيف عوزتك عليه الفصا الشاجع عَسْروهُ فِي الأَحْكَامُ لِلنَّهِ يَعْمَلُهِ الْمُنَّ اذِا ابْنَتْ عَندًا عِبْرَانِيًا فَلْعَانِ مُكَنِّ إسبين وفرالسًا لِعَدْ يَخْرُ حُرًا كُمَّانًا

عَلَى وِكَايتَه فَعَدْ بَرِيَّ ٱلصَّارِبُ لَكِن يُعْطِيهِ عُطَلَتُهُ وَمُدَاوَا وَ بِكَالِحِيدُ وَإِنْ صَرَبَ لِنَسَانًا عَنْكُ أَوْ أَمْنَهُ لِعَجِيدِ وَمَاتَ عَنْ بَدِهِ قَلْمُعَالِيَّةً وَإِن أَيَّا مُرْبَوْمًا أَوْيَوْمَيْنِ مَلاَيْفِ بِدِلِأَنَّا مُأَلَّدُ مُ وَإِدِ انْخِلَاكِمُ فَوْمُ فَصَلَ مُواأَمْرَأَةً حَامِلًا عَنَحَ أُوْادِمُا ولمرتكن مسية فليعر والصادم كالبرمد والاورا ويغطيد وكك بعول لككامة وإن تكن معتده فالمخل المسابك المنوق عنبا المكان والمساكد المساكرة وَيُدِّا يِدُلَ يَدِ وَرَهُ الْأَيْدِ لَ رِجْلِ وَكَيَّا بَدُلَ لَيْ فتعن بدل عَد وجراحة بدل حراحه وان صَهِ إِنسَانٌ عَبْنِ عَبْدِكِ أَوْعُنِنِ أَمْرِتُهُ وَأَفْ كُهُا فيظلفه حرابد لعينه وإن أستظرت بزن اؤس أممته فليطلعه كرابد ليسته موان نطح

و صُفامها وكشويضا و وظها أفال لم تَصِنْعَ مِمَا هَذِهِ النَّلْنَادُ فَلْتَخُرُجُ بَحَانًا لِلا تميِّن فُومَن ضَرَبَ إِنسَانًا فَإِن فَلْيَفْ لَلْ قَيْلًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُعَمَّدُ قَتْلُهُ وَسَيُّهُمَا اللَّهُ عَلَيْ يَكَ فَسَأَجْعَلَكُ مَوْضَعًا الْمُرَبِ مُنَالَ وَإِدَا النَّغِ رَجُلُّ كُلِّ صَاحِبِهِ فَنَسَلَهُ بخك بعرة افتآنخذه من فكرام ملانجي ليُقتَلُ وَمَنْ حَمَدُ أَبَّاهُ وَأَمْدُهُ فَيُقْتَلُ فَئِلًا وسنرت إنسانا فباعده وكحل فيبيو فلبغتل فتلام ومن لعراماة والمة فليفتار فَتَلَاهُ وَادَا عُمَاصَمُ إِنْسَاكَ إِن فَصَرَبُ أَحَلُهُمَّا صَاحِبُهُ عَيْ أُولِسَانِ فَلَيْ مَنْ الْحُقْ على المصِّلِعُ فَان مُونَا مَرُوسَتِي فِي السُّوبِ

المبَتُ مَعْشِمَامِهُ مُعَكِمِنَ عُرِثُ أَنَّهُ مُؤَوِّرٌ مُطَّاحٌ مِنْ أمس وماقبلة وكم يخفظه صاحبه متفليوب وَّرابَدَلَ نَوْرِهِ وَيَكُون لَهُ ٱلْمُيَتُ وَلِن سَرَقَ إِنسَانٌ نُوْرًا أُوْسُاةً فَكَ يَحَهُ وَمَاعَهُ فَلْيُوفِ بَكُلُ النوزخسة وبكل الشاة أنع العران وكيك السَّارِورُ بِي النَّقْبِ فَضَيْرِ وَقُتِلَ ثَكَمُهُ **مَلْكُورُ ا** وَإِنْ سَرَقِتِ السَّصْرُعَلِيْدِ فَلادَمَ لَهُ وَلِيغُومِ النَّا وَإِنْ لَرْيِكُنْ لِمُ فَلِينَعُ عَلَى سُرِقِتِهِ مُ وَإِنْ وُجِدَتْ فِي يَكِهِ السَّرِقَةُ مِن نَوْرٍ إِنَّ جَارِا لِكُ شَاةٍ ٥ الْخَيَا الْمُعَلِّمُونِ بَدَلَ لُوَاحِدِ الْمِثْنَانِ وَإِذَا أَرْعُ انسان حملا أوكرمًا لهُ فأَظْلُو بِصِمَتُهُ فَرَعِتُ فيحتل كُورُ فُلْبُرونِهِ مِن أَجْوَدِ حَمْلِهِ أُوكُرُمِهُ وَإِنْ حَرَجَتْ نَارُ وَوَجَلَتْ شَوْكًا وَالْحُرْقَتْ

بِنُوْرُرِجُلًا أُوامْرَأَةٌ فَعَتَلَهُ عَلَيْرِجُمُ النَّوْرُوَمُ ابْرُكُلّ كَخُنُهُ وَرَبُّ النَّوْرِيَرِي مُحَوَانِ كَانَ نُؤَرًّا مَطَاحًا مُد أنس مُناقِبُ لهُ مُعَالَسُهُ مَعَ لِكُصَاحِبِهِ وَلَـمْ عَعْظَهُ وَفُكَ رَجُلًا أُوامْرًا اللهُ عَلَيْرِهِمُ النَّوْرُوسْنَ صاحبه أبضاء وإن حعل علنه دية فليغطفكا نَفْسه لَيْح مَا يَخْعَلَ كَلِيد مِوَانِ نَظِي إِنْ الْوَالِنَةُ فَلْيَضِعُ بِهِ مِنْ لَهِ الْلِكُلِيْعُ فِإِنْ تَظِي النَّوْزَعِبُدُ أؤامة فلنغط تواه تلنين منقالا بن البسة ويرجم النور والكشف ايسان بنيرا أوحف بأرا وَكُنْ يُغَطِّهَا فُوتُ فِيهَا فُرِّرُ أُوْجِارِهُ فَلْيُغْرُمِ مُنَّهُ صَاحِبِ ٱلْمِيْرُويَرُدُهُ إِلَيْنَ بِدِهِ وَالْمَيْثَ يَكُونُ لَهُ وَإِن صَدَمَ نُورِإِنسَانِ نُوْرُ صَاحِيهُ فَكُ عَلَيْنِيعَا النَّوْرُ لَلِي - وَيَعْتَشِمَا مَّمُنَهُ \* وَكُذَلِكُ

المنعنلها الصاحب ولايوف سياندواك سرق عِندِه عَرِمَهُ لِهُ مُعَالِبِ أَفْرَى ثَكْلَيَاتِ إِسْاهِدٍ وَلَا يَحْدَمُ الْفَرِيسَهِ مُوَابِ اسْتَعَادِ الْإِسْال مِن صَاحِبِهِ سَيَا فَانْكَسَرُ الْوَمَاتَ وَلَيْسَ رَبَّهُ مَعَدُ فَلْيُغْرِمْهُ مُوَاكِكُانَ وَتُهُمَعُهُ فَلَا يُغِيِّمُهُ وَإِن كَانَ مُسْتِأْ جِرًا مَضِي الْحُرَادِ " وَ الْ خَلَعَ رَجُ لِبِكُوا لَمُ تُمَالًى وَضَاجَعُمَا فَلَيْهِمُوا لدُرْوْجَدُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَنْ يُؤْجَهُ اللَّهُ فليزت لدُمِنَ لورز كَمَرُ الأَبْكَارِ فَوَالسَّاحِنِ فَلايَسْنَبِقِها مُوكُلُّمُ ثُلَّاكِ بِصَيْحَةً قَلْيُقْتَلُّ فَالْمُ ومن وع لِلْعَبُودَاتِ فَلْسَلَفَ إِلَّاللَّهُ وَحَلَّهُ وَالْيِزِيبِ وَلَا نَعْبِينَهُ وَإِنصَعَظَهُ مِعَالِكُمُ فَالْمَ عُرُيا فِي أَرْضِ مِصْ وَأَرْمُلُه وَيَنِيمَ فَلَا مَظَّلَم ،

كَدِيسًا أُوسُنبُلًا أَوِالْحُقُلَ فَلِيُونِ مَا يَحَالِسُعِل الاشعال وإن رقع إنسان إليضاحه ورقا ٱۏٲؠڹؠڎ۫ڸۼ<sup>؞</sup>۫ؽڟۮؘڸػڷڎڡؙۺؙڕ*ۯڝ*۫ۼڹڔڸ؞ؚ؞ڡؘٳڹ وُجِدَ السَّارِنُ أَوْفِي إِنَّذَنِي مُوَالِنَ أَرْبُوحَ لَ السادق نقذتم صاحب المتزل كالخاكل ومك ٵٮۜٛڎڵؙۯ۬ؠؙۮؘڐؽۮٷٳڸڮۘۯڵڮڞٵڿؙؠؚۄ؞ۅؘۼڸؚٚػڸٙڷ۫ؠ۫ڕ يَجْعَدُ مِن تُورِالِ جَمَارِإِلَى أَاهِ وَإِلَى تُونِ وَلِي كُلُّصَالَةٍ يَعُولُ فِلْ الْمُؤرِلِ فَلْيَرْفَعُ أَمْرَهَا إِلِّي لْغَاكِمُ عُأْبِ اسْتَظْلَمَ لَلْحَالَمْ أَوْفَى لِصَاحِبِ إنتنن توإن ريخ إنسان إلى صاحب ومالااذ تؤرًا أَوْشًاةً أُوسَيَا مِن سَايِرًا لَهُمَا مِرْ يَعْفَظُهُ فَكَاتُ أُواللَّشُرُ أُوسُبِي بِعَنْ بِرَيِّيتَ مِنْ مُعْبَيِنُ بِاللَّهِ تَفْصِلُ فِيمَا يَنْهُ مُا نَهُ لَمُ مُذَكِّرُ يُمُدُّ يُرَهُ إِلَى الْمِعْلَمِهِ

﴿ إِلْصَحْدُ إِ مِرَ بِسَفَّةً لَا نَاكُلُوا مُبَالِ أَطْرَحُوهُ لِلْكَلْبِ الْمُرْفَعَ خَبْرًا رُورُا وَلَا يَعْمُ لَيْكُ لِي مُالِم لِتَوْنَ لَهُ سَاعِدَ خَلِينَ وَلَا تَكُنُ لِبَ الْكِنْ يَوْلِنَهِ وَلَا عَبْ فِيضُومَةِ لِمَبِلُ وَرُلُالَاكُالُونَ فَبِلَا وَكُا عُكَابِ الْمُعَيِّبِرُ فِي خُصُومَيْنِهِ ، وَالْحُافَا جَاتَ الْوُرْ عَدُ وَكَ أَوْجِ الرَّهُ صَالَمُ فَارْدُدْ عَلَيْهِ مُوَاذِ الْأَيْتَ جارسابيك وابطا بخت خلدفات وعن وكه الْحُظَمَعَهُ حُطًّا وَلَا يُمِيِّلُ لَكُمْ مِسْكِمَا لَكُوْجُهُورَةُ وانعدين الكلام الخاط والبرئ والركي لانقتله عَانِي لِا أَزِّكُ ظَالِمُناهُ وَلَا تَأْخُذُ رَسُونُهُ فَإِنَّ الرَّسَى نغيى البصرورين المروالغادله وكانضغط الغريب ولأنكر عارفون فنش الغريث لانت كنتم عربابي أرجر يضو وأرية الأمك والت

قاب طَلَمْتُمُ وَصَرَح إِلَىٰ أَجَلْتُهُ عَنْ صَرَاحِيًّا بِأَنَّ يَشْرَرَّ عَصَبِي وَالْفُلَارُ بِالسَّيِفُ نَصِر بِسَاوُكُ أَرَامِل وَبَئُوكُ مِتَايِّى ، وَإِن أَفْرَضَمُ وَرِقًا لِصَّعِيفِ مَعَكَ مُفَلَاتِكُنُ لَهُ كَالْمُرَّالِي وَلَانَصَ بِرُواعَلَنهِ رِبَّا إِدَانٍ آسُنَرْهَلْتَ ثَبُّ صَاحِبَكُ تَعِنْدُ مَغِيبِ النَّشِّسِ رُدَّهُ إِلَيْهِ لأنشا لمنوته وحدها بهي تؤند ليدردنا ذَا يَنْضِهِمُ وَإِنْ هُوَصَرَةً إِلَى سَمِعْتُ مِنْهُ لِأَبِي رَوُّنُ وَ وَمَا لَسَنْ مِنْ كَاكِمًا وَكُوْ يُلْعَنَ مِنْ اللَّهِ فِي قُومِكَ مُوكِمُ لِتُؤخِّر سُلَامَلُ وَرَسِّحِكَ وَاجْعَلَ لَى أَنَّا وَبَنِيكَ مُو لَذَالُ فَاصْنَعْ بِمَفِّرَلَ وَغَيْلًا وَلِيْكُ سَمْعُ وَأَيْامِرَ عُ أَمْدِ وَيْ الْبُومِ النَّاسِ نعُظِدِ إِلَى وَكُونُوا إِنَّاسًا مُعَدَّسِينَ لَيْ وَلَمَّا

اتَمَالُكُ مِنَالِحَوْرُ نَلْتُ مَرَّاتٍ فِي كُلْ سَنَافِهِ يحضى جَبِ رِجَالِكَ يَبْنَ يَدِي السَّيداسة وكَانَدْ مُ سحى عَلَى حُرِير الْمُرِينَ الْمُحُوم عِيدِي إِلَى مُرْسِونِ العُدَاهِ عِوَاوَالِي وَأَرْ انْضِيْكُ مِنَاتِي عِمَا إِلَي بنت الله ربك ولا نظير الندي لن أيته مَانَدُ الْرُسُلُ مَلِكًا أَمَا مِلَى يَحْمَعُكُ فِي الطَّرِينَ وَمَا نِي لِكَ إِلَى الْمُرْسُمِ الَّذِي عَيَاتُهُ اللَّهُ وَالْحِدَى مُهُ ، وَاشْرًا أَمْرُو وَلا غَالِقَهُ مُعَالِنَدُ لا يَصْفَي عَن جزيكم لأشانعي عمان فلتكان فيلتكان ومسخت المسالول الدهما وبالمال واست الما والما والما الما الما الما والعالم إلى ولين المرب والتروان المنافقة والبنوس بالمعاملة والمارية

سنين واخمه علتها وفرالتا بعروسيه ودغما بالخل منهامساكين فومك موفاضلها يَأْكُلُهُ حَيوانُ أَلْعَيْنَ الْمَكَنَ آَكُ فَإِصْنَعْ لِمُرْكِ وَزَيْنُونَكَ وسِتُدَا يَامِراعُ الْعَالَانِ وَفِي اليوفرالشابع تستبت لكي بسترم وزرك وجمارك موسين بزنج ابن أميك والمؤب واختفظوا بجمع تماأؤ صينكن بدموانهم المغزوا ا لأُخَرَا نَذَكُرُ عَلَيْهُ وَلا سُمَّ بِنْ فِيكَ هُ وَتَلَمُّنَ لَوَّاتُ وَيْ يَعْ إِلَى السَّنَادَ وَجُ الْعَطِيرُ وَاحْمَطُهُ سُنِعَ إِلَّهُمْ الم تَأْكُلُ فِيهَا مَطِيرًا كُمَّا أَمُرْتُكَ فِي وَفَتِي شَهْرِ الْفَرِيكَ الأنك وبموخرخت من مضافلا تحصر وابتى يدي فارغبن في المحسّاد يكون عَلَك الَّذِي تَزيَّعُهُ فى العَخْرُاهِ وَيَحُ الْمَعْعِ الْمُعْعِنْ لَحُرُوجِ السَّنَةِ الْمُحْمَدُةُ

فأجعل تخكم ويخوا لتكرث لان عوفك لي ومن البر إلى النهر واجعل كالكارس ب أيدين ونظركه في مناكما مك كانف لَهُمْ وَلَعْبُودُ ابْهِنْ عَمْدُ اللهِ وَلَا يُقِيمُوا فِي كميلا يُخطِئولَ لِي بِأَنْ نَعُبُكَ مَعْبُودَا يِصِع تَتَاوُنَ لَكُ وَحَقَا النص (الناسعشر مُمْ قَالَ لُوسَى اصْعَدُ إِلَى ارْبِي ٱلْنُهُ وَهَلُوونَ وَنَا وَابْ وَالْمِيهُ وَاوْسَبْعُونَ مِنْ مَنْ يَبُوحُ إِسُرَايِلِ واسخدوام زيدن بالمرتبقة كم مُوسِر فيخدُه إلى اللووهم لابيعتن المواقأ لقوه لايصعك وامعكه المتكافؤت وتعظ كالفؤه وجيع كالم الله وجيم الأخكام فأجابه تجيع القوم بصوب واحدبد فالبين عيم الكاكر البي أمراكا تشهونف له

ولأنعَنُكُ هَا يُرَكُمُ تَعَلَّكُمُ عَالِمَ مَرَالِ هَلِ مُصَا هِدُمَّا وَكُمِيرَمُ صَاطِبَهُمْ يَكُسِيرًا: وَأَعْبُدُ وَاللَّهُ أتكثرفا بارك فرطع امك ويف ترابك وأربل الأمرا فع مَلْكُ وَكَالِمُ لَا يُونِ فِي أَرْضِكُ ما كا وكاعاقر واحصاأتامك أكلها والسرفينيق أمَامَكُ وَأَجِيم جَيم الْعَوْمِ الْأَيْرِيقَ مِرَالِيفِ رَ وَاجْعَلْ حِيْمِ أَعْنَ إِنَّكَ مُنْهَرُ مِنَ أَمَامَكُ وَارْتِلْ العاهة أمامك فتطرد المويين والكنفانيين والمنين من فع أبلك ولا أطرح من وقد امائي مشدة واحدة كيلانوسير الأرض وخشه يقتلا وعكناك حبوان الصحرا لبن أظردم قليلاً قليلامن أَمَا عِلَى إِلَى الْنَهِ مَعَى فَارْتِ الْأَرْضِ

بَنِي إِبِرَ إِن عَنَظِرُوا اللَّهُ وَأَكُلُوا وَشِرَاوُا مُعَمَّا لَاللَّهُ الوسن اصعد إلى الجبان وأق هناك على اعطاك ألؤاح الخؤهر والشرايع والوصاليا الميكتبته الإظ فقافرموسي وتفوشوع خادمة موصعكم وسجاني حَبَلِ اللَّهِ وَقَالَ لِلسَّبُوحِ أَخْلِسُوالْنَا عَلَمْنَا إِلَّى النكائي ومودا هدون وخورمعك مَنْ كَانَ لَهُ الْمُرْفِقِينَةُ مَا لِيهِمَا أُوصَعَدَ وُتَى الحتاج فعكا الغام المبكث ومكرج كإلا تبعك حبك بنباي وغظاه الغامرستن أبام متريعا مُوسَى فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ مِنْ وَسَعِطِ الْمُعَ إِفْرُوكَانَ عَلَى جَلَالِ الْرَبِّ كَارِ الْجَلْمِينَ لِيرَالْجُولِ الْجُمْرُةُ بِيَجَالِيلُ فنخل سي في وسط الفائد المصد الو المبرواقام مداربعين مازاوا يجين ليلة النصل للتاسخ عشر

فَكُنْتَ مُعُوسَى يَجِيمُ لَكُلام لِقَادُ وَيُكِّرِعُ لِمُ عَرُقِ وبنى تذعا عنت المهالي النبي عشرة بعطه المرافي عَنْهُ الْمُنْ الْمُن اِسْمَ إِلَى مُقَرِّبُوا صَعَامِهُ وَدُ يَعُوا دُ مُلْكُ سَلَمِهُ مِنَ الْمَفِرَةُ فَأَحَدَ مُوسَى يَصْفَالُامْ إِنَّ مِحَمَّلَهُ فِي احاحين وبضفه وسنه على المنع بينم أخفاكات العمد فقراة عنه القويون مثالوا كلما قالك بقبتلة وتغمل في يتركنك وسي الدّم ورشه أبكي الفوط وفالخود الدموالعين الذيع بدانسكم عَلَيْجِيعِ هَلِزَةِ الْمُنْطُوبِ مُرْضَعَلَ وَسِي هَالُهُ ونادآب وأينهوا وسنعون سننج ايشرايان فنظرط إلها بنزا بأنؤ تخف برجلي كمنعن ينابى المها وكذاب الشماع النقاء والممكرة عكي الب

الدروج مِن دَاجِلِ فَيْمِنْ جَالِجٍ \* فَأَصْنَعَ عَلَيْهِ وَجِعًا مِنْ فَهُبُ مستديرًا وصب له أنع حلقات من ومن والمنا عَلَىٰ أَنْ بِعِمَا تِهِ مُحَلِّفَة بَنِ مِن جَانِيدِ الْوَاحِدُ وَكُلْتُنُ من حاببه التَّادِي وَاصْنَعْ دُهُوعًا مِ حَيَّمَ لِلسَّطَ وَعَيِّنَهَا بِدَهِبِ وَأَدُخِ [الدَّهُوقَ فِي الْحَالَيَ عَلِيْجَانِبِ الصَّنْدُ وَتِلِعُمْ إِنْهَا الْوَمْكِلْ لَلْمُوبَ فِي الْمُلْوَى مَرُولُ مِنَا وَالْجِعَ فِي الْحَسَّنَدُ وَقِلْتُهَا وَا التي عظيكماه واحسن عشار مع ميدخالور مولكان طوله دُ رَاعَبْ وَيضْفًا وُعْضُهُ دِياعًا وَعَضْفًا واضنع كرويم مرو ذهب مضتين تضنعهما منظرفي الغشارة اغرز كروباس هدااظ ولروبامن مذلالطر فتمضا لكؤيم من نعين الغِسَّامِن عَلَوْفِيةِ وَبَكُون الْدُوْمِيم بَالْمِطْبِرِلْجَعُهُا

وكلرا ارت مُوسِي فالله مُ زيني إينر آيل أن بأخد والي فِرْمِوَة مِنْ عِنْدِ كُلِ إِنْسَانِ مُايِسِعُ اقْلَيْهُ حُنْ وا فرميزني وهنه الغريزة الجيمة اخذوخامهم وه وَفِضَهُ وَعُكَانِ وَاسْمَا بِحُونِ وَارْجُولَ وَطِينِهِ الفيم رؤخ ويووم وعزي وجلود يكابث مختره ويَّا وَجُاوُدُ دَارُِينَ وَخَنَبُ الصَّفْطُ وَحُونُ الْمِفَاءِ والطباب لدم المنه ولغورالاضاع وعالا بكور ويجازة بالخلام للصك ووالبك كأفا فليصنعوا المُ الْمُعَدِّمُ الْمُسْكَنُ فِيمَا لِيُسْكُنُ فِيمَا لِيَسْكُ مُرَكِيعِ مَا أَمَا مُرِيك مِنْ مَنْ كُلُ الْمُسْكَرُ مُوسَاكِ الْمِيدِ الْمِيدِيةُ لَذَاك فاصنغوا وليصنعوالي مندوقا مرجس اصنط وليك ذراعب ونضفا لمولة وعضه ذراعا وسنا وسمكمة زاغا ونصفاه وعشه من ذكريكالي

زَوَايَاهَهُ إِلَيِّي لَائِمَ ٱرْجُلُهَ آمَامُ الْمَافَهُ يَكُونُ الْمُلَنَّ مَكَا نَا لِلدُّهُو وَلِمُعْلَىٰ عِمَا تُوَاصِبُ الدُّمُونَ نَجَسُّب السنط وعَسِّهَ ابدَ هَبِ لِعَيْلَ عَا الْمَا يَكُ وَأَضِ بضاعها ودروجها وسكارجها وملابهها الي تعطابها دكب حالص واجعل علاالمايك خْبْرًامُوجْهًا أَمَاي دَائِيمًا ، وَأَصْنَعَ مَنَا رَهُ ذَهُب حَالِح سُصْمَته وَتَكُون أَرْجُلْهَا وَتَصَيَها وُجَامًا وهافيحها وسواسنهامنها وكتكن من جابينا سِتَ فَصَبَاتٍ خَارِجَاتٍ مُن جَا بِهِمَا الْوَاحِمْ للات قصبات ومرجابها التابئ لكن فسال وَتَلَاثَ عَامَاتٍ مُلُوَّزَاتٍ ﴿ فِي كُلِّ فَصَبَهِ ثَفَا حِيهِ وسوسته كذاك فاجعل السِّسالعَصَبانِ لَا أَيِكا منهائ فيالمنادة أزبع خامات ملوتن الميث وتنافيحا

إلى فَوْق ومُظُلِّلِينَ بِمِاعَلِ الْخِشَا فُوَجْمَيْهِمَا الواحدإلكالأخروليكالغشائكون وجمهماولن الغِسَّاعَةِ الصَّنْدُ وقَ مِنْ فَوَقَ ابْعَدَمَا عَبْمُ لُفِي الصِّينِهُ وِقِ الشَّهَادَةِ الَّبِيِّ الْعَظِيدُ لَهَ إِنَّا الْحَمْدِ لَهُ إِنَّا الْحَمْدِ لَهُ هُنَاكَ وَلُحَاطِيُكُ مِنْ فَوْلِ الْغِسْا ٱلَّذِي عَلِي صَنْدُ وقِ النَّهَادَةِ مِنْ أَنْ الْحُرُوبِيمْ بِعِبِيم مَا أُوْصِيكَ إِلَى بِنَى إِسِم إِلَى وَاصْبَعِ مَا يُكُوهُ مِنَ بحشب المنشط وليكن فوهاد راعبن وعرضها دِ رَاعِلُونِهُمْ لَهُا دِ رَاعًا وَنَصْعًا، وَعَيْبَهَا بِذَهِبِ حالين واصنع لحاريعا ذهب مستديراه واخ لحاحافة فتصرة سنتك بؤاه واصنغ ويحاذهبا عَا يَنِهَا مُن يُرِيرُ إِنُوامِنَ زُنْجُ وَهُ مَا وَهُمَا مُن اللَّهِ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّ كماارئغ حلفايت وكابناه وآجول للكؤني أزيخ لخروج

سُنَى تَكُونِ عِيطِهُ الواحِكَ مُعَ الْأَخْرَى وَاضَعُ عرى من اسما بخون في حاشِية الشَّقَة الواحدة م الطُّرُفِ المُونِيَّعَةُ وُكَذَ الْفَاصْمَعْ بِعَاسِيْهِ الشَّقَةُ المطرَّفه في المؤلَّف والتَّافِية حَسِّبِ عُرْفَة عُسَ فِي السَّعَدَةِ الوَّاحِدَةَ وُحَسُونَ عُرُوهَ تَضَّعُهُ إِي ظرف الشَّتَّةِ المُؤْلِفَة التَّافِيَةِ مُوَلِّتُكُ الْعُرُجِ منقابلة إخداها إلاالانخرين واصنع تحسب سَّطْيَة دَهَبِ مُوَالَى السَّقَّةُ الْوَاحِدَةِ مِنْهِ إِنَّ الأخرى بالشطاياه فيصرر والمسكن واجلافض شُقَقًامِن مَرْغري حباعَلِ المَسْكِن واصْنَعُ الْحِيْ عِسْمَ شَعَّة عُلُولُ كُلِّ شَعَيْدِ مَلَا تُؤْنَ ذِيرَاعًا وَعُرْضًا اربع ادُّرُع بمِسَاحَةٌ وَأَجِدَةٌ لِإِخْدَيْعَنَمُ عَنَّهُ والفحم الشنوعكي فأتوست الشعو كإجافة

وَسُوَاسِهُا وَتُفَاَّحَة تَحْتَ كُلِّ فَصَبَايِ بِنِهَا كذكك للسِّ الْعُصَبَاتِ الْخَارِجَاتِ مِزَ الْمُلَاهُ نفاحما وتحبيها منها التكؤك جيعها مضمتت واحكه من فه عَدِ حَالِمِن وَاصْنَعَ لَمَا سَعَ سَجَ واضعد سُرجَه اعَلِيْهَا: فَلْتَهِ عِلْ إِلْجِهَة وَجُهِ وكليناها ومجامرها دهب خالف أواضغ بدروه دُهبخالِين اصنعهام بجيع هان الأنية واغله مناله كالدع والانكالي واضنع المنكر عشر شفو يوزر منروه وأشالمو والزيكوان وجينع فرمز صورة صنعد عادف تضنعها ظول لشقه غان وعشهون وزاعا وَعَرْضَهَا أَزْمِ أَذْنُ عُنِسَاحَ ذُوْاحِدَةٌ كَيْمِ النَّنْنَ خسرع فأنكون مخبطة الواحرة مالخريض

كُلِّ يَخْتُخُ إِعْشَرَةً أَ ذُرُعٍ مُوعَرْضُهَا ذِ رَاعٌ وَلِحِيْف وليكر كها صيراب مكسنان أحد فالإزاالأخر وَلَدَاكَ فَاصْنَعُ فِي جَبِعِ عَنَائِ ٱلْمُنْكِ فَاصْنَعِ العَنَا يَجُو لِلْسَكَرَ عِنْسِ يَحْتَكُمُ فِي الْمِسْكَرِينَ فَيَحْمُهُ مَهُ وَ الخنوب واضنع أزنع برفاعك وضد تحت العترين تختفه ولتك فاعدناب عثث كأتخفك لصَبْرِهَا الْمُؤَلِّدُ السَّنَكِرُ التَّالِخِ مِنْ جِمَّةً وَهُبَ البِيمَال نَصْنَعُ عِنْبُرِينَ عُنْكُمُهُ ، وَٱلْرَبِعِينَ فَاعِلُهُ فِصَّة عُت كِل تَعْفَدُ إِلَكُونَ قَاعِدَ مَانِ وَفِي فَعَدِ الْمُسُرِّرُ مِنَ الْعَرْبِ نَصْنَعْ سِتَ يَحُاجُ ، وَتَحْقَنَاب تضنعهما في ركيني المسترع في الزّاويتين وتكوك مُعْتَدِ لِنَهِنِ مِنْ أَسْعَلِ وَيَكُونُ الْجَيْمِ مُعْتَدِلُهُ مِنْ فُوْق عَلْقَة وَاحِدَة الكُنَّ الْيَكُونُ لِكُلِّلُ مُكْثِرُ فَعَيْدُ

وان السَّغَه السَّادِسَة إلى حَالَةِ وَجُدِ الْحَيْلُ واصنع تمسين عزوة وكاسته الشقة والواحة فىالظرف المؤلف وتحسيس عرقة في حاسب السَّعَةِ الطَّرِقِ لِلْوَتْلِعَةُ المَّايِبَةُ وَاحْسَعَحَ مَيْسِ ستطيمه نحاس والخنج النظاما بوالغزي وألب الخيافيع مرواحدًا واسرالفاصر من عَيْ الخبائة وهو وضف الشغكة الفاصله متشيلة عكى مؤتخرا لمسكن وذرك مرهيئنا وذرك بن هفيًا وَذَٰ لِكَ الْمَاصِلِ مَظُولِ شَعَو الْمِبَا كُونَ مُنْهَمَالًا علج خايب المستكرين هاهنا وهم كالبغلة واضع عظا للحنان خلود بكائن معقق والم مخترة أوغطام خادد دارس فوت واص التخاج للسكر من حسب استنطقا عدة طول

195

رَرُ الْمِبْهَا دُهَبًا مِيَ أَرْبَعَ قُواعِدُ فِصَةً مُوعَلِّولَ فَحُلَة عَتَ الشَّطَابَاهُ وَادْخِلْ مُنَاكَةُ نَ وَالْجَسَلُهُ صَنْدُونَ السَّهَادَة فِي نَصْلِ الْجُلَّا يَنْجَى الْعَدُى وَيَنِيَ فَكُرِ الْأَقْدُلُ أَنْ وَاضَّعَ الْغِسَاعِ فَيَ الْمُ فِي فُكُ سِ الْمَقْدَاسُ وَصَبِرِ الْمُا يَثِّرُةَ مِنْ جَائِجَ الْحِكَةُ وَالْمُنَارَةَ فِبَالْمُ إِلِهَ جَايِبِ الْمُسْكُلِ لِجَنَوْ يُولِلُإِنَّهُ فاخعلها إلكاني البنمان واضع سنزالهاب للنام لأشابؤن والزخوان وصبع فرمز وتحرز مَبُرُوم صَنْعَة رَفَأَهُ وَأَصْبَعِ لِلسَّارِ حَسْمَة أَغِل سنطوعيسها بالذهب مؤلتان وكافينها ذهب وافية أيا خسر فواعد نحاس واصية المذيخ من حسب الشنطاء وليك طوله منسه أذبع وعَوْضُهُ حَسْمَة أَذْنَعَ ثُمُواتُمَا يَكُونُ ٱلْمُلَدَّعُ وَكُلَّهُ

مَمَا بِي عَالَحَ ، وقُواعِدهَ افضَهُ سِتَعَمَّعُ وَاعِدهَ افضَهُ سِتَعَمَّعُ وَاعِدهَ ا لِثَكَنَ قَاعِكَ تَالِ حَتَ كُلَّ خُنْعَ كَإِنَّ وَاصْنَعْ عُوالِصَ مِن حَسَّدِ المَّنظِ حَسَّا الْعُالَحُ جَالِب الْمُسْكَل الوَاحِدُ وَحَسْمَةُ لِعَاجِ جَالِبِ السُّكُ أَلِقَابِي وخسا لغكام جانب المستكر للزوالا الغرب وَالْعَارِضَةُ ٱلْوُسْطَى فِيجُوفِ الْعَمَاحُ نَافِكُ مَالطَّونِ إِلَى لطَّنَ وَعُسِّ التَّعَاجُ بِدُهِبِ واضنع لَمَا خَلَقًا دُهُب مَكَا نَالِلْ وَأَرِضُ وَعِنَ التوارض أيضابذهب وانضب المنطى بعيبينيه التحارينك أبخ المبكان واضن بحلات التفايخون والزجوان وصنع برئم وحجريس مبرؤم ممسنعة حاذو تصنعه ضورايوامنها عَلَ الْعُرَةِ أَغِينَ سَنَطِمُعَنّاهِ ذَهَبًا وَلَكُنّ

عِسَرِين الوَقُواعِلُهُ اعِسْرِينَ مِزِعُلِينَ وَاحْعَلَ زَرَافِينِ الْعُدُ وَطِلاَهَا فِضَّةٌ وَكَذَلِكَ كَحَرَةِ ٱلسَّال فِي الطَوْلِيَ عَلْوَعَ طُولُهَ المِائِدَ ذِرَاعٌ وَعُمُكُ مَاعِسُمُ وَوَاعِدُهُاعِشْرُونَ مِن خَابِرِ مُورَرُافِيلِ الْعُدُوطِلَهُمَا وصَدَة وعرض الصّغي ضرجه والعَرَبْ تَكُون فُلُوعًا خَسِينَ دِرَاعًا يُوعُدُهُ اعْتَرُحٌ وَقُواعِدُهَاعَنُرُ وعز ض التنحر من حصرة المنزو حميس فرواعيا حمس عَشَرَة وزاعًا قَلْعَ لِلْكَتَفِ وَعُدُهَا عُلَيْهُ وفواعدها نكاث ولللوالكاني فلع طولم حَسْعَتَهُ فَ ذِرَاعً لِمُوالَّعِنَ نَفَا ثَلَانَهُ وَفَوَاعِدُهَا عَلَنْ وَلِهَابِ الصَّفِي سَنَرُ طُولَهُ عِشْرُونَ وَرَاعًا من أسما بحون وارجوان ويصنع في مؤدير مَبْرُومْرِصَنِعَدُرُقًامُ وَلَدُ أَرْبِعُهُ أَغِلُعُ وَقُواعِدِهَا

أذنع سمكك واصخ شركاته على انع روايا لامن تَكُونَ شَرَفَة وَعَنِيِّتْ إِبِعُاسِ وَاصْنَهْ فَدُورِه كرمادة وتجارفة وكزانيبه ومناسله وبخامره جميح أينينه تضنعها نحامن واطئة لدسرواعلى صَعَدَ السَّبَكَةِ المَّاسِ وَاصْنَحَ وَ السَّلَهِ أَنَّ حلقات محاس في أربعه الأظراف واجعلها تحت سترجب المذبح مناكشن فتتلع إلى ضعيد واصبة للمننئ وهوقامن حنئب الشنطؤ غنيها بعاب واحجاج هوفة في الكو اوتكون عَلَج ابي المناع إِذَا مُلِلِّ أَوْاجٍ مِحُوثُهُ نَصَنَعُهُ كُمَّا إِرْبِتَ فِي أَبْلِ كذرك تصنحون واصنخ مخز المنتكئ مزجفة مُقَيِد الْجُنُونُ قَلْيَ الفَقْلَ جُرِيرَ مَبْرُومُ مِابِّهُ دِرَاع لَمُولِكَافِي إِلْفَهُ الْوَاحِدَة ثُوعَدُهَا عَلَيْكُنْ

إلى هَرُونُ وَمَا مَا ابْ وَأَبِيهُوهُ الْعَازَارُ وَإِيتَامَا وَبَهِي هَارُون ُ وَاصْنَعُ بَهٰ آب فَل رَكْمُ دُون أَحِيكُ لَهُ لَالِ وَالْغَنْرُ مُوَانْتُ مُتَعَالِمُ لُحُدِيمٌ عَلَا لَكُلْتُ فِيهِ رُحْ الحِكْمة النيضعواية ابتاب الحرون لِتقديسه ليؤم ك وَهَٰ لِهِ النِّيَّابِ الْبَيْعَ صَنعُونِهَا لِكَن دَوْصَ لْتُ وَفِيص وَيُولِيد مُوسًاه وعِامدُ وَزِيّا رُوكُ صُعَلَ بِنَابُ فَكُ يِن لَهُ رُون أَخِيكَ وَبَنِيدٍ لِيَوْوالْ وَمْ بالخذوت التهم والأشماع وين والأزعوان الغرم والخرز وفيصن عون الصّدرة من وهب وأسما بخون واتنحوان وجسع فزمر وكرزمره صنعة حادق وجبتان فيطان بلوال لمكا عَبَطَانِ عَلِ طَرَفِهَا لِهِ وَشَفَتْحِ الصَّدَى الَّذِي علبها كصنعيه لمريكون سنلها مرج كعب واسمانجون أنبع وجبع عدالضخ بستديرا كلون مظلية فِضَّهُ وَرُرِآفِنِهَا فِضَّهُ وَفَوَاعِدُهَا غَاثُرُ طُول مِابُهُ فِرَاعٌ مُوعَرْضُهُ حَمْسُونَ دِرَاعًا بِالْمُسِبِنَ وَسُمَلَهُ خَسُلُ الْحُنْ مِنْ جَوِيرِ مَرْوُم مُوقَوَا عِلْهُ عَالَى وَسَإِيرَالِيرَةِ المُسَكِرُ الْبَحِينِ جَييج خِذَةِ بِوَسَائِرُ أَوْتَأْجِهِ وَالْوَمَّادَ الْعَيْ بِجَاسُ وَانْتَ ثَنْ بِي إسرايل أن يانؤك يد فرزنتوب صاب مذفؤة للإضائة مملشرج بوالترج دايما وحباالميعاث من خَارِج الْجُحْلُه البِّي عِلْ الشَّهُ ادَة يُنَصِّلُ هرون وتنؤه من المنتبي إلا المنظمامام الله عربة الدَّه ولا خياله من بتي شوايل وأنت أيضًا فَقُرِبُ إِلَيْكُ مَارُونَ أَجُاكَ وبليده معه وش يرجم بني ماللووا

وَتَكُون مُرَبِّعَهُ مُضَعَّفَكُ حُولُهَا سِنْرُلُوعَ ضُهُا مننزا أدوانظ فيهابطام للخؤه وأدتعة سنظوى م الجؤهر السّطرالأوّل بافوت انتمروزمُرّد وَأَصْفَرُ وَالسَّظُوالنَّا فِي كَيْلِي مَهُمَا وُمَهُرُمَانِيُّ والسكطيرالقالي جربح وسبخ وفبرودج والتكر الرابع أزئرف وبأورويسف نوتأوك معبت بِدَهَبِ فِي خِطَامِمَا ، وَيَكُونُ عَلَى الْحَارَة أَسْمَانِينَ انسرايل منى عشر منطبرا سمايم كنفير لغايم إسم الواحدر به مُوعَلَى حَجَرِه مُثَلُونُ الْإِسْبَي عَشَرُسِيْطُا إِوَاحْسَعُ لِلْبَدَنَهِ سِلْسِلَةُ مُعْسَدُكَةٌ صنعة وضغر وهر خوالض واضيع لها حكيتاب دَهِبَ وَاجْعَلْهُمَا فِي طُرُفِيهُ لِمُوعَلِّيْ عِبْرِيَالَّنِفَ عَلَىٰلِعَلَقَتَنَبْرِاللَّتَبْنِ فِي طَرَفِالْبُدَىٰلَةُ وَطَرَفِي

وَصِبْهِ فِرِمِزُو حَرِيرِمَبْرُونُ فَوَحُلُحُورِي بَلُورُ وانفش عليما أسمآ ببي انترليان ستدميها علافي الواحد والسِنَّة الأسْمَا الْنَافِيدَ عَلَى الْجُرَالِنَّانِي حسنب ولأدنف فاحتام خارط للؤخر المنوا المنائم متغشر على الجيرين الشمائين إبن إين والجعله تجيطهم اعبون دهت وصبر الجزير ويجنى الصَّدُور حِجَرَى ذكر لِبَيْنِ إِنْ رَايِنْ وَتَعِرُ لُهُرُونَ اسماهم أمام التوعلى عَنْهُ دِكرا واصبحبُونا دَهَب الوسلسليكير دَهَب عَالِص عُمْتُوابَن تضنعها ضنعة ضغين وعلوالقالسك أب المَضْفُورَنَيْنِ عَلِي الْمُنُونِ وَاصْنَعَ بَكَنَدُ هَنِيْنَهَا صِنْعَة عَا رُكَصَنْعُ وَالصَّدَرُونُ وَمُنْ وَأَنْهَا بَحُونَ وَأَرْجُوانَ وَصِيْعٍ قَرِمِزْ تَصْنَعِهَا "

بَنِي ابِسُرَايِلَ عَلِيَا لَكِلْمِهِ بَيْنَ يَدْبِ السَّهِ دَابِعًا يُوَاصَّعَ مُطِر الصّدرة عليته من اسما بحون ويكون مركوس في وسطية وحاشِية يُخيط بغيبه د إيرَة مِسْعَة حَايِكَ ، كُمُ الدُّن يَصِيرُكُ لِيُلَّاكَ عَكَرَنَ مُواصَّحَ فيح تليه رمامين اسماعكون وأدبوان ويست *ۻڔڠ*ۣ۬ػؠ۫ڸؚؠۺؾؘۮۣؠڗؙٳ؞ٛۅػ۪ڵٳڿڵڿؘۿؠ بِمَا بَيْنَهَا دَايِرِهِ ، مِحِلْجِلْ وَهَب وَرُمَّا نَهُ بِحِلْجِل دَهِبُ وَرُمَّا لِهِ بِي دِيْلِ الْمَصْطِرِيمَا يِدُونِ وَيَكُونُ 1. على هكرون إذا حَدَمَ ويسمع صونة بي يُحُولِه في المتكس لها مراهد وفي خروجه وكالموت والم عضابدد هب خالص وانتنز عليها لنعشر الخاتم فَدُسًا بِمَنَهُ مُوسَنَلَ هَا يَعَيْظِ أَسْمَا بَحُونَ وَتَكُونُ عَلِياتِهُ مِن مُعَدَّمِهُ الْمُقَالِّهُ وَلَكُونُ عَلِي جَهْمَةِ هَرُونُ

الضّغ برَيْنِ الأَحْرِين تُعَلِّقُهُمَا عَلَى الْعُبُونُ فَيَجِرُنِ عَلِي جَنبَ الصَّدرَة برن مُقالِل خِصد واصنَعُ حَلْقَتَى فَهُ وَاجْعَلْمُا فِطَرُفِي الْبُدِيدَ فِي عايسنيقاالنج إليجابي الظندرة من واجل واضنع حلفتين كهب مواجعالهما عكجبني المتذرة مِزْأَسْفَلِينَ عَالِهِ جَلِهِ الْمَامِنَالِيهَا فَوْقَ سَمْفُنْهُمُ مَاءُ وَتَحْيِلُونَ الْبُدَنَدُ مِنْ حَلْقَهُمَا إِلَى حَلْفَةِ الصَّدْلَةِ أُبِسِلَكَ مِنْ أَسْمَا عِنْوِن أَحِيَّ بَصِيرُونُونَ مَنْفُسِّعِهَا أَوْلاَ بَرُولُ عَنْمَا مُوَعِمُ فَوُرُهُ اسمانيها سرايل فالبندئة المفياه عكفليه دُخُولِهُ إِلِالْنُدُسِ ذِكْرًا أَمَامُ اللَّهُ وَاجَاهِ وَبَعْمُ لُ - فالبُدِّنَة المُفَيّاة الْأَقْوَا وَالصَّعَابِ وَتَلُونَا فِي عكب عنوون في خوليه إمام المؤوية وع في وت حلم

تصنعه لم لِتقر بسيم وروس ال خديد مِنَ الْمُفَرَ وَكَنْشَانِ صَحِيمَانُ وَخُنْزًا فَطِيرًا مَلاَتَ وَفِطِيرُ مَلْتُونَد بِدُ فِي وَرُقَاقَ فَطِيرُ تمنئوجا يدكفن رسييد للفنظه تضنغها واختأ فإلك في مَالَّهُ وَقَالَمَ نُونِهَا مَعَ الْعِبِل والكبتئين فتقتم مرون ويببراني اب حِبَا الْمَخْضِ وَإَعْنِيلُهُمْ إِلْمَا إِنْ وَحُدْ الْكِنْدَاتِ فالبش منروت التؤينه والمنظرو الصذيره وإلىكنة بواشدده بشفشجها وصمرافات عَلَى رَأْسِدِ عُوَاجْعُلْ عَاجِ الْفُلْسِ عَلِي الْمُعَامَدُ الْمُعَامِدُ الْمُعَامِدُ الْمُعَامِدُ وخذرن وخرالنيم وحكت على أسبوانخه بديمة فكتم كبنيه والبشه كونيات وأشادم . سَنَانِيرِهُمُ وِن وَبِيدٍ الْوَالْبِينِهِ عَوَالْبِينِهِ عَوَالْبِينِهِ عَوَالْبِينِهِ عَوَالْبِينِ

إِذَا اسْتَغْفَرُخُ نُوْمَالْا كُنْدَايِنَ الْجَيْفَتُكُسَمَا بَيُو إنترا ألجميع عُطِيًّا بَهِ مَوْاً فَكَاسِمَ فُلَا كُونُ عَلَى جنمنيه وآيمًا رضاعَهُمُ امَا هُ اِدَّنَهُ وَوَيْرٌ التَّوْيِهُ حربرا واصنع العامة منحرية واصنع الزار صَنْعَة رَقَامٍ أَوَاصَعُ لِبَهِ هَارُولِ وَالْ وَالْ لَهُ رَبَانِيروَ قَلَائِسَ تَضَيِّعُهَا لَمُ مُرْكَزَامَةً وَفَيْرًا وألبسها علاوت أخال وببيدمك يواسخن وَأَكِلُ وَاجِهُمُ مُوفَكُ سَهُمْ فِبُومُوالِيَّ وَاصْعَعُ لهُمْ سَرَادِيلات بَيَاصِ لِنْعَظِم أَبْدَانِهِم السَّوْه من المنور برا الكوركين و تكون على مرون وبليه في خُولِم إِلَيْحَهَا الْحُنْفَةُ وَفِي تَقَاتُ مِمْ إِلَا لِنْحُ المعذموا في لعدن وكالمعلواور را في ملكوارسم التغرلة وليسلوين بغرية موحد المائرالذي

جَوْفُهُ وَأَكَا رِعِهُ وَضَعْمَا إِلَا عُضَايِدٍ وَوَأَسِهُ وَفَتِرَهُ عَلَى لَلْنَحُ لِاللَّهُ صَعِيدَا مُرْضِي لِلْمُعَبُول مُنْ بَال بِلَّهُ الْمُ عَلَى عَلِيمِ الْكَبُسُرَ النَّابِينَ وَلِبُسْنِ ﻣَﺎﺭﻭُﻥ ﻭَﺗﻨﻮُﻫُ ﺃَﻳْﺪِﻳﻤُﺮْﻋَﻠَﻰ ٰٓٓ ﺇﻟِﻴﻪ ﻭَﺍﺫْﺗَﯩﻨﻪُ وَحُرُكُمِنْ دَمِيهِ مَا تَحْعُلُهُ عَلَى يَعْمُدُ أَذُكِ فَالْحُونَ وَعَلِيَّ شَعُهُ إِبِ أَذُكِ بَلِيهِ الْأَيْآمِنُ وَعَلَى أَيَاهِم أبدتهم الأيام وعلى أباهم أرجلهم الأعامن وَرُسِّ الِدُوعِ لِللَّهُ مُسْتَلِيرًا الوَحُدُ مِنَ الدِّم الَّذِي عَالِالْمَانَةِ وَمِنْ دُفِي الْسُمَ وَانْتُمَ عَلَيْمُ اللهِ وعلى ينابده وعلى تبيه وعلى المار معكم فتيقك وفوويتا بدوينؤه ويناب بيبه معتأ وَخُذُونَ لِلْكُنْ النَّعْرُ وَالْمِلْدُةُ وَجَمِعِ النَّصْمِ المعظم للجوب وزيادة الكبد والكلبين والتع

فنصبر لمرامامه رمنم الدهن وأنجل واجب هَارُون وَقَاجِب بَيْدِهِ عُمَّقَدِم الْعِمُ الْعُالَامُام حَبَا الْمُنْضَنُ وَيُسْبِدِدُ هِكُرُوكِ وَبَنْوَهُ أَيْدِيمُ عَلَى السِهِ ، وَاذْ يَحُهُ أَمَا مِ اللَّهُ عِنْكُ جَا الْحُرُ وخذهمه واجعل علااتكاب المذيح إسك وصَبّ بَاقِي الدَّم عَلِي أَسّابِ الْمُدُبِّ وَخِيد مِنْهُ جِمِيعَ النَّهُمُ الْمُعَطِّ إِلَيْنَ وَزِيَادَةَ اللَّهِ وَالْكِلْيَتَيْنِ وَالْمُعَمِّ إِلَّنِي عَلَيْهِمَا الْوَفَتْرَوَلِكُ على لنزع وَلَمُ الْغِلْ وَجِلْدُهُ وَكِيْ سُلُونُ بالقارخان العسكر لأنه ذكاه مط قدم الحد الكُبْنُ بِن وَلِسَمُ لَا هَرُونَ وَكِنُوهُ أَيْدِ بِمِمْ عِلْى واسته واديخه فوخلين ديمهما ترسه على المذي مستديراه وفقل أعضاة واغسل

بق وَيْنَابِ الْعُدُسِ لَلْيَ كَامُرُونَ تَكُونُ لِيَنِيدِمِنَ بعدد بمستون ببهاؤ كالطاواجهن سبعة ٱێٙٳؚڔؾڵؚؠڛٙؠٵڶٳؠؘڵ؋ؠڂٷٷۻؽڹؽڎۣ۫ٵٛڷڋۣؽۺڂؙڵ إلى حَبَا الْحُصْرَوَ يَخْدِمُ فِي الْعَكْرِثُ وَكَبْسُرُ الْحَكَالَ نَاخُذُونَظُمُ لَيْ يَغِيمَكَالِ مُغَدَّسُ وَيَأْكُمُ هُرُونَ وَبِيدِ لِحَمْ الْكَبَيْرِي وَالْحَبْرِ الَّذِي فِي السَّلِي فِي السَّلِي فِي السِّ حَمَا إِلْعَضَرُ وَيَأْكُونَ الَّذِي السَّعْفَرَ عَهُم إِلْمَالِ واجيم لقديسه مراقاً خبيكا كالكاف الأنتة فدن وإن بَعَيْ مركِي الْكَارِ وَمِنَ لَخُيْرِ الْآلَاعُ لَاهُ فتحرق البابق بإلنّاز كابو كأركؤ نقافل من فاصنع لتروي وَينِيهِ كَنَ احْسِبُ مَا أَمُرْتَكَ يُسَبِعَهُ أَيَّامِرَ تَكَ الْحِيْمُ وَتَصْنَعُ نُوْرًا لِلذَّكَاهِ فِي كُلِّي يَوْمِ لِلْفُغُولِيُّهِ فَنُدُ إِلَّا لَكُ وتستغفرعكند فتغكرسه وتنسخه سنعة أيتاوي

الدبى عَلَيْهِمَا وَالسَّاقِ الْمُمْنِي لِأَنَّهُ لَمُسْرُلِكُمُاك وَرَعِبِنَا وَاحِدًا مِرَكِكُ بَرِ نُوسَلَهُ وَاحِدَهِ بِدُخِن وَرُفَافَهُ وَاحِدَهُ مِرْسَلَةِ ٱلْفَطِيرِ الْبَيْ أَمَامِ اللَّهِ وصيرا لمبه على في هارون وعلى كف بيدو ورك طَلَكَ يَخِيرِيكُمُ المَّامِ إِلَّهُ وْخُدُهُ مِن الْمِذِيمِمْ وَفَرْهِ عَلَىٰ لَذَى فَوْقَ الصَّعِيدَة مُمَقَّبُولَ وَضِيَّ لَمَامِ اللَّهِ فرَمَان هُوُمِتُو مُمُّ مَخُذُ الْفَصَ مِن لَبَسِّر الْحَيَالِ الدي لقدوك وكركه تخريكا أما مراتلة وبكرك الكنتصيبا وقدس قص الغرك الذي خرك وساه الرِّفيعَ ذَالَّذِي يُعَعَدُمِنَ كَبُيْرَ الْمُكَالِ الَّذِي كُمُونِ وَمَنِيهُ وَبُصِيرُ لِمَارُونَ وَمِينِهِ وَسَمُ الدَّهُومُن بَي النيرإبل كالقراف عنان كذلك تكونان كفتاء منء نزن بالترايان من دبايج سكرمينا مارفيه 795

لإَسْكُنَ فِيمَا بَيْنَهُمُ إِنَّا اللَّهُ رَاضُهُ رُوَا ضُنَّعُ مَلْحًا إرقع الغؤرمن بحشب الشنط متمنع مطولد فراك وَعَرْضُهُ ذِرَاجٍ عِلَوْنُ مُرَتَعُ المُوسَمُ لَهُ ذِرَاعَ إِن مِ وَسَنَى فَاتُهُ مِنْهُ مُوعَيْشَدِيلَ هَرِبِ خَالِحِيْ سَطْهُ دَحِيْظَانُهُ مُسْنَدِيرًا وَشَهَهُ مُوَاصَعُ لَهُ نِعِثًا ذَهَبْ مُسْتَلِيرًا وُحَلَقْتَانِ دِعَبَ نَصِّنَعُهُمُ إِ لدمن يخب زنجه و حمدتنه والكاك عَلَى الله نَكُونُ مَكَانًا لِلدُّمُونَ لِعَمْ أَنْهُمَا مُوَاصِّعَ الدَّمُونَ م خسب السّنط وعَيْمَا بِذُهَب أَوَاجْعَلْهُ لَكُمَ المجَلَة الَّتِي عَلَى صَنْدُ وَ الشَّهَا دَةِ مُامَا مَرَالْعَسُ الَّذِي عَلَىٰ اللَّهُ مَا وَةِ حَيْثُ أَحْضَرُ وَبُرُوعَ عَلَبْ مِ هَارُونَ رُنْ مُؤرِلْأَضَاءَ فِي كِلْعَلَا يِهِ الْإِذَا الْمُسْطَ الشيخ بحَثَرِيهِ وَلَالِكَ إِذَا أَسْرَجُ السُّرَجُ يَوْالْفُولِينَ

تَسْتَعْفِرُعَلِه مَتَعُلِّسُهُ وَتَضِيرُونُ سُلُمُ فَكُسُ لِلْأَفْدَاسُ كُلُّ مِادَنا بِهِ نَقَلَ سُ وَهَدَ أَمَا نَعَزَ بُهُ عَلَى لَذَيْحُ مُحَالِبِ الناسَنة في كِل يَعْمِرد إِعَالِهُ لَحَدُ مُمَا بِالْغَلَاةِ وَالْأَحْرِ بَيْنَ الْغُرُوٰبَيْنِ وَعَشَرُمِ السِّمِيدِ مَلْنُوتُ بُنِ مِنْطَ دُفَن زَيْنُول مَدْ قُوع ، وَمِزَاح رُنْع فِسُطْحِمْر مَعَ كِلَّ حَمَٰنُ وَلِدَ اوْ بَتَ لِلنَّا بِي يَنِي الْحُوْمِينُ فَلَمَانَةُ العَدَاةِ وَمِزَاجِهَا نَصْنَعُ لَهُ عَيَصِيرُمَفْتُوا مُوْتًا فربانا بتوصعيد وكالإخبالك فرعين أب حبَالِ الْحَصْرِلْمَا مُرامَّدُهُ تَحِيْثُ أَحْضَرُلُحَاطِ كَنْحَضَّ بَنِي المِسْرَالِ لَ يَتَنَعَدُ سُونَ بِكُرِي وَافْتِرَ سُحِبَ ا المخضر والمنذيح وأفكش كرون وبيبه ليومواك وَأَسْكُنُ فِيمَا يَنْنُ يُنِي إِسْرَا إِنْ كُوّا كُونُ لِمُعْرِلِكُمّا أُوْيَعْلُونَ أبقاقته وَلِقَمُ وَ لَلْهِ يَأْخُرُخَ يَهُمْ مِن أُرْضِ صِ

لايكنروالفق تزلابتل منضغ المنتاك فأعظوا رَفِيعَه بِلَّهُ وَاسْتَغْفِرُ وَاعْنِ أَنْفُسِكُمْ وُخُدُ وَافِضَّةً الإستخفادين بيايترابك واضرفها بفجرهم نختأ الخيضة ومكون لتبخ ليسرا بالح كزا المام المية واستنفار عَنَ نَفْسِهِمْ مُعَكِّمُ المِلَدُ مُوسَيِعًا يَلاَهُ اصْنَعُ حُوصًا كُنان وَمَفْعَد عَالِ لِلْعُسِلِ فَوَاحْتُلُمُ الْبُرْحَدُ الْعُضْرَةَ بَالْ المذبخ واختال بيم ماليغسل كرون وتكوه بدله أبد تقمروا زخلهم في دُخولِم إلى حَمَا الْحُصَر يَعْنَيْ الْوَنَ بِالْمَادِيَ الْمُعَوْنُونَ مُعْلَقَعُكُمُ مِلْ إِلَالَائِحَ ليعد واويقتروا فرمانا يتوينغ سلوت أبضا أيدعم وَأَرْجُهُ لَهُ مُؤْوِنَ وَيَكُونُ لَمْ رَيْسُمُ الدَّهِمِ لدُوَلِنَسْلِهِ لِأَخِيَالِمِينَ وَكَأَمَ لِانَتَهُ مُوسَى الْإِيلَا وَأَنْتَ فخذ لكثرن ووورا الطبب والمسك لفالحث

رَئِحَ عَلَيْهِ مُحُورًا وَإِيمًا أَمَا مُراتَّهِ لِأَخِيَا لِكُمْ يَهَا زَمْعُوا عَلَيْهِ مُخُورًا عَرِيبًا مِوَلاصَعِبِكَ أَكَاهَلِ يَكُ وَمَلَحًا لاَتُرُسُّواعَلَينِ وَيَسْتَعْفِرُهِ رُوِنَعِنْد سَنَى فَايِدَةُ مُتَرَقُّهُ فِي الْسَيْمَةِ مِن دَهِ الدِّكَاءِ الْغَنْ إِن مَرَّةً فِي السَّنَذِ وَيَسْتَغَيْرُ عَلَيهِ إِلَّحْيَالِكُمْ عُدُسْ لِلأَفْدَاسِ مُوالِياتِيةِ مُؤكِّلُمُ اللَّهُ مُوسَى تكليما الدارفعت خمل أبواسرا كالعلاعك ده فليعط كالتحرا فكأنفسه بتواد الخصيته وَلَا يَعِلْ إِلْهِ مُروبًا عِنْدُ وَلَكُ وَالَّذِي يُعْطِيلُهِ كُلِّ مُنْ جَازِعُلْبِهِ الْعُدَدِ نِصْفُ فَقَالِهِ مُقَالِهِ الفتكرى وقكرا لمنتااع شرك وانقاء بضف المِنْقَالِيَ مِبْعَهُ بِنَّةِ مُؤَكِّلُ مُرْجَانِعَلَہُ وَالْعَلَا وَهُوَ الني سنرين سنة فضاء ملا يعظ يفيعه دللة الويسر

لَذَالَ مَلْيَكُنُ قُلُسًا لَكُمْ الْمِي إِنْسَان مُعَطِّلِمِ لِلهِ أَوْ جَعَلَ عَنْدُ عَكِلَ أَجْنِي يَنْفُطُهُ مِنْ فَوْيِدِهِ مُوفَالْ اللَّهُ الوسيخذ لكؤ لضاغا بضطك والإناروا صُوعُلْهُ لِبَانًا ذَكِيًّا ٱجْزَامُتَسَاوِرهُ تَكُونُ مُرْضَحُهُ يخورغيطرصنعةعطكاذ منطراطاج المعكه وتشعومنها تاعا وتجعل منهما أما مرالشهاده في خَبَا إِلْمُعْضَرَجَيْتُ أَخِصَرَكَ قُدُسُ الْأَقَالُاسِ يَلُون لَكُيْرُوا لِنْجُور الَّذِي تَصْنَعُونَهُ لَاتَصْنَعُوا للرَجُورًا عَلَى مَنْ يَوْدُ لِأَنَّهُ يَكُونُ لَكُمْ وَلُكُ يتو اي إشاب صنع منلها ليعنيزيد منعطم تؤمد بمرككم الله توسي كالما انظرنا ويث بإشم بصلايل فأؤرى فنحورمن ببط عصودا وَأَكُلُنْ رُرُوحِ اللَّهُ الْمِكْمَةِ وَقَرْمِ وَعَرْضِ وَرَجِينَ

خنس يبكة ينقاك ويرى تود الطيب ينأيضف مِلْنَتُن وَحَسِس مِنْفَا لَا وَمِن فَصَالِلاً دِيرَة مِثَنَانِ وَحُسِيرًا بِحُكَا وَيَ لَا فِيسَطِ حَسْمِ الله مِنْقَالِ يَنْقَالِلْفُرُونِ وَمِرْ دُهِ الزَّيْتُونِ ملا قشط واضنع لك دهنا المتيم الفكرس فاسخ منه حبا الحضر وصند وياليها وه واللية وتجبيع أبيتهنا والمنارة وأنيتها وومنج الفر فهنتع الصعيده وجيه إينيه والموض منعه وفدس بجيعها كأن فتدس لأقثلاث كلمن دَنَا إِلْمَا يَنْعَدُ سُ وَمَنْهُ هُ وُونَ وَبَلِيهِ وَقُدْمِم لبؤموالين وقكش عي إسترايا فأعلاء بلوز لجيفذا دُهْنَ مَنْ الْعَلَى لِلْجَيْلِكِ وَالْمَالِدُهُ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُدُونِ وَالْمُدُونِ إسان ولانصنع وامناه على هبيتية ، وكاهوفا

وَانْتَ مَرْبَعِ إِسْرَا إِلْ وَوْلِهُمْ إِنَّا سُبُونِ فَاحْعَلُوا لِأَهَا عَلَامَةُ يَتِّنِي وَبَينكُمْ لِأَخْيَا لِكُوْ الْعَالْمُوا أَبِي آنَا الثَّلَهُ مُعَلَّدُ سَلَمْ وَاحْمَظُوا السَّلْتُ فَإِنَّا للْرِيْفَكُ مِنْ وَبَادِ لَمَا يَعْتَأْقَتُكُ وَكُلُّ مَعْ لِ بِهَا عَلَا مَنْفَطِم بِلَكَ النَّفْرِينَ بِمُرْقَوْمِهَا لِيَوْلِكَ أن تصنع المتعابع في ستَّة أيام وعف المراقع السَّابِعِ عَظِلَةُ وَفِي سَبْتُ مُعَكَّابِيَةً لِللَّهِ مِمْ كُلُ مَن عَلَى عَلَافِي بَوْمِ السَّكِتِ يُعْتَلُ وَلَيْعَ عَظَ بنوايش المل لستنت ويغيموا واجتها المجياله عَمْدُ النَّاهُورِ فِهَا يَدِينَ وَيَاتِ بَهُا مُرَاكِ هِي عَلامِدَ إلاالدَّفِنُ إِذِي سِتَنِيَ أَبَامٍ مِسْتَعَ اللهُ السَّالِيَ والازمن وفي البؤورالسابع عطل استراخ مُ دَفَعِ إِلَى وَ يَنْ حِبِينَ وَرَعَ مِنْ خُلُطَمْتِينِ عَلَيْجِ بَلِ

الصنيلع ويحدن بصناعة الذهب والنظر وَالمَعَاسُ وَخَرْطِ للمَوْهِمِ لِلنَّظَامُ وَعَالَةِ الْعَيْ ويتضنع سأبرالضنابح موفك يحعلت معمه اأهلاآ ان احبتاماخ مِن سبطِدان وفي فالوبسابِر الحكا قلجعلت حكمة فيضنعون تجيم ماأمرتك خَبِالْغُنُ خُرُوصَنْدُ وِرِ النِّهَا دَةِ مُوٓالْغِسَ الَّذِي عَلَيْهُ وَسَابِرِ أَيْهِ لِلْهِ بِهِ وَلَمْ إِنَّكُ وَجَيِع أنيتها والمنارة المالصد ويجيع أيبيها ومثج التخورومن الصبيك وجيع أبيته والمؤن ومَعْعُمُ لَهُ مُوْمِنَا إِلَاشَى وَمِنَا لِأَلْعُدُ مِنْ لِمُكَارِدُنَ الإمام يؤناك بنيه للإمامة وده الشخ ووك الصمخ للفارح سنب ماأمزتك بويضنعوها المنصل العشرون فأكذ الله توسي تعظما

عَدَاعِيدِ اللَّهُ مُمُّ كُرُوامِن عَكِ فَعَرَّوُ اصْعَالِكَ وَقَدِّمُواسًا لَإِيمَ مُوجَلُسُ الْقَوْمِ لِيَأْكُلُوا هَلِسَرُّوا مَنَامُوالِيَلْعَيُوا فُقَالَ اللَّهُ لَلُوسِي الْضِفَاتِ فِلْ فعَدُ انسِكَ سَعَ الطَلْدِي الْمُعَدِّ مَا مَرِن الضِيْ وَالْوَاسِهِمَامِ الْطَرِيقِ الْذِي أَمُرْيَمُ وَصَنَعُو لمرع للمسبوكا فسعك والدود عجوالة وقالوا مَدَا إِلْمَكَ يَا إِسْرَا لِللَّهِ عِلَا يَعِمَلُكُ مِنْ أَضِ مِصْوَيْمُ فَا لَائِمَهُ لُوسَى قَدْرُأَيت مَوْلا ِ الْعَوْمِ قَوْمًا صِعَابُ الرِقَابُ وَالْأَنَةَ عِنِي لِيَسْتُ كُ عَضِيعَلَيْهِ مِنَافِيهِ مِنْ وَأَجْعَلَّ كَالْمُعْطِية فَاشْهُ لَهُ مِنْ يَجُاه الرَّبِ الْحُدُهُ وُفَالَ مَا رَبّ لايسنت تغضبك على فقيك الدين الخرجة مِ مَن صَ بِنُوَةٍ عَظِمَةٍ وَيَدِ سَلِي مَا الْمَالِكَ الْمَوْلُوا

يسيئا ي وتح النهَّاءَ ولوحَيْنِ بَخِوْهُ ر مَكْنُونِيَنِ بِإِصْبَحِ اللَّهِ وَكِمَا زَا يَالْفُومُ إِنَّ مُوسَى قَدُ أَنْطُاعِ النَّرُولِ وَلَا يَكُولُ الْمُعَالِجُونَّ فُوا أَلْ هَرُولَ وَقَالُوالَهُ فَمُ فَاصْنَعَ لَنَا ٱلْمُحَدَّةُ كِسَبِ بِرَوَا فُلَكَ مِنَا فَإِنَّ ذَٰ لِكَ لِتَجَلُّونَ مِنْ لَكَٰذِي الْضَعَدَ مَا مِنْ أَرْض مِصْرَ لِانْعَلَمْ مَاصَارَلَهُ مُعَنَالَكُمْ مُهَارُونُ فَكُوا الأفرْظ الدَّهُ عَنْ الَّذِي فِي أَذَانِ نِسَايِكُمُ وَبَدِيكُمْ ۖ وَمِنَا يَتُكروا تُونِي إِصَا مُعَمَلُ جَمِيعُ اللَّقُومُ أفرظنه الذهب التي فوادايم والؤاله إلى هرون كأخذ هاميم وصورها بغلب قصنعهاع لامسبوكان فقالوا مكالم كالأبال النب أصعرك من أخرمض و عَلَا رَايُ عَلِكُ هَرُونَ بِنَافِلُ الْمَهُ مَنْ يَخَلِيهُ وَنَا ذَيِ قَالِيلًا

فقال لدكبش فوصوت طغ والصوت فيزمب بَلْصَوْتُ عِنَاء أَمَا سَلِيعٌ فَكَافَرُ مُ كِلَا الْمُسْكِرُ لِأَوْلِعِلْ والطبوك فاشتك عصب وسي فطح الكوعيل مِن بَدِيهِ وَكَسَرَهُا عَسَالْجَبُونُ مُ أَخَذَا لِعِيلَ الذيلي صَنعُوهُ كَا حَرَقَهُ بِالنَّارِوَ بَرَّدَهُ إِلَىٰ أَنْ فَكُ وَدَرَّاهُ عَلِي وَجُعِدِلِلْ وَسَغِي بَنِي إِسْرَا مِلْ يُؤْقَاكِ كحنزون ماصنع لمتحثوث إلقوم الإحكلب كانه عطبة عظيمة قال استة عضب سيدى انت عايف بالقوير والمتم أشراز فقالوالحاضة لْنَاإِلْمُنَا يَسِيرُفُدُ أَمْنَا فِإِنَّ ذِلَكُ الرَّحُلُّ ثُوسَيَالَةٍ \* أصعدنا والصريض لمنعلن بالصادلة وفعلتهم انظروالمن دعب فنكوه وانؤبى بالم فكارحث بوالتارفخ ومذالغ الغوالفص الحاجر يطلغ

الميضرية وتأكأ فداكن كمخ فيهز ليعننك فرو للجال وَيَفِينِهِمُ عَن وَجِهِ إِلْأَرْضِ الْجَعْمِن سِيدًا عَضِيكَ وَاعْمِرُ لِهُوْمِكَ مُرُورِكُمُ اذْكُرْعَ بِبِلِّ إبراهيم وليغتق إبترابك الذين أفشمت لكئ يدَايِلُ وَقُلْتُ لَهُمْ ﴿ ٱلذِّنْسَالَ كُوْ إِكِيالِتُمَا وَجِيعًا لَأَوْضِ إِلَيْ قُلْتُ أَيْ أَعْطِيهِ لِنَسْلِحُ وتتعوش وبكالا الدهر فغنز المتدليتورد السر الَّذِي قَالَ لِهُ مُحِلَّهُ مِنْ مُنْ وَلِينَ مِنْ وَلِينَ مِنْ وَزُلُونَ المبتل ولؤحاالستها وةلج بدو الوحار مكنؤبان مِنْ جَانِينِهِمَا مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَا يُحَامِكُ مُوالِ ومُامِرْ خَلْفَادُ اللَّهِ وَالْكِيَّابُ مُوكِيَّابُ اللَّهِ مخفور عكى اللوحيرين فسمم يوشع صوت الفؤم في بحليبهم فقالكؤسكي وخون خرب فيالعسكر

ذَ هَبُ مُوَالْأُكُ الْتُعَرِّنُ خَطِيبًة مُ وَإِلَّا فَالْجَنِي مِن سِفِرِكَ الَّذِيكَ تَتُنتُهُ مُفَا الْإِنْدَ مُلْوَسِي الَّذِي إِنْفَالًا لى المحوّة مِن سَعَرِي وَالْآلُ الْمُصِرِ فَيْنِ الْفَوْمِ حَيْثُ اتَّخْبُرُنَكَ مُوَهُودَ امْلِي بَسِبُرُامُامَكَ وَفِي يَوْمِمُطَالَبِي أطَالِهِمَ بِدَنْبِهِ مِزِ فَصَدَهُ التَّهُ الْفَوْمَ مِنْ أَجْزِلْنَامَ تَوَا البغالا لذي صَنعَه هنرون بُمُزَكَّمُ النَّهُ وَبَهِ وَقَالَ لقامض فأضع لمبزه فينا أنت والفؤم الذي اصعد تهم وأرض صن إلي أرض الميا اسمت لإنزاهيم وابنعق ويغفونه فأثلالبسرك مراغيا وَإِنْعَتْ أَمَامَكَ لَكُمَّا أَطْرُدُ بِدِالكُّنْعَانِينَ وَلَأَنُوانِهُ وَالْجَيْرِينِ وَالْمُرْبِينِ وَلِلْمُوبِينِ وَالْبِيوسِينِ إِلَي ارْضِ تِفْيِعِ لَينَا وَعُسَلاً فَإِنَّ الْمُعَدُومِا يَنَكُمُ الأستخرا تؤام صعاب الوقائ ليكذآ أفيدكم عي الطويق

فَلَمَّا رَأَي وَسَي لَيْتُم مُكَثُّوون إِذْ كَشَعَة هَارُوكِ لَا وَيَ الزدى مِن مَقَاوِمِهِم مُوَقَفَ مُوسَى بِهَا دِلْعَنْ حَرِ فَقَالَ مُن يَلَهِ فَإِلَى فَالْحِبْمَ إِلَيْ وِجِيعِ بَنِي لأو يَ فَقَالَ المُكَلِّدُ اقَالَاتُمَالِدُ إِنْ رَاكِلِيَّةُ مَلَكُمْ لَكُوْرَ عِلَيْهُ الْمُرْسَفِيةُ وانجعوام زيا إلجاب فالغشكر وليقتل في إيدة أَخَاهُ وَصَاحِبَهُ وَقِرِيهِ أَمْ مُعْصَنَعَ بِنُولًا وِيكَا أَمْرَهُمُ مُوسَى مُفُومَ مِن إِلْقُومِ فِي وَالْفَالْبُومِ لِلْأَنَّةُ أَلِفَ مُهُلَ وَقَالَ إِنَّمْ مُوسَى أَكِاوُ النَّوْمَوَا جِنَمْ بِلَّهِ كُلِّ يَجِلِ لِنِهِ والجيدة وتجا علين البركة وكأكان عَلِي قَالَ وُسِي الْفَوْمِ النَّمُ أَخْطَأَ ثُمْ خَطِي أَعْظِيةً والأن أضعد إلاالقولع إلى أشغف عن حطيفه فَرْجُمَ مُوسَى إِلَيْ اللَّهِ وَقَالَ بِأَرْبِ قَدْ أَخَطًا مَوْلَا العوبرخط عظمة وصنعوالم معنوكابي

الْعَوْمِ عَمُوحُ الْغَاحِ وَأَقِعُا عَلَىٰ بَابِ الْحِبَاقَا مُوالْجُعُونَ ۚ نَسَعَدُ وَاكُلُ إِنْ عَلَيْهَا لِيجِمَا يُؤْ وَيُكُلِّمُ الللهُ مُوسَى مُواحِمَة كَايُكِيمُ المن صاحِبَهُ وَيَرْجُعُ إِلَى الْمُسَكِّر وكان عادِمه بوسم بن نوك سَابًا لا بروكمن وسَطِللْبِتائِمُ قَالَ وُسَيْعِينَدِ أَنْ عَالمٌ يُأْتَكَ قُلْتَ لى اصعُلْمُورُ إِلْفُومُ وَلَا نُعُرِّفِي مَنْ بَعْتُ مِي وًانت فَقَدُ قُلْمَ الْحِيْسِ فِتُ الْمِنْمَكِ وَوَجِلْ حِنْفًا عِندِي مُخَالَانَ ان وَجَدت عِنْدَكَ حَظَّا الْمُعَوِّي طَرْفِكَ حَبَّى أَعْرِفُ مِكَ لِكُا أَجِدُ عِنْدَكَ حَطَّا أُولِمُ لِسَعْبَك حرِيك مَدَانِقًالُهُ وَجِيينسِ وَيِقرَكَ فقالكإن لإبسروته كفالكيس فالإفائدة ذَا نَعَنِ أَنِي وَجَدتَ عِنْلَكَ حَظَّ الْنَاوَقُومَكَ الين المسترك عناه منتبات أناو فومك ويحل

وكمآ يجع الفؤم هما فالغائز الزدي حزنوا ولم تعمل كُلُّ إِنِّرِيُّ مِن يَدَعَلَيْهُ قَالَاهَهُ لُوسِي فَالِيَخِلِسُ إِلِلَّ لِتَكُنْ فَوْمُرْصِعَابُ الِوَقَامِ ۚ فَلُوٰ أَيِّ الْصَعَدُ فِيمَا يَنَكُمُ لحظة واحِكَةً لأفتِينَاكُمْ وَالأَنَ أَنْتُوازَيْكُمَ عَصُمُ حَيًّا كُوْمَ الْمُنعَ بِكُونَ فَنَحَ مَنْ الْمُوا إِسْرَالِلَ تَيَّهُمْ مِنْ جَبَلِ حَوْدِيثُ وَكَانَ مُوسِيٰ أَخُدُ الْخِيَا أَخِدُ الْخِيا أَغِيْهُ عَارِجُ المُعَنَدُ بَيِيلُلْمِنْهُ وَلَسُمِّيهِ جَبَا الْحِيضَى وَكُانَ كُلْطَالِكِ تَلْمِ عَنْ إِلَى خِياا لَحْتَ رَالَٰذِي فيخارج المفسكة وكان وتهي ذاعج إلى ليبا بَقُومُ عَجِيمَ الْفَوْمِ وَلِنْصِبُ كُلُّ الْمِرِيُّ مِنْمُ عَلِي البنجاية فينظرون وترأموسى إلاات ينخل للنتا وكان سُويِج إذا كَ خَالِكِيّا يَبْرِلُ عَيْوِدَ الْعَام وَلَقِعُ عَلَيْكِ لِلْمَا وَيُكِلِّي مُوسِينٌ فَإِذَا رَأَي جَمِيع

وَقِفْ كِي هُنَالُ عَلِي ظُرِلَ إِلَا يُكِنْ وَلَا يَصْعِدُ انْسَانُ مُعَكَ وَلاَ يَنِي فِي جَمِيحِ الْحَبَ لَحِينْ وَالْغَيْمُ وَٱلْمَعْرَ أَيْضًا لانزغى فيمايليه فنعَتَ وُسَى وَجَيْحُوهُ رَكُا أُولِب وتكترعندالغكاؤ فصعدإلى خراسيناي كَمَا أُمْرَةَ الْتَنَهُ وَأَخَذَ بِسَدِهِ اللَّوْحَينُ فَنَزَلِ لِتُنَّهِ فِي الغامر ووفف معكه حناك ونادي باسم امتلو فَعَبَرَامِنَهُ فَدَّامَةٌ فَنَادَ أَهُ اللَّهُ الْفَادِرِ الرَّجِيمُ الرورف طويل لإماك كينوالإضالة الإسان حافظ المتضر للأكوث غافر الذَّنب قِلل وعلام والنَّطِية وتبريه لايتري ومُطَالِبُ بِدُنوْبِ أَلْمَالِمِ الْمُناتِينَ وَيَيِي الْمِيْنِ وَالنَّوالِنَ وَالزَّوْ إِيهُ فَأَسْرَعُ مُوسَلِّي نَحْزَعَلِي لَأَرْضِ الجِدُ أَوْقَالَ إِن وَجَلْتُ عِبْكُ حَظًّا بَانِ فَلِسَيْرِ لِللَّهِ فِيمَا يَدْنَكُ وْعَلَىٰ لِمُنْ فَوَصَّ

النوم الذين عكن جدالأزض فاللرب لونيه مكا الَّذِي سَأَلْتُهُ أَبِّضًا أَعْلَمُلَكُ ثِلَّالًكَ وَيَعَلَمْ عِنْدِي حَظًّا وَسَرَّفْتُ البِيْكَ قَالَ إِيجِهَ لَالِكُ قَالَ أَمَا أَمُر جَمِيعَ حَيْرِي عَلِّ وَجِهِكُ وَإِنَّادِي مِا سِمُ التَّبِ الْمَامَك وَأَرِفْ مَنَ أَرْفُ وَكُنْ حَرْمَ وَالْحُرْمَ وَفَالَ لَهُ مَطِيواً لَهُ تَنْظُرُومَ فِي لِأَنْدُ كَابِرُ إِنِي إِنْكَانَ فَهُو يَ وَقَالَ اللَّهُ فتكود اعندي موض النكوب على لصواب فإذا مِزِّكَ عِلَالِمِ مَبْرِيْكَ فِي لِعَبِرِلْمُعُوَّانَ وَظَلْلَنَكَ بِلَفِي عَبِيًّا لِحُورُهُمُ أَرِيلُ لَغِيِّ فَنَرَى حَلِقِي كَانْظُرَوْفِي المنس والنابي فالعشرون مُرَّقًا لِالمُتَمَالُونِي المحت لونج جوه كالأولين والسبع لميماالكلام الَّذِي كَانَ عَلِي اللَّوْ عَيْنِ الْأُوكِيْرِ الْذَيْنِ كُسُمْ يَهُمَا ۖ فَكُنْ مُعَلَّلِلْغَدَانِهُ وَاصْعَدَ فِالْعَلَاةِ إِلَى مَالِيهِ

كَاوِيَدْعُوكَ فَتَأْكُلِي فَهُمَا يَجِيمُ وَيُوجِ مِيكُ بِسَانِةُ وَيُطْغِي بَنَانَهُ فِي لِنَبَاءِ مَعْبُودًا بَهِ وَيَكُلُونَ كبيك أبصاء ومعبود المسوكا لانصنح لك وتعط عَبدَ الْمُطِيْرُ سَبْعَةً أَيَّامِ كُلْفَطِيرًا عَسْبُ مَا أَمُرْتِكُ فِي وَقْبِ شَهُمُ الْفَيْزِيِّ لَكُ مِ الْكَانِ مِ الْفَارِيِّ لِلْفَالِيِّ الْمُعَالِقِ وَقَب مِن مِضِهِ مِن مَرِ الْفِرِيكُ وَكُلُّ ذِكُونًا مَعَ رَجِم مِن جَبِيم ماسِينَكُ مِن واللَّهُ عَرِ وَالْعَمْمَ فَهُوَ فِي وَمَكُولِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فَافِيهِ بِسَافَةٌ وَإِن لَمُنفُ لِهِ فَاقِعَنُهُ وَجَمِيم بَكُومِ بَيْكُ أَفْدِهُ وَكُلْ عَصْرُوامُقَدْ بِي فَارِعِينَ وَفِي سِتَذابًا مراخيم تحفِ النورالسّاح اسبين بحبَّ تسبئت في وَقْتِلْ فَرَحْ وَالْخِصَادُ وَعِيدِالْأَسَالِيع تَصْنَعُهُ لَكَ بَوْلِيرِجُصَادِ الْمُنظَةُ وَعِيدالِمَعْ في خاية السَّنَة وَلَان مَرَّات فِي السَّيَّة رَي جَمِيع

صِعَاب النَّوَابِ فَاغْفِرُ ذُنُوبِنَا وَحَطِيبُيْنَا وَانْعَلْنَا قَالَحَانَدَ ٱلْعَمَدُ عَفْدُ الْمُوَاصِّعَ عَبِلِينا ٱمَا حَيْعٍ قَوْمِكَ عَالَمَ عَلْوَمِ سُلِكُ فِي جَمِيعِ الْعَالَمِ مِنْ الْكُمُ لَيُنْظِرُ الفَوْمُ الَّذِينَ لَنْتَ فِيمَا بَيْنَهُمْ صِنْعُ اللَّهِ وَالِنَّالَذِي أحسنعهم متك يجيف مخاخفظ مآ أنا أمرك بدائوم هَا أَناطَارِدُمِن فَكَامِكَ الْأُورِين وَالْكَنْعَالِينَ والحيتين والفرريين فللوين والبنوسيس فاخذ ذائنة مكذعف والسكان الأنض التي اثث حَاجِلًا لَهُمَا الكَيْلَا لَكُونُوا وَهْمَّا فِهَا يَيْتَكُمْ إِلَّى تنفض مذابعهن ووككم فكسروا وفظعوا سَوَارِيصُمْ كَلْ الشِّيكُ وَالمَعْبُودِ أَحَدَمُ إِنَّ اللَّهُ عَيُولِ إِسْمُهُ إِلَّهُ عَبُورُ كُلُلانِعَا مِلْ عَمْدًا مُعَلِّا اللهِ عَبُورُ كُلُلانِعًا مِلْ عَمْدًا مُعَ سَكَالِ الائض فينظغوابي ابتك معبود أيمن وتذبخوا

انَّ وَجْمَهُ قَدْلُحُ لَلَّاكُمْ مَالِثَةُ وَأَي هَرُونَ حَجْعِ بَى ابِسْراِيلَانَ وَجْهَاهُ فَلَكَ يَخَافُوا أَنْ يُعَدَّقُا إلبه المرقة عاموسي بمن فرجع إلينوها روب وَجَيِعُ أَلِمُوا لِمُنَاعَهِ فَكُلَّمُ مِنْ وَيَعَلَى ظَاكَ فَكُلَّمُ مِنْ وَيَعَلَى ظَاكَ فَعَدَّم سَإِبرِيَبِ إِسْرَا لِمَا مُرَوْمُ بِجَيعِمَا كُلُّهُ اللَّهُ فِي طُولِـ سِينَايِ ، عَلَمًا فَعَ مِنْ كَلَّوْهِ مُرْجَعَ لَالْمُرْفِعُ عَلَي وَجْمِهُ وَكَانَ إِذَ آوَ حَالَمَا مُأْسَدِلُهُ كَاطِيهُ الْمِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمِعِ الْبُرْفِعُ إِلَيْ أَنْ يَغُورُجُ الْمُمْرَّغُونِ وَمُكِمْ مِي الْمِيلِلِ رتجبعما يؤمركوه محتج ينظر بخاسر الأق وخمك نَدُ لُكُمْ مِنْ مُرد الرُّف عَلَى خِصْد إلَّا وَفْنِ دُخُولِهِ بِعَاطِبَهُ عَمْ بَعَعَ مُوسِي بَنِي بِهُرَابِلِ فَقَالَ لَمُ هَذِهُ الأمورالتي مراته أن صنع ما في ستة وأيام اضن الصَّنَابِحَ وَالْيَوْمُ السابِح بَكُونُ لَكُمْ فَكُدِسًا يُعَظِّلُهُ

ذُكُورِكَ وَجْدُ السَّيْرَ اللَّهِ إِسْرَا لِنُ فَإِيَّ أُفْرَضَ لَأَكُمُ منْ فُلَامِك وَالْوَسَعُ مُحَلِكَ وَوَلا بِمَبَقِي لَحُدُ الْضَكَ إِذَ اصَعَلَ لِنَرِى وَجُم إِللَّهِ رَبِّكَ لَلْفَ مُرَّاتِ فِي السّنَةِ وَلَمْ يَنْحَ فَسِعِ عَلِي خِمِينِ وَكَابَيْرِتْ وَحَمْمِ الْمُعَالِمَةِ عَلَى عَلَمَ عَلَم العسَج إِلَى الْعَمَانِ وَوَا وَالْ الْوَاحِيرِ أَرْضِكُ فَالْتِ عِمَا إِلَّا بَنْتِ اللَّهِ رَبِّكَ وَكَا تَطْخِ الْحَدَى لِلْمُ أَمِّهِ يَثُمُّ قَالَ اللَّهُ لُو مَنْ لَكُ اللَّهُ الْكُلَّمُ الْكُلِّمُ اللَّهُ مِنْ الْفُكَّمِ اللَّهُ وَمِنْ أخلي عيدت معك ومع إسراباع بدار وأقام مال مَعَ اللَّهِ أَرْبَعِينَ عَمَا أَزَّا وَإِنْ لِيعِيرِ لَيْلَةُ الرَّيَاكُلُ خنزاة ولفريت مائة وكنت له على اللوعين كالم العهاء عند للكامات لفص التالين فالعثرون فلما تزل وبئ رطوير سينائ ولوحاالة الأفاق بى بك بد في زُولِدِ من الجنبان وَمُوسَىٰ لَمْ يَعَلَمُ

وَجِيعِ أَبِينِهَا وَلَهُ وَالْوَجَةُ وَمَارَةِ الْإِضَاءَةِ وَلِنْبَهُ لُهُ وَسُهُمَا لُهُ وَدُهُ مِنْ إِضَالَةً وَمُلْ مَ الْعُوْسِ وَدُهُوفَه وَدُهُ الْمُعَ وَيُخُورِالْأَصْمَاعِ وَسَتْرِيكِ المَسْكَنُ وَمَنْحُ الصِّعِيدَة وَالسَّرْدِ الْغُاسُ الَّذِي لَهُ وَدُهُوفَهُ وَجِيعِ أَبِيَرِهِ وَلَقُوضُ وَمَعْعَلُهُ وُتُلْعَ العَعْن وَعُمُك وَقُولُعِين وَسَنْرُيا بِهِ وَأَوْسَادُ المنزي والمتعفن وأطناهما وبنياب الوشي للجدة فج العَدُينْ وَيِبَابُ العَدِينِ لَمَنوون الْمِالْمُؤُونِيَاكُ بنبداللهامة بمرخرج مَلْعَة بنوانرابل فالم مؤسي قاليكل الموي بماحك فألمة وكأمز تتحث نَفْسُهُ أَبِي رُفِيعُ ذِيلَةً الصَنْعَةِ حَبَا الْحَصَّى وَجَرِجِهِ خدمتية ونياب القن فاتي بالكالي التال اليسَا وَمَنَكَانَ مَعِيًّا أَيِّي أَشَيُ الْمُجَيِّ إِنَّ بِدُسْتَمِنَ

وميكبت بسويل كأئ ع إف وع الأيفنان والانتفعاوا التأريي بجيع مسلاك عنم بي يؤمرالسنت مُزُوَّالَ مُوسَى إِلَا عَدِينِ إِنْ رَلِيلُ فَاللَّهُ مُو الدِّيكُ مُواللَّهُ بِهِ هَا رُامِرْ عِنْدَكَمْ رُونَيْعَ وَلِيَهُ كُلُّ مُنْ يَعْجُ فَلْبُهُ بانى برفيعة بيتة تذهب وضيد وغابن والماعن وازجوان وصنع ورمر وحريزومزعزي وجاود كالزنخرة وخشب سنط ودفر للإصاة ولين لِدُهْ الْمُسَمَّةِ وَلَهُ وَلِلْأَصْمَاةِ وَجَمَّارَةً بَالْوَزُجِهَارًا اليظامة للصذرة والنكرنة وكأحجم فبكن بأنؤك وكضع عون ما أمرًا فكربية السكل فيجادُّ وعطاؤة وشطاياة وتخاجئه وعوايضه وَعُمُكُ وَقُولِعِنْ وَالصَّنْدُونِ وَحُ هُوتَ وَالْعِسْا وَالْحِيْلَةَ تَوَالسَّا ثُرُوالْمَا يُنَاهُ وُدُهُوفِهُمَّا

التَدَوِأَنْ مُصْنَعَ عَلَى يَدِمُوسَيُّ أَنَوَّالِهِ بِيَيُ الْمِرَايِلِ سَعَالِمَةِ مُنْ مَا لَهُ وَسِي لِيَهِ إِنْ رَابِلَ الظَّرُوا اللَّا لِلَّهُ فَدْ نادي بإينيم بصلايان اوري ف محوز من سنط عَمُودَا وَأَكُمُ إِلَا فِيهِدُوجِ السَّيْعِكَةِ وَفَهُمْ وَمَعْرِفَةٍ بجيبع الصنايع وحدقا بالمن سناعة الذهب وَالْفِضَةِ وَالْخَارِنُ وَحَرَطِ عِمَازَةِ الْمُؤْمِرِ النَّطَأَمِ وتخير الخنئيب وعالسا وسنإبع المفن والعلم الغلم وَجُعَلِ فِي قَلْمُهِ الْمُدُكِيُّ مُووَالْعَلَيَ الْبِينَ الْجَيْسَالُةُ لِسنطِدَانِ وَإِكَمَا فِي قَلْنِهِ عَلْفَهُ مَا لَلْحَكُمُ هُ فِأَنْ يَصْنَعَاكُلُ صنعتم أستاد وكاجن وكالعوز فيالأنماعوب والأرجوك وعين الغرم والخريز وصنعة المتأيك تها مايعًا كُلُ صَنْعَةِ وَحَادِقًا إِلَى الْمِنْ فَلْيَصْنَعَ بصلابل أهلباك وسابرلك كأمن بعك التنفهم

وسبف وخائن وتزكية وسايرانبذالذهن وكأ مَنْ عَزَلَعَ وَلَهُ مِثَالِمَا هُبُ مِنْهُ وَكُلُّ مَ عَجَلَجِهُ اللَّهِ مِنْهُ وَكُلُّ مَ عَجَلَجِهُ اللَّهُ اسماعون وازخوان وجست ومرز وكرزاؤ وووي فَجُلُودِ كِيَا مِزْ مُحَمِّرُهُ وَجُلُورِ دَارِينَ فَوَالِمَ وَكُلِّ مَنْ مَحْ وَفِيعَةُ مِنْ فِضَدِهِ وَنَحَايِنُ لَيْ يَعَالِمُ اللَّهِ وَكُلُّ من وَجَدَعِهُ كَ حَسَبُ مَنْطَ لِجُبِيرٍ صَنْعَ لِمُ الْعُلَ أَيَى بِدُّ وَكُلِّ الْمُرَاةِ حَكِيمَةً إِنَّ مَغِرِلَ بِيكِمِعًا انت بالانتماجون والإرخوان وصبع القرمر وللخريرم فزوي وكالمراه بلغ مرجكينا غزالاري عَزَلْتُهُ وَالْأَسْلُفُ أَنَوا بِعَارَةِ الْكُورُوجِ القالعالِم للصَدَرَحُ وَالْتَدَيَةِ وَالطِّيبُ وَالدَّمُ وَالْوَصَاءُ وَهُ هُلِ الْمُنْهُ وَعُورالصَّمُ عَلَى الْكُلِّ الْكُلِّ الْفَالْمُ الْمُ تتحث أنفسهم إن بالوابشي لجيع المستاعة التي من

الْقِدُسُ وَامْتَنَا الْفَوْمُرِينَ الْجَيْ يِسْبِيُّ فَكَاكُ فِيمَا أَتُوا بدكاً يَدَ كِيهِ الصَّنْعَةِ الَّتِي عِلْتُ مِنْهُ وَفَصَلِ لفضل الرابع والعشرون تصنع كأبيم مَن الصَّمَالِيمِ نَفْسُ الْسُلَّرِعَشْمُ شُعْفَ جَرِيرُمَ رُوحِمْ واسما بخون وازجوان ووسبع قرم زصورا استعنه حادة صنعوها كلولك إشقية تأن وعسرون دِرَاعًا فِي عُرْضِ أَزْبَعَ أَذُرُعٌ يُمسَاحَهُ وَالْحِدَةِ لِكُلِّ السَّغَن وَجَيْط حَسُر الشَّغُو الْوَاحِدَة إِلَىٰ الْأَحْرَى وخش فن عَقَ حَيْظَهَا الْوَاحِدَةُ الْأَخْرَى وَعِلْ غري اسما بجون على السبة السَّقَّة الواحِكَة منظر الميطة وكذاكك صنع بحايثية الشفة المطرفة مراني طبة التأنية تحسيخ يراغ ثرة بح حَامِيبَهُ السُّعَدُ الْوَاحِدُهُ وَحَسِيبُ عُووَهُ فِي

للِحَكَمَة وَفِيمُواأَن بَعِرْفُواوِيَعْلُواجِيعَ صَنْعَةِ خدمة الْمُذَرِّس حَسْبُ مَا أَمُرَاسَة بِهِ مُنْ مَا لَكُوبُوي بصلال وأعلى آب وكل وجاح يصم عليه الدين عَمَالِ مَلْكُمْ أَوْ فُلْكُومُ مِنْ كُلِّي مُعَلَمُ فَلْمَهُ فِي لِتَقَدَّمُ إِلَيْ لَصَنعَ ذِلِيعُ (فِهَا الْفَصَحُولِينُ فُكَ المِمُوسَيَجِيمِ الرَّقِيعَةِ الْفِي عَالِمُ النَّوْ آلِسْرَافِيانَ لِمَسْعَة عِلَا الْقَدُسِ لِيَعْمَ مِنْ مُنْ وَمَعَادَ الْعُوَمْ فِي اللَّهُ باتوه بمايسخون بديوالغن إفدحني أني جبم المكا الصَّابِعِينَ صَنْعَةُ الْعُنُ يُكُلِّ مِنْ مُعَنِّ فِنَ صنعيب البي يصنعوه لافقالوالمؤي الفؤ غرتليزون مِنْ أَنْ بَأَ وَإِ فَضَاحِ وَ كَفِا يَهِ عَزِ الصَّنْعَةِ الَّهِي أَمْرَ المتربع إهايفا مركومتي فتودي صوب بي المعسر فَوَلِكُ كُلُّ جَالِحًا لَهُ لَا إِنَّوَالِسَّى مُعَدَّمُ فَالْفِنَ فَعِيمَةً

دِرَاحِ وَيَصِفُ وَعَلَ كِلْجِسِون لِكُلِّ تَخْتُحُ مُلْسَاتٍ كلها وجعل عنرين ثافيحفه مهتللتوث وجعراته فاعِدة فِصَّدِ عَنْهَ الْإِكْ لِحَنْفَ مِنْهُ افَاعِدَ تَالِيكُ صِبْرَهَمَا وَجَعَلَا لِبِلْسُكِرَ النَّالِو مِنْ جِمَةِ النِّمَالِ عِسْرِينَ تَحْبَدُ الله وَقُواعِلُهُ الرَّفِطْيةِ وَلِكُلِّ تَحْجَدُ الْعُلَا وكلوك فجرالمستك تفاخ أوست تنكاخ ويختفنان فينكني المسكر في المُعَامِّرُ وَمُعَالِمَتُ مُعَنِيدًا لَهُ مِن السَّعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعْلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ الْمُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِلِمُ المُعِلِمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِم بجيعامعتد لذير فوريطفة واحدة اكذالطارين بلتاها فضارت تألى تخابج اوقواعدها منضنة ستَعَمَّنَهُ فَاعِدَة لِكُلِ تَحْجَدُ وَاعِدَنَانُ وَعَلَى عوارض منحتنب الشنط خشع وابض لتعابغ الشكى الواجدة وخسد لتكايج جابب المنكر المنابخ وتجش عَوَارِضَ لِنَمَاجُ الْمُسْكِّ الْدِي فِي الْمُؤْجِرِعُولًا وَعُل

طَرَفِ الشَّعَّةِ إِلَيْئَ الْمُخْيِطَةِ النَّايِنِيَ مُسَعَّا لِلْاَسْالْعُرَى الوَاحِدةِ إِلَىٰ لَاخْرِئُ وَعَلَحَسْ بَسَفَطْ مَدَدَهَ مُ كُولَيْنَ السِّفَافَ كُلُّ الْحِدَةِ مِنْهَ إِلِيَالْأُخْرَى بِالسَّطَالِهِ يَعْصَارُوَ إِلَى مسكنا ولجنا وعل عومزع وليمدع المشرك إجاء عَسَرَسَعَهُ طُولُ لِسَّعَرَ الْوَاحِكُ نَلَانُون فِرَلَعَا بِفِعُنِ أَرْبَعِ أَذَبُ وَجَعَلَ مِسَاحَةَ وَاجِلَةٍ لِكَاكُلُهَا وَجِيطِحُسًا مِنْهَا مُعَرِّدَة وَكُوسِتَهُ مُعْرِدَة وَكَصَبَ حَبْسانِ عُروعَ عَلِي حاستبة الشقكة الطرفايئي والملفقة وحشياعة على حاسِية الشَّقَاةِ البِّي في الحيطة الأخري وعمل شَطَايَامِ نَعُانُ خَنِينَ مُنطَيّةُ لِتَأْلِيفِ لِلْمُافَكُونُ واحدا وعراع اللباعلود كالرمحرة وعشامن جلود خارس فوفة وعلى المشكرين خسب سنطقامة كلولكل عجه عشرة أذيج فيعرض

دِ زَاعًا وَيَضْفًا مُوعَنَّا لَهُ لِذَهَبِ خَالِعِيْ مِنْ اللَّهِ وَخَارِجٍ: وَعَلَلْهُ رِبِعِ ذَهَبُ مُوَابِرًا وَصَاعَ لَهُ أَرْبُع حَلْقَاتٍ دَعَب عَلِي مُعَوجِهُ الدِي وَجَعَلَ عَلَيْهِ مُلْتَانِ ورجمته الواجاع وكلتي جلفس ويسيد الآخري وعمل فهوفر خشئت وعنتاها بالثهب وادخرالتهوئ بالخلوع كيجابي الصندون لخيل التّابُون بِعَا وَجَعَلَ لِغِشَّا دَهَبُ خَالِمُنْ طُولِيُّهُ دراعاب ونصف وعض أدرك ويضف وعل صُورَيَّةِ وَهُبُ مُضْمَنِينُ عَلِهَا فِي ظُرَفِي الْعِسَا الصورة الواحِرة فالطرف منجمة موالعنومة الأخري في الطَّ فِي مُن هِذَهِ الْغِشَا وَعَالَ الْصُورَانِ عِي كِلْ كُورُونِيةُ فَصَارَتُ الصُّورَيَّانِ بَاسِطَنَ الْحَجْمَةُ من فوق مظللتان إنبي ماعل العِنا ووجه

العارضة الوسطي عارضة في وسط المعانج من الطَّرِفِ إِلَى لِمَرْفِ وَعُسَّا القَّاعِي إِلنَّهُ مَعْلَ وَعِلَ حَلَعَهَا مِنَ الدَّهَيُ مَوَاضِعَ الْعَوَارِضَ فَعَنَّا الْعَوَارَقَ بالذَّهَبُ وَعِلَا لَجُلَدٌ مِنْ مَمَا يَعُونُ مَا أَوْجُوابُ وصعيرة مزوجر برمتروه وصنعنه خادق صُولَا وَعِلْ الْمُعَالَقِ عَمَا أَوْنَعَهُ أَعْلَى سَنْطًا وَعَنَاهُ قَ بِالدَّهَيِهُ وَعِلَ رَمُ الْفِيهَ مِنَ وَهَبُ وَصَاعَ لَهُنَ أنَ قُاعِد بِحَدَّةُ وَعِلْ شَرَّالِهَا مِالْخِيَامِ أَلَهَا مِنْ الْمَاعِيْ وأزجوان وجبنع جزيمز وكيورم بروم علا رفام وعِلْ غِلَ تَهُ حُسُمًا وْعِلْ ثِمَ الْفِينَهُ احْسَدُهُ وَفَيْهُ رؤسها وطلهاد فب وخش فؤاعد تكان وعل بصلا المصَّبْدُ ورين حَسَرِالسَّا وَجُعُ الْمُولَةُ ذِرَاعَيْن وَيَضْفُا وَعَضِهُ ذِرَاعًا وَيَضْفًا وَنَظْمُ

وَنِنَا حِمَا وَسَوْسَنِهَا مِنْهَاكَانَتْ وَسِنَ نَصَاتُ خَارِجَابِ مِنْجَا بِيَهَا لِللهِ اللهُ مِنْهَا مِنْ جَانِهَا الْوَا وَغَلَتْ مِرْجَانِهَا الْأَحَوْرُ وَيُلَاثُ جَامَاتٍ مُلْوَلَةٍ في كُلِ فَصَبَهُ وَتُمَّا حِدُوسَوْسَدَهُ لَذَالُ عَلَى سِتُ الْفَصَبَاتِ الْمُ الرَجَاتِ مِنَ الْمُنَاوَةُ وَفِي المنائرة أزبع جامات ملؤزات ونفتاح باوسوا ويفاحد يخت كرفية وينالليه المتسالة المتاريجات مزالتانة مقاحها وكصبها بنهاهل كلفامضتنه واحدة ذهب خالص وغيل سرجماستعنة وكليالها فبالبرما وكالنبها ينظائهذهب تحالم وعكامن عالغور حسب سنطوجعلطولة ذناعا يوعضن فيرناعا مرتعا وسنتكمد واعترج نفشه فانكاه وعشاة وهبا

كآواحِيَةِ إِلَىٰ لَأُخْرَىٰ وَإِلَىٰ الْعَشَاكَانَنَا وَجَعَيْمَنَا وعَلَالْمَا يُدَةَ مِنْ حَسَّبِ لَلسَّنْطُ وَجُعَلِ حَلَيْهِ وَلَا يَن وعضه وزاعا وسنكدج وإعاويضعا وعشاه بِذَهَبِ حَالِمِن وَعَلَلْهُ رَجِ ذَهَب دَايِرًا وَعُولَهُ حافة فبضمه عايرور وعلله رح دهسكافيد كإيرًا وصَاعَ لَدُأَرْبَم خَلَقَات ذَهَبُنا بُويَحُمُلُهُمَا عَلَىٰ لَازْيَعَ لِلْهُمَاتِ لِنَحْمَ نَجُ أَرْخُلُمُ لِمِعَامِلِمُأْفَة كَانَ لَلْمُنْ مُوَاضِعٌ لِلدُّهُونَ لِحَالَكَ مَبَعًا تُوعَلِلُ والدموف مرخشبالشنط وعشاه ابالقهب المَا لِمُعَالِمًا الْمُعَالِمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُع وَدُرُوحَ اوْمَدَاهِ فِهَا وْمَلَاعِتِهَا الَّذِي تَنطَعُ بِهَا كَهَبُا خَالِصُ وَعَلَ الْنَائِرَةِ ذَهُبُ خَالِمُ مضنته علها وأزجلها وقصبها وكاعاضا

لِسَرُ الغَيَّاسِ كَامَا لِلدَّهُ وَنَ خَسَّبُ سَنْطِ كُغَسَّا حَسَافٍ بِالمَّانُ وَادْخُوالدُّ مُونَ فِي لِمَّالْتُ عَلَيْجَالِهُ كُلَّدُ مُعْ لخليها وعلذم ألولج مجؤنه وصنع المؤض ومتعكره تحانون مراي لمغيشات إلى بالمجالكم وعَلَالِعَعَنِ قُلُوعًا مِنْ جِمَةِ مَصَبِّلْ لَمُومُ جَرِيرُمَ بُرُح طُولِمَا مِانِهُ وَرَاعٍ مُوَاعِدَ هَاعِينُهُ وَنَ وَفُواعِدُهُ ا عِنْرُونَ مَعَاسَ وَزَكُونِ لَأَغْنَ وَطِلْاقُهَا فِطَلَّةُ وَمِنْ جِهَةِ الْغَرْبِ قُلْعَ طُولُمَ اخْسُونَ خِيرَ رَاعًا واعدة تماعتنكة موقواعدهاعشرة وزرابين الأغمانة وطيلاوها فحضاة الومن حلكة المنز وخمسوت دِرَاعًا مِنْهَا قُلُوعٌ خَسْانَعَتَنْ رَدِرًا عَالِلْكَ نَفَ، أغِدُ نَمَّا نَلَاتُ مُوتَوَاعِدُهَا نَكُتُ مُ وَلِكُمُ لِلْكُنُ النَّافِينُ فناوين فامر عال المتخر فلع مخسدة عشرة لاعا

خالِمًا سَطِيْهُ وَحِيطَانه بِمَا يَدُورِ وَيَسْمُ لِأَزْقِل لدريج دهد الراوكلي حلفتى وهبعلك تحت رجية من حِمَت بمالح جابدنا ومكامًا الدون المنح يصاءوع الديكوومن فستسالسنط وعشاما بالذَّهَبُ مُوعَلَى فَرُالْمُنْ فِي فُلُسَّا مِنْ مُحُولًا فَيْ خالصًاصَنْعَ لْعَطَّارُ تُوعَلِّمُ لَا يَحَالِمُ الصَّعِيدة حَسَيْب سنط وجعاطوله حيرا دفع وعضا خسرادنا مُرَبِّعًا وسُمُلَه للسَّلَة أَلَى وعَلَى سُرِفَانُهُ عَلِي اربع زواياه، مِنهُ كَانتُ مَنْهُ ذُوعَيناهُ بِعَاسٍ وعَلَكَ لَإِنْهُ وَالْمُنْحُ الْقُدُورُ وَالْمُغَارِفُ وَلَا مَاكُ والمناشر والمتامر كالثيرب غلفا غان وعركه سردا عَلِى مُنعَةِ سُبَلَةِ النَّيَّانُ ثَعَثَ شَرْجَبِهِ مِنْ أَسِفُلُ الجيضفية وصاغ أزنتع حلفات في أنعمة الطرك

صنعد بصلايل اوري بن ووون سنط يهودا عَلَى سَبِيمَ الْمُزَالِلَةُ مُوسَى إِنْ وَمَعَهُ الْعِلْيَ الْبِينَ الجيساماح من سبط دان استاد وحادف ولف لِلْأَمْا عَوْنِ وَصِبْعِ الْفِرُمْزِ وَالْخِرِيرُ وَأَمَّا الذَّهِبَ الذيعَ إِنْ الْمَنَّاعَة بَلِيهِ صَنَابِعِ الْقُدُنُ ثُكُاتًا خملتن وخودهبال فيعد بسنعاد عينه ولفاكا وسبع مائد وتكنين فقاكا بمنقال الفكس وإما الفِصَّه فِكَانِيَ حَصَلِينَهَا مِنْ عَدُودَيَ الْمَاعَةُ مندق فطاروا أفاوسنع ماية وخمسة وسنعاب منعالاً بمِنْ عَالِلْفَكُ مَنْ ضَعَهُ لِكُلِحِيْ بِهِ وَانْهُا بضف مِنْعَال مِنْعَال الْعَدُ سُ مِنْ كُلِ مَنْ عَالَ علبوالعدة وابغشين سنة فصاعدا السؤاة ٱلف وَتَلْنَهُ ٱلْآفِ وَخَسْمِ الْهَةِ وَجَسِابِيٌّ فَحَالَ

أغِدَهُ اللَّثُ وَفَاعِدُهَ اللَّثُ وَجَمِيعِ فَلْحِ النَّفِي مستك براحو برمبرن أفجيه فواعد عدم تخاس وزرابير الغد وطلاؤها بطة وعيشا ئۇسىاجىڭە كاڭىجىسىامطلىدىالىقىپ وسُنْزَابِ العَمْ بَصْنُي صَنْعَانَ رَاقِمْ طُولَهُ عشرون جرراعا أمر الممايخون والحوان وي فرمير وحربر مبروم ووفعه الذي فوعضه جَمْسُ أَذَيْهِ مِإِرَافَالُهُ الصَّحْنُ وَاعِدَهُ ذَلِكَ الْعَمْ وقواعرها تحاس وتركاونيفا وضه وغيثا رُؤُسِهَا وَطِلاَوْهَا فِضَة بُوجِمِعِ أُوتَاحِ الْمُسَكَّنَ والصّغز بمايدُ ورُبِحَان وَهَارَاعَدُ والْمُنْكِنُ مسكن لسهاحة الذي عديانونوسي وحلة إل الليوانية على برايتامازان هرون الإماطليب

وعَلَ الصَّدْرَةِ وَهَنَّ وَانْتُمَا يَعُون وَأَنْجُوانَ وصنع فرزر وجريره بزوه والفواصفات الدهب بمن عَصَوْهَا مُلوكًا وَعَرَّا وُعَرَّا وُعَلَا الْمَلِيقُ والأرجوان وصنع الفرغ زوالأر وصنعكم فإدف وَصِينِعُوالْمَاجِيْبَانِ عُنِيَظِينِ فِي طَلَقِيمَا حَيْظًا ا وسعنيع الكذي عليها منايان مستعيما المرين دَهَي وَأَسْمَاعِنُونَ وَأَرْجُوانَ وَصِبْعَ فِرَمُووَدُور مَرْوُم حَسَبُهُما أَمْرَامِنَةُ مُؤْسِي بِهِ وَعِلْوالْحَبُرِي التكورنجيط بماغيون الذهب منغوشا عكيما كقبر الخانخ اسكابئ إسرابل تضتروها فيحيني الصّدْرَة لْجَوَى ذِكْرِينَ إِنْ رَائِكًا أَمْرَالِلَّهُ مِنْ يَ وصنة المدكر صنعة حادق كصنعة الصدة ذعب وأنعا بحون وأدجوان وعبية ورودود

من بابنز فيظار الوَرِقُ أَنْصَهُ مِنْهَا فَوَاعِلَ العكرس وقواعد المجالة وذلك مندقاعك من مِين قِنْطَادِ كَانْتَاعِكَةَ قِنْظَازًا وَالْأَلْفُ وَالسَّعِمِلَةِ والخشة والسنعون نفاكم بصبغ بنازرابير للمُدِوَعِشَارُوْسَا وَطِلاَبِمَهَا وَأَمَا عَارُلَابُعِ فبَلْعَ سَنْعِينَ فِي ظَارًا ، وَٱلْفَيْرِ وَأَنْ عِما بُدُمِعْالُ فصَمَ مِنْهُ فَوَاعِلْمَابِ خِيا الْمُخْرُ وَمَدْ رَجِ التعان وسردالعاس الذي لدوجي أبيب وَفُواعِدِالصَّغِرِيمَا يَدُورُ وَفُوَّاعِدُ اللَّهِ وَجُعِي أؤناد المشكئ والوناد الصغرة إواءون الأشمات ن والأرجوان وصب الغرم منعوا ينياب وتنبى للخذرمه فوالفكر وكبع كماصنعوا رثياب الفك والمج كالمروث كأائر التكامو سجاع

وعلفواطرفي المضويرتان الخرزان فالعبوب البي جعَلُوهَاعَلِجَنِي الصَّدُرُة فِي مُعَلِّيهِ الْوَصَنَعُوا ابصاحكفتنان تمفي فضيروها فطرقالبلا بفالماسبين التخالئ كانبالمتنذئه بن أخل وَصَنَعُوا ايُّضًا حَلَقَتَىٰ ذَهَبُ وَجَعَلُوهُمَا مِإِدُا حَبْرِي لِصَّدَت مِن السَّفَالُ مُن مَعْكِ مِن السَّامًا مِ تأليفها فؤق شفشعها وتجعلوا الذك تدرجانها الخفلو المستذرة بسلك اشتاعون وليكون وق سفسيها الوابرول عنها اكالمزاللة موسى منطرالمتدرة صنعة حايك خلته ماتعاني وَوَأَسُهُ فِي وَسَطِهِ كُمُ الدِّدَعِ بُو حَالِيْهَ مَنْ يَجُدِظُ بينبه كيلانتخرف وصنعواني ديله وكامين من اسكابخون وازجوان وصنع فرمؤو كرورم بروم

مَيْرُوم مُسَنَعُوهَا مُرَتَعُهُ مَكُوبًه طُولِهَا سِنْبُرًا وينظئوا فيها أديعة أشطريخادة والسيطر الأوَّلُ مُنَانَا فَوْتِ أَخْمُ وَزَبَرْجُدْ وَلَصْعَرِيْ فالشظر التابي كيلي ومما ويضرمان والتلا الناَلِفَجَنَ وَسَهِمَ وَفَهُرُوزَجُ وَالسَّطُوالْرُالِع أذكن وتلوزويسف ويجبط عاعبون وين في مطيها وعَلَى لِحِمَا رَةِ النَّمَا بَهِي لِسَرَا بِالْ إِنَّا ليتني عَسَرَ بَالْ السَّمَامِمُ كَعَشِرُ لَكَ المَنْ تَعَسُّلُهُمَّا الانثئ عشرسبظاه وتضنغوا بي البُكانيد بلنكبّ معتد لتبن صنعة وسقرين الدّعب الخالص وصنعوا عبونا مرالانهب وحلنتين الذهب وبحوالله لفتن فيظرفي الندئة وعلقوا طَعِبْرَيَّالِنَّهُ عِنْ فِي لَلْمُنْ مِنْ خُلْوَيْ الْمُنْ فَيْ

المعود

مُوسِينُ أَنْوَالِالْمُنَكِي إِلَى وَيِي الْحَبَا وَيَجِيعِ أَيْدِتِهُ سَطَا بَاهُ وَعُمَا يَحَهُ وَعُوَالِصَهُ وَعُمَا فَ وَقُواعِلِهُ والعظامن لودكاش فرة والعظامن والدالآ والشحم للسنور وحتند ووالشياحة ووكمونة وعسابة والمائلة وتجيع أينيها والخنزالوجيد وِالْمُنَارَةُ لِلْمَالِصُمُ وَسُرْجِهَا سُرْجُ النَّصُود وَجَيْع أبنيها ، وَدُهْلِ إِلَيْهَا أَهُ وَمَذْبَحُ النَّهِب وَ وَهُ المنغ ويخورالضمع وسنزي للنا ومَذْجُ الغَال وسردالغابر الدي لهودهوفد ترجيم أيليه والوض ومنعكه كوفكع القنخ وعكر وقواعك وسأو بابد ولطنابد وافتاحه وسابر أبنة علالشف خَبَا الْحُصْرَونِيابُ الْوَشِي لَلْمِنْ مَوْيِ الْعَلَى ثُولِيابُ الفدنس كحؤورا لليتام ونياك بيبه للإمامة عكيجب

وَصَنَعُواجَلَاجِلُ مِنْ ذَهَبِ حَالِمِنْ وَجَعَلُوا المالإج أفيما يزال مايين فح وتا المظرمستوكا جلجلاق تقاته جلج لاؤنوانه بي قبله مستدورا المتخدم بديكا أمرك تتدموسك وعجلوا التونيدين حريرصتعة حايك لمفرون وببيه والعامة حَرِيرُ وَالْفَلَانِيرُ الْفَاحِرَةِ حَرِيرُ وَالْتَرُاهِ الْحَرِيرِ مَنوُوم وَالرِّنَا رَحِر برمَ بُرُوخ وَاسَمَا غُونَ وَالْحُالَة وَصِنع فِن مِرْصَنْعَه رَفّام م كما أَمُواللَّهُ مُوسِينَ وصنعواعصابه تاح الغائس وفعيخالي وَكُنْتُواعَلِبُهِ كِنَابَهُ لَاعْتِرْ لَكَاعَ فُديْنِ اللَّهِ وَجَعَلُواعَلَيْهِ سِلْكِ الشَّاعُونُ لِجُعَلَ عَلَا لِعَامِهِ مِن وَقِي الْمُرَامِدُ مُوسِينٌ فَكُلْ جَمِيع عَلِ الْسُلَى جِنَا الْحُضَرُ وَصَنِعَ بِنُوا إِنْدَ إِلْ جِيبَ مَا أَمْرُ اللَّهُ

ماجيه وخلاسه وجيع أينيه فيكير وكالمتا والم أيضًا مَذْ مَ الصَّعِيلَةَ فَجِيمُ إِبْنِينِ وَقَلِسَهُ فَيَصِرُ من عَوَاصِ لَا قَدُ اسْ وَاسْتَحَ أَيْضًا للَّوْضُ وَمَعْعَلَ وَقَلِسُهُا وَقَدِم هَارُونَ وَيَلِيدِ إِلِيَّ الْإِجْ الْمُعْرِ واعنيله خرالماؤ والنيرجادون بثاب الفكرس واستخدوقة يشه ليتوملي وفيتم ييبه وأليسهن تونيات واستخدكا مسخنا باهم ليؤثوالا ويكوك سنعام فألمامة الدفر لأخياله وعروسي مَا أُمْرَهُ اللَّهُ الْفُصِيلُ السَّادِسِ الْمِنْكُ وكمآكات فيالسنن الأوك والتستنة التأيبة والبؤم الأوكص لدنص بالمشكن فأولفان سبدة وكنع فإعث وَرَكِبَ عَلَيْهِ يَخَاجَكُ وَجَعَلُهُما عَوَالِصَهُ مُوَاقَامُ عُنكَ مُمَّ يُسَطِّ لِإِناعَلَيْهُ وَصَبِّرً الْعَطَاعَلَيْهِ

مَا أَمْرَاللَّهُ مُوسَى صَنَعَ بَنُوايِتُم إِيا جَبِيعَ الْعَلَى وَكَأَرَانُهُ مُوسَى جيبع الصَّنَاعَةِ تُوجَدَهُ وَلَصَنعُوهَ الْكَاأَمُرُ المله مبارك عليهم موتي الفط المحامس وَالْمِشْرُونَ مُزَّكُمُ إِللَّهُ وَسَى فَاللَّهُ الصَّبِ وفأ وَلِ وَمِرْمِ الشَّهْرِ الأوَّل لَسَكُمْ عَامُحَهُ الْعَصَرُ وَصَيرُونِهِ حَسَنِكُ وَوَ السَّيَادَة ﴿ وَاسْتُرْعَلَنِهِ السُّهُ مُ أَذْخِلِ إِلْمَا يُدَةَ وُصِفَ صَغَّبَهَا يَمُ إِذْخِرا الْمُنَادِ واسيخ سرحقان تأجعل نجالة عرائه بالتخوير المامُ صَنْدُ وَفِالنَّهِ الدِّيْدَةُ وَعَلْمَ سَنْوَيَ الْمُنْكَى تمالحنك كأفرابراكام حباالخضروب اخترالكؤض أنحم إلغضر فالمذبح والمعاليه مَا أَيْمُ أَصِرِبِ الْعَيْنَ مُسْتَلِي اللَّهِ وَعَلَىٰ سَرْبِالله مُ خُذَرُن وُهِ المنع وَاسْتِج الْمُنْكَ وَجَعِ

المذيح توجعل بيما للفشل فيغيل فالهوسي وهوون ومنوة أيديم والبطه مع وخولوالي خِيَا الْحَضَةُ وَفِي تَعَدُّمُ فِمْ الْكِالْمُذَجُ يَعْسِلُوهُمَا كالمرانقة مؤسيئة ضربالعيخ بخوالليك والمنه وعلى برئابة واكل ويجيع المتناعة مُعَظَّا الْعَامُ حِبَا الْمُخْرَرُونِ وَالْأَلْقُلُومُ لَا النَّافُ مَا يَطِي مُونَ كَانَ مِنْ وَلَيْ الْمُعَالِلَهِ عِبَا الْمُعَارُ لِلْوَالْحَامِ حَلَّ عَلَيْهِ وَعَجُلَالُ السِّمَالِي الْمُسْكَنَّ فَكَا وَالْعَامُ إِذَاكُ عِلَامُنَالِي يَوَلَ مُولِمُ لِللَّهُ مِن مُراجِلِمَ وَالْهِ لَمَ يُعْتَعُ لروع وانعاعة أنفاقه والتهكان كالنك كالتهاج بيجف مأسد كالمكاثام وتتعاق أأاه في جيم مراجله تم السفرالناني والمتورية المقد سم يبلا الهامين

مِنْ فَوْقَكُما أَمَرَهُ النَّدُ مُنْزَلَّ خَذَ الشَّهَادَةَ فَوَضَعَهَا فالمستندو وعكق كماية التهون وجع لعليه الغِشَا عُمَّ أَذُجِلُ لِإِلْمُ الْمُنْكُنُ وَعَلِنَ حَجَلَةُ السَّنُو فَسَتَرُهُ فِصَاكِما أَمْرُهُ التَّدِيمُ مَنْ جَعَالُلْمَ بِلاَقْفِحِمَا المخضرة بحابر المسكر البتمالي نحاج البغ وَصَعَتَ عَلَيْهَا صَعَتَ حُبْرِ المَامُ السِّهُ مُ يَصِّيمُ لِلنَّارَةُ فيجيا المخضرفالة المأبدة وكالبالمنتث الجنوب واسج النهج المامراتلوكا أمره الله مُ صَيِّرِ الْمُدَجُ الدُّهَبِ فِي جِبَا الْمُصَرِّمُ الْمُعَافِل الْمُعَنِّ وتج زعكبه من نحور الطموع كالمرة الله المتنافئة سنزالنابع لأالمسكن وصيرومذ كالفراين على بالدخبا المنظرة ورتبعلند معيدة وهديد كَالْمُرَةُ اللَّهُ ثُمَّ صَيِّر الْمُوضِينَ خِبَادِ الْمُتَضِمُ أَنَّ

وَيَلْمِسُ مِنْيَامًا أَحَرَ وَعَنْ الرَّمَادِ إِلَىٰ حَارِجِ الْعَسْكِرُ إلى وضعطاهم وووالتاريكا للذيح لعَدهده وكانظي وَيُسْعِلَ عَلَيْهِا الْإِمَامُ حَطَبًا فِي أَعْدَا فِي أَوْيُنَصَّدُ عَلَيْهَاالصَّعِيدَة وَيُعَتَّرَعَلَيْهَا شُكُومُ السَّلَامَةِ يُوقِدُ التَّارَدَ إِمَّاعَلَى لَذَ مَ كَلْ مُلْكِمَ وَلَا مُطْعَى وَمَعَ وَالْكَ وَ فِي عَطْعِ مَنْ أَكُلُ لَمُ الْمِنْ وَيَجِ السَّالَامَةِ الَّتِي مِنْهُ وَعَلَيْهِ بَعُاسَةُ وَوَقُوصُ لَا كَنْ سَنِينًا مِ الْقِكَسَا بحاسات ابشان اوبصيمة تجسة أفين الدبيب المغس ككاع ف يخ المسّاكمة عوالله ع الخاص وا دَ بَارِيحِ الْفُرْيَانُ وَلَدَ إِلَى شَعُمُ النَّبِيلَةُ وَالسَّعَ مِهُ مستغر فر كل صنعة والاكاناكان أفاؤه وقطع من باكل مُلاوَدِ لَرُمَا يَعُضُ الكَمْنَةِ مِنَ الْسَعَةِ فَيْ فِي عُسُلِحَ ارُونَ وَمَينِهِ بِالْمُأْزُولِنِسِمِ حُلَّةُ اللَّهُ وَفُ

مِأْسِّهِ لِلْأَلِي الْحَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ ال ولالك ويولي فكولس اللاديين المتنا فالمالب إذراك اربين فالسلام الماس وعَلَ دُفْعُولِه سَعَدُفُولِهِ د في أمر إسريت فريه الذبايع الطّاهِ رَوَ إِلَي الله للاستغفاز وفي فيزيب النبيدة الذهل تناث التاص الذباع عن عرب الماء ويستعفران عُرِلِهُ اللَّهِ عَنِيفُ لَدُ الدِّلْمَ فِي رَدِ المُطَالِمُ عُينَهُ ا متع حشته أشتاك إلا أهلها وفق بالماليان السَّارِيُّ وَكَسْتَغُعُ المُّهُ عُنْهُ فَيَعُفِ وَلَهُ فَرَفَّاكُ الكامن ليس فيصابيا صادسراو إياض لين عُلِيكِ بِذِي وَيُومَعُ وَمَا دُالصَّعِيدَةُ الَّذِي بَأَمُّلْهَا النَّارُ على لمنج وتجعله ملاصقالان فاشم يسلخ ثبابة

بَابِ حْبَا الْمُنْضَرِ لاَتَحْرُ حُوالَيْلاَ عَمْلَكُونَ إِلْأَنَّ وُهِنَ مَسَعَدُ اللَّهُ عَلَيْهِمَ أَفَعَ لَاعِا أُمَرُ وُسِينُ وَلَهِ اللَّهُ المَرُوكِ ويببرعن نئز للترعند فخوله خاالخضرك لأ عَمِلِكُونَ فَي فِي كُلِلِ بَعْضِ لَحْبُولُ وَيَحْ يُم بَعْضِ وَفَي تَغِيسِ لِلَّيْ تَلِدُ دَكُرُ اسَبْعَةَ أَبَّامٍ وَحِتَانُ دَكُلُلُولُو فِي لَبُوْمِ النَّامِنْ عَرَبُهُمُ الْوَالِدَهُ تَلَائَةُ وَنَلاَّئِنَ فُواً في دِمِ الطَّهُ ورِزُ الْأَمِسَ اللَّهُ مِن الْأَفْدَان وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِلَىٰ لَعْنُدُ مِنْ لِلاَمَّا لِلَّهُمَّا لِلَّهُمَّا مِظْهُرِهَا وَإِنْ وَلَدَتُ النَّيْجَعُرُ عَمَانِينَ بَوْمُ عُمَّ تَقِيْبِ الْوَالْمِلَةُ عِنْدُكُمُالِطْرِهِا مِنْ وَلَ ان سَنَتِهِ لِلصَّعِيدَة ، وَقَرْح حَمَام أَوْسَعَنَا لِللَّهُ فإن لمُزَعَلِك بَكَهَامِعْ ذَارِسًاة فَلْتَأْخُذُ سَعَبِّرِكَةٍ فُرِّحِي خَالِمَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ وَالْمُخْرِي الْمُعْلِينَا الْمُعْلِينِ وَالْمُنْكَافًا الى جَانِبِ حِبَالِلْمُصَرِّا لِمُلْكِمَامُ مُنْزَرِّهُ مِنْ

وَيَاجِ الْفُدُسُ وَمُسَحَمُوسَى الْمُسَكَّى وَٱلْاَنْدَبِدُهُنَ المنيم وكتب من وهو المتقع عَلَى أنه هزوت وَقُلُ سَهُ وَمَايَتُلُوه ﴿ قَوْلُ وسِلِ لِمِ لِونَ مُعَدِم الْمِلْكَذَيجَ وَاعْلُ حكالك فصعيدتك تواستغيزلك ولفؤمي وَاعْلَ قُرْبُانِ الْعَوْمِ وَاسْتَغْفِرْعَنَهُمْ وَمَا يِبْلُوهُ ﴿ تَبْرِيكُ مُوسَى وَهَرُونَ عَلَى لَقُومِنُ وَجَعَلَ عَلَى الْفَوْمِ جِلَالِ لِللَّهُ إِنْ خَرَجَتْ بَارْمُن عِنْدِ اللَّهُ وَأَكُلُّتُ عَلَى لَلَنْهُ الْصَعِيدَةِ وَالشَّعُومُ فَيَظَرَحِيمَ الْعَيْمِ وصَرَجُوا وَفِي أَنَّ نَادَاب وَأَلْيَهُ وَأَنْ الْعَرُول جَعَلَّا · فِي عَمْرَيْهُ مَا مَا رُاغِرِيهُ الْفُرْجَتُ مَا رُمِرْعِنْكِ اللهِ عَلَيْكُمْ مُمَانًا بِمِن يُدِيلِ لِللَّهِ وَفِي مَنِي وُسَي مِعْرُوك وعاذا واساما وإنناذع كشف دويهم وتزوي بنابع يستبكخونفا الكناب مانابالج ينع ومث

الْعِنَا الَّذِي عَلَى الْمُندُوقِ لِنَالًا مُوتُ لِلَّذِي فِي الْعَامِ أَخَلَا وَوَقَ الْفِسَا وَفِيدِ إِسْتِعْفَا وَالْمَامِ الَّذِي مَسَحُ وَمُمَل وَاجِمَد لِبَوْمِهُ كَالِأَبِيدُ فَيَلْبِن فِيَابِ البَيَاخِرِينَآبِ القُلُنُ فَبَسْتَغُعِمُ فِي خَاصِ الْفَكُ مِ بحجه المخض وعندالمذنج يستغفرع الأيمتة وعن البرالمؤق فنكون هلا وسمالك فريشم الدَّهْرِانُ يَسْتَغْفِرُ لَلْاِلكَ عَنْ بَيَامْرَالِ أَنْ يَحْسِع حَطِابًا مُن مَوَّةً وَإِحِدَةً فِي السِّنَةِ كَالْمُوالسَّهُ مُوسَى المَ فَي عَرِي زِعُهُ اللهُ مَ وَلَن وجُهُ الأبُ ت والاخت سَعِبعُ مِكَانُتُ أَفْعُهُ رَسْعَيعُهُ وَوَإِنَّهُ الإن ، وإندُ النب عَ وَإِندُ مُ وَجَدَا لَا مِن طالعية وَوَلَالَهُ لَا وَامْرَأُهُ الْعُيْمِ وَالْحِيد وَوَثِرًا اللَّهِ وَوَ وَإِنسَّ الرَّوْجِهِ ﴿ وَإِنَّهُ إِنَّا

يَدَيِ اللَّهِ وبَسْتَعُفِرُ عَنْهَا وَتَطَهُرِمِن جَمِيج وَمِهَا تُعَلِيا شَرِيعَهُ الْوِلَادَةِ لِلدَّكْرُوالْأَبْئِ: وَيَسْتَغْفِرُعُهُمَا الْكَاهِنْ فَيُعَمِّرُ كُمَا آ فِي مُظَرِّرِ الْكَاهِنَ فِي بَرْصِ الإنسان وَابِّدُإِذَاطَهُ يَعْدَمُ لِلْهِامِ الْعُرْبَانِ كَمَا أَمْرَا لِلَّهُ وَلَهِ فِي تغجيس كن يعنظر مرز ليخليله شبئا كالريال وتغيس مَنْ يُلْآمِسُهُ وْعَبْرُوَلِكَ وَأَنَّهُ إِذَا طَهُرُمِنْ وَلِكَ فلمحس سنعدد أبام لطن الموتغس فيابه ويغشيل مَامِن لَيْج وَيَظِهُرُونَا عَرَبُ فِي الْيَوْمِ النَّامِن كَالْمَوْ التَّدُولَيُّ رَجَاحِ رَجَتْ مِنهُ مُطْعَرِةٌ فَلَيْعُسِ اجْعِجَ بَكَنِهِ بِالْمَادِ وَيَجْسُ لِكَالْمَعِينِ وَأَبَدُ مَرْأَة بَعْلَ أَ من فرحهادم فلتقريبعة أبامِر في خِيضهاق با بَنْلُوه وَ والسِلُوسَي مُرْهُرُونَا عَالَ بِأَنْ لا ملحل الوفيد الكالفذيوم وداجل لتعد المحضة

فَلْيُونِهِا نَفْسًا بَدَلَ فَنِن وَفِي قُوْلِهِ عَنِي بَدَلَ عَنْي وَسِنَّ بَدُلَسِنَ وَمَنْ تَتَلَىَّ مِيمَهُ فَلَيْعُ مِهَا عَلَمْ في أنَّ السَّعْب إِذَا دَخَلَ أَنْ صَالْمِيعًا دِيَزْنَعَ صَبْعَتُهُ سِتْ سِنِينَ وُسِتْ سِنِينَ لِعَنْ لَهُ وَجُمْعُ عَلَانصا: وَ فِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ عُطَلُه تَكُونُ اللَّهِ هِي إِنْ لِلَّهِ وَ لَا يَرْزَعُ صَيْعَتُهُ وَكَا يَغَنْ لَكُمُّهُ وخلف زنهو لاعضاة والفاردين يتيه فَلَايَعْطَعْهِ إِنْ مُعَاسَنَةً عُظِلَةً لِلْأَرْضِ وَلِيكُنَ مَا يَعْبُثُ فِي إِلا رَضِ الْمُعْظَلَةِ الْمُرْمِأْكُلا وَفِي الْمُعْبَى سَبَعْ سِينَ الْعُطْلِلَةُ وَخَلِكَ سِيْعُ سِيْسِ مِنْ مُرَاكِ فيصبر خله وكاك بسعادًا وأيعين سندوان بَضْرِبَ بِبُونِ مُجَلِّبَ فِي لَبُونِ الْعَاشِينَ السَّمَانِينَ السَّايِعِ وَوَوَ السِّرَ الْوَسِّيعِ وَالسَّعْبِ إِنْ قُلْمُ مَا مَا كُلُ

سَ وَإِبِنَدُ إِبِنِهَا وَلَوَا حُنُ الرَّوْجَةِ فِي جَيَاتِهَا ومَايَتَاوُهِ ﴿ وَلَا لَمُّ عُنَاكُمُ عَالَ كُونَانُ وَعَنَالُهُ الْمِا وَعَنِ اسْتِعْضَى مَا تَبَعِّى فِي الْأَرْضِ فَالزَّحْ بَعْرِ كَ المحصّادِ وَعَالَيْلَعْظُمِ الزَّنْ وَلَدُ لِكَ مُرَا الْكَرْمِ وع السَرِوَدِ وَالْحُودِ وَالْكِرَبِ وَالْخَلِفِ مِانِهِ اللَّهِ باطِلاً وَالظَّلِمُ وَتَعْطِيرُ أَجْرَهُ الْمُاعِلِ لِكَالْعُكُاةِ صَنَيْتِمَةِ الْأَحَمُ وَمَعْ يَرَةَ لَا عَمِ وَعَ جَاجًا فِ الفقير واستغلال الغطيم فرالفضا وعن سجي المر بقومة وذر الأغاد وأفراللويد سُرِج البَيْتِ بِالرِّيْن دَابِعَاليُلا وَخِمَا لُهُ وَفِي أَرْ الملوي يعتزل والاسرابيلية الذي شم الإم رَجْنَا فَقُيْلُ رَفُولُهُ أَيْحُمُ النَّكُ كُلُّمُنَ سُمُ كُورُهُ يُسْكُم نخفأ ومن فيتأل بنانا ينتأفئلا ومن فنكل عجمة

التقرالنا لينهوسفوا كحاس العصا الدل ودعالته موسى فاطهدين خاالمنفن فَا يُلاَحَاطِبِ بِيَ إِسْرَالِهِ أَفَا يُلاَدُ أَيُ الْسَالِبِ فَكُنْ فَرَقِ حربانا متذر والمهائم فلعرته والكوفالغف ان كأن قربانة صعيرة مرالفر فليفريه فتستكرا صحصاه ويُعَزِّ لَهُ إِلَى الْبِي حِمَالِلْ فَصَرُ مِنْ وَلِي الْعُمُ الْمُ التؤنونستيك يكاغ فأرار المتبيئ فيخوعت وبضع عند ونوج بخالف للما المناوليقار سؤهرون المعتمة القم ويرشوه عندالمذيج الذي عند بالم خيا المن مستليدًا والمناسك الصّعِيك ويُعَصِّلُها اعْضَارُوبَعُمُ لِبُوعِرُونَ الإِمَامِ نَارًا عَلِي لِنَدْجُ وَمُنْضِدُ واعْلَيْهَا خَطَيْهَا

فِي السَّنَةِ السَّابِعَهُ إِذْ لِأَنْزِيَّ وَلَا يَحْتَعُ عَلَّاهُمُ الْفِي أمُرْ بَرَكِيَ لِكُرُ فِي لِلسَّادِ السَّادِ سَةٌ فَتَصَعِيدُ مُ عَلَّمُهَا نَكَنَدُ سِنِينِ وَتَرْدَعُونَ فِي السَّيَدِ التَّامِينَةُ وَأَنْتُمُ تَأْكُلُونَ مِنْ عَلِيْهَا عَنِيعَنَّاهُ وَإِلَىٰ لَسَّنَدِ التَّاسِعَةِ إِلَىٰ مَحِيعَلَيْهَا مَّا نُصُلُونَ عَيِيقًا : وَفِي عِنْوَ الْعُبُ لِ العبري فحسنته العظلة عوات الثربت كطيعوناة يَنَالُونَ الْبَرِكَةَ مَعَ حَبْرَاتٍ كَيْبِرَةٍ وَالْذِينَ يَعْضُوهُ بَنَالُوا سُرُورًا حَيْدِرَةُ . وَفِيسَنِيَ التُّدُورِفِي فِيمَةٍ النَّكِرُ وَجِيمَةُ الْأُنْيِيَ عَسَرِ البِّنْ وَإِنْ كَانَتْ جَمِيمَةً عَلَابَدَلُ مِغِيرِهُا وَمَا يَتْلُوهُ . كل لأفضول الستفرالتال يسكم الزيامين

دَلِكَ مِنَ الْمُهُ الْمُؤَا وَيَ فِرَاجِ الْمُأَمْرِقِ مُعَدِّمُهُ الْمِيامُ إِلَالْكُنْجُ وَمَعْصِلُ لِأَسْهُ مُ مُبْتَنَوُّهُ عَلِىلَاثَحُ وَلَصَهِ دَمَهُ عَلِيْ الْمُلْفِحُ ثُوَيْنَ عَ حُوْصَلَتُهُ وَعَالِصَيْاءِ ومطرخها بي حالب المنع عن قيا موض الهُاح وَيُعْصِلُهِ مِنْ جَنَاجَ مِنْ وَلَا بُعِرَ رَهُمَا يَمْ يُعَارُهُ الْمِكُمُ عَلَى لَذَ رَحِي عَلِلْ لَلْهِ مِنْ اللَّهِ مُؤْمَدِينَا فريات مرضي عنكالملؤ وابت إنسان وربي فرما يا مَنِينَا لِللَّهِ وَكَانَ قُرِيَا لَهُ سَمِيلًا وَلَيْصُتِ عَلَيْهِ دَهْمَا وَتَعْمَلُ عَلَيْهِلِمَامًا وَلَيَاتِهِ مِقَالِكَ بِمَي مُرُولَ الأبمتية وبغيض منها ولاقتضبه من سيدي ومن دهنها ومرجيع لتاغاء ويغترالإنام فؤما دَلِكَ لَلَهُ خُرِيات عَنْول مُرْضِي نَكِاللَّهُ وَالْمَاسِلُ منها ليزون وبيده من خواص المتكاري ن فرياب

وَيُنَصِّدُ بِنُوهِ رُوكَ الْأَيْمَةِ الْمُعْصَا وَالرَّاسُ والنَّبَهُ عَلَى لَهُ طَلِ الْذِي عَلِم النَّارِ الَّذِي عَلَى اللَّهُ وَجُوفَهُ وألكاوع وفليغيط فالجالية ويغترا لامتام النكل عَلَىٰ لَهُ مَ صَعِيدَةً فُرْيَا قَامَفُولًا مَرْضِيًّا مُوَعِنْهُ التووان فأنه بمنائن والمنزال أفالم صِعِبَ النَّفَالْمُوَيِّدِ دَكَرُ الْصِيعَ الْوَلْكُ الكجاف المتتم ستايا اغام متد وتوس وموهوك الأحدة ومن على لملذ بحدار الانسلا اعضا وبنصلها مع زاسة وقصبته عالكب الدي عَالِمُ الْبِي عَلِي الْمُدَيِّ وَالْبُطْ وَالْكُلْعَ وبسلم بالما ويتدملها عاوالك لويعاره عَلَى لَعْنَ مَعِيدَة قُرْبَالِ عَنْبُولُ مُرْضِيعِ نَكَالِيَّهُ وإنكان فرفائة من الطيرصي يكفيته فليعرب

مخرَقًا بِنْهِ لَكِن حَهَا مًا أَقُلُ بِعَرِيُوهُمَا بِنَاثِهُ وَإِلَالَةُ حُ لايصعد إلْعَبُولُ مُرضى وَجِيعُ قُراين هَدَالِكِ فانلخها أوكانعظ ملخ عضد المكك نعدييك فَهَعَ سَإِيرِقُ إِبِيكَ فَقِرِنِ مَكْ الْجَانِ وَإِنْ فَرَبَّتَ هَوِيَّاتُهُ بواك برمته فقرتفا فريكا مقلؤا بالنارجر بشائ السويوء واجعز علفا دهسا وصيرعليه التاسا فَالَهُ هَلِدِ بَلا وَيَعَارِلُلْمِامُ أَذَكَا رَهَا مِنْ جَرِيسُهَا وَدُهِنِهَا مَعَجِيعِ لِبَالِمَا فِرُهُا نَالِسُهُ وَالْبِكَابَ فَرْيَانَهُ وَتَحْ سَلَكُمُهُ مِنَ الْبَغَرِدُكُواْ أَوْلَا بَخْنُ • فَلْبُغِزَيْهُ صِحِيحًا المَامُ الْمَنْقُ وَيَسْدِلُ بَدَيْبِيعَ لِأَلْسِ فزيابد ويذبح لاعنك باب جبا الحضر وتوش بَنُوهَ وَوَلَ الْمُعَدِّ التَّمْ عَلِي الْمُنْ يَحُمْ مُسْتَوِجِ وَالْ ويعزب من خيخ السَّالامية فرُباعًا مِثْرُةُ السَّيْرُ المُعَيِّل

الله وإن فرتك فرباب حديه من خبر التوري فَلْيَكُنْ جَرَادِق مِيدُ فَطِيرِمَلْنُونَديِدُ فِي وَاقَافًا فطيرمنسوحد بدفن وانكان فزيالك هديد عَلِى الطَّابِو فَلْيَكَ فَطِيرًا سِمِيدِ مَلْنُوْتَدِيدُ مِنْ انزدها تزده وصرعكنها دهنافياك هدية وَلِنْ كَانَ فَرِيَانَكُ هَدِيَّة مِنْ صَنْعَ مِه الْقَذْرُ وَلَمْعُلَ سَمِيدً إِيدُ هَنْ وَأَتِ بِالْمُرِبِيرِ الْمُحَدِّبِهِ الْمُحَالِثِيمِ الْمُحَالِقِيمِ الْمُحِمِيمِ الْمُحَالِقِيمِ الْمُحْلِقِيمِ الْمُحَالِقِيمِ الْمُحَالِقِيمِ الْمُحَالِقِيمِ الْمُحَالِ هَ لِهِ بِنَوْ وَيُقَارِمِهَا إِلِي لَامِاهِ فَيَعْزَلَ مِمَا إِلَى المكذبح مؤيرمة منها فؤجها وبقرة عكالملاج فرنانا مفيولا مرستاعنك اللبي والفاصرينا المنزون ورسنة منخواص أفناس وزرالياته جَسِعُ الْمِدَالِالَّتِي مُعِرِّنُوهُ الْمِتَّدِلِانَعُ لَصَالْحِيْدُ لانتكار بمروكا عسالا يقركون منها فزيانا

وَيرِيادَةُ الْكِيدِيَعَ الْكِلَّيَتَينِ يَنْزَعُهَا مُوَيَفْتِرِهَا وَلِلَّا الامام عَلِالْمَذَى وَ وَإِن كَانَ فَرْمَا لَهُ مَلَ الْعَرِفَلْمُ رَبَّهُ المامر المترونسنيل بكف في السيرة وَ مَنْ يَحْدُ الْمِالْمِرِيدُ الْمِيرُونِيدُ المخعير وبرئ بنؤه كؤون دمه عظ المكذيح مستدرا وَيُعَرِّبُ مِنْهُ فَزَيًّا مَّا مِلَّهِ النَّحْرُ الْمُعَرِّ لِمُعَالِّى فَيْجِيهِ السَّعِمْ الذِي عَلَى لَوْفِ وَالْكِلْدِيَّانِ فِي النَّعْمَى الَّذِي عَلَيْهُمَا عَلَى لَنُواحِيرُ وَزِيادَةُ الكَّيْدِ مِعَ الكلينين بنزعها ويغيرها على لنج فرجانا مخرَقِا مرْضِيًا مَقْبُولًا كُلْ نَهُم بِلَدِرَسْمَ الدَّهُ رَعْلِي مَرَلَجْبَالِكُمُ فِي بِيعِ مَسَالِكِ نَكُمُ كُلُ مُعَجِّمُ دَمِلَاتًاكُومَا الْفَصْلِ النَّالِي مَرِّكُما مُوسِّيَ تَكْلِيمًا يُمُرْبَعِ إِسْرَايِلَ فَإِيلَاثًا يَكَانَا إِلَّهُ الْمُ سَاوًا فِي شَيِّ مِمَّا الْجَالِلَهُ عَنْ فِعْلِهِ مَعَلَ وَلَجْلُكُ

المجوف وسايرالنغ الدي كالكوف والمصلبة والسغم الديعلنها الذي على المواص وترادة الْكِيدِ مَعَ الْكِلْيَ نَرْعُها بُوَلَقَتْرُ ذَاكَ نَنُوهُ مُرُوكِ الإمامة كمَ مُنْ مَجُ الصَّعِيدَةَ وَالَّهِ عَلَى الْحَطِيلَا اللَّهِ عَلَى النَّالِينَ قُرْمَا نَامَعُنُولًا مَرْضِيًّا عِنْدَ اللَّهِ مُوَالِكُانَ فرَيَانِهُ مِنَ الْغَنِمَ وَخُ سَلَامَةِ بِشَرِدَكُواْ أَوْانَكَى فَلِيُفَرِّرُ لَهُ حَجِيدًا فَإِنْ فَرَبُ فَرَبَالَهُ مِرَ الصَّارِب فليقلبغه المام إملي ويسند بكان غارات وَيَلْ عَدِهُ عِنْدَ بِأَبِ خِبِ الْخُضِرِ وَيُرْضُ بِهُ وَهُرُونَ حَمَدُ عَلَىٰ لَهُ يَحِ مُسْتَدِيرًا يُولِعُ إِنْ عَنْهُ فَرْيَا مَا مِنْدِ سَجْمَةُ الْإِلْبَرْضِيحَةً يَنْزَعُهُ الْأِلْمَامِ الْعُضْعُص والسخم المعط للوف وسايرالتخرالدي عكب والطلبتين والشخ الذي عليما وعلالخاص

وَرَيَادَة الْكِيدِ مَعُ الْمِلْيَتِينِ يَرْعُفُمُ كُلُونُ مِنْ وَرِدَيْحُ السَّلَامَةِ وَيُعَرِّمُ الْإِمَامُ كَلِي مُنْجُ النِّيدُ وجلد النؤرو جبع كمديئ والسد وأكابيعدو بظر وَفَرِهُ مَعْرُجُ جَمِيعُ لِإِلْكُ خَارِجِ الْمُسْكِرُ لِلْكُوفِ طَاهِ وِإِلَى طَلْحَ الرَّمَادُ فَيَحْزَقِهُ مَعَ حَطَيْ بِالنَّادِ على طيح المُآدِ بحرَق وإناف كلاحة من بج إسراط سَهُوَاءُوتِعَفِي مَنْ مِنْ عُيُوبِ الْمُونَ فَيُعَلُوا وَلَجِكَ مِنْ عَارِمِ اللهِ النَّهِ لانعَلْ قَيَا عَمُوا المِنْ عَرفت الْعَطِيد البَعْ خطوها مُ فَلْيَعِرْبِ الْمُونَ فَبِيًّا مِنَ الْمُعَرِلِلْمُا الْمُعَرِلِلْمُا الْمُعَرِلِلْمُا بأنوك بداما محبأ المخضر ويسنك شبخ الخنع أبديم كمرعلى أبرالمني إمام القريق منتخ العنجافام الله وبروالإمام المنوخ من فيدالي حسا للحضرو كبغش اصبعة بيبؤ وكيفخ منه ستخ

مِنهُ وَإِن أَخِطَا أَلَامِامُ الْمُسُوحِ كَمْطَا التَّاسِ فلينعر من أحراح طِستِد الني الخطائنية اس البقرضجيحا ذكاه ومتؤ وباب بالتؤراكي ابحنا المحضِهام لِمِنْ وَيسْنِدُ يَكُ عَلَى أَسِّهِ وَيَنْكُ هُنَالَ وَمَا خُذُ لَا بِمَا مُرالْمُسُنِ مِنْ وَمِدِ فَيُلْخِلَهُ إلكجتا المخضرك بغش الضبعة فيه وكينخفه سبع مرواب المأمرانية فبعالم سنجف لفكر كشخ يضغ مِرَ الدَّمِ عَلِيَ إِذَا بِمِدْرَةَ يَحُورِ الْأَصْاعُ الذي أمام المتيني جبا المخضر وما في الدُّم يَضِهُ عِنْدَا سَاءِ لِلْمُنْءَ الَّذِي لِلصَّعِيدَةُ الَّذِي عِلْ باب خِمَا الْمُصَرُّوجِ مِع فِيَالذَّكَاءَ مِنْزِعَهُ مِنهُ وَهُوَالسُّمُ المُعَلِي لِلْوَق وَسَائِرالسَّحْمِ الَّذِي عَلَيْ لِمُونِ وَالشَّعْ الْذِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ لَوُاصِ

أَذَكَا نِمَدْيَجُ الصَّيْعِيْرَةُ وَيَصُبُّ الدَّمِ غِيْلَمِنْجُ الصّعِبدَه وَجَيع مَنعُ ديَعَتِره عَلَى لَكُنْ مَكُلَ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ دَيْخُ السِّيلامَة و وَلَسْتَغُفِرُعَنْهُ الْإِمَامُ حَطِيتَهُ لَيَعْفِهُ لهُ وَإِنَّا خَطَا إِنسَانُ مُغُوامِ الْأَرْضِ مِ وَالْمُوعَلِلْ وإحدة مزم ارم الله البي لابخور علفانفارتم تُمَرَّعَرفَ عَطِيتِهِ الْبَيْلُخُطُلُ فَلْيَاتِ بِعِيْمَانِهِ الني مَ الْمُعَرْضِيمِينَةُ مِن أَخْلَحُظَاهُ الَّذِي اخطاه والسيدل يك على البهاء ي منعما جي موصع الصّعِيلَة بُويَا خُنُ الْإِمَامُ مِنْ وَهِ الْإِنْمِيرِ وَيَعْدَلُهُ عَلِي الْرَكَانِ مَذَجُ الصَّعِيلَةُ وَيَصُبُّ سَإِيرِوَمِهَاعِنْ أَسَابِو لِلْلَاعِ الْوَجِيعِ شَجِهَا الْمُرْعُهُ كَا بِنْ عَ النَّمَ مِنْ وَ فِي السَّلَامَ الْمُ وَيَقْدُ وَإِلْمُامِ عَلَى الملك خربان رضي بتوا ويستعفور لدالإم أيغف

وفعاب المام التيوقيا لدالتخف وبصب منه عَكِالْكَالِلْلَدْخِ الَّذِيكَا مُراشِو فِيهَا ِ الْحَضِرْ ويافيد يمست عِندًا ساس فنج الصّعبدة الْجَعْدَ باب جِبَالْحُصَنُ وَجِيع سَيْمِهِ بَرْفِع لُمِنْ وَيَعْلِرُه عَلَىٰلَدَجُ مُوَاعِمْلِ بِهِ كَمْ عَلَى عَلَى الْمُورِدَكَا وَالْمُعْامِ لَذَكِ بَعْ لَى دِولِسَنَعُفْرَعَهُمُ أَنْ فَيَعْفُ رَلْصُرُ وَيَحْرُجُ النِّؤُكُ إلى عارج المعند وينخرفه كالخرق النوني الأوَّل قِحَاةَ الْخُونِ هُوَ مُوَانِ أَخْطَأُ سُرِيقٌ فَيُعْلُ وإجدة من كارم التو إلحد البي تعل مؤافاتم تمتعلم بحطيبر التحاحظاها فليأب بفتها بدينا مَنَالُغُوزِذَكُ إِصَّحِيمًا ، وَيُسْيِدُ بَدُهُ عَلَى السِلْ وَمَدْ بِحُدُهُ فِي وَضِع ذَنِعَ الصَّعِيدِ وَكَاهُ المَامِلُسُهِ وباحد الإمامرين دمه بإضبعة ويحتله على

أؤد مَا بِجَ اسَةِ إِنسَالِ مِنْ كَالِجُ اسَاتِ الْجَيَجُسُ بِهَا خَيْ عَنْدُ دَلِكَ مُنْ عُلْمَ الْمَافَ وَالْسَانُ حَلْفَ بلفظ سفنتيد لإساة أذاجسان علجب مايلفظ الإنسان بدوليكيس وخفى عند دَلِكَ فِي عَلَيْهِ مَعَلَ وَإِنَّمُ فِي وَاحِدُة مِنْ هَانِهِ وَالْحِدَةِ منعانه أفريما أخطافيه فليأب بعثم بابديس مِنَاخِ إِخْطِبَتِهِ الْبَيْ لِحُظًّا الْنَغِيمُ لَلْعُمْ لَعُجُهُ أوعة وللذكاة ويشتعف الهمام عن خطيته فإن لم تَعَلَيْكَ مِعْدَادِسَاةٍ فَلْيَالِت بِعَرُ إِلَيْهِ بِسَبِيعَ لِمِيْدِ رَوْج عَامِ أُوفَرْجَحِ عَامِ بِسَرُ الْحَدُ فَالِلدُّكَا هُوَالْكُ للصعيدة فإذا أنابها إلكاللهام فليعرب الذيك اَوْلَا وَبِنْفِ لِنَاسُهُ مِنَا بِلَيْعَاهُ وَكَالِمِ لَهُ وَيَعْجُ من دمه عَلِما لِمَدَّة والْعَاصِلُ الدَّم رُال

لَدُ وَإِن مُوَحَالِعُ إِيادِمِ وَالصَّابِ لِلدِّكَاهِ مَلْمَاتِ ڔڋٲۺٛڲۼؚڃڲٞ*ڎٞٷ*ڛؙڹۮؠٙڷؿؙۼۘڮٲۺٵڡٙڵۼۘۼؙؠٲ للذكاه في وجيع الصّعيب كده توبا خد الإيام مِن وَمِهَا بِإِصْبَعِن وَتَعِعَلْهُ عَالَ إِرْكَانِ مَلْ يَجُ الصّعِيدَه ، وَيَصُبُ سَايِرَةُ مِهَا عِنْدَ السَّاسِهِ وجميع شخيها ينزعدكا ينزع شحرالضاف من دنج السّلامَدُ وَيَعْتَرِهِ الْإِمَامُ عَلِي الْمُدْبَحِ فُوبِانُ ينبرا ويستغفغ عندالم بامرخطبت التخائخ الخطاعا فيعفر لذوائ إنسان فخطا باثن سمع صوت لعَنهُ وَهُوَسُاهِ لُ وَرَأِي أَوْعَلِي أَنْ لَمُعَنَّانُ لَمُعَنَّانُ لَمُعَنَّانُ به فعُدَ الحِرْرَة أو إِسْرَانٌ دَبِي بِيَبِي مِنْ الأنوراليمسة أؤبوخير أوبيهيمة اقربربيب فَكُنْجُسُ إِلَوْتِ وَجِنِي عَنْهُ ذَلِكَ فَيُوْبِجُسُ قَامَ

وضد مَرِعُ فَالِلْعَدُ مِلْعَ آيِنَ وَلَلْمِ عَلَا فِيمِن الفكر فليسلم والدق بزر حسد عكن ويعطر للامام ووقي الإيام بسينغف عنه بكبش الغراب فيعفر لذعواة إنسال كخطأ ومعر فإجدة بن بجهم مارح الله الني لاتفعان ولمؤه أن أناه والم وتعل وفير فلياب بكبي صجيرين الغيم بعيمته وللغزياك إلى الميام واستغفر عندالا المساونة الخسكاها مَعْوَالْمَلْ فَيَعِفِرُلَهُ عُوضَ بَانَ إِنَّ عَنْ لِعَدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل العصالاتاك مريد التكوي الملاه أتجانسا وأخطا ونكث نكتابا للبرجحك وَ لِعِنَا أَوْمُعُ إِمِلَهُ ۚ أَوْعَصِيا فَعَشَمُ حَاجِهُ افرجد بالذوك كاء وحلف غلا فلك كافئا من جيه مَانِعُ لَا لِإِنْمَانُ بَعَنِطِ فِيهِ الْحِدَا الْخَطَا

عَلَى السِهِ فَهُوَدَكُاهُ وَالتَّابِي مَثْلُهُ صَعِيلَةٍ عَلَى الرسم وبسنغفر عندلا مامرين خطاياه الني ٱخطانَبُغْفِرُكُ ْعَالِى لَمْتُنَالِيدَهُ زُوجٍ عَامْرًا وَ مَرْجَي حَامِنْ فَلْيَأْت بِعَيْ بَالْهِ بِسَبَبِ مَا أَخْطَأُ عُسُرُ لُوَيْنِهُ سِمِيدًا لِلِعْ كَاهُ الْإِيصَاتُ عَلَيْهَا دُهُنَا وَلَا يَعَمُ لَعَلَيْهَا لِيَا نَالِا ثَمَا دَكَاهِ مُعَادِدًا أنابعا إلى الإعام فبتصر المناع منهام و فيصيه فوحما وعَرَهُ عَلَى لَمُنْجَ يَعَ قُرُ إِبِلَاثِهِ ثَفِي ذكاه وكستغفر عندالإيامر خطيته الوافحطا بواحدة مرعف تبعفركة ونصير الإبامكاد الْمُنَالِيَاءً كُلُّمُ اللَّهُ مُوسَى قَالِلَّهُ أَجَّالِنَالِ لَكُتُ مَنَّا وَأَخْطَا سُهُوا فِي يَجْهُنَّ أَفَكُ إِسِ اللَّهِ مَلْمَاتِ بعثربابد بلتؤه وهوكبش حجيم منالغنم بعيمته مناتبل

وَيَلْبِسُ عَلَى عَدِيدُ سَرُ وَبِلْ يَهَا مَنَا وَمَرْعُ وَمِسَلَد الصِّعِيدَه الَّهِ تَاكُلُهُ النَّارُعُ لِللَّهُ الْعَالَةُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّ حاب المذيخ بم يشلح ينابذ والبرينا با الخزونخرج النهاد إلكاج العنكر إلى وضع طاهرة والنائع الكنع تقدييه وكانظني ويشعل عكنها الإيام حطبافي كل عَلَىٰ أَوْ وَيُصِعِبُ عَلَيْهَا الصَّعِيبُ وَيُعَارَعِلْهُا تنحوم الشكلمه تؤفت النادد إعاعلى لمذيح وَلَانْظُفِي ۚ وَهَ إِنْ شَيُودِهِ مَهُ الْحُدُلِيَةِ النَّابَةِ النَّابِيِّةِ النَّابِيِّةِ النَّابِيِّةِ بنوه روي امام الله فينالة المنابئة وبرفع والم بعيضينه من ملها ودُهنها وجيم اللباك الذي علىها ويعار مؤحراع للكرج معبولا مَرْضِيًّا لِعَرِهُ وَالْمَاضِ لَي مَا يَأْكُلُهُ هُولُ وَيُوْهُ

وائم كالمروالعصب لآوي عصب داوالعشم الَّذِي عَنْمَهُ أَوالْوَدِيعَدَالَّهِ أُودِعَنْعِينَ إِلَّهِ المقالد الني وحد أوماسوي دلك مماحكف عَلَيْهِ بَالْطِلا اللَّهِ فَلَيْرِدَّهُ بِثَلْ إِبْرُومَ مِنْ لِمُلْدِحْسَهُ والمنافية المزي هولة بيوم اعترافه بين نبد وَلْيَالْتِ بِعَرِّيْمَا نِدِيِلَةِ كَلِنَشًا صَحِيحًا مِنَ الْعَنْمَ بغيميته للغربان إلى لامام وستخفر عسنه الامام امام افتاد عن يد حله معلما مرجيع المأئم فيعفرله الفض الرابع يم كلما الملك موسي فالدمر مرون ويبيد فإيلاهد البربعة المتعيده موالصعبان التي وصه على وقود المذي خلول النوال العكافة ، وياس المأذيح تؤفك عليد ويلبئ لإمام فيصايك

تُؤْكَلُ مُ كَلِّمَ لِللَّهُ مُوسَيِّكًا إِلَّهُ اللَّهِ رُولَ فَكُلِّيهِ الصّعِيدَ مَكَ الدُّكَاه اما مرافقية بعي يَحُوم الأفدار الإمآمالكذكي ايكايا كلياوي ووجع مُعَدِّن تَوْكُونُ فِي عَنِي حِبَا الْمُصْرُّ مُالْمِنَ وَمَا لَّخِهَا بِمُكَّرِّى وَإِنَا لَتَصَحَرِي مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْ مُنَا اللَّهِ مِنْ فَعُمُ اللَّهِ مَنْ فَكُمُ عَنْ اَعَلِي يَوْفِظُ فَالْمِنْ الْفِي وَضِعَ مِعْدَا إِنْ وَإِنَّا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمَاءُ وَضِعَ الخروالذي بطح فيد بكسن فأنطف فب اِيَاغِيَّا سَعَلِيعِرد وَيَعْسَلُوا لَمُا ذُوْكُلُ وَكُلِّ وَكُلِّ الأيمَّة بَاكُلُهَا الدِي مِن وَاصِلاً قَدَّا إِنْ فَكُلَّ دكاة بنخل بني من ديمها إلى بنا المنشري يستعفنهم فلانؤكل الخرق بالتابي وملاء سُرِيعة فريال المِعْ مُوايَضًا عَدُرُ الْمُعَلَّى

فطِيرًا يُوكُلِ فِي وَضِعِ مُقَدَّبِ فِي صَعِرِ حِلْ الْخُصَ بَاكُاوُ فَا لَا تَحْفِرُ رَحِيرًا بِعَمَلَهُمْ مِنْ فراير فكرس فكاس مع كالدَّكاهُ وَفَرْ بَانِ الإينم كُلُّ ذَكِرِ مِن بَنِي فِي أَرُونَ بِإِلَيْهَ الدَّهْرِ الأخبالكن من قرابين الته كالماستها يعندين مُ كَالَمُ اللَّهُ مُ فَاللَّهُ مَا لَا فَرَالُ هَوُونَ فَينِيهِ اللَّهِ بِنَ يُقِرِّ بُونَهُ وَتُو يُومُنُكُ بِوَمُعِيدًا عَسُرُ الْوَبْدُةِ سَمِيكُ الْعَلِينَةُ دَايِعًا الْمِحْمَةُ فج العَدَاةُ وَيَضْعُرُوا لِعَسَاءَ وَطَابِقِ الدِّقَ تَعْمَلُ وَفِيهُ يَمَانِي بِعِمَا مَتُرُودَهِ . يَعْرَبُهُ الْعَقُولَةُ مَرْضِيَّةُ اللهُ وَلَذَلِكَ الْإِلَامُ النَّسَحِ مِنْ بميه بذله بصنعها وسم الدهريية وننتاش حلة وسايرهك الاناوتعار خلةى

الِّي يُقِرِّهُ دُرِيْدُ الْفِ فَرَيْدُ سُكُرًا فَلْيُغُرِّبَ مَعَهُ حُرَادِق فطِيرِمِلْنُوتَه بِلُهِن وَرُقَاق فَطِير مُسْوَحًا يُون وَسَمِيلًا رَفِحًا جُوَادِ وَمَلْنُونَهُ مُإِلِيِّهِ صَحَجَالِكُ خُبْرِخَيانُ بُعَرَب فُرْيَانَدُمَ وَجِي سُكُرِسَلُاكُهُ الْ فليع بمن والك واحِلاً مِن كُلِّ فَرُبَانِ رَفِيعِ بندع لأمام الذي ينضح دمرد بابح الشكامة يكوك لما وكردنج شكرالتكامد في يوهر كابه يؤكل لاينون المستحليا أغكاه وأنكان وخ فرايا بدندراا أوتنبرغا فليوالي كالغوج نفريب بدية موق في عَلَى بوكُلِمَا فصَلَ مِنْ وَمَا فَصَلَ مِنْ الْحِيدِ الدَج إِلَىٰ لَهُ وَمِ النَّالِبُ عُرُورَ بِالنَّارِ وَإِنَّ اكلَ مُنَّهُ فِلْ يَوْمِ النَّالِبِ مَلَيْسِ بَرْيَضِينَ وَالْمُؤِبِّ لَيُهُ الْمُعْتِبُ لَدُبُرُ غَيَا وَأَيُّ إِنْسَانِ أَكُلُ مِنْدُسُياً فَعَارُجَمَلَ

عِي مَوْضِعِ وَنِجِ الدِّكَاهِ يَذْتَحُ فَرْبَانِ الْإِمْ وَوَمَهُ بُرَشِّ عَلَىٰ لَكُذَيْجُ مُسْتَدِيرًا وَيَجِيمُ شَغِهِ بَرْئَةً مِنْ مُلْإِلِيهُ وَالشُّمُ الْمُعَطِّى لِلْوَفُّ وَالْكِلْبَيَّانِ وَالشَّمُ الَّذِي علنهما عكي لواحرو زادة الكرمة الكلاء بنافيا وَلَقَ رَجِياً الْمِامِعِ لِللَّهُ مُوفِرٌ بَال بِشِرِكُ لِ دَكْرُونَ الْمِيدِي لَكُلْهُ وَفِي وَجِيهِ مُعَدِّرِ نَوْكُل الْمِيدَةُ مِن فَدِيلَ قُدَانَ فَرَاكُ اللَّهِ مِن الْأَفْرَةُ الذَّكُاةُ مَرْالِكُاةُ مَرْالِهُ اللَّهُ اللَّهُ واحدف لهمام الذي تستغفر بديكوك لة والأم إذاوت صعيرة إنسان فجكده إنغذتقريها بلوك لذ وكل مد بَيْرِجًا مُعْبَرُةِ التَّوْرُ أُونِعُ إِنَّهِ قِدْرِا وَعَلَى طابِي تَكُونُ لِلْإِيْامِ الْقَرْبِ لَمَا يُوَكِّلُ فَلِيَّةٍ مَلْنُونَدُ بِالدُّمْنِ أَوْجَافَدَ لَجِينَ بِيُحْرُونَ بَكُونُ الواحديهاكا لأخؤؤوه في شريعة ديخ السُّلكة

بُنْعَطِهُ وَالْكَ لَا لِسُلَانَ مِنْ عَوْمِهِ اللَّهِ مَتَ الْمُلَامُوسَي عَابِلَهُ عِاطِبِ بَنِي إِسْرَا إِلَى اللَّهُ فِي الْمُعَرِّ وَحَ اللَّهُ بِنَةِ الَّذِي مَأْنِي هُرَادِه بِتَدِيمُ جَ خَ السَّالِمَةِ وَيَعَالُهُ يَحْلُ فَرَابِ الْمَدِرُ وَهِيَ السَّخُرُمُ الْفَصِّ بَابِي بِدِمِعَهُ فنُعَزَّلُهُ يَحْرِيكًا بِنَوْ وَيَغَنَّرُ الْإِمَامُ السَّمْ عَلِا لَلْنَجُهُمُ بصيرالغض كهروت وييبه والسال المنئ اغلوا اللهِمَامُ رَفِيعَةُ مِنْ وَبِعُ سَلَا عِمَكِمُ اللَّفَرَ فِي حَرِمُ السَّالَمُهُ وَالبُّنِّخُ مِنْ بَنِي هَرُونَ مُنَّاوِنُ لَدُ السَّاظَافِينَ تصببا ولأتفق التخريك وساف إقيمه احدثهابن بَخِ إِنْ الْمُ فَنَدَبَائِمُ سَلَامَتِمِنْ وَأَعْطَيْهُمُا مِنْونِ الامامرؤ يبيد وسم الدكفرون بنجان وإلى هذه وحشة هرون وينبدمن فرايرانية ممذ بؤمرفك مواليوموا

و رُرُةً وَالْغَيْرِ إِنْ دَيَا لِشَيْءُ مَا لِغَامَاتِ عَلَارُكُلُ بَنْ عُرَف بِالنَّانِ وَالْعِلَا هُرِمِنْ دُفَلَا مِأْكُلُم إِلَّا طَاهِرُ الخامس والمحابشان إكا كمان ويخ المقالامة الذي يته ويخاسته عليه والمتنطخ خَ لَكُ الْإِنْسَانُ مِنْ فُوْمِهِ: وَأَيْ إِنِيانِ لَامْسَ سَيْلًا من العَاسَات عَاسَات المنسان النَّعَامَة بحسرة أَوْمِرُ الدِّبِيْرِ الْعَيْنِ فَاتَّكُ أَنِّ فَجُ السَّلَامِةِ الدِي لِلَّهِ عَلِينَ عَرِضَ وَلِكَ الْمِنْسَالُ مِنْ فَوْمِهِ مِعَمَّ كُلُمُ اللَّهُ مُوسَيْقًا بُلَا مُرْزِينِي إِسْرَا بِإِنَّا لِلَّهُ ، كُلُّ شَغِ مِفَرِر وَصَالَ وَمَعَيِزِلَانَا كُلُوهُ مِنْ عُمُ النِّيلُه والْفِيسَه يستعرف كاصنعد وأعلالاناكلون فإنت ياعل سَخَامِنَ الْبَهِيمَةِ إِلَّتِي يَعَرِّنُ مِنْهَا فَرَبِّلْ بِنَهُ يَعْطُورُ إِلَّهُ الإنكان مِرْفَقِيهِ وَكَالْحَمَ لَمَاكُلُوهُ فِي جَمِيمِ سَتَالِمَلَمُ

وصدره بد وصيرعليدالبدنه وجعرانا الأنوادوالقعاع وصيرالعامه على أيسه وَجَعَلْهُ وَبِصَّامِمَا بِلِي رَحْمِيهُ مُعَمَانَدُ الذَّهِبِ تَاجَ الْقُدُسِ حُسْبَعَ الْمَرَانِيَةُ بِهِ مُوسَيْعُ أَخَذ مُوسِي وُ هُوُلِلْنَمْ وَمَسْحِ الْمُسْكِنَ وَجَمِيعِمَا فِيهِ وَقَلْ سَيُحًا يُونَحُومِنَهُ عَلِالْمُزْجَ سَبِّعُ مِرَّاتٍ ومس اللذي ويجيع أينية بوالخوط ويقعد وقلسهمان وصب من خوالسف على ايس هنؤون موقدسه وقائم مؤسطيى هروك البنكم تُونِيَات وَقَلْدُهُمُ زِيَانِيرُ وَالْبُسَهُ مُوَلِّلَانِينَ ﴾ مَا أَمْرَ الْدُمُوسَيِّ مُ عَرِّفَةً مِرْفُور الْزِيَاةَ وَأَسْتُد هَدُون وَنَنُوع أَيْدِهُمْ عَلَى أَلِسِهُ ۚ فَلَكَحُهُ مُوسَى وأنحكمن ومووجعل علائظا فكالملغنج مستديركا

ِللَّهُ الَّيْ أَمْرَالِنَّهُ بِأَنْ يُعْطُوهَا مُدْ يَوْهُ لِيُحْمِمُ مِن بَنِي الرَائِينَ الدَّهُ لِأَجْدِ الِهِمُ \* هَـ إِن سَرِيعُهُ للصِّعِيدَة وَالْحَادِيَة وَالدِّكَاه ﴿ وَقُرْبَالُكُمْ مُ وَالْكَالُ وَخَجُ السَّلَامُ وَالَّهِ أَمَرَ السَّدِيعَامُونِهِ فيحبَل سنِنَائِ فِي وَمِ أَمْرِه بَدُ إِسْرَايِرَ وَأَنْفَرُهُ أَ فرابينة مربقه فن زيد سيناى المص الساك مُ كُلِّرًا لِللهُ مُوسِيقًا يُلِا فَلِيهِ هُكِينِهِ مِعَهُ وَالِنِّيَابِ وَدُهُ لِللَّهِ عِنْ وَالنَّوْرِ الْعَاهِ وَالْكُنَّانِ وسالافطير وجميع الجع جوفد إلى بايجيا المخضر وقال لمنر وسي هلك الأمر الذي أمراته وبغله فقد مكؤوت وبينيه وغسلهم بالماريكل عليدالتؤنيذة وقلع بالزناد وألبسه المنطر وجعل غليد الصذرة شفشلاه يسفسجها

عَلَى السِرْدُ فَذَى وُسِي فَالْخَلَوْنُ وَمِدْ فَعَمَلُ عَلَيْ سَّخَدَ أَذُبِ مَرُونَ الْمَبِيِّ وَعَلِيلُهُمَامِ مِنْ الْمُنِيُ مِ وانمام رجلو المنئ بمرقكم بني رون وجعل مِ الدَّ مِعَلَىٰ عُمَارِ الْحَالِهِ مِرَالْمُنِبَّاتُ وَعَلَيْكُا مِاهِم أيديهم والبغنينات وأماخ ارجله المناحات وَرَثِّ مُوسَى مَا فِي الدَّمِر مُسْدَكِيًّا مُؤَلِّكُ لَا الشَّحِم وَإِلَالْيَهَ وَجِيعِ ٱلسَّخِ الَّذِي عَلَى لِنُوفِ \* وَزَمَادَهُ الكبدوالك المتنز وتعمها والساف المنب وَمِنْ سَالِلْعَطِيرِ الَّذِي أَمَّامِ الثَّذِي أَخْرَجَ جَرْدَقَهُ فطبر وجهد قد حبرم لمون ورقاقه واجلع وَصَيْرَهَاعَ لِلسِّحْوَمِ وَإِلسَّا وَالْبُينَ فِي مَعَالَظُ عَلِي لَغَ مَا رُونُ وَعَلَا لُف بَنِيدٍ وَحَرَّلُهُ عَزُوكًا المامراتد مم حزكما مؤيي في وقي المريم ووائرها

<u>ۑٳۻڹۼؚ؞ۅؘۮؘػٳؗؗؗۿۥٛۅؘٵ۪ڣٳڶۮۧؠڔڞڹۘۮۼڹۮٲٮڶؠ؞</u> وَقَدَّسَهُ وَاسْتَغْفَرَ عَنْهُ وَلَحَدَجَيِعُ الشَّحْ الَّهِ عَلَىٰ لَهُوْفٌ مُوزِيَا دَهُ الْكَيْدِ وَالْكَلْنَةِ رَفَّهُمَا وَفَرَوَالِهُ عَلَيْكُ اللَّذَيْجُ وَالنَّوَرَمَعَ حِلْنِ وَلَمْهُ مَعَ فرنِهُ ٱخْرِفَهُ بِالنَّارِ تُحَارِجَ الْمُسْكِرِيمُ الْمُ المَّنَهُ مُوسَيِّ عُمُّ قَلَ مَرْكِبُنْ الصَّعِيكُ فَأَسْدَ هَارُونَ وَبَنُوهُ اللهِ المَامِعَلِيُّ إَسِدٌ الْفَانِحَةُ رُدَّ وتفع الدَّم عَلِالْمَذْجُ مُسْتَرِيرًا بُوفَصَّلُوسِي التحنيز أغضا يوفن الزائر والأغضا والغسه والبقطرة فالمخارع عسكها بالما بنوف تريوسي يجيع الكيز على الكيج الفوصيدة معبول في فرباك بليد كالمراسد موسى خُ فكم الكين النابي بشر المكال وأسنك هرول وبنؤه أبيهم

لَذَلِكَ أَمْرُافِتُمُ أَنْ يُعْلِّ وَيُسَنَّعْفِرِعَ كُمُ هُ وَعِنْكَ بَالِي خبإالمخضرفا خلسوالغاذا وكيلاسبعذا بأجروتنظ حفظالله ولابتونوا الأوكداا فرت وعلفروا وَيَنوُهُ عَبِيهِ إِلاَوَامِرِ الْبَحِ أَمَرَا لَتَهُ بِعَامُوسِيَ الْفَصَرَ المستابع مغالبوم النام وعاموي فوق وبيبه وشبوح اينزل وقال المووث فرلك عَلَامِرَالْمَقَرِلِلدُكَاهِ وَلَيْسًا لِلصَّعِيدَةُ صَحِيمَانِ وَفَرَيْهُمَا إِمَا مُراَمَتَهِ وَمُرْبِينِ إِسُلِ إِلَيَّا يِلَا خُذُوا بَبْسًا مَعَرُ لِلذَّكَاهُ وَعَلِمُ وَحَرُوفَا إِنْهَى سَاةٍ صِحَاحًا للصّعِيدَةُ وَنُورًا وَكَنْسُالِلتَ لاَمُدَيْدُ يَحُلِي امَا مِ اتنة وحدته ملتؤ تدبد فركن أتات فألبؤه وكإلى لكرج تكفوا ماأمورهم وسجالة باب جبا الحضر وتنأ جيخ المنع ووقفوا اماء الثر فقال وسي اعما والماك

عَلَىٰ لَذَيْ مَعَ الصَّعِيكَ الْأَصَّافُ إِلَا لَكَا الثَّيْمَنُولُ مَرْضِي لَمُ أَخَلَ مُوسَى الْمُعَمِ وَحَرَّلُهُ تَحْرِيكُ اللَّمُ المتذ وكان لوسي ضيبط من لَيْسُو الْجَالِ كَأَامُنَ التَّدُمُوسِينُ مُمَّالِحُدُمُوسِي مِرْدُهِنِ السِروين الدِّم الذِّي عَلِي المُدْجَ بِعَنْضَعَ عَلَى الرونَ وعلى بيابية وعلى بنيه وعكن المسيد معله وَقَدْسُهُمْ أَخْمُوسَ وَقَالَ مُوسَى مَرْ وَلَ وَلِيهِ اطنخوااللغ عند بالتالخيف روهناك فصكاه مَ الْخَابِرِ الذِي فِي سَلِّي الْخَالِحُ كَا أَمُوت وَقِلْت عَرُوكَ وَتَنُوهُ بِأَكْلُونَهُ وَمَافَضَلَ مِنَ الْكَيْمِ وَلَكُنْهُ وَاحْرِقُوهُ بِالنَّارِّ وَيَنِيَادِ الْحَضَرِّ عَرْدُا سنعد أيام الكيوم فراع أبتام كالمختفات سَبْعَنَا أَيْامِرَكَالِ وَاجِهَا مِنْ وَكُمَّا عِلَيْهِمُ الْبِؤُمُ

المَدُّعَ وَعَسل لِجُوفُ وَإِلَّكَانِ وَقَرَرَ عَالَكَ مِتَ الصّعِينَ عَلِي لَلْهُ عُنْمُ فَكَمْ فَرَرُ إِلَا فَوْمِ فَأَخِلَ تَنْسُ لِلدَّكَاهِ الَّذِي لَمُ فَذَعَهُ فَخَكَّيْهِ كَالْأَوْل لم فَدَم الصَّعِيدَة وَصَنَعَهَاكُالْرَسْمِ مُمَّ قُدَّمَ الْمَدِيَّهُ وَمُلَاكُمُ مُنْهَا يُوفَئِّرُ فَالْكَ عَلَيْلُهُ يَحَ مَاحَلاَصَعِبِكَةِ الْعُكَلَّةِ \* وَذَيْحُ النَّوْرِ وَالْكُنْنَ فَيِعِجَ لِلسَّلَامَ اللذين الْقُومُ وَأَخْرَجُ بَنُوهُوهُ إلىدالتمرورسة فالملنع مستندرا فالنع مِن لِنُوروَمِن الحِنز اللهِ وَالْعَظِ وَالْكِلا وَدِيّادَةُ اللَّهُ نَ مُعَعَلُوا الشَّهُومِ مَعَ الْقُصُومِ نَ وَقَرْ السَّعُومِ عَلِي لَلْ يُرْجُ وَالْمُصُوصِ السَّاقَ لِبُنِّي حركها هاروت تخريكا اما مراتبه حسب ماأمر اللَّهُ مُوسَيَّ مُمَّ رَفَعَ مَلُونِ بِكَيْدِ إِلَّالْقُومِ وَبَالِكُ

الأمرالدي أمرك المتدرو فينجا لأجلل الله وَقَالَ وَسَيَ لَمَنُوكَ تُعَدَّهُ وَإِلِالْلَذَيْجِ وَاعْلَ وَكَالَكُ وصعيدتك واستغفرعنك وعج القوفر واعل حُرْبَانِ الْفَوْمِرِوَاسْتَغِعْرُعَهُمُ كَمَا أَمُوالِمَّةُ مُعِنَعَكَمُ هَرُوكَ إِلَىٰ لَذَبَحِهُ فَلَتَحَ عِمْ الذِّكَاةِ الَّذِي لَهُ فَعَلِمَ بِسُوْهِ رُولِ لِلرَّمِ الْنَاثِ فَغِمَ الْجَسْعَةُ فِيبِهِ وجعل في عَلَيْ لَهُ عَالَى الْمُعَادِ الْمُلْكِ اللَّهُ وَمَا فِي الدَّهُ صَبْدُعِنْ السَّاسِ الْمُذَيِحِ وَالفَّيْمِ وَالْكُلِّي وَزِيَاحِ هُ التبدير الذكاه فنزها غاللنج كاأمر التدموسي ولخه وجله أخرفها بالنارخاج المعسكرة تأذيخ الصعيرة وأخرج بنوهرون الدَّمَ لِلْهِ وَرَثْهُ عَلِيلَ فَيْجُ مُسْتَدِيرًا فِي الْحَرِّمُ الْحَرِّمُ الْحَرِّمُ الْحَرِّمُ إلبداغضا الصّعِبدَه مَعَ الرَّاشِ وَفَنَرَ وَلَكَ عَلَى

وَالصَّافَانِ إِنْ عَرِيَا إِلَى عَمْدُونَ مُعَالِكُمُ الْفَالِيَّةِ فَاخِلَا أَحُونَكُمَا مِن فُدًا مِلْ الْفُلَى إِلَيْ خَلْجَ الْمُتَكِ متعتكما وعلاهما بنوابهم الكحاج المعشك كالمرمؤسي وقال وسيطم ون والعازار ولابنالما وإبنينه الأسك والمتلينفوا ويناكم لَا يُمْرَقُوالِيلًا مُّونُوا تُوعَلَى جَمِيم الْحُتَم يَتَعَطُّ وَكُلُّ خُولِكُمْ بِمَلِ سَرَالِكُمْ مِنْكُونَ عَلَالْخُ يِعِلْكُ أخرِقة ابلة ومن بأب حِمَا الْحَضَمَ عَمْ عَنْ بِحُوالِللَّا تَنُولُوالْكِلَّ وُهُ مِسَعَهُ اللَّهُ عَلَيْلَ فَعَلَى الْمُرَ مُوسَىٰ مُ كَلِّمَ اللَّهُ هُرُونَ عَالِلاً عَلَا سَمُّ مَ خَمَا ومسكرا أنت ولينوك معك محينله بخولصغ إلكحبا المخضة ليلا متونوارين التضرعلي انجيالكن ولتغضلوا يؤالغث لحانز الندل

عَلَيْمِ مَعْدَانَ عَرَاكِيْ عِلَاذُكَاهِ وَالصَّعِيدَاعِ وَدَّبَاجِ السَّلَامَةُ الْفَصِّ لِلْيَّامِنِيَّ دَخَلَ وُسَى وَ قَدُونَ خِبَا الْخَصْرُ وَنَحِكُواْلُا القومروط كرجلال المتعجبها لفؤ كزم فربحث نازمن عنداتم فأكلث على لمنح الصيد وَالسِّيُّومُ فَيُطَرِّجِهِ الْقَوْمِ فَصَاحُوا وَوَفَعُوا عَلَى حُولِمِ مِنْ مُمَّاكِحُلُ أَبْنَا هَرُونَ نَاحُ إِنِ والبوكان كالمخرية بغعكلابها مفاذاؤكميرا عليها نخورًا وَرَيّا أمام السّمارًا عَريبه مالَّ يَامُوهُمُ اللَّهُ بِهِ وَتَخَرِجَتْ نَارُمِن فَكَامِ اللَّهِ فَأَكُمُ اللَّهِ فَأَكُّمُ اللَّهِ فَأَكَّمُ اللَّهِ فَأَكَّمُ اللَّهِ فَأَكَّمُ اللَّهُ فَأَكُّمُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَمَا تَا الْمَامِ اللَّهِ وَعَمَا لَهُ مَا يَا الْمُامِ اللَّهِ وَمَا قَالَ المَّهُ إِلَى الْمُعَادُ وَيِالْمُعَادِينِ إِلَى وَعَضَرَ فَهِ جَدِيعِ الفوم أتعظن فسكت هكون تم دعاموسي سيال لَكَ وَلِبَنِيكَ مَعَكَ رَضِمُ ٱلدَّهُ وَكَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَالْمُوالِيَّ فَالْمُوا مُوسَى عُنُودَ الدِّكَاهِ فَإِدَا هُوَّ قَالَ حُرِقَ مِنْ عَلَا اللَّهُ على لعَازَاروَامِنَامَارَإِنِيكَ ارُونَ الْبَاقِيَسِ فِقَالَ لمماما بالكمالة تأكلا الذكاه في توضع سُقاس لأفقا من و واصلا فذابن والمتداعظ الحسا إنباها لتخا وزوا لخنع وتشتع فاعنهم المامات وَابْصًاهُود الْمُبَدِّ حَلْمِ رَدِي الْمِلْلُمَاكُونَ الجؤاين فعتركان عبائن كالافالقات كَمَّا أَمَرُتُكُما فَعَالَ لَهُ هِلَرُونِ هُودَا الْيُومِ الْدِي وَبَوْ لِا دَكَاتُهُ وَصَعِيلَ هُمُ المَاهُ لِللَّهُ وَلِيَّةِ مِنْلُهَ مِنْ وَالْتُعَلِّنِ مِنَ الدِّكَاةِ الْيُومِ الذِي حَسَنَ عِبْلَاللَّهِ فَلَمَا مُعْمِمُ وَبِي وَلَكِحَسَنَ عِنْكُ الْفَصَ لِلسَّاسِعِ وَكَارِ اللَّهُ وَيَى

وَيَنِى الْغَيِرِ وَالِطَاهِرِ وَلِيَعْنُوا مِنِي الْمِإِلِاعِيجِ الرَّسُومُ الَّذِي أَمَرُنكُمْ بِصَاعَلِيَ لِمُوسَيِّئُمْ كُلِّمَ الْعَمْ نوسي هادوك والمكازار وابتامار ولكيه البَافِيرِ فَايُلاَيْخُكُ وَالْفَدِيْدَ الْفَاضِلَةِ قراب لِللَّهِ وَكُلُوهَا مَطِيرًا عَالِيلُلْكُ عَلَاتُهَا مِن حَوَاصِ لَا قُدُ السُ وَكَاوُهَا فِي وَضِعَ مُقَدِّبِ الإ هُوَرَسُمُكَ وَرَسِمُ بَيْبَكُ مِنْ فَرَالِلْمَهِ اللَّهِ كذَا أَنِرِتُ مُحَلِّمًا فَكُولِ الْتَخْرِيكَ وَسَاقُ الرَّفِيعَة فكلوها من وضع مفكر س انت وتنوك وَبِنَا يَكُ مَعَكَ فَإِنَّهُمْ أَرَسْهُ لَ وَيَسْمُ بَنِيكُ فَيُدْ اغطيتموهامن ذباج سلكنة لبخ لنزابل كَذَالَ الرَّالِيَّ الرَّفِيعَ لِمُ وَقَصَ النَّخِرِيَّ النَّعِيُّ النِّعْنِيُّ المخرقد بؤتئ محالغ ركاحر كالماهرانكة فتكون

لكَنْ وَهَدَ امَا نَاكُلُونَهُ مِنْ جَيمِ مَا فِي لَلْهِ كَلَّمْ اللَّهِ كُلّْمَالِهُ اجيخه وفلوس في المعاروالأدجية فكأوه مَكُمَا لَيْسَ لَهُ الْجَبِيَّةُ وَفَالُوسَ الْمِعَارِوالْمَارِدِيمَا فيجيع كربيب لتتغرا وكميم المبواللي فبه فأورجس كأكنا كالماون لوم وَسِنَالِمُهُا مُرَجِّسُوا كُذُاكَ كُمُالَيْسُ لِهُ الْجَيْعَةُ وَعُلُوسَ عِنْ الْمَا يُعْبُورِ خِسْ لَكُنَّ وَهَا لَكَا يُخِينُ مِنَ الطَّنْرِولَا يُؤْكُلُ لِمُفَا آيُحًا مِنَ السَّبْدُ وَالْعَفَابِ وَالْعَنْفَ وَلِلْمَالِهِ، وَالصَّدْبِ أَنَّ وَصَنُوفِهَا بروَجِيعِ الْعِنْوَانِ وَإِصْنَا فِلْ اللَّهَا والخطاف والظاؤوس والشاف والباري وَالنَّصِنُصَ لِأَصْنَا فِيهَا وَالْبُوْمَرُ وَالزَّبِحُ وَالْبَائِقُ والسنام بروانيين والرخ والصفروالينعا

وَهَارُونَ فَايُلاَئِكَ لِمَا بِيَخِلِ مَإِ لَوَقُولًا لَمَ هُذَا الحَبَوَانِ لِلَّذِي مَا كَالُونَةُ مِنْ جَبِيعِ الْهَمَامِ الْيَيَ عَلِيلاً فِضِ كُلْ مُطْلَعَد بِطَلَقِينِ وَمِعْ فِطَلَعَهُمَا تَعْرِيعًا وَمَصَعَرَهِ احْتَرَارًا مِن الْمَا يَمِ فَكُلُوا وَلَمَّا هَا فِي فَلَا مَأْكُمُ لِمَا مِنَ الْمُصَعَ لَا إِلْحِبْرَادًا ﴿ و و المُطَلَعَادِياً طَلَافِ لِجُمْ أَيُّا يَدُمَ صَعَلَ فِيزَارًا ا عَتْرَمَطَلُوب بِطُلُون وَهُوَجُمْ لَكُ مُرْوَالْوَبُرُ فَإِنَّهُ أَيْضًا مُصَعَّدُ اجْتِرَارَ الْعَبْرُمُ ظُلَّفِ عَالْ فهونجس لكرم والأزب فآله أنما مصعف الجيرالا وعنر مظلف مطلف فأى بسدالكم والجيرس فإِنَّدُ مُظِلَّفٌ مُطْلَعِنُ وَظَلَّفُهُ مُ فَرَقًا لَعُمَّ بِعَنَّا وَتُح لاعج والجوزار افتوعك لكرد لأناك لواستأ مِنْ حُومِهَا وَبِنْهَا لِلهَا لَا تَدْنُولِ أَضَا عَجِسَه

عَلِلْوَعَ هُوَجُسُ لِكُنُّ وَكُلِّينَ وَمُلِّينَ الْمِبْالِمِهَا لِنَجْسُ إِلِهَالْمُغِيبُ وَمَنْ حَمَا نَهَا لِلْهَالْمَغْسِلُ فِيَالِمَ وَيَخْسُ إِلَالْمُغِيبِ لَكُ أَلَى فِي أَغَارِ لَكُمُ وَفَالًا الغِرَكِيْ مَلِلدَّبِيلِلدَّابِ عَلَى لأَرْضُ لَكُلِدِ وَالْفَانِوَالطَّبَ وَأَصْنَا فِهُ وَالْوَرَلِ وَلِلْحُوْدِ وَالْعَطَاهُ وَلِلْوِرَا وَسَامِ أَبْرَى هَذِهِ الْبَعْسَةِ لكرمن جَبِيعِ الْدَبِيثُ كُلِّمُرْدُيَا عِمَافِحُ إِلَ مؤلفا يخفر إلاالمغيث وكامن وفع عليه مِنْهَا شَيْ يُعَدُّ مَوْتِهَا بَعِسُ مِنْ جَبِيعِ أَيْبَوْ الْفَنَدِ أونؤب أؤجلد أؤميه وكالأنبة بضنعها صنعة وتذخار في الماريض إلى لغيث ويظار وَكُلِلْمَا خِرَبِ وَنَعَ مِنْهِ اللَّهِ إِلَّهُ اجْلِلَّهُ كُلِّما فِي د اخلد بغش وآباه فالشروام جيع الطفام

لأصنافها والخذهذ وللغنان وججيع الطير السَّالِكَ عَلَىٰ أَبْعَ فَهُ وَرِحْوُلِكَ وَوَلَمْنَاهُ لَذِا فكلف من جَهِج الطِّنزِمَ الدكرَاعَانِ فَوْقَ يَخْلَبُهِ ليبتب بماعل لأزج فكاماتأكلونه مؤهته الجراد وصنوفة والدباوصودة والمزيل مَصْنُونَهُ وَالْمُنْلِبِ وَصُنُونَهُ وَسَايِرِدَيِب الظبرالذي لذأرة أنج فأنج فأورجس لتصفة وَطَوْرُ الْمُعَدِّدُوا وَكُلِّي مِنْ الْمِنْ الْمِلْمَا تَجْسُرُ إلى لَغِيبُ وَكُلَّ مَرْ خَلَّ ثَنَ لَالِمَا يَغْسِلُ إِلَّا وينجنه المغبث جبغ المايم التح في ظلفة بطلف ونغريقا لبست مفترفة وأخبرا لألنن هِيَ صَعَلَ وَمِنْ يَحْسَمُ لِحَثْمُ يَكُلُّمُ رُحْفًا لِعَالَبَعِينُ وكالم الإنكافية ومن تجميع الوجوس الشالكة

لدِّبِبِ الدَّابِ عَلَى الْأَوْنِ فَوَجِمْ لَا تُوكِلُ وَكُمَّا سَالُ عَلَى صَدْرِة وَالسَّالِكُ عِلَى إِنْ الْي كُلِّمَاكِ مُنْ أَنِحُلَّهُ مُن جَبِيعِ الدِّيبِ لِلثَّابِ عَلِى الْأَرْضِ لَانَاكُالُوهَا فَإِنْفَا أَرْجَاسُ لِارْرَجَالُ ىفوسِكْرْيِسَى مِرَالِدَرِيبِالدَّابِ، وَكَلَّ نَتَرَجُسُوا بِهِ فَتَعُصُوبِي بِاللِّكَ يُلِّيِّي أَمَا اللَّهِ رَبَّكَمْ فتعذ سواولو سوامعتدسين الوفادين وكا المتسوالتفسكم الذبب التاب عالانض يذي أنال مله المصعد إباكن وأنضر خاته الموت لكناكا فكونوائن أستكين كالمن فكثوب عليه شريعة المهاام والظيز وجمع النيوس للنيت الذائذو المام وكأينيس اعيد على الأرض نفرز يتراجير فالظاهرة وينالج واب

الَّذِي بُوكُامِ عَابِدُ الْحِلْدُ الْمَانِيَحُسُ وَيَحِيمُ السَّرَابِ الَّذِي يُسْرَبُ فِكُلِ الْمِعْسُ وَكُلْمَ اوَتَعَمِنُ عَلِياً عَلَيْدِ سَيِّيٌ عَلَيْنَ مِي رَنَتُوْرِ وَمُسْتُوفَارِ فَالْعُضُوفَا لِلْفَيْ الْجَسَانِ وَلَدَ الْحَصَّرُ كُلْمَا هُوَجُسُ اتنا المنعبن والمنافرة بجنه المناؤ فتفالك يكوكافا وَمَنْ دَنَا بِنَبَايِلُهَا فَتَعِجْدٍ \* وَإِنْ وَفَعُرِي كَالِمَا مَيْ عَلَى مِنَ النَّبَاتِ الْعَلِي الْحَيْلَ الْفَيْكِ برديع فهوطاهر ، وإنجعاعلَيهِ ما ووقع من تنابلها سَيْعِلْيدِ فَهُوجُرُ لَكُونُ وَإِذَ مات كليواللديكم الناكلوة بين ما بنيبلند فيكز بالأالمؤيث ومن أكل فالم بغسل فيابة ويتغشوا لالغبث ومن حكل بنيلتها فلنغسل فبالمدويغير الخالعين

الدَّ الْوُالْمُنْتَى فَإِنْ لَرَّ شَلْكَ مَامِعْلَ السَّافِ عَلْمَا خُد ردح عَامِرُ أَوْفَرَجَى حَامَ أَحَدُ فِلْ لَصْمِيدَهُ وَالْخُرْ للذكاة مح بسنغفر عنها الإمام فتنطف الفص العاشرة كلواته وسيح فزو عَايِّلُا أَيُّ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعَالَى فِي جَلِي بَدَيْدِ شَامَعُهُ أَوْ عايضه أوبع ملاؤم أرفى بديد للاالتو فلبوت بدالك ووت الإمام أوقلحد أنيه الابتدا تينظر الإبلف البلاني والمالبدت فإن كال فيد شعر قلان فليك يبض فرينظر البلاعين فيجلد بديدة وتوكون البرض فإذا وَلَهُ لَا لِكَ فَلَيْكُمِينُهُ وَإِنْ كَانْتُ بِعَعَدُ لَيْصًا فجلد بديد لش تظماع بقام للبلد وسنعرها لم يَنْقِلِ أَلِينِطُ فَلَيْفِيهِ وَسَيْعَ مُلَاكِمٍ

الَّذِي بُوَةُ لَوَ الَّذِي الْمُؤْكِلِينَ مُنْكَ إِلَيْهُ مُوسِينِ عَايِّلًا مُرْبِغِلِنِبِ إِلْ عَلِيلاً إِنَّهُ امْرَاهِ وَلَهِ وَلَهِ وَلَهِ وَلَهِ وَلَهِ وَلَهِ وَلَا فلنتحر سنعة أتام ركاتام مغرك يضرانجس وفي التوم التام نحتك تم قلقية وتعيم في حم الطَّهْرِيِّلْنَهُ وَتَلِيَّهُ نَ الْمُعَا الْأَبْدُ بُوا اللَّهُ مِرَ لِلاقْدَانِ وَلَا تَدْخُو إِلْوَ الْفُدِيرِ الْحُكَالَ أَبِّا مِطْمِهُمَا فَإِنْ وَلَمَثُ الْنِيْ فَلْتُعَثِّرُ الْسُوعِينُ محتبضها المونقيم على ومرالتظم الرست أوسر بوشا وعندتما والغام طهرها لإنتها تاف إبنة مثاني عروفان سنيته للصعبة وفق حَامِ أَوْعَا مِ لِلدُّكَاةُ إِلَيْهَابِ حِمَا الْحَصْرِلَيُ الإبام بفرية المام لتدين تستخفر عنها وَنَظُمُ رُمِن فَيْعِ دَمِمَا إِنْ هَلِي سُرِيعِهُ الْوَاكِرَةِ

بدَندُ عَلَيْظِهِ فَإِنْ فَكِيا نَعَلَّمَ كُلْمُ أَبِيْصُ فَهُو طاهد وروائ بوم طارم ولم حي فلبخص مِلْنُ عَيِ الْمِهِامُ الْمُعُمُ الْحُيِّ فَلَيْحَ مُنْ إِلَيْ اللَّهُ المحيئ والبروع خش فالدوج اللغ المجائلة انيص قليا في المام فإذا مُظَّر الميام الله البَلَافُدِ الْقَلَمِ الْمُصَرِّ فَلَيْظِينُ وُلِّنَةُ طَاهِرُ ا وَايْ إِنابِ كَانَ فِي حَلْمِهِ فِرَحُ فَيُرَافِي وَصِيحٍ القرجد شامة بيضاأ وبفعة بيضا مخرة فلوا الإمامة فإن وأى لإمام منظرها منسو لأمر الملد وسنعرها قال القلب المنض الني الما القا بالفي بَوص قِدِ انتَشَر فِي إِغْرَ فِي وَانِ مُؤْمِنَظُرُ مَا وَلَوْ بتكن وبها سعر إنيض وليست مستعله من الجلد الحابيد فليعتف سنعتراكم والمحافي

مُ يَنظرهُ فِي الْبَوْمِ السَّالِعِ بَابِيهُ فَإِن كِمَا الْبَلا وَلَرْ يَنْفُنَ فِي الْخُلْلُ فُلْيُطُمْ وَالْقَاعَا وَصَدَهُ ويغير بابدة وظهر وإن تغننت العارضه عُجِلِينَ مَعَلَمَا أَرْكِلْلَمْا مِفَطَةُرُهُ قَلْبُورِهِ ئَابِيَهُ وَإِذَارَاهُمَا أَلِمُ عَذَنَعَيَشَتْ فَلَيْتُجَسِّهَا فإفقا بركض وإذاكان بإنسان بلوي معرص فانى بدالكلابابر صطرفا فإنامة بيضابي من لزيح والسّائدة فيورض يتوثق الد بكريد معلين الإمام ولابعد إدهو بحر كإن المنظر البري فالبكري يُعْفِظ بكن البُتِلِينَ رَأْسِدِ إِلَى حُلْيَن جُمِعِ مَنْظُرْعَبِينَ الإباه وعظرالإ أمرة إذافا عطى الركاح

اقام أفكات بدلافي أسدا فلنبد فلينظره الإِمَامُ فَإِن كَانَ مَنْظُرُهُ عَمِيقًا مِنْ لَكِلْ وَفِيهِ سَغُرُوفِيوُ أَصْهَبُ فَلَيْجَسَ المَهْ إِذَا مُنْ قَالِمُلَكُ مَفِيوَءَصُ لَوَاتُوالُوالِلْمُهُ وَعَالِثُوالُهُ وَلَيْسِ منظره عيقام والجاني وليس فيدشع اسؤد فلبعف يستعد أتام تنظره واليوم التوالثان عَإِن هُولُمْ يِنَعَشِ الْكُلُفُ وَلَيْنُ فَعِيدًا لِتَعِيدُ الصَّا ومنظرالككف لنشع يعامن ليلا فليختلف والمخاذ الكاف اقليعف للمام المنظف أيَامِ تَانِيَة عُم يَنظُرُهُ الْإِعَامُ فِي الْبُومِ السَّابِعُ فَإِن هُوَ لَمُ يَنْفُرُ فِلْ إِلْهِ وَمُنْظَرُهُ لَمْ خَالَ لبسرع يبقاء والمالة والمظهرة وأنسل الما وكيطف وموإل تعسكا لكلف بي بدود بغدد

مَنَسَتْ فِي الْمِلْدِ فَلَيْنِيَسُهُ فَالِقَا إِلَهُ طَالِقٌ وَفَتَ مَكَاهَا لَمُ يَتَعَثَى عَمَى كَلَ وَالْعُرُوجِ عَلَى ظُمْ وَ الإمامر وائ إينتان كان في جلاة مرح تعرف كِيُ نَالُ يُمْ صَارَجُ وَ الْكِي بُقَعَةُ لِيَصَا أَرْمُحُي تُره أوتنصافت طفكنظ ماالإمام واليانقلب السَّغِرُ انبَصْ وَكَاكِ مَنْظُرُهَا عَبِيهًا مِنْ الْجُلْلُا فَلْوَلِكَ وَصِ لَنْسَرُ فِلِلَّا يَ عَلَيْكَ مَا لِلْمَامُ عَلِينَ وأحاوليش فهاشعرا بيص وليست ستعلين للِلْدِبُرُكَابِيةُ فَلْيَعَهُ سَبْعَةً أَبَّامٍ مُثَمِّينُظُهُ الإيام في البوم السّايع عَإِن مَنسَنُ فِي اللّه الْهِ فلينجس فإيشابلؤي ترجن وإن وفقت كانتا ولم يَتَعَسَ فِي لَلِل وَفِي كَالِيه فَيْنِ مِن أَثِر اللَّيْنُ عَلَيْظِيرَهُ الْإِمَامُ عَلِيثًا تُسْوِيطُ الْكُنَّاءُ وَأَيُّ رَجُلَ

في صَلْعَيْدِ أُوفِي جِلْمَتِهِ الْمُرْكِينِ سَابِرِجِلْدِ الْبَدَبِ وَالْحُكَامِيَا الْمُؤْوَرَحُ الْرُقُ وهونيسن فلبجسه الإمام تجيما فإن بالك في رَاسِيهِ وَلِأَوْمُ الْذِي مِهِ الْبُلْكُونُ مِنَالُهُ مُرَّبَ فَدُولَ السَّمُ الشَّعْتُ الدُولَانَ مُعَارِدٍ وَلِنَادِي الغرالغير طول فأأعام البلا معد المنهجن ويعلن ينفرد افي خارج المفعكين والحاق كان ميد المذالة و مربعة صوفة المالية سدى وعن المركاب اوصوب أوق علا إذ في أصبَع مِنه وكاوَالبَلااحض الدو اخرو التوب أفغ الجالد أوالمسدي اللجية افعي تح من الذا الحاود فالكافي بلوي لبرض فلري المناه فليظر الإنام

طِيره فَ مَطَرَةُ الْإِمَامُ وَقَدْ تَعَسَّى } لِلْحَالِمِ فَلاَ بعض والشعرالاصكفالله بفراه هُوَيِعَيْدُهُ وَقَعَ وَيَكِتَ نَعُ فِيهِ أَسُودُ فَعَلَى رَأَ وَهُوَطَاهِ وَلَيْظِمُّ وَالْإِمَانُ وَأَيَّ مَهُ إِلَّهِ أَوْأَنَّهُ كان في جالب من ويقع مع بينط فالينظر الامام فإذاكات في خلود أبذا مهم بعَعْكَابِيةُ وبياجها بفيويم والنشر وللاقر فهو طاهرة وأي إنشاب انتنف شغرواسه فهواصلم وهوطاه موانكان مايلحه ففواحل وهوطا فره وإنكان في الصَّلْعَة اوفي الكه ملااليصر مخير فهو يوضعنك انتشر في كني المنظرما الإمام فان كانت شاملاً البكام في قايماً

أَوْمَ لِلْسَاكَ اَوْمِ الْلَايَةُ فَإِنْ ظَهُرَفُ لِعَادَةً فَيْ النَّوبُ أَوالسِّكُ لَوُالِّذِي الْوَجِيمِ الْوَالْحُلُود مَنْ الْمُنْتَسِّرَةِ فَلِمَعْ وَالْمُؤْمِنِ الْمُلَا بِالنَّالِ النَّالِ النَّالِ وَالنَّوْبُ أَوِّ السَّمَا أُوَّ الْعُيَرُ أُوجِيهِ الْدَلْخَلُود النغسِلَتُ فَرُ إِلْ عَنْهَا الْمِلْا مُولَاتَعْنِي لَا يَعِيدُ وَمُظْهُرُ مُعَدِلُ مِنْمِ لِيَعَدُ بُلُوكِ الْبُرُصِ فِي نُوْبِ الضوف أوالب تان أوالسد كاواللغ أوجبع الدالجلود ليطه الولنعر ومم كلماته مُوتِي فَالِدُهِ هَلِهِ مَلُون سَرِيعُدُ الْأَثْرُون فَكُونَ مُوتِي فَكُونَ طبره أن عُاب إلى لاما مِن فَلْعَرْ خَالْمِامُ إِنَّا الْمِ العَسْكَ وَاوَالعَظُرَانَ الأَرْصَ فَكُنْسِعِي لَا الْمُ المبرص وكالمرازمام مان بوتخك المنظم عضوة طاهران حتان وغواررو خرروم وصفار

وَلِقَعَهُ اللَّهُ عَدَالُمُا فِرَحُمْ يَنْظُرُهُ فِي لِبُومِ السَّابِعِ فَانِ نَعَنَّى عَالِمُ النَّوْمِ أَوْفِلْ مِنْ أَوْفِلْ مِنْ الْعَمَا أَوْفِلْ مِنْ الْعَمَا أَوْ فبالجار اوج بعناية أمر الجلد بصوعانداك البلاء موما حق وخوج شي فليحر والنو الساب اواللئ منصوف كان أؤكنان أوجبه الملاد الدى تكن في المالة المنتزع ما حق لمنالخ بالمتار وإن رائه الإمام لخ أنعشر البكا فالمتوب أو المتدي والغنة الذيجيج الذلكاؤد فلنامراا بعسلة وتعفده سنعة المامتان دانت ينظره الإمام بتعتماع أيفاينكان لم يقلب أوندوا تنفتر فقو بحث والمغرو بالنارفين مفلي كانت وصلعية أوفي كفية وأن راه ويد كَابِعُدَعَمِ لِدُوَلِيَسُعَ أَمِنَ النَّوْنِ أُوْمِنَ لَجُلْدِ

وفيالنوم الناس تتند كركاني صحيحان وتخلاوا جدد لبنكة سننها أنجعه وتلت اعتنارسيد هديته ملنوته بده فيوقف فالدفتره واحته دهن وتقف الإمام المظر والرجار المنظر ولياهامام اللاعينات بالبخاالخف وياخزن أمام أحذا لمرون ينعربه عزاام وَقَارُورَةِ الدَّمِنُ وَيُحِرِّكُمُا تَعْرِيكًا أَمَّا مُرَاثِنَهُ غُرُين عَدِ فِالْمُوضِو الَّذِي يَدْعُ الدَّكَ الدَّكَاه والصِّعِيدَه في مُؤجِع الْقُالُ ﴿ ثُلِانَ فَإِمَاكُ الاغم هوكالذكاج للامام هومن فاترا الأال مَمَا خُلْمِن دَمِهِ وَعِنعَا كَالْعَلَى عَبَدُ الْحُرُنِ المنظم المنبئ وعلاانام يده المنت أينا رجلب البنيئ وياخذ الإعامي فاروم والدين

تُمَيَّا مُوْلِالِمَامُ بِذَجِ أَحَدِهِمَا فِي الْمَاحِرَقِ عَلَى مَانِيَحَ وَلَهُ أَخُلُ الْعَصْفُولِ لَحِي وَعُودَ الْأَلْ والخزيرالغ بمزوالصغاؤ وبغير ذلكمتع العضفورالجي بجرالعضفورالناوح عَلَيْكِ إِلَّذِي مِن مَلِيعٍ وَيَسْتَعُمُ عَلِي لَلْمُكُلِّي مِنَ لِبُومِ مِنْ وَالْنَسَبَ مَوَّالِبِ وَيُطِّمَرُهُ وَيُعَلِّمُ العضفور الخيفك وجوالضغرابغ يغيرل لمنطارنا بالأويخلوجمية شعره وترمحن بالماً ويَظِيرُ ويَعَدُ فَإِلَى يَدْخُلُ إِلَيْ لَعُسْكِ ويقيم فيخارج منزله ستعترأ يأج فإداناه أنضافي النوم السابع تغلي بمنافي السة وكاليتيه وكواجب عبنانيدم عايرشعرو ويغسان ابته وبرحض كمنتها لما ويظر

دفن وعامين أوفر ويكافر على عسيد مَاتَنَالَ عَلَهُ عَيَكُونُ اتَّعَدَّهُ أَكُلُهُ وَالْأَخَرَ صِعِينَه ولياتِ بِذَلِكَ وَالْمُؤْمِ النَّارِينَ أقلطره إلكالمام الكاب حتالغضام الله وَيُأْخُذُ الْمَامُحُوفِ فَهَالَ الْأَيْثُورِ وقازوت الدفن ونخولها غريثالا الله م المناتحة وماخذ م حمد و معملاته ستخيزا ذب المتطف المتني وعلايمام بدو المني وإضام رجلدالمين ويصب والعفري لفيه العسري ويكفح بأسعه المنكى بناسبة مراب المام الله موتضه افي الدفع الذي في عَنِه عَلَى عَدَ الْمُعَالَمُ البني وعلانهام بدوالتمني وأيمام يخلد

مَيا يَصْبُهُ عَلَكِمِ الْإِمَا وَالْلِسُرَيُ ثُمَّ يَعِينُ إِجْبُعَة النمني فالمتمر للزي على بعالينتي ويستعرمنه بالضبع دستع متزاب لمامرله تثنهم بكفيد عَلَيْ عَدَدُ إِذْ فِ الْمُنْظِيرِ الْمُنْ وَعَلَى الْمُعَامِ عَدِهِ الْمُعَيُّ وَلِي مَام رِجْلِواللَّمْ يُعَلِّي فَي الْمِيمَةُ فِرْبَانِ (الْآيِمَ: وَالْفَالْصَالِمِينَهُ بَصِعَادُ عَلَيْهُ أَسِ المنكطح ويستغفر عنذ آلامام اللؤثم يتخاللها الذَكَاهُ وَيَسْتَغُفِرُ عَلَى لَيْظَارِ مِنْ عَلَى سَبِيهُ ويعدذ لكبائخ الصعياة بمكتضع لالشب والمقلديد على المنابخ وتستفيغ له الميام ومطار وانكان فيراو إنكايكه ذال فليقرب خروفا وحلافزان الإغ للتخريك ليشتغفر عَنْهُ وَعِشْرِهِمِ لِمَلْتُونًا بِلْضَ عَلِيدٌ وَعَالَوْهُ

البالاقادا فيجيطا لأنتب فظلظ عض أونخرو يومنظره ومنتنعل كالخابط بخ مِنَ الْمُنْدَبِ إِلَى مَامِذُ وَلَيْعَ فِي مَعْمَ الْمُعْمَ تزجع فبالتؤم السابع فإن كالليلانداع في حيطال المنت عليا مريان تعليم المحات الني فيمت اللا وترى الى حابح العيد إلى مؤجع بجس وتقيير النبث تن الحاصرات ورزي بالتراب الذي فتروة المحابح الترة النخوصم غين وكاخذ واجتارة احكر فبذخاوماني واجيم الكلخائرة وتراب اخريا حدومط التناف فإن عاد البالا ولنتشرخ التغن تغلما فلعن المحادة ويثث فشرالبيب والطبئ فكعل أيام وعظ وال

للمنبئ على وم فزياب الإيم وكافيد يَعَف عَلِيَ إِنَّ لِلنَّظِيرِ وَيُسْتَغُونُ عَنَّهُ إِمَامُ السَّدِيمُ مُنْوَّ يغال المامين أفض في المام على النالع من اتحذها وكاه والاخرصعيناه بالفرية ويستغفر عندامام المتع هذه سريعة منكات ويدد بلوي ركن والمتكايكة و وويت طاره م كلم المتموسى وهرون قاعلا الداد حامالا انص تعان التي أمّا معط كمو ها حورًا وأحالك بلوي لركي الموب ارض و والما يعليا بالدي لدالين إلى لإعام ويخبره فأعلا فلطائر في النف تريوه فيأم والإياه يتفريع البنب قبال أن فخال طرال لا وكالمحري مافيه وبغاد كالعيد فأشظر إلية فإن آي

والكالقيم وأست والكاعلى لين سنع ورات وَيُدَكِيهِ مِدَمِ الْعُضْعُ وَوَ الْمَا التَّابِ وَالْمُسْرُ المخ وعود الارز والضغ يؤوجر والقرم ويطلوالعضفورالخي الغراد الغريد عكفحه المتخرا ويستغفر عرالبيب فيظهره منا السيع بلجيع بالأالبنوث وللت لف ولأن اليتياب والمتكارك وللشامة والمعايضه والشه والفنوي ووثيال تطهروالتجيير والنافية اللاالفضا الحادي عشرتم كالمالقة مُوسَيْ فِهَارُونَ قَالِلَّهُ كَلْمَا بَيْ لِيَمْ أَلْلُ فَقُولًا لم التي ركيل كاف دايسان والجليدة لوية دَالَ هُوَ بَحْنُ وَهَ لِعِصِفَةُ دُوْيِهِ اللَّهُ يَالُونَ بدنخاسن والماأن يخفل فيلملاكون كالوا

قَدْ مَنْ عَالِمُ لِلْهِ فِلْمَانِ مِنْ فَوْرَضَ احِقْ فِ المتنب وهونجش فلينفض الرياد وخسه وجيع ثابه ويزم والطاعاة العَرَبَدِ إِلَى وَضِع عَبِن وَيُن وَ وَإِلَّا الْمَدِت طول بام الذي وقف فيها فليخذ إلك تعيث ويراتضع فيدفلنسانيانة وكذان اكا فيد فليغير إنهابة فأن دع العام مظر فإدار أنع التلاو الياب بعد تطييب فليظم فإن الثلاقان الوكاحل لينجيد عضفورت وعود ارت وعور ومروضعة ويذيخ اخد فاعلالا أين جوفي على أبليع ويأخدعودا لأرز والصغة وحريرالغرمة والغضغورالجي وبغيشها فيحم العصفورالدنح

حَامَدُ إِلَا ا عَلَيْعُ الْمِيَّالِمَةُ وَيَعَنَّرُ لِلْكَالِحُدِيبِ وَأَيَّ إِنَّا حِرْفِ دُمَّا بِهِ النَّالِيثِ فَلَكُمَّ وَوَأَيُّ الماستحشيب كالبرقليغشا فالماز ولذاهؤ ظهر و دو ملغم سبعة المام لعلفرد ويعشان إلكو برحض فماته عاوليه والعاد وفيالنو والنامر يخط لألابا ويتمامير لفخ حمام إلى خيالعن فألم فالموانسة وأعالهام احدها ذكاه والاخرطيعيله واستعفر عَنْدُ امَامُ اللَّهُ مِنْ فَيَدِينَ وَلَيْدُ وَلَيْدُ وَلَيْدُ وَلَيْدُ وَلَيْدُ وَلَيْدُ وَلَيْدُ مند بقطه قليف الجيع بديدها للاوجس إيكالحيث وائتور أوجابيضار عليمون سنخ فليعسل الماد وتنجس الجالمنيدال مؤانة تزاه صاجعها رجال طفاة فليرتج عالالا فانجما

أوبعت منه فتاك تجاسته ككل فوصع ينعي عليد بنعنل وكال المخلس عليد بنعس وأعلان دَنَامِنَ صَعِيدِ عَلَيْغُ لِيْهَابِدُ وَيَرْعِضُ لَلْهِا وينغش إلى ليعبث ومن السيط الألة التي تخاس عَلَيْهِ الدَّايِبُ فَلْيَعْسِلُ بِنَامَهُ وَيُرْجُعِنُ بالما وتنجنر الخالجيب ومرق للخبث الذابث فليغشر بنبابة ويرعض اللويغس بالكالكيب ووان بصوالد استعلى لطاهر فليغسر فيابة ويرخض بالما وبعد إلى المبت وكالمركب تزلب عليهالد أب يغسر ووكل من حَنَا بِكُلِّ فَا لَا نُ يَحْدِثُهُ لَكُ الْنُ يَضِولُ لِلْفِيدِ وَكُنَ حَلْ الْمِنْ الْمِيْدَالِ فِيَالِهُ وَيَرْجُونُ لِلْمَا وَيَجْدُ الكالغيب وجبع مادناود الدابب وأبغيل

عَبْرِورَ فَيْ حَيْضِهَا أُوْلِعَقِيدٍ عُلَيْكُن فِي جِيج أنام سنرائ اسباكأنا مرحنط أنجس وَجِبِعِ النَّمْءِ الَّذِي لِنَصْجَهُ عَلَيهِ طُولَ أتأمر سيلامق فليكر لهاالصيح كنضها وَجِيعِ الْإِيا ِ الَّذِي تَحْلِسُ عَلَيْهِ مَلَكِ عَيْ الْمِي عَلَيْهِ مَلْكِ عَيْ عَنْهُ عَالَمُ لنكاسيها فيحيضيها الوكائم وكامرة وكغيسال تابد ويرتجض بالما وتغسر المالجة وَالِنْ فِي ظَهُرَتْ مِن سَبُلانِهَا فَلْحُصْ سَنَّعِهُ ابيام بعد والكفظين وفالنؤم النام بالخد رفع عام أوفر جي حمام وتاني وعال آلامام الأياب حسارا كحضرة ويفالانيام أحدها دكاه والاخرصينك ويستغفرعهاامامراتس من سَيُلانِ مُحَاسِنهَا أُو حَدَرُوا بِنَحَامِرا لِلْ

إلىلغيب واغمام أذكات دابيه وفالكان بكؤن دمر تنح لخ فرجما فلنع سنعد أأيام فيحبضب الوكام وكالموالك وجبح مالتخم عليدو خيضبها تجس وتجيع ماغلن عليد بغين وأن والمعض بغيد إناء ويرخض بالما ويغتر الالبين ومن دفا بجبع أبيان غلب عليها فليغسل ينابة ويرعض المائي بخدر الالعيب فوال كال ما يقطعها الكالا المراكبة عليه مظلمالك فلنبح والكالعبي والمام وكافعا مارخل حيصهاعلية وينجش سنعة إيام وكالضبع بتضبغ علب بجس والعظامراء مال مهااباها كيارة في

بَعْدَ إِنْ بَكُونَ عَلَى لِمُسَدِّدَةِ فِي مَرَادِ الْمَاعِي ويتقلد وتاوا يكاطأه ويعتر بعامة بباغاه محصرة بنياب الغكرس يغسل كم تعريبا ولناخدم عدرجاعة بنايشر لياعتودس مَعْزِلِلدِّكَاهُ وَاحِدُ لِلصَّبِيرَةُ فَيَعْلِمُ هُنِّ تؤدللنكاه الذي لدؤيستغيرله ولأخيل فلبتده متم كالخل العنودين ويقيم كالمام القيعند باب حباالخضئ وكلغ عليما سَهُ إِلَيْ خُرِلُمُ الْمِنْ لِللَّهِ وَالْأَجْرِلِمَ وَإِلَّا خُرِلِمَ وَإِلَّا خُرِلِمَ وَإِلَّا مَنِعَكِمُ الْعَنُود الَّذِي مِفْعَ عَلَيْهِ السَّمْمِي يتهويضنعه ذكاة والعنود البرى وقع عليدالتهم لعزان الخوض كتاامام الكلي التستغفر كمان عم بطل العراز لي الالمنة

مِنْ جَاسَنِهِ وَلَا يَمُونُوا بِنِجَاسَنِهُمْ إِذْ هُمْ بَغَسُّو ا مَسْكَنَى الَّذِي لِيهُمُ وَهَلِهِ سَرِّبِعَدُ الدَّالِبِ مِوَكُنْ تغضرنه طفة للتنجر بها والحائض فيطنها وَالسَّائِلْ وَوِهَ وَمُنْ وَكَرِّ وَكَانِينَ وَرَجُلُ يُضَاجِعُ تحسه العص النابي عشر تملكم إِنَّهُدُمُوسَى مَعْدَمُوتِ آنِيَ صَرُوكَ الْحِلْفَاتُما امًام الله مَانا وقال الله الوسي مُرْهُ وون اَحَاكَ بِأَنْ لَابَدْ حُرِيْ كُلُ وَفَيْ الْحِلْلَا لَمُنْكَ مِنِحَ إِذِ السِّيَعُ الْحَصَرَةِ الْغِيثَ الْذِي عَلِي لِصَنْدُ وَتِ لِيُلَا بَمُوتَ لِأَنِي فَالْعَامِ اتحلافوقالغشا بكخار عمده هدون إلى الفكس ينوين البغ للذكاء وكنش لِلصَّحِيدَةُ وَلِنَ يَلْسِ تَوْنِيَه بَيَاصُعُتُ ٢

فِبَالَة الْفِسَا وَامَامَدُ فِيسَنَعُ فِرُفِي الْفُنِدُ سِعَنَ تحاسات بنحاب أيل كخروم وكيجيع دنوم ولِلْأَلِكَ بَصْنَعُ فَحَمَا الْمُضَرُّ الْذِي هُوَ سَاكِنُ مُعَهُمْ فِيمَا يَنْ بَجُا سَائِمَ وَلَا كَالْحِلِّ من النَّاس في حِبَا الْمُصَرِّ الْدَيْ فِي الْمُ حِينَ يَدُخُ لِيسَنَعُغِرُ فِي الْفُلُ الْأَلْنَ يَحْجُ وَقِدِ اسْتَعْفَى عَنْهُ وَعَنْ إَهْلَ يَبْدُهِ وَكِلْمِي مِنْهِ الإنترابليس بمتخرج الآلذي البديانا الله فبسنغف عنة وباخد بن م التور وَدِيمُ الْعَنُودِ وَيُصَعُعُ عَلَى مُرْفَانِدِ سُنْعَلِي رُا غ ينضخ علنه منه بالخسيد منع موّات فيطيرة ونفارشد فيناساب بني المال وَإِذَا فَعَ مِنْ إِسْتِعْمَا لِهِ الْفُلِينَ فَعِجْدَ

وَيُعَنَدُّمُ هِرُوكَ نَوْرِ لِلدُّكَاةِ الَّذِي لَهُ وَيَسْتَغِيرُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ يَنْبِيدِهِ مِنْمُ يَلْبِحُنَّهُ مِنْ مُعَمِّدًا خُلُّ مِلْ المحمة بحنرنا زمن فؤول لذيح مرافظها ومل جغنبتدم بحثور للأضاع المترقوق بَيْلِحُولِ لَمِيهِ إِلَى الْحِلْلِيَّةِ الْحَصَّانُ العشاالن يعلى المتنذوق ليلا يموت وَلِيلَةِ وَلَكَ الْعُورِعَ لِالنَّا رَامَامِ اللَّهُ وَعَلَّى النَّا رَامَامِ اللَّهُ وَعَلَّى يعقي صباب التعور العشا الذي عرالة علا يمون مم بالحكمن ومراليور فينضحه بإضبعه فبالةالعسانترقا يتكيفخ أمام العستام تنسنع مرزات المختذاح عثودالكاه الدي لِلْعَرَّوْرُ وَيُخِلِّ وَمَا الْحَاجِ الْجَعْدُ فتضنخ بوكاصنة بدم التوزيان يتضحينه

بالما وبعد ذَلِكَ بَدْخُلُطُ لَالْعَسَكَوْ وَلَمَّا يُؤُرُ الدتكاه وعَتُودُ الذَّكاةِ اللَّهَ مِنْ الْحُومَامُمَا لِلاَسْتِغْمَارِ فِي الْقُلِيُّ مِ فَلِمَّرُ كِلَا لِآخِيْكِ الْنَسْلَ فعزقابالتارخلو ذها ولخوتها والعاعب والمخرف يغب إنتامة ويرحض بدنة والما وَيَعَلَّ وَإِلَّكَ يَلْتُحُرِّ إِلَّى الْعُسَحَرُ عُفَكُونَ والارسم الدفيرة النوم العاضو النفي الشابع مسعوافه متكام وكاحتاعة من العالات الماسم والعيب المعاضم ينكران في الألوم يستغير المام ليطر لون ويعط الكيانا فرانس عاروه وسبت مع عظله لك وتسقون أنفيكم تتم الذهن وكذلك سنعفز الإمام الذي

المحتص وعندالكذيج بمقلم العنؤد الجئ فَأَسْنَكِ بَدَ يَدِعَلِي ﴿ إِنْهِ وَالْحَ بِذِنُوبِ بَنِي إسرايا وجرومهم وجيه خطاياهم مفايدا تلاهاع والبرالعنود ارساله عروامعلال البرفه ويخز الغنود على غنواع بجيم دورم إلى وضع طِعَه عُمْ يَظْلِعُهُ فِي الْمُرَكِّنَ مِنْكُلُ هَرُونَ إِلَيْجِنَا الْمُعْطَى مُمْ يَسْرَجُ الْمِيَاتِ الْبِيَاصِ الْبِي لِبِسِهَا فِي خُولِدِ إِلَى الْمُعْدِينِ وتدعاهناك شيغس لندندبا لماوق مُقَدِّس وَيُلِيسُ عِنْهَا مَ وَيَحْرَجُ فَيَقِيمُ صَعَالِنَا وصعابة العؤمي والستعفر عنه وعظم ويتعوم الذكراب يعترها على للذبح فالملن الْعَنُود لِعَزَارِ إِنْفِ لَ يَنَا بِدُ مُورِيرُ حَضُ بِكُنَّةً

دَمَاهُ فَيَعْطُعُ ذَلِكَ لَا إِنْسَالَ مِنْ يَفِي فَوْمِ ا لكن أني بغي شرا لي يَدُ بَالِي عَمْ الْبِي لَنْعُوفًا على خدالضخراء يتجنوا عالما مله إلى بالب خِبَا الْمُعْنَ فَهَانَ يَحُولُكَا خَمَانِيَ دُبَانِ سَلَامَة بِينَ عُرَبُرُشُ الْمِمَامُ وَمِنَاعَلِي مندج السالزي فينداب فيالخضر فيفتر محمل فالمتاح فيناع فكالتساع بَنْ عَوَ إِبْدُ إِذَ عَالِمَ مُرَالِسَنَاطِينَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ بطعون في سَعِم عُنْ مَكُون لَمُكُمرُ ذَلِكَ رَسِيمُ الدخر لأجياله لمروائ رخان الانتال مِرَالْخِرِبِ الدَّاجِ (فِيمَا يَهُنَّامُ مِنْقُرِبُ مِعِيلًا أودعاولانائن بدائى بالمخاطفة لِبُفَى بَهُ لَنَ آلَ لِلَّهِ وَنَيْعُطِيحُ دَلِكَ الْمِنْانَ

سيح وبكل إحده ليوم كال أبده عليل يناب البياض بنياب الغدين فتستعفرني خاص لأفد الرج خط الحض وعنكالمة أستغفر عرالا بمتدوع ساير للون فتكوفا المزرنم الدهن السنغيزك احتفى فالرا مزجيع خظاياه مروة واحده فالتسية مصنغ كا أمر الله موسى لفصر الفالف وَ مَنْ اللَّهُ مُوسَى قَالِيلًا مُوْهَارُونَ وبيده وسائريني المراف فللمز مالالاتن الدي مراسم والتنام دع بوراوع افعار فالمنسر او عاب ولاياني بدالاباب حباالخنص فيعربه فرا بلله المام سَنْكُنَهُ وَهُوَيُحْسَبُ عَلَيْهِ كُنْ سَعَل

لاناكادا الونفور كالبسر فيحرم وكلمي أَكُلُ أَسْمُ مِلْ مُوانِي جِلْكُلُ فِيلَةُ أُوْفِر بِسَدُّمْ مِنَ المعيه طاريه فلنف ليارو وترتيض المنا ويتعسوا المالم والمرائم بظهر فإن هو أربي الفيا افلم الموسلونة المفقد مكا ويم الأوالم المنته موسى ما المشكل بهن إين المرابل وقالك فرانا السرائد السرازم عمرالذي فتتربيا لانستوا وكمنور وكنعان اللاعات مُلْمِلُكُ مِنْ الْحَنَالُ فَلَا تَعْنَانُوا وَرُبِيعِ -لاسساروا المكابي فاصنعوا وترسوع فالمنا فتلب بالمسالا التدوين واحمظوار سوي مُلْحَكُمُ فِي اللَّهِ يَعْمَلُهُ الْإِنسَانُ يَبِي مِرَالِهِ ا العام المال المالي سب كراته الماليقام

مِن قَوْمِهِ وَأَيْ لَيْ إِلَى مَا لِللهُ مَرالِل وَ مِسَ الْعُرَا الدَّ الْحِلِينَ فِيمَا يَدُمُ فَأَكُلُ شَيَاتِهَا الدَّمِ الْحُالُ فَصَبِي النَّيْسِ الْأَكِلَةُ النَّمُ وأفطعها من بن وتعفالات سالسريل عَالِدَهِ فِي وَلِيَالِنَ وَعَلَيْمُ لَكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِيَسْنَعْمُ بِهِ عَنْ نَعُوسِ إِنْ لِأَنَّ الدَّمْ لَيُسْتَعْمِرُ عَلَانَفِينَ وَلِمُ لِلْكِيقُلْثُ لِيَجِيلُ الْمِكِيدُ إسان منكولاناكل ويالكحق الغويبالعجر فيما بننكنه يأكل مناءوا بن يجامل أوم الغرباالة جيلين فيماينه في الماد وُحسًا أوطابرًا مِعَا بُوتَ إِنْ فَلْبَصُبَ دَمُهُ وسنرو الزاب الدخر ومركمه في تغسبه هو الأب قلت ليز إلى در مُكاليز

إِنْتِهَا فَلَا كَلِيْعَنَ ثُولُنَاكُ إِنْنَةً إِنْهَا وَإِنْهُ أَيْرُنَّا كَانَتُعَدهُمُا لِنَكُسِمُ عَوْمَ يَعَامُلِهُ حَقَّ بِسُالِتُ عَنِي فاحتفه وامرأه ستاخيله لاتفن ليتكن صرَّعَهُ النَّسِينَ عَوْرَيْهَا مَعَا فِي حَيَّا لِعَاقَالِهُ مراة في حَيْضَة جَاسِهَا لاَتَعَدَّهُ لِلكَيْفُ عَوْدَتِهِ الْحُرْمَةُ زَفْحَهِ صَاحِيكَةُ عَيْنَ الْصَاحِيلَ لأساال تتشريها ووانعطين فواكالغرب للصَّنِي وَلَانْتُولِظَانُمُ رَبِّكُ أَمَا لِللَّهُ مُوَالدُّكُونُ فلانضاجع مضاجعة لليتعافا تالزعه ومع سَايِرالْهَا يَرُّلُاجَعُا مُضَالِعُعَاكَ لِلنَّعَ راحَ واخزاه فلانقع لمقائمة بيمة ليطاعا فأفاقها د اهبه الانتخب وابكل م رو موان برناها بس الأم الدو آناطارد في مي فالمحمد المناس

كَيَنِيْفِ عَوْرَةِ أَمَا اللَّهِ عَوْرَةِ أَلِيكَ وَعَوْرَةُ أَمِلُ لانكشف أمك في فلانكين عُونَ الْمَيْعُورَ الْمُعْوِرَ الْمُعْوِرَ الْمُعْوِرِ الْمُ زوحدُ إِيكَ لِمَكِينِ عَنْ لِأَمْمَا عِوْمُولُ أَبِيكَ عَوْرَةُ الْحُتِكَ إِبْنَةُ أَبِكُ أَوْإِنْمَ أَلِكُ الْوَلْحَة حَ احِلاً أَوْحَا رِجَا لَا تَكَنِّتُ عَعُورَهُمَا يَعُورُهُ إِنَّهُ إبيك أوابنية إبيتك فلاتكينفه كأكافت اغورتك عِوْرَةِ إِبْنَةِ رَوْجَةُ أَيِكَ لُوْلُوحَهُ مِنْ أَمِكَ وَأَجْلًا فلاتلسفي عوريفاه غورة عنك لتكسف لأتفكا الحَدُ إِينَ عُونَ حَالِيَكَ لاَ نَكِينَ عَالَمَ الْحَدُ أَلِيكَ عَوْرُوعِ لَكُ أَنْ لَاسْفَارُمُ إِلَى أَنْ لَاسْفَارُمُ إِلَى ٧ فَحِبُّهُ إِذْ هِ كُعَيَّ كُنْعُورَةُ كُنَّكَ الْكِينَافُ لِأَفْلَافِي رَوْحِتُه إِنْكِ فَلَا تَكْسِنْفُهَا وَعِنْ لَا وَحِدَ الْجِيكَ لاتكنيف أنها كغورة الجبك غؤرة امراة وعومة

وَلَكُمُ الْقُدُونِ لَعَيْبُ كُلِّ اسْدَالِهُ وَكُلَّا إِنَّهُ الْمُدُولَا أَوْ واختفظوا سنون أناالله تشك مكالنولوا إِلَّا لِأُونَانِ وَكَانَصْنَعُو اللَّهُ مِعَبُودَاتَ مِنْ اللَّهُ أنا افله وتاكي وليك الانتخنت وننح سنباكمة بقي فعلى ترتعيي منكر المعوه بأن ط وكالعوم دعكر وكرعله وماليي إلكاليوط لتالت فليخرق بالناف فإنكافه ليوم التالت فهويم دول المنتها والطاءقان عاورته لماندل وأفكار النيز وتنقط كراك الإسان وومد وإذاح مدخ علا أرصر فلاشقص جهة حناك بخصاف ولفاظ حصادك فلاتلفظه اوكر مكفلا تفنيشه تحمفه طكريك فلأقلفطة الزكما

الأرض والمنقكف وبهما محقيص المنطاق فاحفظوا انترك وكوائ فأخكائ وكانص تعواشا منعنة المكاوئ الغرج والزيد للتجلفها ينقط اوجياء مراه الكاره صنعة اهرا الأنض الفيت من عَالِمُ فَيَعَسَلُمُ وَيُعَلِّدُ الْأَرْضِ الْفِيلُ الْمُ تقل فالمالكر فرعاد انخست عناكم عَلَا فَاللَّهُ الدي والمالة التي صنعت المراه المالة المكارة تنعقط مهز الكالمفوس الصابعات مرويها واسعفظواما اسعفظته البالة تصنعوا مر رسوم المكاود الصينع في المالية فلأنف الماأنا المتروضي العضا الما الرعشاء لمركم الكروسي فالديمر كالم لَبِي إِنْ إِلْ وَقُولُهُمْ لَوْ وَامْعَدْ سِينَ اللَّهُ اللَّهُ

حِيْلُكُ مِن تَوْعَارِينَ الْعَلَاكُ فَوْتُ مَلِيْهُ وَلَيْ رَجِ إِضَاجِعَ امْرَأَةٌ مَضَاحِعَةَ أَنْسَالِ وجامد تخطوته إرجا وكالكر تعداول مذفع عنعتما إلهاف أأتفوص فأولانتكلا إخرائعتو فليات يعرنانه فالكالكالياب جِهَا الْمُتَخْرِكُ مِنَا لِفِرْ بَالِلا ثَمْ مُعَلِّسَتَهُ فِي لِلْهُمُ عَنْدُ امَامُ اللَّهِ عِنْ حَطَّبَيِّدِ الْحَاحَظَ الْبَعْفِرَ لنتعطينتن للنائخ عظاما فالواد احتملت إلى الضرفع سوركا عليظم المراسو المنوكة فالن سينان بكوك علنكن مخترما لايؤكان وفي السّند الرّابعة بكون عيج عمره بغلق سائموها لاستين وبي التسكة

الصّعيف والعرب أنالت رتكن لانتفا ولايخدوا والمتدب كالبري بنكس بصاحية ولاعتلفه المسي كذباه فأنبذل استرتك أناالته وكلتغشيصا حك والغييه وَلَمْ يَعَالَ إِلَّا لِهِ مِنْ مَا لِلَّهِ إِلَّا لِهِ مِنْ الْمُعَالِدِ الْمُعِلِدِ الْمُعِلَّدِ الْمُعِلِدِ الْمُعِلِدِ الْمُعِلَّدِ الْمُعِلِدِ الْمُعِلِدِ الْمُعِلِدِ الْمُعِلَّدِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلِدِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِي الْمُعِلِدِ الْمُعِلَّذِي الْمُعِلِدِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِيلِي الْمُعِلْمِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِيِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلْمِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِلْمِ الْ لانشنغ صا وكانضرمعة وافت الملاجي حُجْفِ ارَبِكُ أَنَا اللّهُ لَا يَحُونُ فِي الْحِسَى واعابوافيع وافكا عكواعطما والعدل اعراضاعات والمضرساع ابعومك ولانقيف عرف الماسكة الماسكة الاست العاك والك العطه عظه والمعانة ون وُ لا تَبْعَ وَالْعَيْدِ عَلَيْكُ مِنْ وَالْمِنْ صاحبك مثالث أناالكة واحفظوال ويوي

لأنكركنن عربا فأنص ضكأما الشدويكن لاكتوروا وَلِلْمَالِهُ وَلَا لِلْسَاحَةِ وَالْوَزْبِ وَالْمِثَالِ مِلْكُونُ لكَمْرَمَوَ ازِينَ عَادِلَة وَصَغَاتٌ عَادِلَهُ وَاحْدَالُ عَادِلُدُ وَأَفْسَاطِ عَادِ لَهُ أَنَا ابْسُوَكُمْ الَّذِي الْحِرْثُمُ من أرض مضرًا والمعنظو الجميع رسوي والعكاي وَاغْلُوا بِمَا أَنَا اللَّهُ ثُمِّكَ لَهُ اللَّهُ مُوسَى قَابِلاً مُعَرِّبِي إِسْرَالِ لَ فَالْهَمَ لَيُ الْمُعَالِينَا مِن بَحِ إِسْرَا إِلْ مِعَ الْعُرِيِّا الْمُحْجِلِينَ فِي إسرابل يعطرن سنلد للصيئ فليقتل فلا وهؤان يزجمه شعب الارض بالخارة والا اجاع عَجِي لِالكَ الْإِنسَانَ فَأَفْظَعُهُ مِنْ يَافِ فَوْمِلْ إِذِاعِطِي وَنَسْلِدِ لِلصَّيْرَ الْكِي يُعَيِّن مَعْدِبِينُ وَبِهُذِ أَلِ إِنْ يَكُا وَإِنْ نَتَا فَالْ الْعَالْ أَرْقِ

الخامسة مَأْكُلُونَ مَن فَإِنَّا لَلْهُ وَلَا مُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ لكفرو علية وكم تأكلوامة الدم والمتقالوا وَلَا سُجَهُ ا وَمَا عَلِفُوا رَاوِيتَى آيسَكُمُ وَالْمَاسِكُ زوايا المتنكة ولاتخعلوا فأنداب كشط عَلَى بَتِ وَكَاتَحْ عَلُوا فِي كَيْ الدَّرْكُ الدُّرَيْمُ أَيْ إِلَّاللَّهُ ولأشد لانتك المجوركك بغراه المنتميل فؤاجس واخمطوا سبوي وخافوا مغيبس أما اللَّهُ وَلا يُولُوا إِلَّالْمُعْشُورِينَ وَالْعَرَّافِينَ وكانطلبوا آن ستعسوا بمنانا الشدريك وقم والمام وعالسَّنه وحلق حدالسَّة فكحف وتك أناالله وإذاسكرغ يسمعك ف أيْسِكُمْ قَالَانْعَنِيوُ الْأَلْمُ لِلْأَلْصِرِعُ مِنْ وَأَخِبِ الْغِرِيبُ الْعَرِيبُ الْمُتَجِبُ الْمُعَكِمُ مِثْلِكَ

عَوْرَة أَبِيدٍ فَلَيْقَتُلَاجِيعُلْدُمُ مَابِعِ الْوَأَيُّ تخلضاجة كننة فليفتلا جيعاه وكاحتها كراجيه ومناؤخنا بعماء وأئ رجراضاحة ذكرامضاحمة البسامق فصنع أجبها كرطفه وليفتلا ديما بما وأيافل التخذام وأة وإتما فيأك فأحشد يفلف خور فالدو لاتك فاحتد فيما بينكي والمنك إجعار ضاجعتية متع بمهمة فلنتل فتلا واقتلوا التهيمة وأي انتزاد بقاعت إلى عميم لِسَمْسُنكُم و فَاقْتُلُوا الْمُناقَةُ وَالْمِيمُ والتروي الخلااعة إنها أبيدا والبية المترفيظ عزراتها ومطرث غوارته فلألل عانئ فلننقطعام زحضة فوجهاه ولما

نَعَافُلًا مِأَعْيُكِمْ عَنْ لَكُ لَا يِسَالَ فَاعْطَايِدِ مِن سَلِمِلِلصَّمِ فَلْ يَقْسُلُوهُ الْحَلَلْتُ عَضِّي يِدَ إِلَكُ لَابِنَانُ فَلِعَيْسَةً رَدِمُ فَأَفْظُعُهُ وَجَيْمَ الطَّاعِينَ لِبَعِهُ وَزَا الصَّبِيمُ مِن يَبْرِ فَعِيمِكُ وأي نَفْسِر وَلَتْ إِلَىٰ لَسَنْعُودِينَ وَالْقُرَادِينَ لتطع معلفه وأخلك عضيه ببالك التغيس فقطعتهامن بزرقو مقاءفيع أشوافراوا مُعَدِّسِينَ أَبِوَ النَّهُ رَبِّكُ مُنْ وَالْحَبِظُوارُسُنِ واعكواظما لأتحانا المتهمعك سكع فاي اساب لعَرَابًاهُ أَوْالمَةً فَلْيَقْتَلْ قَالَةً مَا لَعَرَاناهُ فالمه دمديد وأئي كارزوجه ركل أؤنفايام زاء صاحبه فلينتا الزاي والأسؤ قَتْلاً وَأَيْ رَجُ لِصَاجِعَ رَوْجَانَ أَبِيهِ فَعَالَمُنْفَ

طَارِدُ فِي نَكُمُ الْمِكْمِ لِلْأَيْمُ لِمُا مَعْمِهُ الْمِ مَلِقَعَلَيْهُمُ وَقُلْتُ لَكُنْ إِنَّ يَرَبُونَ لَكُونَا مُعَيِّهُ وأبالعطيك إناه التروعانان أتيس اللئ والغيراناة القدرتكر والبريافين من يق لل مِن مُعَمَّة والله مِن عَمَّا اطَّاهِ وَا مرالغسية والظاينا لظاهر مزالغيو ولاترجيبوا أنفسك والبعمة والطاير وسائينكرف كلوخوالانظ المذي أفرريد للزيالة بعين وكونوا معدسين لأين أنا المفالعًا وتونيا فريت مرياد التكوفوالي وائترك إفائرانة كاف منفا مسعود الفعراة فالفيلا كثالا والحالف رحرتها دمهما بمالع أعمال المداوسي

كَشَعَ عَوْزَةِ إِخْتِهِ فَعَلْجُ [ فِلْحَهُ اوَأَيُ تخاضاحت انزأة حابضا فكشف بيعنا وخ كشفت يبيع دمها فالمتنقطعا جيكا مِنْ يَانِ فَوْمِيا مِوْلَاتَكُمْ عُاكُورَةً عَالَتِكَ أَوْعَقِكَ إِنْ أَنْ عَرِكَ لِلسَّالَةُ الْمُ فَقَلْ حَمْلُ وَلَيْ وَأَكِنْ وَأَكِنْ يَعِيلُ الْمُعَالَّحِ الْحُمَالِحَ الْحُمَالِكُ عَدِهِ فَقَالَ لَشَفَعُولَا عَدُ فَكُولَا عَدُ فَكُولَا عَدُ لأشاخلاو مرتفة وأي تجرا المخذفة اجيد التي في منع كام منه موال عقيمان الناكشف عومة احدافا خفطواجيه رسوى وإحكاى والمتلواها الانتلاقلا الأرضر التح أنان نجلك إياما للاجاءة عِهَا وَلَاتِهِ وَالْمِنْ وَالْمِرْ وَمِلَا ثُمُ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا مُمَ اللَّهِ عَلَا مُمَ اللَّهِ عَلَا مُمَّ اللَّهِ عَلَا عَلَا مُمَّ اللَّهِ عَلَا مُعْمَدًا عَلَا مُمَّ اللَّهُ عَلَا مُعْمَدًا عَلَا مُعْمَدًا عَلَيْهِ عَلَا مُعْمَدًا عَلَا مُعْمَدًا عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَا عَلَا مُعْمَدًا عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَا عَلَا مُعْمِدًا عَلَا مُعْمِلًا عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْ

مَعَدُ سُهُ لِأَنْدُنُعَ بُعَرَ وَمَانَ رَبُّكُ عُلْكِوْ مُعَدَّدُ سَا كَا أَفِي اللَّهُ الْقُدُ وَسُمُعَدُ سِكَم وَايْ إِنْدُورَجُ إِلْهَامِ وَبَكَ لَنْ فَعَيْفُ فَعَانُ بَدَلَتِ الْمَاهَ أَفَلَّهُ وَرُوالِنَّا لِإِنْ كَالْمُالِمُ الْمُلِيرُ مِن فَوَاتِد الْدَى يَصُرَبُ عَلِي كُلُ اللهِ دُهْنَ المسح وبكر واجته بلبس التباب فلأ بلنت واساه ولائر مسائة ولاينوال أى إنساب مِنتِ حَجَّالُهُ لِأَنْجُتُرُ مِابِيدُوا مِنْ ولاعن وكالتكذين وكالمبتد لفان ويترم عَإِنَ نَاحَ دُهُن سَنِي رَسْعَلْن وَأَنَا إِنَّهُ مُوعِدًا بَتَرُوَّجُ إِلَّا مِا مَرَّا فِي كِنْ وَأَمَّا أَرْمِلَدَ أَوْمُطَالَّةُ ومنكولدوفاجره فلاسرقع بإخلام أيلا بانتراة برامن فولم يتزيج كالبند لهنايف

مرالا يتة نيى فرون قلظان لا يعد كل واجدم كرعتبيه فيعد المهمية الافزئ الثذامته فالنيلا فابند فالبنك فَاحِيدِ وَالْحُتَد الْبِكُرِ الْعَرِيمَةُ إِلَيْهِ الْبِي لمرتص والجابكا بتنعثن ولانختر يسَرِيفِ مِن فَرَقِي فَا عِنا مِبْدِلُهِ وَالْتُبْعِ تنعابروييم ولاعطفوا ووايلا وولا عفد سنوافي الكايضم حدث الموليكونو مُقَدِّسِينِ فَيَعِ فَي الْمِنْ الْمُعَالِلاً عَمْمُ لِلاَ عَمْمُ لِلاَ عَمْمُ مَعْرَبُونَ فَرَابِينَ اللَّهُ رَافِعَ مُرْوَافِ مِنْ وَلَهُ مِنْ وَلَكِمِ مِرُولَ مُقَدَّسِينَ وَكَايَرُو حُوايا مْرَاقِفا حِرَة ومبند وله بولاية روجوا باعزاة مطلعه من بعلما قال كأواجد من عُمُعَاد يُولِيهُ

وَلَايْدَ لَامِعَقَادِ سِي كُلِي لَا لَهُ مُعَالِبُهُمُ الْعُانُو مُوسَى بِلَالِكَ عُرُونَ وَيَنْهِ يَ طُلِينَ عَالِمِيهُ بنى إنترايل مع المتعان الله مُوسَى فَالْهُ لَانَ مُزْهِلُولُ وَمِلِيدِ بِالنَّهِ عَالِبُوا أَفَالِسَ بني إسراء فالانبد وااسم فلاس للإلك هُمْ مُعَدِّ سُود إلى أَمَا اللَّهُ فَأَلْمُ عَلَيْ أخيالكن أي وكال نسلك وتعدَّ فإلى الأفداس ليخ فقرسها ينوانير إلى لا وتخاست عليه فينفرض لكالتكس من فذاي في المنه أي المالي المالية هنروي وهوا برص الح حايب فلا بأكل اؤخوعت منذمضا جعد تشاق وكوك

قَومِه لِأَيْنَ اللَّهُ مُعْزَلِسُهُ مُ كُلِّمُ السَّمُونِينِ قَابِلًا مُزْهُرُونَ قَابُلَانَا أَيْنَ كُبِلِي مُنْ مُنْكِلًا عَلَيْهِ مَرَاحِمًا لِمِعْرَانِ فِيدِعَيْثُ فَلاَيْتَفَكَّمُ لِمَّ خربان زود إذكار خاص عيث لانتفار مِنْ وَالْطَالِاعَا فَالْرَمِينَ وَالْأَخِرَةُ وَالْمَالِيَ أورج إلى مستريد الفكسيرية الواحي أود بني أوس فرعنديد وكت أو بدعوت ا ذا لوَق اللَّهُ وَالْحَرَ لَذَا الْكُلُّ عَلَيْهِ عَنْدُ فِينَ تَسْرِ لِهَا رُونِ الْمِامِ يَا يَتَعَالُمُ لِيُعَرِبُ الْمِيْانَ الملا ومنها بن فيلك إلك المنت فلا يقفذه لنعرب فريان الله المجاحة وريد من والم الافتراس ومأكل والأفتراس والديخال الشحف ولابتقاف الكالمناع إدب وعنت

طَعَامِهِ وَأَيْدُ إِن لَهُ إِناءِ صَارَتِ الْحِلْ الْحَبْدِي فلاما كاعن منبعة الافقاس وأبتذ التزايل صَادَتُ الْمِلْدِ أَفِي طَلْعَادِ وَلا يَسْلُطُ الْعَادِينَ إلى بنت إيها لحكر ساعا فقائدان طعام اسهان سارا لأشبيس فاكلوامنه وَا يُ النَّهُ إِلَى الْمَا شَيا مِنْ الْمُفَارِّينَ الْمُفَالِينَ الْمُفَالِمُ الْمُفَالِمُ الْمُفَالِمُ علندمينل خسده فكلافعد الالامامعيب الفندين والبكرلوا أفعاس بحاشرا التي يزيعون الله فيخلواعها وزالة إنا إِذَا أَكُاوا لَدَ لِلنَافِيلُ لَمَهُمْ عِبْلُهُ يَ الْمُعْتُمْ عُبُرِهُ عُمَّاكُم الله مُولِي قَالِلا المُوْهُ وَلَ وَبَلِيهِ وسايرالانترابيلته وفالم أي وعلى الانترار الذي العظالة جيلين

دَمَابِكُورَ بِينِ بِحَيْرُمِنُهُ الْوَفِافِسَاكِ بعجش فالمجيع بحاسينه فائئ أيساب دَيَا لِنَهِي مِن وَالْ فَلْنَحَيِّر إِلَى الْعَلِيثِ ولاياكا فمرالافغ اس إلى تعسر كان عسر كانه بالمكأد فاحتاب المتمشر ففلط وفيعة حَرَاكَ بِأَكُونَ مِن لَا فَعُدَامِ فَي الْمُعَامِدُ وَالْمُنْهُ وَالْفِرِيسَة فَلَا تَأْكُلُهُما إِنْ يَتَعَبِّر الْمِعَ الْمَالِمَة فتعفظواما استعفظته فتزوز بحاواعلبه ورتافيمونوا سعبيد الخاه بكاوة الب الله مُعَالِيهُمُ وَكُلِّ الْجَنِينَ فِلْ الْحَيْلُ قدسًا حَيِّ ضَلَّهُ عَلَى إِذَامُ وَأَجْدُوا لِأَنْكُو فَدُسًا مُقَا يَ لَهَامِ الشَّاظِّ السَّاعَ الْمِقَادِ بالخل منه وكنواك للابينده م بالكون ف

وَالْمُنْثُورِ وَالْمَنْطُوعُ فَلَانَعُرْ بُوهَا مِنْهِ وَفَلْحِمُ فلانط تعوما وين كمالأخر كمتنكوا فراك وتكرين جميح فراه بلان فسادها واو المين الذي فرفها قلاء تضي في كلبرا عنب وسرة اللا أي عير أن عرا أدُعاليا طَلَدَ فَلَيْعُمْ سَنِعَدَ أَيَّا مِنْ قَالِهِ النامي فطاعلا تصول يقرب منا بنه والنعم والنع الانعوم وولا ى نوم واجدة واداد بخيدة عساريدة تعالماً بريض محمد المحود سان الوكو في عَلِلْ الْمُعَمِّ وَلَا يُنْعُولُمِنُ الْوَالْمُولُولُو المتدفاحمط احصاباي واعلوا مالهن الله ولانتك والتم فلهن الفكت وعائف

اسرابل أأك يقرب فرفانا المجيد مذورها تَبْرَعِهِ ٱلَّذِي فِقِرِّ لُوسَدُلِلْهِ صَحِيدَة عُمَّالُكُمْ فِي مِنْدُ إِنْ يَكُونَ مِعِيَّادِ عَرَامِ الْمُقْدِ والشان والمعروبا بيدعيت فلافرية فَإِنَّهُ لَا يَرْبَضِي مُكُمِّ وَلَلْكِ لَكُ يُلْسُلُبُ وبدخ سكاند والدالمير ودراا وسرعا ورا عبراور العرفالمعبد فوالنعي لايكر فبدعنت وعوروه أومكشووة مسوري أوداب ولواؤ حريب اوكوفا فالانفر فوها مترا وكالمختاف امنها فوكاناعلى المنع سرواي والوساء عامرهاد اقليط فاصنعه على حصد الترزع وعلى جمية المدرك بريض والمروس الموفوق

وكل صناعة خدمة لأنصنتوا وور تواقلين بِنَّهِ سَنِعَدَ أَيَّا مِنْ وَالْمَوْمُ السَّابِ إِنْهُمُ عَلَّانِينَ وكأصاعد خذم ولانصنتوا المتحالات مُوسَى قَاعِلاً كُلْمَ يَكُمْ يَكُولِ مُرَا يِلُقَاءِكُ أَيْدَا وَحَسَلَمُ إلى لأرضر التي أمامغط يحكم فاخضلفا مِن رَمْعِهَا وُ انوَالِعَ أَوْلِحَمَادِكُمْ لِكُ الإمامز فنحزك امام التدعليما تربضي وليلن يخزيكة إناه مرعل المتبنت وقرن اف بَوْمِرِ غَيْرِيكُ إِلَهُ خَلَا صَحِيعًا ابْنُ سِنَةِ صعبالة بوهايته عنزير من سياد مَلْتُوبِ بِلَهِ فِن صَ بَالنَّامِقْبُولِا مُزْضِيًّا بِلَّهِ ومركفة مراخر زنغ بسط وخرا وسوية وَفَرِكَا يُلِأَنَاكُو إِلَى ذَاتِ وَالْفَالْوَ شَا لِكَالَّ

بَيْ إِنْ إِلَا إِنَّ إِنَّا السَّمْعَةِ سُكُمُ الَّذِي لَحْدِهَ مِن أَرْضُ مِنْ إِلَّالُونَ لَكُمْ إِلْمَا وَلِمَا اللَّهُ الْمَالُهُ الْمُلَّالُهُ الْمُلَّالُهُ ا مُ كَلِّ السَّنُوسِيقَائِلاً، مِن يَعِيلُ مِن الْحَفَالَ مِن أغياد لتبدالت نسترونتا بأستراخ اصدقانا اغيادى ستنزا إيام نضنع الصنابع وفي البؤم الشابع عظلان فيستنت واسترمعتن كلصناع لاتعلوا عجى تنت بنبر في سَالِنِكُورُ وَالْفِاعِدُ الْمُوالِيُّ الْمُ حَاصَة الني سُمُولِقَالِهِ أَفِقَامِهُ الْعَالَةِ النَّالِ الأولي التوم الزايم عنعين فكرا فوال فتع بنة وفالنوم الخاسر عفرين عالم السنهم بدالعط ربتية سبعة أثام تأث فطيرا والبوولة وأصاليعم معكما الموالم

امًا مُلِعَةِ وَلِيَكُنَ عَلَمُ الْمُلْرِقُ لِسَالِمَ لِلْمُلْمِ وسموادات والتاليز النمامع لساكون كم وكاصنعة خدة ألانصنعوالينم التحد فيجيع مسكالنكز لأجبالك وواقاحصان رَبِعَ ٱرْضِلُ فِلَالْسَيْنَفِي حِمْةً حَفِلِكِ فِي حَصَادِكَ وَمُلْتَقِطُ حَصَادِكَ فَلَا تُلْقَظُ مِلْ الزكفا للصعيف والغريب أناانكة كزنكن في الموولا ولي والسَّام السَّام بكون المعطلة ودكرجليد وإينف عكر والمفاعد والمناعد والماء لانفكوا وفرزوا فربانا بنيو متكلم التدمونهي تكليما وأيتا العليث ونعنك السنهر السابع وأيج يوم غذاب بكون لحث إنها مُعَلَّى الْمُعَالَمُ الْمُأْلِنَّةُ

عَا تُوابِعُزُهَانِ رَبِّكُمْرُونَهُمُ الدَّهْ وِلاَّحْدَالِكُمُ فِي عَلَى مساليك رواخو والمنعد الشنب ونوم وانتيانِكُ بِعُزِ التَّخِرِيكَ سَبْعَة السَّالِيعُ تَأَمَّدُ لَكُلُ وإلى على السَّبْرِ المَّتَابِعَة الْمَيْصِيرُ جِيمَ عَلَمْنُوْ خَنسان بَوْمًا يُوَفِّر بِنُولِدُوْانًا جَلِ بِلَالِمُ انْ تَأْنُوامِنْ مَسَاكِ بِلِأَيْ يُخْبُرِلِلَّمُّ بِكِنَّ رَغِيفَانِ مِن عُنْهُ رَن سَمِيلًا بَكُونَانِ وَحُبَرًا يَخْبُرُ الْإِنْهَا بلوزينين ومريوامع الرعيفة بسنعة خلاب صِعَاح بَنِي سَنَيْهِ وَتَوْزُا وَإِجِلًا مِزَالِيَعُ وَلَيْنَانِ يكونان صعيك يتنه وهديتهما ومزاحك فروانا منولام وسيايتره وقربوا عنوداواجدا مِ الْمَاعِزِلِلدِّكَاةِ وَحَلَيْلَانَاسَنَةِ لِذَى السَّالِامَة أَفِيحُولَهُمُ الْإِمَامَى مُخْرِرالْبَكُورِ عَبْرِيكًا

لاَ تَعْلُواسَنِعَ لَا أَيَامِ تَعَلَيْهُ وَافْرُ بِأِنَّا لِعَبُونِ فِي البوم النام إينم معكس يكون في المناه والما فنزيانا بلله أنعكا فيهو وكالصنعة جلافة لانغلوا هزو اغتاد التداليق شموي بِالْسَيَا خِيَاحَةُ وَتَقِرَّبُوا فِيهَا فَوَكِيلِ يَنْ فِيمِ صعيدة وعيل يدود في ومراه المريوم ببغيما فتالسبنون الين وماج العطايا ويندو وكمت مرو تاترع (اللي يجنع أوسكا ينبوا والمام البوه لاأمس عنيرة التمار المتابع فِي أَوَاكِ مَنِعِكُمْ غَلَةً [الأَرْضِ فَلْنُعَمَّدُ وأعِدُ يندسنعة أيام والنوراة والهافات كفالبوبرالنابر عظلة وخدوالكروالية الأول بن عبر منتيز الميا الوين عفوالتي

أَنْفُسَكُمْ وَمَرِبُوا حَهَا بِلَاثُوْ وَكُلَّا إِلَا يَعْلُوا فِي دَاتِ هِذَا البَوْمِلاِ نَدَيْقِ عُنْزَانِ لَكُوْنِيَ عَنْزَانِ لَكُوْنِي عَنْزَانِ لَكُوْنِي عَنْزَانِ لَكُوْنِي عَنْزَانِ لَكُوْنِي عَنْزَانِ لَكُوْنِي عَنْزَانِ لِكُونِ لِكُونِ عَنْزَانِ لِكُونِ لِكُونِ لِكُونِ لِكُونِ لِلْكُونِ لِكُونِ لِكُونِ لِكُونِ لِلْكُونِ لِلْلِي لِلْلِي لِلْكُونِ لِلْهِ لِلْمِنْ لِلْلِي لِلْلِي لِلْمِنْ لِي لِلْمُعِلِي لِلْكُونِ لِلْمِنْ لِلْلِي لِلْمُ لِلْمُ لِلْلِي لِلْمُ لِلْمِنْ لِلْلِي لِلْمِلْ لِلْلِي لِلْمِنْ لِلْمُ لِلْمُعِلِي لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْلِيلِي لِلْمِنْ لِلْلِيلِي لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِيلِي لِلْمُعِلِي لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِيلِي لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِلْلِي لِلْمِنْ لِيلِي لِلْمِنْ لِيلِي لِلْمِي لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِيلِي لِلْمِنْ لِ فيدعنك إمام المرالم إلف مُركِكُلُ فَين النَّهِ فِي اللهِ هَمِّ لَا لِيَوْمُ فَيَنْفُطِعُ مِن فَوَيَهُ إِذَّكُلَّ نَعْسِ نَصْنَعُ شَيًّا مِنَ لَعُرُافِي وَابِ عَلِالْ الْيُومِ أبيد بلك لتغيرين بنب ومفاء كأعَالُ عَلَيْ رسم التغريك خيالله ويجيم ستائجته مِي عُظله سَبَتِ لَحَيْنِ وَلَلْسَعُوا أَنْسُكُمْ منعسبة اليسعة بن الساري الغرب إلى المغرب تعطِلُواعظلِنا لَيْ الْمُعَلِّدُونِهُمُ كُلُمُ الْمُتَدَّمُونِهِي قَائِلاً أَكُلْ بَنِي إِنْمُ إِبِلَقَائِلاً ﴿ فَكُنَّسَهُ عَسُرُ بلدي البؤور الأول إسم مقل كالصنع بجدامة

يُصَنَّعُ مَرُوكِ مِنْ عَبْنِية إِلَى الصَّبَاحِ امامرانتود إعارين الدفرو كبالح معلى لمنازة الطاخرة ينض ما المام الله دَ إِمَا وَخُلْ سِمَ لَا وَاحْبِرُهُ إِنْ يَعَنَّرُ جُرِدُهُ وَلِتَكُنِّ كُورُ وَقَدِّمِن عِنْدِين وَصَدِّرُهُا صَفَانِي فِي كُلِّ صَعِبَ سِتُ مُنْضَلِّ الْعَلِي المائكة الطاهرة امام لتنذ والجع الله لِمَانَا ذَكَارُ وَلِيَكُنَّ عَلَى لَهُ مُونَدًّا مُفَرِّبًا بتواوي كالبؤمر سينت بتصفاد لمام الله داعانون ونديج انترابل عمدالذهب وليك كالمترون ويبيه لتكاكؤه في والم مفدير المدائم بن والعلاف النابية فرباب التوريع الدهو ووجوح إناشواة

ومن أغصاب تغير عليظ في ومن عن الوادي وادعوا بداماه أمتيرت كسنعد أنامة وعين عِبْدُ الِسِّسَعُ فَالِمَامِ فِي السَّعَةِ ، وَسِمُ الدَّفِرِ، لأخبالك ويفالش السابع تعبدونة واخلسوا فيالمطال سنعة أيا فروك لحري مِن بَحْوَان إِلْ فَلْعَلِيهُ وَلَوْ لَلْظَالِ الْكَفَّةُ أجيالكر الثاني المست بي المترابي المطال حِيرًا حَرْجُهُمْ وَأَنْ صِرِيحَمُ إِنَّا الرَّبِ الْهِدِينَ مخاطب وتبي بجانب إرزع عنادالله المض إسرعت رخ كلم السوسي قائلا أوص السرايالة بالوك بالفري الوك صَافِ مِنَ لَلْدُ فَوْفِ لِلْإِجَاةُ أَيْنَ يَعِ بِدِ السِّنْجِ دَايِمًا خَارِج سِجُفِلْ اللهُمَادَة بِيجِبَالْمُحْضِرَ

إسكاب قنالجا ألمن فوسلناس فلنفتر قَيْلِلا، وَيَنْ قَتَلْ مُحِيمَةً فَلْبُوفِهَا نَفْسًا لِكُلَّ تغين وأي إنسار ع كاعبنا في صاحب والفن به كالْصَنَةُ لَكُنْرُ لَكُ لِكُمْرِعَانُ بَدَ لِكَانِيْ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ بَدَلُ بِنَ كَانِحَهُ اعْنِيا فِي اَسْمَا بِكَذَاكَ مَعَلَا حَدِ إِلَى جَعَالُ فِينِ وَمِنْ فَمَا يَصِمَدُ فَلَيْمُمَا وَمِن فِتَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْفَتُكُ وَلِيكُنَّ لَكُو حُجَّمِيٌّ واجديشاوي ببدالتعيا والضيخ الأ أيًا اللهُ وَرَكِنْ فَكُلَّمُ مُوسَى بِذَالِكَ بِنَى إِنْكَ إِلَى الْمُكَالِمُ اللَّهُ وَلْخِرِجُواالسَّاتِمَ إِنْكُ حَارِجَ الْمُسْكُرُونَ مُحُوهُ بالجارة بؤكنه لبنوابنرا لكالمرانية بوي المصالليادس عنسرتم كأرالله مُوسَى فِي طُورِ سِينِينَ فَإِيلًا يُكُمْ الْهِ كَالْمِ الْمُحْلِمُ

اسرابيلند وخوان رج لمضرى فيماين بنج بنرايل تخاصا في للمستكر الما ينرايل والزخ الإنبرايل وست ان لكراة الانراسك الإينم وسنتمية فأتوايد إلى وسي وكان استرام مسكويين إبنة دبري رسيط دَانْ وَوَصَعُوه فِي لَكُنْسِ لِيكَنَّا إِنْ فَوَصَعُوه فِي لَكُنْسِ لِيكَنَّا إِنْ فَيَ عَلِيلَهِ الْمُحَالِمُ اللَّهُ مُوسَى قَائِلُهُ أُجْرِج لشام إلى خابع المسترة وللبخيد عل بن معد الديك مع الأرابيد والرفة الخاعد وكارتج لنترا لقالا أغاناه سنتم ويته فقك محرو فرا وأساب اسم التوالينا قَنْلاً وَلَبْرَجُهُ وَكُلِّلُهُ كُاللَّهُ كَاعَةِ وَحُمَّا الْعَرِيبُ كَالْمُ الْعَرَابُ لَكُلِّ الْعَرَابُ كُلِّ الْمُعَالَقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالَقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِي الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِي الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلْمِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْ

بخلب بى البؤم العالشِر كالشهر السّابع وَهُوبَوِمُ الْمُفْرَانُ اصْرِبُوا فِيهِ الْبُونِ فِيجَيِع انْضِكُمْ وُوَقِدِسُواسَنَةَ الْمُنْسِينُ وَنَادُو بعيون الأرص لجبه ستابقا بمزجع يبد كالمامري إلاعت بريد والحورة سندالنب تلوك لكر إظلافا بلاتزن وأبها وركع يخضد وإخلفها ولإنفظعوا فاردها راثكا سَيَةِ الْإِطْلَاقِ مُنْكُونُ لِكُرْمُغَادْسِةً وَمِوَالْطَحُمُ تأكاؤن علانقا في سَنَةِ الْمِطْلا وَ هُنَّا مَا يُوحِ كُلِ الْبِرِيُ لِلْ يَعْوَزُونِ وَالْدِ الْعِينَ الْمُعَالِصَالِحِيكَ أوانتعت منه فلايع بن كل الحديد منكا احماه بإخصابين ربغد سيدالاطلاق منصاحبك وبإخصا غلنا ببنعلها فعلى

عَايِلًا إِذَا دَحَامُ إِلَىٰ لِأَرْضِ الَّيْ فَالْمُعْطِيحُ فَعَطِلُوا الْأَرْضَ عُطْلَد بِلَّهُ سِيتَ سِنالِ كُلِكُ حَمُ لَلْ وَسِتُ سِنِينَ فَتَلَهَ كُمُ كُنُ وَجَعْ عَلَيْهَا وَفِي السَّنَةِ السَّابِعَة تَلُونُ عُطلة آكَ لِلْأَرْضُ هِي سَبتُ لِلنَّهُ فَلَا رَّبَّ حَقْلَكُ وَلا تُعَلَّب كَرُمُكِ وَخَلِفُ زَرْمَعَكَ لَا يَحْصُلُهُ وَالْعَارِدُ مِنْ عِبَكَ فلاتفظغة لأيتناسكة عطلة للأذخر كالتن مَايِنْبُنْ فِي لِأَرْضِ لِلْعُظَلَةَ لَكُمَ أَكُلامُ لَكُ فلعندك والمتيك والجيرك وضيفك اليبين معك ولنهامك والوخش الذي فانضك بَكُونَ ﴿ عَلَامِنَا مَا كُلَّا وَثُمَّ الْحُصَّ عُسِينِي العظلة ودَلِكَ سَبَعُ سِنِينَ مَوْلِتُ فَعِيرُ خُلُهُ وَإِلَّكَ يِسْعًا وَأَرْبُعِيرَ سَنَهُ وَاخِرِدِيوَ

أَبْدُ الْأَخْمَالِي وَإِنَّمَا أَنْمُ سُكَّانٍ وَضِبُوبٍ عِندِي وَاحْعَلُوا فَكَأَكَّا لِلْأَرْضِ فِي حَبِيمَ أَرْضٍ مجووك فراد اعماهن أخول فهاع مِن حَوِّرُهِ عَلَيَاتِ وَلِيَّدَ الْأَخْرِ مِ إِلْيْهِ فيَغْنَكُ يَنِي أَجِيدٌ قُوا يُ رَجِ إِلْمُرِبِّكُ كِيهُ وَيِي فَنَالَكُ مِلَهُ فَاصَابَ مِقْلَالِ فَكَالَةُ فليجنب سبى بتعد وبرخ الغاض للالتك الَّذِي بَاعَدُ وَيَرْجِهُ إِلَى حَوْرُو مُوَالِ لمُ تَتَالَ مِنْ مُعْدَارَمًا مُرْجَعَلُنَدُ فَلَدُونَ فَلَدُتِ سَنِعَهُ فِي بِي المُنْ رَبِي لَدُ إِلَى سَنَةِ الْمِظِلَاق وتخرج يهناويرج فوالى حؤره وأي رَجُ إِياعَ بَنِتًا فِي رَبِيدُ فِي السُورُ فِيكُونُ فكالدإ بالفضا إسد بنعث فكون فكاكه

قَدُ وَكُنْ السِّيهِ يَن كُنُوالمُّرُ وُعَلَى عَلَى وَقِلْهَا تَعَالَدُلِأَنَّهُ إِنَّا بِيعَكَ عَلَّاهٌ مُعْصَادُ كَا يَعْإِنُ الْوَاحِدُ صِلْحِيدٌ ثُوْحَفَ وَيَكْفِلِكُ المَنهُ وَبِعَكُمْ وَاعْلُوا بُرسُوعِ وَالْحُكَا يَ واحفظوها واسكؤاا لأنضريطنا ببناج تخرج لكر الأرض ترها فتأكانو بذللتهم وَتَقِيمُوا بِعَالِمِ طَالِبِنَدُ فَالِن فَلْمُ مَا نَاكِ في السَّنَّةِ السَّابِعَةِ الدُّلائرُوعُ وَلا بَحْدَ عَلَا مِنْ الْمُؤْمِرُ لِيَى إِنَّا السَّمَاءُ وَلَيْ السَّمَةُ وَالسَّمَاءُ السَّمَاءُ السّادِسَة فيكفِيكُم عَلَيْهَا لَكُ سَبِينَ وتزوعون فوالسّبلة المتامنة وأنتماثك منعَلِين اعتبيعًا وَإِلَى لِسَنَهُ النَّاسِعَةُ إِلَى مجي عَلْمِهَا مَا كُلُونَ عَينِينًا أَكُوا بَهِ الْأَرْضَ

سَاكِنَا وَضِيعًا فَيُعِينُ مِنْكُ فَكَامَا خُذِينِهُ عَيْنَهُ وَلِمِرِيَا وَخَفِ رَبِّلُكُورَةً يَعِينُ مِنْكُ وَالْمَدُونَ إِلَيْدِرِنَ فَكَ وَطِعَ الْمِكِ بِعَيْدِهُ وَا بويًا لِأَنَّ اللَّهُ رَبِّكُمُ الْحُرُجُ لِكُرُمُنَ أَرْضَ مِضِ اعْطِيرُ أَرْضَرَكُمُ الْ عَالَى فَأَكُون لَكِيمُ المَا اللهُ الله الله الله المُعَالَى مَا عَلَيْهِ الله لَكَ فِلَا سَسِعَدِ مُمَحِدُمُ وَالْعَبِينِ مِلْكُونًا مَعَلَى الْجَرِوصَيْفِ فِيعَدِمُكَ إِلَى الْمَالَ الإطلات مم عَنْ يَحْ مِنْ عِنْكِ أَنْ هُوَوَا بِنُولُهُ مِنَهُ وَيَرْحِهُ إِلَى عَسْمِهِ وَهُورُ أَبَابِهُ وَكُورُ أَبَابِهُ وَلِأَلْفُ عِبدِي الدي أَخِرَجْهُمْ وَالْرَصِّي فَالا بباغوا بنع العبياني استول عليه والإفاء وَخُفْ وَكُلُ وَعَبْدَكَ وَأَمْدَكُ ٱلْكُذَ إِنْ لَكُوْ إِلَّ

إِلَى حَوْلِ وَإِن لَمْ يَغِنَّلُهُ إِلَىٰ أَن كُلُلَهُ سَي نَفْمًا مَّهُ فَقَدْ ثَبَتَ الْبُينِ الَّذِي فِي الْمُدِينَ فِي الْمُعَالِمِينَ فِي الْمُعَالِقِي لَمُعَا سُورُلِّنَدُ اللَّسُنَيْرِي وَلَّكَجْنَالِذِ وَلَا يَخْرُجُ فِي سَنَةِ الْإِطْلَاقِ وَيُونِ الْأَرْبَاضِ الْتَي لَيْسَ لَهَا سُورٌ يَجِبُطُ بِهَا يُغَيِّسُ فِينُ إَصِياعِ الْأَنْ غسب بالك يكون لهافكاكا وتخريبي الإطلاق والمافرى للبواية بوينوب فري حورهم علهم أن يعتلوها ابكا مين استُرَى مِنْهُمْ بِينِكُ أَوْقَرَ بِدُ فَلِمُوجُ عَنْهُ فِي سَى الإطلاق لِآتَ بيونفَ مِرُوهِ آهِي هِي حورو مماين بران إلى والم لأنفالم خوزالة فروعا ذافع أجولي وَمَا لَتَ يَدُهُ مَعَكَ فَاشْلُهُ وَزَّاكُ بِكُونَ لَكُ

نغسته فلغليب عشائرته منك سنة ابتاع فيها لدإلى سنتها لإطلاق فنبسقط تركيب على خصا السنين وكيكن معدفها كأيام الأجيروكإن بعي مالسندت تارفعكى فَذرِهَا بُرَدِ فَكَأَلَهُ مَلْنُسُومًا مِنْ بَمِن مُنْ الْإِنْ وإن بعَامِنها عَلِيرُ إِلَي سَنَةِ الْإِطْلَاقِ عَلِيالِهُ وَعِلَى قَدْرِهَا بَرَدُنَكُمْ لَهُ وَيَكُونُ مَعَلَىٰ كَاحِيْرِ سَنَدِ بِسَنَا إِنَّ وَلَا يُسْتَولَى عَلَيْدِ وَلَا يُسْتَولَى عَلَيْدِ وَلِلْ قِلْ يَعَضِيلُهُ وَإِنِ لَمْ يَعْتَلَىٰ عَلَىٰ فَلَيْعَ جُو مَنَ أَوْ الْمِلْلِاقًا هُو وَمَنُوهُ مَعَهُ إِلَانَ بِهِي إِنْ مَلِيلًا عَبِيدٌ لِي الله وَمَنْ وَمُعَهُ إِلَانَ بِهِي إِنْ مَلِيلًا عَبِيدٌ لِي الدم عبيدى الدرك وحمم والموص مِضِرُ الْمَا اللَّهُ رَبُّكُنَّ لَا تَصْنَعُولِ لَكُمْ أَوْمَّانًا وَلَا تُعْبِمُوا مَخُومًا وَنَصْبًا مُؤَلَّا تَصْنِعُوا إِنَّ

كَلَ فِيَ اللَّهِ مِ اللَّهِ بِيجَوَاليَّكُمُ لِعَنْوُلَ مِنْكُمُ عَبْدُ اوَالْمَا يُوالْبُكُ الْمِثْ الْمِنْ الْمُعْلِينَ الْمِثْلُاتِ المِقِيمِينَ عَكَرِيسَنُ رُونَ وَيُرَعَيسُ الْمُلِقِمِ الدَّيَّ عَجِهُ الْمُؤلِدِينَ فِي أَنْضِكُمْ بَكُونُونِ لكم حورًا تويمه ونهم من كرون عرصين كَرُرِتِ لِلْيُؤِنِدُونِهِ مَعْطَيْهِ مُولَكِّنَا لِلْمُؤَلِّبُا والجؤتك تتوااس إرافك بسنواك كاعلايه بالإفاء وإذاماك ينعزيب اوساكي مَعَكَ وَالنَّكُمُ الْحُولَ مَعْدُهُ عَلَا عَلَا تَعْسَدُ لغريب وسأل عكا أولاصواعسنوالغ فَيَعَدُ أَنْ يُنْتَأَعَ بَكُونُ لَهُ فَكَالَ وَوَلَجِدُ عَن واخوتد اوعته اوان عِنة أور نسيب إنه اوْعَسْتَرِيْدُ بَعُنْكَ مِنْ أَوْمَاكُ بَلَهُ فَعَكَ

رَبُورَهُ وَبَّ أَعَذِ إِوْكُمْ قَدُّ امْكُمْ بِالسيف وَأَقْبِلِ إِلَيْكُ مِنْ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَأَنْفِتُ عَمْدِي مِعَمَّمُ وَتَاكُلُونُ الْعَبِيَةِ الْمُعْتِق ويخرخون العربيق مرحضرة النوب وَأَجْعَ لَى مَنْكَبَى وَمَا لِمُنَكِّنَ وَلَا الْلِيَحِيُّ وَلَا الْلِيَحِيِّ وَلَا الْلِيحِيِّ وَالْمُنْفِقِ وَأَسِبِرُهِمَا بَعْنَكُنُونَ وَالْوَثُ لِكِنْ إِلِيَّا الْمُؤْلِمِ الْمُنْفِيلِ نكو وث لح زناه أن احمد راكم والنوك اخرجناكم وارض ضرومن ان تكو نواله عِينِدُا يُؤكِّنُهُ نِ عَصِي النَّرَكُ وَصَبِّرِنُكُمْ اخرارا وإن لأستنوابي ولارتعكوا يجع هَالُوَ الْوَصَايَاءُ وَزَهَلَ مُ إِنْ رَسُومِي وَقَلْتِ انفشك إخكامي لئلابعكم اوكياباك ولان تقسمحوا عندي أنا ايضالا أصنة

أرْضِيَرُجِعُرُامُزَخَهُ الِتَسْعُدُ والدِّ أَمَا السِّدَوَجُ فاخفظوا تسوي وهابوا مقاربها فأ اللد إن سِنهُم برسوي وَحَفِظَةُ وَعِلاً وَعِلْمُ مِمَا إِنْزَلْتُ عَبُونَكُمْ فِي وَفِيهَا وَلَغَيْلًا الأرض غلاها وتثعرالتعرابعطيما حَتَّى بَدِينَ لَكُ رُالِدِ مَاسِ الْفِظَافِ وَالْفِا بذرك اليدار وأفاككواطعامكم للشبغ وتغيموا مظئيان فيأرض فأواكخم السَّلامية والأرُّض فتصطِّعُون وليم منع وأعظر الخيوان المنسد مرالي ولايمت فارضك سيف وإذ اطرد م إناا وَقَعُوا فِلْ الْمَكْرُ وَالسَّيْفِي حَبَّى يُطَّرِّحُ مِنْكُمُ لِلْمُسْتَمِّا لِمُنْ وَإِلْمَا ثُنَّ مِنْكُ مُطَّرُهُ

وَبَوَحَسُ طُهَا لَرُوانِ أَلِيَّا أَدْ بُوالِعَ فِهِ وسَلِيَ يُمْ مِعِي لِمُلَمَّا وَسِرْتُ أَنَّا أَنْصًا مَعِكْمُ إِلَيْهَاجِ وَصَهَائِكُمْ سَبِعَ عَلَيْحَطَابَالُمُ بُ أَجُلِ عَلَيْهُ سُيْفًا مُنْتَفِعًا نِغُمُ الْعُلَا فتغيم عُون إلى فراك من وأرسار الوكا بنيابينكن وتشارن بتايا العذوة والسر للمُ مَعُونَةَ الطَّعَاجُ وَيَعَدِّرُنَ عَسَّرُ يُسَالِّحِبُرُ في تَوْرِواجِدِهُ أُوبَرَدِ دُنَّهُ فِي إِلَّهُ رَأِك وَيَاكُلُونَ وَلَانَسِنْهُ مُونَ وَلِكُ لَيْسُمُعُوا وَ الْبُصَّالِعُ يَرَةُ اللَّهَاجِ وَلَدَّ بُسُكُ سَنِعًا على خطايا لمنفسّالكون الومرينيكم وسايكم وُأُفِي يَنِعُكُ نِنْ وَأَفْظُ مِنْ مَنْ اللَّهِ وَأَنَّا

هَ رِدِ فَأُورِ لِكُنْ مُنْ عَدْمِنْ جَمِ السَّا وُلْكُ الله مَا يُسْعِنُ مُعُونَكُمْ وَكِيدِيثُ الْفُوسَكُمْ وَتَرْدَعُونَ زَيْعَكُمْ لِلْفَرَاعِ ثَيَاكُلُدُ أَعْدِ اللهُ وَأَحِلَّعَنِي بِكُنْ فِسَنْصَلِ مُونَ مِن قُلَّا مِلَا عَمَالِيَكُمُ وَلِنْقُلِهُ عَلَيْكُمْ سَالِبُو آنَ فَنَفِرُونَ وَلَاطَارِدَلَكُمْ وَإِنْ أَنْظِيعُونِي مَ هَانِظٍ زِدِيْكُرْ شَيعًا عَلَيْ اللهِ ماديبالكن واكسرافيدارع للرواجعل سَمَاكُمْ كَالْمُ لِيدِ وَازْضَكُمْ كَالِعًا مِنْ وَلَنْنِي فؤالخ فراعا وكايعطى أيضكن فلتها يوسنحر الأرض بعطى أره وإنسلكم مجالا وَلَمْ لِنَا أَوُا أَنْ سَمْعُوا لِي زِدِ مَصَّرُفِهُ هِي شَبِع كَمُظَابًا كُنْ وَكُطْلَقْتُ فِيكُمْ وَحُسْرَ الصَّحْرَافِينْكِ لَكُنْ وَيَعْتَطَعُ مُفَائِمُ وَيُعِلَمُ

مُنْدَفِعَهُ لَمُ بِمُواكَا لَهُرَبُ مِنَ السَّبَفِ وَوَفَعُوا وَلَيْسَ طَارِد ، وَيَعْتُرُكُ فِلْ حِدِد بِصَاحِبِهُ كَابَكُونُ مُنْ فِيَالِلسَّبُفُ وَلَيْسُ هُيَاكِ طَارِدُ وَلَا يَكُونَ لَكُمْ فَكَاتُ لَمَا مِلْعَلَ إِلَيْهُ وَنَبَادُونَ فِي الْأَمْ وَيَعْنِيكَ إِلْرُضَ اعْدَاتُمْ وَالْبَاقُونَ مِنْكُنْ يَخْسُعُونَ بِلُ يُولِعِمْرُي أنص أغل إيمن وأيضا يَخْنَعُون بذُوب ابإيم البح معهر فإن أقرو آيد نؤنو ود يؤي الما بعد ينكني الدنك واي واينا بسلوكم مع بجاجا بفاقا أيضًا أسيرم عين باللجاج مكاذخله أنضراعدا بمإلاات يَنْكَسِنُ وَلَهُ عَلَىٰ وَإِلَيْ اللَّهُ مُوالِي النَّهُ السَّوُفُو دَنُو يَهُمْ وَا ذَكُرُ عَهُدِي لَلَّذِي مُعَ لِعُعْوَبَ

آجِسَا حَ لَمُ عَلِّلُ جَسَادِ كُواعِسَكُنْ وَأَفْلِيكُ وَأَجْمَلُ قِرَاحُرْجُ وَلِبُلِّهِ وَأُوجِزُ مَعَادِسَمُ وَكُوا إِسْتَنْفِقُ وَالِيعَةُ وَالِيعَالَيْ وَالْمَحْسَلُ وَيَ مِنْكُمْ وَيُسْتَوْجَسَرُمِ إِلَّا عُلَاكِمُ الْمُعْيِمُونَ الْحَا وَادْرِيهِ مِنْ الْمُعْ وَأَجْرِدُ وَرَاحُ لِلنَّيْفِ فتصيرانضك وخسك وفراك حرابا جبي يستوفي لانظر عظلتها ظولايام وخشيها والمنم في أرض عد أين عمل أ الأزاح فتستوفى عظلتها وسكب كظول وَحْسَبِهَا أَنْ سَتَعَطَّلُ كَمَّا لَمْ يُعَطِّلُوهَا يِي عظلكم فرمقام لمنها والبافون بنكم ادجل كالخون فالويم في اوص اعدا عدا عدة عني الله المواجعة منوف وكالم

مُوسَيِّ مُ كَلِّرُ إِللَّهُ مُوسِي فَالِلَّهُ كُلِّمْ بِيَحَا مُدَالًا قَائِلَةُ أَيُ إِنسَالِ سَقَ نَذْ تُلْمِ النَّفُورُ فَلِيمًا فتكون بتمة الذكرم فابر عيني سندالي ابن سِنَّان سَنَهُ خُسِيانَ عَلَا فِضَّهُ بِمِنْفَاللّٰمَدُسُ فَإِنْ كَانَتُ النَّيْ فَيْفِهُمُا للانؤت منقالاء والنكات في التحسي سِين إلى بن سنرت سنة مخعيمة الذكر عِسِّرُ ون مِنْفَالَا مِنْفَالِا مِنْ عَنْمُرَةُ مَنَافِيل وابن كارم ابن سرالي بن مس معمد الذَّلْرِ حُسُمَ عَالِيهِ إِعْصَّةٌ قَالاً مُنْ كَالْاصَةُ متافيل وإن كان من إن ستاس ميك فصاعد اعتمنه التارخسه عشمتا والأنبئ عَسَرَة منابيل وإنكان صعيفا

وَآيِضًا عَهِدِي ٱلَّذِي يَحَالِنِهَ إِنْ وَأَبْضًا عِنْ إِنْ الْمُعْلِعِنْدِ الَّذِينَ إِزَاهِمَ ﴿ أَذَكُمْ لَهُمْ إِنَّاهِمَ الْأَرْضَ الَبِي رَكْت مِنْهُمْ وَاسِتَوْفَتْ عُطْلَتُهُ المِاسِيقِ إ مِنْهُنْ وَهُمُ اسْتَاوْفُوَّاكُ نُوبَهُمْ هِلْكَ اجَرَاقُهُ وَين حَرَا يُعِمِمُ إِذْ زَهَدُ والْذِ أَحَكَا مِي وَرُهُ عَلَيْهَا ٱنفُسَهُ مَ وَأَيْصًامَعُ هَذِهِ لُونُهُمْ فِي ارضراعكا بمعالا أرهده وكالقليك ولاأفينه مرولا الشيئ عبدالي معهم لإتي أياالله كتهم فأذكر كمنزع لمدالافاب الدين خرجانه والصفر عضره الأَمْ عَكُون لِمُ إِلْمُنَا أَنَا اللَّهُ مَ هَذِهِ الرَّبُّومُ والمحكام والشرابغ البيء عكهاا متذبينة ويأن بني ابنترابل في طورسيناي على يد

ؚڡؾٙۅۺؘؽٵٞڔؽؙڞؘڹۼؖڋڿؖۅ۫ڒ<u>ڔۅ</u>ٛٷڶؽڒٳڵڡؚڡڎ عَلِ قَالْ وَيَدْرِو كُلُّ عَلَى لَا رَكَّمْ نَسْعِهِ وَعَيْسَانَ عِنْفَال فِضَاء ْ فَإِنَّ أَفْرَسَ ضَيْعَتُهُ مِنْ سَنَامِ الاطلافر فالعبمة فابتة بحالها فاوت أفذابسَ انعَدَا لإِطْلَاقِ فَلْيَحْسِدُ لَهُ الْإِمَامُ الفضة عَلِيقَدُ وِالْسِنِينَ لِلْمَافِيَاتُ إِلْمَ الْمُ الإطلاق فلينقض فيمترد وإن سَامُعَدَن المنبع برأن يفتكم أفا فالبرد على العيمة فسأا فينتبت لؤفاإن أوينتكما وماعما ارتجل اخْرَفَلابَهُ مُنْتَكَ أَبِدُ إِيوَتَكُونَ عِنْدَ خُرُوجِهُ ا مِنْ بَدِ الْمُشْتَرِي فِي سَنَةِ الإطلاق قُلسًا مِتَافِهُ كُمُسُاع الوَقْف وَنصِ وللهِ الدِيامِن وَإِن اقتر لتوم ضيعة اشتراها وليست

عَرِالْفِهِمَةِ فَلْيُوقِعُهُ فُلَّامِ الْكِيَائِرُ وَيُفَوِّمَهُ حَسْبَ مَاتَنَالِ مَلَ الْفَاحِرِكَذَالَ بُفَوْمٌ الْمِامُ وإن كانك يَصِمَا أَيْوَرَ مِنْ الْمِرْانَا لِللَّهِ قَكُلُ مَا يُعْمَلُ مِنْ وَالْكِي يَكُونُ قُلُسًا مِثَلِمُ لَيْهُ لَيْهُ لَا يُعْمَلُهُ وَلِإِلْهُ عَيْرُهُ حَيِّلًا بُردِي وَلَا رُدِي تَحْيَدُ الْإِنْ عَرَيْصِهُمُ أَبِيهِمُ إِنْ فَقَالُصَارَهُو وَيَدِعِلُهُ فلسا وإن كانت بعيمة يحسد إوما لايمن مِبْدُفِنَ بَانُ يِنْدُ فَلْتُوفَعْفُ فِكَ الْمِلْامِامِ فِيفَوْمُا على جود يقا أورد الها يوبكون كا فوهرا يام كإن شائكا لها فلنرذ علا القيمة بخسها والت رَجُو الْهُلُونَ يَعْدُهُ قُلْسًا لِلَّهُ قُلْيِقُ مِهُ الْمِيامُ عَلَى عَوْرِيدًا وَرُدُالِيَّةِ وَكَا فِوْمُهُ لَيَا إِ يُجِبُ وَإِنْ سَا الْمُقُدِّرُ فَكَالُ مَا لِلهُ فَلَيْرِ فَ عج فَعْمَدِهِ مُسَهَا وَيَكُونُ لَدُ وَإِنَّ أَفْلَ مُلِأَثَّانُ

بَا يَكُونُ فِي حَوَاحِ الْأَفْلَاسِ مِنْدِ وَكُلُ صَلْفٍ يَسْجَوُّ الْتَلَفَ مَن لِنَاسِ فَلَايُعَلَ إِلَيْهُمُ لَ فِكُلا وتجييع اعتارا لأزجز من جهاؤمن ثر السَّجِرِ فَهُوَقُلُسًا مِثَهُ وَآبِ افْتَلَا إِسْاتُ سَبَأُمِنَ اعْسُ ارو قَلْبَرَدْ عَلَيْ وَخُورُ مُعِيدًا متجبع اعشار البعرة الغيم مامحرم فيعت العَصَافَالْعَاسِّرِيمِهُ لَهُ بَكُوكُ فُلْسَالِسِّينِ لايغض تنجيد اؤردي وكايعيون والإ عَيْرَةُ فَقَالْصَارِهُ وَوَيْدِ لِدُفَلُ سَالِلَهُ كَالْمَالِكُمُ لَا فَكُمَ الْمُفَالَ هَلَا الْوَصَايَا البَّيْ لِمُورَادِتَهُمُ مَا مُوسَىٰ لِيَهِ إِنْهِ الْمُؤْجِدُ إِنْ الْمُؤْجِدُ الْهِلَا م تم السف والتالذ حوسف الاحباريسلام الريامين م

لهُ يَحُوزِ فَلْيَحْسِبُ لِهُ الْإِمَامُ نَعَشِيطُ الْعِيمَهِ مِرْسَنَتُورِالْيَسَدُةِ الْإِطْلَاقِ عَبَلْفَعُهَا فِي تَوَلِكُ لِبُوْمِ قِلُسَّالِنَّةِ \* وَتَرْجِعُ الضَّيْعَةُ فِي سِيدَةِ الإِطْلَاقِ لِلْبَايِعِ الَّذِي الشُّؤُوا هَامِنْهُ الذي لدَّحَوْرُ الْأَرْضُ وَجَمِيع تَقَوِّمُكَ بَكُونِ بَمَنَا قِبِ الْفُكُرِي كُلِّي تَفْالِحَ سُهُنَ دانعا ولِتابِكربكرسورسورالهامين فلا يُعَدِّسِهِ إِنسَانُ إِن كَانَ مِن الْعَيْمُ أَوْهُونَ البعر والمترونة وإن أفل سَياثُ إلْمَانِم النجست فليغرب وتعيمنة وبريان تليها خسا وإب لرينته أفلت بعيمتا وأماكل في بخعله الايسان بعدمن جيه مالذ من الناب فتجصمة أؤصبغر خورو فلابناء ولاستك

وَأَسْمَا يَنِي مَرُونِ وَأَسْمَا بَيْكِ وِي يَخْلُهُ يستبط لأوي إنثاب وعشروت ألفاس خِلَان عَلَدُ الْمُكَا رِبَنِي الْمِيرَا الْمَلْنَانِ وَعِنْدُونَ ألفا ومائني وتلائد وسبعون واختصاف كلَّجَاعَةِ مِنْ بَهِ فَهَاتٍ وَجَيْرَتُ وَنُونِ فَمَالِهِ من المواللة بن سنتر فتصاعلًا ويجده ومالكر إِنَّكُ مِن كُما مِن الْفَيْدَ وَرِجِ لِمُرْوِلِ مُرْوِلِ مِنْ الْفَيْدَى أَنْ بَنْفِي لِلاحَارِجِ المُعَشِّلِيْرُ كُلُّ أَنْرَكُ وَكُلُّ آبِ وكالتحس ليت بإفي فوالقله الوسخ فالبه النيرا لأب ركول وامتراؤ تخطي تمريف ويحطية التيصنعها فلبرد الطلامة براسهام في وَيَدِ فِعِيمَا لِلْ مَنْ طَلَّمَ إِنْ وَإِن لَمْرَيْنُ الْمُطْلُومِونَا عَلَيْنَا وَلِلْظَلَامَةُ الْرَدُ وَدَهُ بِسُوْ وَهُ كَالْكِمْ

والعرما بتضمينه كأواجك فيضوي الذرد ليشهراع للطالط الك والقابريكمني و الإمراز بامس وَعَدَدُ تَصُولِهِ عِلَا فَصَالًا وبالمنوالله لوسيع مديني المترك أين ان عِنْمِنَ سَنَةُ نَصَاعِلُ عَضْرُوا لَا يَنِيَعَنَمُ رُوْسَا الْأَسْبَاطِ وَكَانَعَكُهُ هُمْسِمّا بُكَّةً أكف وتلانغ أكان ومخسياته وخمنسات سِوِي اللاَونِينَ ﴿ فَهُ النَّهُ لِلْوَسِيعَ عُوْدِ اللأوبين واختصاصباناه ليجيكمة المُسْكَ وَجِيجُ الْمِيْنِيةِ وَإِنَّ كُلِّ مَنْ فَالْمِنْهُ عَيْرُهُ فَلَيْفَتَمَا ، وَفَرْشَ بِينِ رُولَ كُلُ فَاحِدٍ كالسباط بعل إحبت الموانقة موسي

فرُبِانِ كِلْ الحِدِمِن الْإِنْ عَسَالُمْ الْمَرَافِينِي إنبرايان بومروكاه موسى وتضب للسكر والني عَشَريوم وفي التنويكان إذا دَعَلَ جناالحض ليكلم سم الصّوْت نخاطه من توقالعنبا الذي على مندوق الشراحة مِن أَيِّ الْكُرُوبِ فَتُخَاطِيدُ مَرِي فِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ سُيْج الْمُنَارَةُ وَفِي خِرَزْ مَظِهِ إِلَيْهِ وَبِينَ إِ وَفِي الْفَرُ إِينَ وَمَا يَتِلُونَهُ فَي فِي الْمُراتِدُ عَلِ المنصوري التهرالأور فيالنوم الراب عشم م الحِلاَ [عن الغرورة التجييم ريكومية والحكافة وعفي منروات كالانساب كالتبخسام ومدي أوبي سعرم ه مُرَاوْمِنَ الْحِيارِ لِمِرْ وَلَيْصِنَعُ عَلَيْ يتقيفالمة فرالتابي فألبؤم ألزايع عشرت

سِوَي كَسُرُ الْفِعْرَابِ الَّذِي يَسْتَغْفِرُ بِدِعَنْ لُهُ وفي سُنَاد الْغِبَرَة أَيْغِيرَةُ مَنْ سَلَّ فِي الْحِبْرِ أيضًا زَنَتْ وَمُضِيِّهُ مِهَا إِلَىٰ لِكَا هِرِ يُسْقُلُهُا وَمَدْعُوالْمَا إِنْ كَانَتْ بَرِيَّا فَا كِلْعَامُ فِلْ الْمَا إِنْ كَالِتُ وَإِنبِيَهُ بِمُ كَسُعِيهَا الْمُأَالِنُ كَأَامُواُ حَيَّا أَمُواُ حَيْثُ عَلِيْ كَانَتْ فَبُلْرَكَتْ فِيعَصْ أَفِيهَا مُرِّا فَوَرَّمْ بَطْهَا وَسَقَطَتُ وَرَلْهَا اللَّهِ وَصَارَتُ لَعَنَهُ فِيمَا يَتَى قومِهَا وَإِنْ كَانَتْ بَرِيَّدْ بَرِيِّتْ وَحَيْلَتْ حَمَلًا سَ بَيْ مَنْهُ وَطِلْسُينَ نَدُوالْنُسُكُ وَفِي أمراقله الكفئة أن بباركوا السعب فايلبن بُهُ الرَّادَالْلَهُ فِيكَ وَتَعْفَظُكُ وَيُضِي بِنُوسِ وَجْفَهُ عَلِيٰكَ وَيَنْزَلُ فِي كِلْكُ وَيَزْفِعُ اللَّهُ وَحْهَهُ إِلَيْكَ وَبَصِيرُ لِكَالسَّلَمْ و فِي إِلَّهِ

عِنْدَ نُرُولِهِ رُدِيَارَتِ الْوُفَ الْبُرَالِ ﴿ آَيُولَا اللَّهِ الْمُولِدِ رُدِيَارَتِ الْوُفَ الْبُرَالِلَ ﴿ آَيُولَا القوهكا والمنعببان شراصية الممواشة فعنه وَاسْفَعَالَتِ اَرَهُ فَالْحَرَقَتْ فِي ظُرُو الْعَسْكُمُ وَعَمَّةً الفقوتم لك وسكف كارتد فهارت المناف والتنج اينبرا أبتؤاوا شتة ولكأ ولايقن عوابلا الديك نزكة التَدَ إِلَيْهِ مِنْ فَاشْتَدَّ عَضَمُ العَبِرِلْدَ اللَّهُ وَشَأْ أَذَاكَ مُوسَى فَنَنَاكِمُ وسَي لِلَّهِ بِسَبَبِ خِلَكَ مَا فَأَحَ اللَّهُ مِنَ الرَّوْجِ الْيِي عَلِي مُوسَيْ وَجَعِلَ فَالْكَ عَلِيلِ السَّنْجِانِ شخاالب مممر مؤسى أمرانتة ولمااستغر عَلَيْهِمْ بِلَكَ الرَّحِ تَكَنُّوا وَلْمَيْعَا وِدُوا وَأَنْزَلَ لَلَّهُ لَكُ السفع السكوي وفيها الكئ كافالسنا المصرقة لآك بنفطخ إذا استاغ كشد المتدعليم فكريم فكريم عَظِيمَةً حِدًّا وَمُسَجِّئَ لِكَ لَوْضِعُ فَبُورُ السَّمُ الْوَ

وكأكنكان ظاحرا وكذيكن على عيزوانت مِيْعَزِ الْفَصْ يَقْطَعُ ذَاكَ الْإِنْسَانُ مِنْ بَابِ قۇمد وفيات بؤمرتصب المسكر عطا إنقام مَسْكِن جِمَا القِنَّهَا دَوْ وَفِي الْغُوْرِ يَلُونُ عَلَيْهِ كَنْظُونَادِ إِلَى الْغَكَاةِ وُعَلَاقَةُ دِالْتِفَاعِ الغامرع الجبا فنعك والك بزع أبؤالبتوك وَجَنْمُا سَكُو الْعَامِ فَصَالَ يَنْزِلُونَ آفِي أبرانله السعب بضرب الأبواق في توم فرجم فاغياد زودس بهوره وغاز والفعلافق فالكاوم ويو رجيل بتواينه إلى يرتدسيناه إلى بريَّة فَأُوانَ مَعَ مَسِيرًالسَّعَابَةُ وَكَأْنَ عِنْدُ رَجِي العَسَنْدُوقِ لِعُولَ وُسَكِلَ مُ يَارِمِتَ بِنِيدُهُ أغلاول وعفر شانوك نن يديك فيغول

وَإِدِى الْعَنْفُودِ وَوَلَى عَشَرَةً مِنَ الْحِوْلِسِيسِ لما رَجَعُوا رَهَهُ والسَّعْبُ رَأَهُ لِتَأْكُ لِلْأَصْ تَرْجِيبًا عَظِيمًا مُؤلِمَدُ إِبْكَ السِّعْبُ وَأَزَا دُوا الرَّحِ إِلْ مِصْرُ الْحَارَ فَا أَوْسَعُ الْمِنْ وَكَالِك ابن يقنا نبآ مضا ومَلاَحاناً كالإرض والمتسا تَفِيرِ كُلِمَنًا وعَسَلا وَسُدَوَا فَلُوبَ السَّعْبِ عَلِي مُحَارِمَةِ أَهْلِمَا قَائِلِينَ إِنَّالِمُنَّا فَكُومُ ستنظير كالإسه وحبا الخضير أاراد فنضهم بِالْوِرَادِ فِصَلَّاعَ لَهُ مُرْوسَى فَصَنَّعُ اللَّهُ عَنْهُم وَوَعَلَى بُوسَمِ إِن وُن وَكَالِيكِ بِيعَبَ بدخولهم إلك لأرض تبنيهم ومنع بفية شعب دِ إِلَيْ لِلْمِيلِ مُ خُولِمُ الْمُؤْجِ مُوتِ الْكِيْلَ الْعُسَرَةِ الْذِينَ وَحَبُوا بَي إِسْرَايِلَ

لِأُنَّهُمْ وَفُوافِهَا الْغَوْمُ الْمُشْهِمَةِ مِن مِن مِنْ غِيمَةُ مَرْيَمُ وَهُوْدِنَ عَلِيْعِ شِي سَلَّبُ الْمُنْ أَوِ الْمُعَيِّدِيًّا الِّنِي َ الْوَيْحَمَا فَسَمِحَ أَفَلَدُ فَإِلَىٰ وَفِي أَنَّ مُوسَيِي كأن رَجَالُامُنَوَاضِعُاجِدًا ٱلْنَرَيْنَ جَبِيعِ النَّابِي الدين كخ وجدا لأرض منجكا التدبع والغام وَخَاطِرُ وَرُونُ وَمُرْءَ وَأَغِلُ لِكُمَا شُرُفَ وَمُ وَوَيَحْهُمَا عَلِيْهِمُ مِنْهُمَا عَلَيْهِ \* فَيَهُرُّصُتُ مُرِيْمُ وَصَارَتَ كَالنَّارِ وَإِنَّهُ وَسَرَصَا لِي بِيعَمْ الْمَالِي باغتزالهامن للعسكرسنغة أتاجز ولمن والفؤ والجح بن النخيم المها مستر إرسال لابني عَنَهُ رَحُلُ رُوِّسَا اسْبَاطِ بِي إِسْرَا لِلْفِينِينِ وَأَرْضُ للبِعَاد بأمراس وإنمز وتعدوا وبالكالأرم عنفود تخلوه بالرهن بن إنتان وسيي والكالمكان

مَالُمُ أَحْيا إِلَى لِنَّرِي وَتَعَطَّعَتْ عَلَيْمِ لَأَوْفَ وَيَادُوامِنْ جَبِيعِ لِلْوَفِي وَمَارُخُرَجَتِينِ عِنْدِ التَدِفَا خُرُفَتِ إِلْمَا يَجَى وَخَمْسِانِ مَجُلامُعَرِي النحورلىعديم فخالك على مؤون وآفي مُزْبَحُ إِنْ الْمُ الْمُؤْمِنِي وَهُرُونَ اسْتَبِعَالَا دايان والبراه ووورخ ويحاعن والبراه تجلا فيجتر الخض وقال نوسي وفرون إب إزِيَّعَيَّعُ مَا مِنْ مِنْ مِنْ الْمُعَاعِدَ الْعُنْدَ فَهُمُ كَفَرُونِ وَالْتِهِ رُونَ أَخَذَ الْحَرْمُ وَوَصِيمُ تاران فوفالمذبج ووضع ببها تخورا وكال الوباقك افتذاكا لغوم وقلا تعز النعنوس واستغفرع فانقوم فارتفئ الوما بعدة أزلعك ذعن لماكما وسبع إيد فيوي كنهات

بِالصِّدَامِ وَإَنِي أِنْهُ وَسَي كَاكُلُمْ يَعَالِمُ إِلَّا بمصدا التحلاة أي بفول شيعته فألمقن يموتؤت ولآيل كخلوك نضر الميعكذ خزنوا جِدًّا وَٱلاَدُوا مُعَامِيَةِ الْمُالِعَةُ وَأَنَّ مُوسِيَ مَنْعَهُمْ مِنْ ذَاكَ قَائِلًا إِقَالِمُهُ لَيْسُ مَعَكُمْ لِنَكُمْ يَوَرِحَتُمُ عَنِطَاعِيدِ وَالصَّمْرِصَعِدُوا إِلَيْهُ واس للبا دون منذ ووعيد التدويي فترك لفالعدوالكنا بيوك المقيمون فخلك للخبَا فَضَرَبُوهُ وَحَطُوهُ إِلَى جِرِماً عَلَى فِي القرابس وبوفتيل بخنع حطيايي بكوم السَّنْت رَجَّا بِالْجَارَة بِأَنْزِالْمَرِينَةِ فَأَتُلَاثِنِ فتختفاها وابتلعت دانان وأبيرامكل إنساب لِعَوْرِج مُوجَعِيْج السِّرُج نُزَلُوحٌ وَجَعِيم

هُ رُونَ وَبَدِيهِ حَاصَةُ مِنْ الْعُرُالِينَ فَإِنْ الْعَرَالِينَ فَإِنَّالِي الذفر والعصيروالدخ والتكورة الوقان وَإِنْ يُعْطُونُهُ اللَّاوَيْنِ عُشْرُهَا يَأْحُدُ وَنَدُيْنَ العُسُورِ لِلِّي رَسَمُهَا اللّهُ لَمْ يُرْا يُحْسَبُونُ البزور الأنذروالمتلافة مراكمعاص تيمي أمرروا واليقرة الذي ينتضخ منه علالتيات فيَظِيرُوا وَدِرْمَوْتِ مَرْبَمُ الْمِدِيدُ وَلَى فَيْحَمَامُ بني إسترابان وسيع هدوان عندع عطيبه فروات مويتح صرب الصغريع صاه مرزين فجرتح مَاكِينَهِ إِنْ سَرِيتُ مِنْ الْحَاعَة وَعَمَا يَمِمُ وَقُلْ التعيلونيني وتحارون كالميونا فزي فترااب بخضرة بني إسرايان كنالك لانتظلان علاأ للخوز الحالان والتج علت لمن وَلكُ مَا الْحُمْوَةِ

بسبب فورح طآبى أنعصاه هاروك فكوت وَوَرَتُ بَوَارًا وَعَعَلَنِ لَوْلًا دُولَ عِي يَعِينَهُ بَيْ إِلَى وَبِدُلِكُ مُ يَوْسَرُ فِهُرُونَ الْعُولِ الملدإ الزجالة والمقارة الفراع عصافه والم اللَّهُ أَمْرَمُوسَي بِرَدِعَكِي هِدُونَ لِحِبَا الْحُنْرِ لِتَلُونَ عَلَامَةً لِذَو كِلِخَلَافِ فَكَانَ وَلِحَالَافِ فَكَانَ وَلِحَالُ وَفِي وَلِي مِن اللهِ اللهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ تَعَدِّمُ إِلَى سَحِّرَ الْمُرْفَعَ الْحُرُّ الْمُحْثُ هَالِكُونَ مُنْوَفُونَ وَقُولُ لَعُد لِمَرُونَ أَنْتِ وَلِيمَالُ والأبيك تخاون وني المفدس ووري الماسكة وَإِنَّا لِلَّاوِ مَينَ عَنْدِمُولَ لَكِي لَمْ يَتَعَدَّمُونَ إِلَّا ألقالفكس المنتئج لبكا بموسواهم وأجنبي لايتعَدَّمُ إِلَيْكُمْ وَإِنْ عَلَيْمُ وَلَيْفَكُ هَ آجِ إِنْ عَلَيْفَكُ هَ آجِ إِنْ

السندبم إحتيد من عُاسِ وَرَفْعَ مَا عَلَى إِنْ فَكَانَ أَيُ إِنْسَارِ لَذَى مُعْبَانٌ وَالْفَنَ إِلَى الْمُعْنَاكِ العَاْسِ لَمُن مِنْ وَلَ فِي وَاجِلْ إِلَيْ لِيمُ إِلِيل وَفِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّالَّالِمُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّالَّا لَا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّا اللَّاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّا لَال وَمِيْرَاتُهُمْ ٱرْصَهُ مِنْ الْرِيوْرَ لِلْكِيدُونِ إِلَى بِينِ عَوَّكِ مِوْمَنْ إِعَوْجِ مِلْكِالْبُنُدِيَّةِ مَعَ بِينِهِ وَحَيْمٍ فوميد ووي الرائضة على حيريلعام للدعاة بالإق ليلغربني إينم إيافها ركفنرولغ والعراعيية لِأَتَا لِللَّهُ قَالَ لَهُ لَا مُّصِ فَ لِأَنَّا عَنِ الْفُوْمُ فَالِّنَّةُ مُبَازِّلٌ وَقِالَ لِمُعَامِمَالُنَكُمُ لِإِلَيْمَا يُلْفِيُ الرَّبُ فِي فِينَ وَحُبَونطُق عَارَتِهِ لَمَاضَهُ الْأَصْرُ الْمُأْكُوفَانِيَ مِلَاكَ اللَّهُ لَدُ وَتَوْسِعُهِ إِمَّاهُ إِسَاسِطَهُمَا وَلُنُونَ بلعام عن البيران كؤكر مريع غوب وقيام فوس

الذيحناصم تبي استرايا التندفيعظم فيبهم سَهَ فِي مَنْهِ مَلَ أَدُوم بَنِي الْمَرَايِلُ وَدُوم بَنِي الْمَرَايِلُ وَنَدُخُولِ أنصد وفي والتدع مؤون آنة لاندخل الأرْضَ الَّذِي عَيْطاهِ الْبَهِ إِنْسَرِ إِلَا وَنُ مُوسَى وَجَازُونَ خَالْهَا أَمْرُهُ نُولِغُلَّامُ اللَّهِ رُوسَي يمؤت هرُون وَنَ وَمَنْ وَيَدِيابِ هَرُونَ وَإِلْمَاس العَازَادِينَ هَرُونَ إِبَّاهَادِا مُزِدَاتِذٍ وَمُوْفِعُهُ كَلِقَالَ الرَّبِّ سَلَمْ فِي فَتَلِي مِن الرَّالِ الْكَفَالِي مَالَ عُرَادٍ هُوَوَجُمِيعٍ قَوْمِهِ وَفِي ذُمْرِيعِي إسرابا على تلووع كي موسى وارسال بيوعيم الحيات المن فأفا فلكن منهم فوياليبرن وَعِيهِ إِلَى مُوسَى وَاعْتِرَا فِصِرْ لَهُ عَظَايًا عُ وسوالم وإياة أن بجراي تدعنه عامر

عَلَيْهِ أَنْ يَمُونُوا فِي الْبِرِيَّةُ وَكُمَّا يَنْوَيْ سُفَرْرِجُ لِيالَّا كَالِيبِ بْنُ يِعِنَا وَيُصُونُونُ وَلَمْ بُنُونَ وَلَمْ رَقِي تؤريب للبيات صلعًا دن صغر ما كاينان وَتَنْتَرِيعِ إِلَّهِ حَكَدًا أَيُّ رَجِ إِمَاتَ وَكَيْسَ لَهُ إِنْ بَنْفِلُوالْعُلْنَةُ لِإِنْكِينَ فَإِنْ لَيْكِ لِهُ لَيْكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا فَاعِطُوا عَلَنَهُ وَعُورِدُ وَإِن لِمُهَا فُلُهُ إِخُوا فَاعْلُوا عَلْمُنَهُ إِجْوَةِ أَبِيهِ وَأَنِ لَيْكُ إِفِيهِ أَجْفَ فاعظوا يخلينه للسبيه الأفزن إلنهرس عَسِّمارُ يَّدِهِ بَعَوُرُهَا وَكِي إِفَامَةٍ مُوسِي لِمُوسُوسُ ابن نؤن يحضر والعازار الإمام بأثرالت الم فِي رَفِي الْفُرْبَالِ كُلِي وَمِرِيكُو وَعَيْسَةَ فَأَوْفِ رياءة الغربان كل ورمي فوم السينب وروس السَّهُونُ وَإِنْ يَكُونَ فِي السَّهُ رِالْأُولِ فِي الْبُومِ

مِن إِلَى وَفِي لَا لَعُوْمَ رِبَدُوا أَنْ رَنُوا بِبَنَاتِ مَوَاتْ فَكَعَبَنَ الْقَوْمُ إِلَى كَالِيمِ مَعْبُود الْمُمْ فَأَلَا مِنْهَا وَيَحَدُ وَالْمَا عُلاَزِمِ ٱللَّهُ وَلِلَّهُ عُورالِمِّمُ واستنقعصه لندعلين واق وغاس المالا ابن هَا رُونَ لَا مِنام كَأَطَّعَ لَا يَجُلُ الْإِنْسُ الْمِلْعَالَةُ الْمُ الميبيية الزايتان فانح تسالفوتا عربي الألا الإِن فِعُاسِعِ لَصَرْضَاهُ اللَّهِ إِذْ غَالِلَهُ وَعَلَّهُ الذِينَ مَا نُوْ إِلَّوْ يَا أَرْبِعَدُ وَعِشْرَتُكُمْ الْمِ آلِي فِي عَسَابِرِيج إسْرايل وعَدَيْهم بِأَمْرِ السِّرِين إن عِسْدِينَ سَنَدِ مُصَاعِلًا سِيَايُدَ الْفِ وَالْفَرَسِوا وبالاين وحنعة الأصيابة مرامرا مرامة منف مريد لي رمع في ودي مؤسى و مرواللهام إِذْعَدَ البِهُ إِنْ إِلَى بِرِيَّة سِبْنَا يُحْرَانُ اللهُ حَكَّمَ

تجيع ماليرة كزومسكاله مرالكاز وفي أن مُوِيَّةٍ كُمُرَّبِقَ اللَّهُ كُورِمِ الْأَظْمَ الْوَالْسِيَا اللَّانِيْ عَرِفِنَ مُضَّاجِعَ ذَا لِيَّيْ الْحَيْرُ فَيَامَنُلُوهُ وَالْ في المراسِّد على معلِّيم المبنيمة مووالعاداد الإِمَامِ يَنْ الْمِلْ لِيُنْ الْمُأْرِجِينَ لِلْعُرُورِ يَاكُ سَاءً لِلْهُمَاعَة وَأَنْ يَرْفَعُ حِصَّةً لِللَّهُ مُواْفِل المنزب الدبر حرجواللغنزة واساواحا من كل مسياية ومن النابي النفر والجديد وَالْغُمُ وَالْمُ يَرْفُعُوا كِلْلَالْعَازُ والْإِمَاعُ ويامخك وامن فسنم بها بشرايا واجدا متخشان مِنَ لِنَاسِ وَالْمُفْرِولَ لِي رِوَالْعُرُمُ وَسُادِر المهابين ويزينع وألك الآونين لحاجطي حفظ مسترك لأفية توإن مؤسى العازار صنعا

الراب عَسَّرِ مِنْدُ فَصَعِيَّا لِلَّذِ وَفِي الْمُؤْمِلِ الْمِسَ عَسْرِمِنهُ حَجِ أَيْ عِيدُ سَبْعَةُ أَمَامٍ بُوْكُلُ فِيهَا فَطِرًا وَدِ رُغِيدِ الْعُنْصَرَةُ الْحُكَالِ لِيَن الَّذِي نَقَرَبُوا مِيهِ النَّرِلِلْخِدِينُ وَالْبُومُ (أَوَّلُ مِنَ لِسَّهُمْ إِلْسَائِعِ إِنْهُمُ عَدَّى لَا يَعَلَ فِيهِ صِنَاعَةُ مَلَسَب وَالْعَالِين مِنْدُسَقُوء وَلَدُ إِلَىٰ الْبُوْوِلِكُ إِسِ عَشْرِمِنْ وَإِنْعًا مُعَكِّيبًا مُ يَحَا بِنَدِسَنْعِةُ أَمَا مِرْ وَالْبُومُ النَّامِنَ لُونْ العكاف فج الفيندس مع ين شروط التدار والقِسْم آين انتِفام بني إسرا المرب المدينتان بالمراائة وقناك كزره وملكه الخنشة مح بلغام بن بعور وسبى بالم واطفاله وتضاعهم ومؤاسيه ووقاب

أستباط ويغض اخكاكان ينظى تراوسان وَجَادُ وَيَصْفُ سِبُطِمَنْسَافَةِ الْحَدُوالِيُهِ إِبَايِيمِ عَلَدُ سَرَحِيْ إِلْهُ وَفِلْ وَفِي أَمْرِ السَّالُونِي ان بَامْرَيْهِ إِنْهِ إِلَّالَ يُعْظُوا اللَّادِيْنَ فَعَلَيْ حورج مري يسكنون الخايبة فالمهجرة منهاست ويالم التي يعزلون البهرب اللفا الفاتل بهوا وآل يتصعر القالمدة المرموسجان يامريخ البالان يسقفوالمرفريجي يهرب إلهاكان فتانفسا من المحالا لفارل إِذَ إِحْرَجَ مِن الْقَالْفَرَانَةِ وَصَادِفِهُ وَكُواللَّهُ مِؤْمَلُهُ اللَّهُ مِؤْمَلُهُ اللَّهُ عَلِيهُ وَفَكَ مِرَانِيَهِ إِيمَا يَسَلَعُ الدَّلْ يَبْرُوجُ مِنْ سِبْطِ أَيِّهِ يَحَ الْسِفَا المبران أن سيط الحديط

كملط المصول السفرالرابع بسكم الرب اسين

كَمَا أَمْرُ اِنَّدُ وَمَا يَتُلُوهُ ﴿ لَ فِي أَنَّ مُوسَى إِنَّكُمُ اللَّهِ الْعُلَّا بنيحاد وبنى زاوين ويضف سنطمنشا مَمْلَكِ مِسْعُونَ مِلْكُ الْمُولِيِينُ وَمُمْلِكُ عَوْجَ مَلِكُ لِلنَّسَدِ كُلُ لِأَرْضِي عَ مِرَا مَا عَلَيْ مخوم المستدرة ميرانا في أبرالازدن سَلَّ حِرْمُرُ إِلَيْنِي إِنْدَ إِلْمُعَالِمُ مُواهِمُ من صن اوّل والمال رَجيلَهُ مِن عَنْ مُنْ في النَّهُ رِلْا وَإِلَيْ الْيُومِلِكَ السَّاسِعَ سُمْ يُنِ وَدُلِكُ عَدُ الْمُصِيرِ وَأَحِرُهُ مُرُولِهُ عَلِيلًا ل في مُراسِّه الوسي يعرض المُمَّالِكُمُّ بأنص كنعان بزقل كمن وأيند والجسيع وصورمستوكا بصف والنكائية حُدُودِ إِلَىٰ لِأَرْضِ وَإِنَّهُ بُورِيقًا لِيَسْعَةِ

وَمْعُونَ شَلُومِيَالِيا إِنْ صُوبِي شَكَ إِينَا وفي فقود الخشوق بن عبينا داب يورين يتاخار كنابيل ضوعاز ومن أولوب الْمَابِ مِن حَمْلُون مَوْن بَين فِي سُعُطْ فِرَامَ الْمِنَا طَا ابن عَنهَ وَدُورِينَ مَنسًا حَمْلِيا إِلَا مُفَالِحُو و تنابيدًا ن بنج لمع وفي و ويمز د آل الحيماري ابن عَبِيَ سَيْدًا يِهُ وَمِنْ لَسِيرُونَفُ عَالِلَ عَجَالِكَ ومرتب الناساف من عوابان ومن بفتالي إحبراء برعبنان مؤلادعاة الماعذانيك أسياط أبابهم وهم رؤسا أالك ببحان رايل فإخد بوسي وعزون هؤه والزعال أيرتم استاده وبجورسا والمناعد والبؤم الأولي الشه للتابي فتتناسبه والعشابرهم وتبيعي

مِأَسِّهِ أَلَخْمُرِ الجِيمِ لَهُ عُرِالِرَّبِعُ هُوَسِيفِرُ الْعُتَكَرِّبِ الفضا الأقل وتأم الله موسى فريرية سيناي فحبا الخمزة في البوم الأول الشهر التّابي من الشُّه والتّابية لَهُ رُوجِ مِن أَنْ وَرِمِضَ عَالِبُلا آرْفَعُوا حُمْلَةُ بَنِي إنترا العشا برهم ولنوب الإيم وإخصا المأ كارة كريكا جله مرئ بن بالنيرين سنة فضاعله كامن تخرج إلى كنسر سيانيل عصيف المنوسية الت و هارون وليكن معكم رَجُلُم بَكُلِ سَبُطٍ وَخُلِلُكَ لِرَجُلُ هُوَرِيْسُ ببب أبدو ماره أشمأ البجال لذين يعومون معكث من البيل المنصور من الديا وروي

لِعَسَّا بِرِمْ وَيَنْ لِلْآيَةِ مِإِخْصَالِلْ مُعَايِمِن اسْعِسَرِينَ سَنَهُ فَصَاعِلُهُ الْمُكُرِّخُ الْجَ فِلْكَابِ مَعْدُودُهُمْ لِسِبُطِجَادُ حَسَدٌ وَٱلْرَبُعُونَ ٱلْفَا وَسِيمِّا أَبْرُوحِيْسُونَ • بَنُوعِقُوجِ إِنْسَهُمْ لعشابرهم وينبئ بابيم بالحصا الأشما مِل بِنَعِيْزُرِينَ مَنْدُ فَصَاعِلُكُ كُلُّ حَارِيجِ بى لخىلىر مَغِدُ وحُدْ إِسْبَطِيهَ وَالْاَئِعَةُ وَسِبْعُونَ لَفًا وَسِتَ مِا يُرِيُّ بَيُو يِسَاحَار نسبه مراعسا إبرهن ويستا بالجصر بالحصا الاسما فران عشرت كاكاك خابح في لم يُنسِ عَدِي وَهُ السِيطِ يَا حَارِ أنعكة وحسون الفاواريج ماتذ يبنؤركو نسبه ملعشا بره ومكن اتا عميا خصاء

أبابه بإخصا الأشكامي انعشرينسكة فصَاعِلُ كُلْ حَلِيج فِي لَيْ يَشِيعُ عَلَيْ وَوَهُمْمَرِ لسطراوين سنة الماجهم كالمتواتقيق عَلَّهُ مُرْفِي بِرِيَّةِ مِنْنَايُ فَكَالَ بَنُورَا فِيالَ يك راينها الكيمك لعساره عديبالين بإخصارالأسمابكاجهم كأذكرم المعشرا سَنَةِ فَصَاعِدًا عُكَانِ عَالِحٍ فِي لَلْ يُسْمَعُ لَهُ مُ لسنطرا وبن سنة وكارتعون الماح س مِا يُعَ فِينُواللَّمْعُولَ لِيَسَبُّهُمْ الْعَسْ إِيرَامُ وَيَكْتِ أياتهم فاخضا المكتابكا جمم الحكا درموا رعشرين سنة فضاع كالمكاخل فيالجيير مغذود فإسبط شنغون يشقعة وتحسون ألغا وتكان ماية متنوج ادنسمة

فالمنش تغذو داوه ليبط بنتامين وَتُلَتُونَ اللَّهُ اوْ الْهُ عِلَيْهُ اللَّهِ الْمُودَ الْ يَسَبِهُمْ لِعَسَٰ إِبرِ فِي رَبِيْتِ مَا إِيمِ الْحِصَاءِ لَا مُعَافِرُونَ ابرِعِشْرِ برَسَنَة فَصَاعِدًا: كُلْحَانِح فِي الخينس مخدود وخ السنط و الراين ال وستوت لفا وسنعما أنب مبكوات يركسكم لعسايره وبنب ابايصم إخصا إراسمال مِن بِي عَشِرِينَ سَنَاةً فَصَاعِدًا نِصَالِحَ لَحَالِيمِ في الحينزمَ عَدُودُ وَهُ لِسِنْطِ أَسِّنَا وَأَحُدُ والتعور المشاويم سطاد ببؤنف إلينهم لِعَسًا بِرِجْ وَبَنْتِ أَبَابِيمْ بِإِحْصَالِلْ مُعَانِينَ ابْيِعِيْرِينَ سَنَدُ مُصَالِعالَا اللهُ كُلْحَاجِ فِي الخيس مخذود ومج لسنط نفنالي الثاكة ومو

الإسماء ما في عِسْرِينَ سَنَة فَصَاعِدًا الم كُلْحَانِ فَيُلْجَبِينِ مَعْدُ وَدُهُمْ لِسِنْطِ لِتُولُون سَبَعَةً وَحَسُونَ الْمُا ظُونِهِ مِا يُرِّهِ: بَنُولُوسُهُ فبنؤاإفرام سَبَهُ إِحدًا بِرِهِم فَيَتَتِ أَبَايِمُ بإخصاإلا ينمافرزان عشرين مكاعاله بكأ حابج فيلنن عندود وفرلسط إفرائم اَوْيَعُونَ الْمُأْوَحِيْسَ الْبَدِهُ بَنُوْلُمَكُنْ إِلَيْهُ لعَسَابِرِهِ وَيَبَتِ أَبَالِهِ مُرَادِ حَسَائِلًا سُعَادِاً مِنْ بْنِعِسْوِنْ مَسَدُ فَصَاعَدُ الْمُكَاتِحَادِجٌ فيلجتير مغدو وفخ لسنط منشا التثارب وَثَلَنُونَ الْعَاوَمِينَة إِنِ مِبُوا بِنَيَامِ إِنْ الْمِينَ مِنْ لعشابر وكنب كالمإيض بإخصا الأنتمام من بنعِسْرين سنة فصّاعِلُ حَالَ الله

تعلوك المسكر كرتم بعاريبته وفط يخدون وعوالند بنزلون وورجيله فمعنا كرينة مِعْ بِرُولِدِ مَنْصِنُونَهُ وَأَيْ إَخْبَيْكِ نَعَلَمُ لَلْهِ فكيفتان وليرا والسرايا كالسبط فعشاره وَعَلِي عِلْمُ عَلَ جُهُونِي مِنْ وَاللَّهُ وَالدُّولَ يَجُرُونَ حَوَالْيَسْتِ السِّهَادَة لِيلَالْكُونَ سَحَظُاعَلَى جَمَاعَةُ بِنِي إِسْرَ إِيلَ وَاللَّبُوالِيُونَ تَعْفِطُونَ حِرَاسَةُ مِسْكِلُ السَّهُ احْدِد ، فَصَيْعَ بَنُوانِيْزِلِلْ بجيع مالمتوادلة ببرموسي وكراتنه موسى وَهُوْرِنَ قَائِلًا عُلَيْ كُلُ رَجِوا عَلَى عَلَيْهِ بِعَلَالِمَاتِ لِنُوتِ أَبَائِمِهِ ثُرِبَيْرِكُ مُوَالِسَرِيلُ فَسَأَلَهُ حِنَّا المخضرة حَوَالْدِيَ بَرْلُونَ وَالْنَا لِلُونَ فِي المشرعة عنكر مودالخوسه

الْفَاوُارْبَعِمِايُدُ مُعُولِا الْمُعَدُودُونَ الْلِيْنِ عَدَّهُم مُوسِي وَهَيُرُوبَ وَأَشْرَاف بَيْ إِنْسُرَامِل الابنيك شررحلا كأواجد منهمن تريف بينت آبايد وكان مرعكة منهم منسومالي بَيْتِ مُا يُدْمِن فِي عِشْرِينَ سَنَدُ لِعَمَاعِكُ الْ ؚڡمٙؿٚۼؙڿڔۣڿڿؽۅۺؚڡؿ<sub>ؙۣۯ</sub>ڣڵٳڷڂۿڵۿؙؙۿ سِيتِ مِالِنَدُ ٱلْفَ وَنَلْئَهُ ٱلْآمِ وَحَسْمِا بُرَوْضُوُ فأما اللنوابتون فأبعبد وافيم ليبنط المايمم الفص (النَّالِي المُحَكِ الِتَدْمُوسَى الله أَمَّاسِبُطُ لَيْوِي فِ الْ معُرُو وَلا عَرْفَعَ خُلْتُهُمْ فِيمَا يَتِنَ بَيْنِ استرايان وأنب فوتل التوانيين على سُنْكِنَ الشهادية وأثبير وبجيج مالة فأثن

سنط شمعون وسرافهم شاومة إيراق صوا سَدَايه وَعَدَدُجَيْسًا بِسْعَةُ وَحُسُنِ ألفاؤنكلات مائئة وإلى جأبير سنطجه وَسَرِيعُهُمُ الْمَاسَافِ سُوَعُولِينُ وَعَكِرَ جَنِينِهِ وَخَسَنَهُ وَأَرْبَعُونَ ٱلْفَاوَسِيمَا عِبَهِ وتحميكون فكالكجبع عشير واوبين مِيَدِ الْفِ وَاحِدُ وَحَسُونِ الْفُ اوَالِنَعِالَةِ وَحَمْسُونَ لِجُبُوشِهِمْ يَرْحَانُونَ عَانِيًا ﴿ وَيَرْحَلُ خِيَا الْمُنصَعَسَلُواللَّهُ الْمِينِ فِي مُنْظِلْمُ مَالَةً وَكِمَا هُمْ يَنْزِلُونَ كُنَّ لِكَ يَرْحُلُونِ كُلُّوا حِيدٍ فِي مَكَ إِنْدُورِ عِلْمَ أَوْ وَعِلْمَ عَنْدُ الْوُرْآبِ مُر كجنونيهم في المنزب وسريعهم الناسلا ابن عَبْمَ وُحد ؛ وَعَلَادُ جَلْسِنْمِ الْأَنْعُونَاكَ

وَسِّرِينِ بِيهِ مُخْسُولَ بِنَعَ بِينَا دَابُ وَعَلَحُ جَيْسِيمُ الْمِنْعَةَ وَسَنْعُونَكُ الْفَاوَسِتِ مِلْفَتْهُ والثاذلوك إلاجابيد سنطياحان وسيفخ تَقْتَايِلَ يُحْصُوعًا أَرْ وَعَلَ لَا جَلْسِنَهُ وَالْاَنْعَالُهُ وَجَمْسُونِ الْفِاوَلِيْ الْمِيْدِينِهِ رَيُولُونَ وَسَرِيعُم الْيَابُ بِنِ جَبَالُونَ وَعَلَيْهُ جِنْيِسِم سَنْعَادُوَحَسُورًا لَفَاقًا أَنْعِمِالُهُ فَكِ الْكَجْبِيعِ عَلَا عَسْكِرِ عَسْكِرِ عَصُودًا مِمالِكُ الف وتمَّانُونَ العُاوَسِنَّةُ ٱلافٍ وَالْاَعُمِلَةِ كجيوشه مروم أولاير كون وعانعشار رَاوِيبِينَ فِي لَمِنُوبِ لِيُهِوسِّيمَ، وَشَرِيفُهُ مِ اليصورين شذياو ووقوع لحجينيدستة وَالْاِيعُونَ الْعَا وَجَمْسِ إِبَدِ وَالنَّازِلُونَ إِلِيَّالْيِهِ

سِنْطُأْسِٰ وَتَنْفُهُ فَعَيَا بِلِينَ عَزْلِن وَعَلَا جَيْسِهِ احدَوَا لَا يَعُونَ الْمُاوَحْسِ مِا يَدِهِ والحجانيد سنظ نفنالي وسربعهم لجرا انئ عَبْنَان ، وعَلَهُ حَلْسُهُ عَلَانَهُ وَخَيْنُ ٱلْفَاوَالْاِعِمِائِبَةِ وَلَالِكَجَمِيعُ عَسْكَرِ حان مينية وسنعة وجسوطالما وست مِا يَدُونُ وَبَرْحَالُونَا حِرًا لاعْلَامِهِ فَ هُوَامِعُلُودُ بَيْخِ الْمُرَادِلُ لِمِبُوتِ أَبَارِهِمْ أَجُمُ لِهُ عَلَيْهُ عَلَكِمْ العَسَاكِرَ لِحُيُوشِمُ سِمِّا يَهُ ٱلْفِحَ لِلْبُهُ لَكَافٍ وَحَسَما لَهُ فَحْسُونَ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالل لَمْ يَحْصَوْ الْحِ حَلَّةِ مِنْ إِنْهِ إِلَا كَا أَثْرُ اللَّهُ مُوسَى عُرِّصَتِع بَنُوالِيْرَ إِلَّهِم مَا أَمْرَ اللهُ بدِمُوسَيْ لَذَالَ مَرْكُوا وَاغَلَامِمَ وَلَدَ الْحَ

وَجَسْمِ اللَّهِ وَإِلَى جَانِيهِ سِنْطَمَنْتُ ا وسريعهم خليا النيفذ اصونوع كدد جَلْسِنْ النِّنَانِ وَثَلْتُونَ لَلْمَا وَمِالِيَّانِ وَلِلَّهِ حَاسِد سِنظ بِنيَامِين وَسُرِيغُم أَمِدَانَ ابر جذعون وعد جلينو جميسة وَيَلا بِوُنَ ٱلْمُنَا وَالْرِيَعِ مِائِدٌ فِلَا لَكَ مَمِع عِسْكَرَافِرُامِمِائِدَالْفِ عَمَّادِيدَ ٱلافِحَيَالَةُ المحبوينيه مرفئ رحلوك تالنا بوعلى عسكر حَانِ فِي السِّمَالِ كَيُوسِينُ وَسِرِيفُهُ وَالْجَعَادَ ابن عَيْ سَلَاكِ وَعَلَا لَحِهِ الْمِنْ الْحِيسِةِ إِنْسَادِ فِيسِوْ ألفاق سنعيا يمة وإلح كابرد سنطاقينان وسريعهم فغعابان عجران وعد وحيسه أحَلُ وَأُرْلِعُونَ أَلْفًا وَحَسْمِا يُدُو إِلَيْ جَانِيدٍ

جِدْمَةَ الْمُسْكِنُ وَيُخْفِظُوا جَبِيعُ أَيْدَجُإِ المخضة وتخيف ببياس إآن ويخير موا حِدْمَهُ وَالْدُفَعَ اللَّيْوَ إِيثَارِتَ إِيْ هَـُرُونَ وَيَكِيهِهِ مُسْلِمُونَ فَمْ مُغَظِّ وَلَدُمِنْ يَكَايَرُالُ وَوَكِلَ هَارُونَ وَيَذِيدِ مِنْكُوا أَنْ يَحْفَظُوا الْمَامَةُمُ وَأَيُ أَخْنِي نَقَدُهُ إِلَيْهَا فَلَيْفَتَا أَنْ يُخِكِّمُ التَّلَهُ مُوسَيِّقًا عِلاَهُ إِلَيِّي قَدْ أَحِيرِتُ اللَّهُ وَإِلَيْكِ مِن بَهُ إِنْ رَايِلَ بَدَلَكُ لِي كُلِي مِنْ الْمِي رَجِمِينَ بَنِي إِنْ مَرَابِكُ فَبَصِيرُوكَ آفِلَ لَلْمَوْ الْبِيونِ ، لأنَّ لِيَالِيَّ فِي بَوْمِهُ الْكُالْكِرِ فَأَرْضَ مِضِرَاقُدَسْتَ إِنْ أَيْرُونِي أَيِنرَ الْمِنْ إِنْسَانِ ٳڵڰڡؘؚؠؽڐؚؠۘڹۅٛٮۅؙٮٙڵٙٳۜڽٵٛڗۺۜؿؙۼؙڰڵڔؙٳۺؖؽٷ؆ ڡٵؠڵڮڡڐؠؙڿڸڹۅڮڶؠؿڹٲؠٳؠؚؠ؞ۅۣٛۼڶڶٳؠڔۿ

وَحَلُواكُلِ سِبْطِلِعَسَا بِرِضِكَ لِيُوتِ أَبَايِم وهراه بسنه موسيح هرون في وقيب خِطَابِ للهِ الْوَسِي فَي مِنْ يَهْ إِسْمِينَا مِنْ وَهَلِهُ اسمائيك هنرون ما داماليك وأبيهوا والعازان وآنتاما وهيا أسمابي هرون الأبتذ المنسوخين المدتكا فلجهم لِلإِمَامَة وَعِاتَ نَادَاتَ وَإِيهُ وَإِمام اللهِ عَاقِرً مَا نَا رَأَعُ وَيِنَّدُ المام اللَّهِ فِي رَيْدُ اللَّهِ وَلَمْ فَهِ كُونَ مُوالِمُ إِلَّمَا رَاوَالِمُلَا بحضرة هدرون أبيهما فكأم إنتد موسى فالملا على مسنط ليوى فقعهم امام مرون الإنام ليخالم وهنو تخفظ المخفظ م وعَغْفُظِ لِلْمَاعَة إِمَامِ خِمَا الْمُحْضَرُ وَعُزُوا

المشنك وللجنا وعشاؤه وسذبابحيا المخضّ وقَلَعَ السُّرَادِنِ وَسَنْ عَالِهِ الْذِي على لسنكن وعلى للذيج مستديرًا وألطناها وسابرخ فستها ولقهات عينبرة عثرام وَعَسِّنْهُ فَا يَصْهَا أَزْفَعَسِنْهُ وَهُ حَبُرُولِ وَعِيْرُقُ عَزْيَا إِنْ هَا إِنْ عَلِيهِ عَبِنَا أَثُرُهُ بِالْحِصَالِكُ فَكُرْمِي ابن فَهُرِوْصَاعِلًا ثَمَّا بِبِهِ ٱلْأِبِ وَسُمِّمًا يُدِّ حَافِظُوا عَنْفِطَ الْعُدُنُ وَعِنَا بِرَهُم بَبْرِلُونَ إلكجابيب للسنك والخنوب والربف أيبعسنا برفقات البصافان برعزها بيل مُحِعْظُمِ لِلصَّندُونِ وَلَكَابُكُهُ وَالْنَالُةُ وَلَلْكُنْ عُنُوا وَالِي الْعُدُرِ إِلَيْ يَسْبِحَدِي وَوَ يعاد السيروجيع خذبتهم فأسياف

كُلَّ وَكِرْمِ إِن شَهْرِ فَصِاعِلًا بَعَنَّ مُمْ فَعَدَّهُمْ مُوسَى عَلِي فَوْلِ اللَّهِ مَا امْرَافِكُلُ هُو آلِبَهُ لِهِ بِاسْمَائِيمْ جَنْرَسُونَ وَقَصَات وَمَوَارِي وَهَدَ إِن إِنْهُمَا بِهِ حَيْرَتُ وَنَ لِبَيْ وَسَمَّعِي لِقَبَالِهِمَا وَمَنُوفَهُ آن لِعَسَايِرِهِمْ عَمَرًا مُ ويصهاد ومحررون وعزبابل والنيئ والإ لِعِينَا يُرْهِمَا مُحَرِّرٌ فَيُوشِيٰ هُرَرَّةٍ عَسَالِهِ رُ اللبوانيتين ليبب آبا بمركجة زمنون عسرت لِيَبِي وَعَشَا إِبِرِسَمْعِ ﴿ هَالِهِ عَسَا إِبْرُهُمُ عَلَيْهُمُ بإخصا كاذكرمل بنشره صالعدا سنبعة الإف ويخسمانية وعسايرهم بَنْزِلُونَ وَرَاللَّهُ حَرَبُّ لِلْمُ الْمُعْرِبِ وَرَاللَّهُ الْمُعْرِبِ وَرَبُّوا لَمُ الْمُعْرِبِ وَرَبُّوا لَمُ الباساف بن لابان وحفظهم ن جبارالحضر

جَيع عَدَد اللَّيُوانِينَ لَكِ بِنَ عَبَّ فَمُ مُوسَى وَحَرُوبَ إِنْنَانِ وَعِنْهُ وَثَالُمًا الْإِنْصَا النَّالِثُ مُنْ كَالَمُ اللَّهُ مُوسَى عُكَالَ إِسَّ <َ كِرَهِنِهِ إِنْهُ إِلَا مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِيْرِ فِصَاعِدًا لِمَا اللَّهِ مِنْ الْمِنْ اللَّ وَإِنْ عِي أَخْصِالِهُمَا بِمِنْ وَخَذَا لِلْوَانِينَ ٱنَاالْمُنْهُ مَدَاكُلْ إِنِي كُنِي الْمُرَالِيُ وَعُمَامِمُ مَدَلِكُلِي حَرِينَ عَمَا بِمِ بَنِي الْمُرْلِكِ وَعُلِمُ مُوسَى كُ الْمُرَانِينِ الْمُمَ الْمُرَانِينَ فَكَالَ كُمُّالَ كُمُّالَ كُمُّالًا فَكُالَ كُمُّالًا فَكُالِ كُمُالًا فِي الْمِينِ الْمُرَالِقِينِ فَكَالِنَ كُلِّ لِلْمُرْفِقِينِ الْمُعَلِّفِينِ الْمُمَالِقِينِ فَكَالِنَ كُلِّ لِلْمُرْفِقِينِ الْمُعَلِّفِينِ الْمُعَلِّمِينِ الْمُعَلِّمِينِ الْمُعَلِّمِينِ الْمُعَلِّمِينِ الْمُعَلِّمِينِ الْمُعَلِّمِينِ الْمُعَلِّمِينِ الْمُعَلِّمِينِ الْمُعَلِّمِينِ اللهِ وَمُعَالِمِينِ الْمُعَلِّمِينِ اللهِ اللهِ وَمُعَالِمِينِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ا كنالك إغنين فيعشر فألفا فماينان فظائه وَسَنِعِينَ وَكِيالُ اللَّهُ مُوسَى فَالْمُرْمُوسَى فَالْمُرْمِحُدُ اللَّوَانِينَ مَدَاكُمُ لِمُ مِنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَالَةً اللَّهُ وَمَالَةً اللَّهُ وَمَالَةً اللَّهُ وَمَالَةً اللَّهُ وَمَالِمًا مُا اللَّهُ وَالْبِيارَةُ لَا اللَّهُ وَالْبِيارَةُ لَا اللَّهُ وَالْبِيارَةُ لَا اللَّهُ وَالْبِيارَةُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُوالِمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَاللَّهُ وَاللَّالِمُ ا

الشراف للبوابية العاذارين مكروت الإمام موتان كافط حفاط الفكن والمؤاد عظير المالى وعيسة وأهموشي ها تاب عيسا يتواه عَدْمُ مِإِخْصَالِكَ إِنْ إِنْ مَهْرِهُ صَاعِدًا إِسْتَهُ أَلَهُ وَمِانِبَانِ وَمُنَرِهِ فَهُمْ صُورِيا لِنَ أَبْعَالِيل وَيَبْرِلُونَ إِلَى جَانِيلِكُ مَا لَا وَعَكَالًا حفظ بعى مترارى تخامج الشكن والفاحة وعملة وفواعده وطاليبيه وجنير وَعُمُكِ السُّرَادِ وَمُسْتَدِيرًا يَوْفَوَ أَعِدِهَا وَأَوْنَاوُا وإطناعها والتازلونكما مراكسنة الماوحيا المخضر في المنترق مُوسِي وَهَا رُونِ وَإِنَّاهُ حافظ تحفظ العدس فريح عط مني المرابان وَأَيُ أَخْسِينَ مُعَدِّمُ إِلَى الْكَفَلَيْفَتَانَ فَلِدَاكَ

إِلَى انِ حَسِينَ سَنَةُ كُلُمَ نَالُحُلُ لِكُ الحضن التغرصناعة فيخبا الخضر وفاب خِذِمَةُ لَئِي فَات فِيجِهَ إِللَّهُ صُرِفًا لُكُ الافداس وَيَذِي الْمُحَالِقِ وَلَ وَبَوْءً عِلْدَ رجبالانسار فعادروك لتحفلهنور ويعظون بدِصندور الشَّمَا وَكُانُعُظُونَ بجلود كارس وينسطون فوقة مؤما جُلْنُهُ النَّمَا عِينَ وَيُصَلِّحُونَ وَيُصَلِّحُونَ وَهُوفَا وَالْمُ فانسطون على المائكة المؤتخمة تؤب إسماريمون وتخفلون عليبالفيصاع والت والملاعن فمدام الرتزوالي الأام بكؤن عكنها ووياسطون عليولؤ كالصبع قرم و ويعظونها بعشا جاؤد كارس

ابتير وأماور المائنين والتكنتر والشبوي الزَّابُدِينَ عَلِمَالُمُنُوانِيَةِ بَنْ يُرْبُكُونِهُ فِي السَّرَاءِ أَنْ فخذخمس أمنا قل لكاحن فيمنهم متعال القِدُرُ كُلِّ مُعَالِعِسْهُ وَنَدَ الْفِكَةِ وَالْحُ مَعِ العضر المصرون ويدوينا الماصلين عَلِيهِمْ وَالْحَدَّمُوسَى فَصَيْدُ الْفِيلَامِسَ مُعَلِّي اللَّيوانِين مِن وَرَبِينَ اللَّيوانِينَ مِن وَرَبِينِ اللَّيوانِينَ اللَّي اَخِدْتِلْنَالِيْضَةُ وَهِيَّالِفُ وَتَلْخِاتُهُ وتحشنة وسبعوى بنفالا بمنفال لفارس وَ وَ يَعْمُ إِلَّا هُلُرُونَ وَبَلِيْهُ مُنَّاكُمُ فُولُ اللَّهِ كالمرون عم كالمراشة موسى وهارون فالله ازفعاج الديني فيات من يوليوي المثالة وَبُنُوتِ أَيَا عِيمَ مِن إِنْ لَكُنِينَ سَيَة فَصَاعِلًا

ارَّحُوَانَ وَيَحْعَلُواعَلَيْهِ جَمِيمَ أَنْبَيْهِ لَلَّي عَيْدِمُونَ عَلَيهِ عِصَاء الْمُعَامِرُولَ لَمُنَا يَسِ وَالْجَارِفِ وَالْكُرُ إِنِيتُ وَسَاءُ وَالْبَدِّ الْمِنْعُ وَيَسْمُ طُواعَلَمْ دِعْمَا حُاوُدُ وَ ايمانَ وَيُصَلِّحُوا دُهُوفَا وَالْمُولِكُ وَالْمُحَالِمُ الْمُرْفِلُ وَمَوَةُ مِنْ مُعَظِيدًا لَقَلُنُ وَجَمِيعُ أَلِيْكِهِ عِنْدَ رَجِيلِ الْعَشِيرُ مُنْعِنْدُ عَلِكُ يَلْحِلُ بِنُوضًا مِن بِيُجِلُو مُهَا فِي إِيدُ نُوامِن الْفُكُرُ لِ تَمُوتُونَ مُعَلِاً صِفَلاً حَمْلَ بَعِينَاتَ لَجْبَا الْحِضِ وَرُكَالَةِ الْعَازَارِيَ عَرُونَ لَجْبَا الْحِضِ وَرُكَالَةِ الْعَازَارِيَ عَرُونَ الإِمَامِرُ وَ فَرَالُاضِاءُ وَعَهُورًا لَأَضِمًا فَ وَقَدِيَّهُ الدَّاتِمُ وَدُفِي لَهُمْ مُعَلِّلِكَ وكاله المنكان وكيع تابيوس

وَيُصَلِّحُونَ دُهُوِقَكُ وَلَيَا خُدُوانَوْبَ اسِمَا يَحُونَ فَيُعَظُّو إِبِدِمَنَا رَدَّ الْإِصَافَة " مِسْرُجِهَا وَكَلَالِهِ فَا وَمُسَارِجِهَا وَكُلالِهِ فَا وَمُسَارِجِهَا وَكُلالِهِ فَا وَمُسَارِجِهَا وَكُلالِهِ فَا وَمُسَارِجِهَا وَكُلالِهِ فَا وَمُسَارِجِهَا وَمُسَارِجِهَا وَمُسَارِجِهِ الْمُؤْجِدِ أنبتة ذهنها التي تخلي وتقابها وفخفؤنا هِي وَجِيجُ إِنْهُ مِنْ الْمُخْتَا فِي مِنْ الْمُحَالُودِ وَ الرَّسَ وَيَضَعُوا ذَاكَ عَلِي الدِّهُونُ وَعَلَى مَالَ مُ الدَّهَبُ فَلْيَسْطُ وَلَوْبَ أَسْمَا عَوْبَ وبعنظوي بغيثا بحلود مارت فأنتلو د فوقة الخاد الجيم النه المالكة البخ تغاير ون عِملِ لقد من فَيَعُمُ لَوْمًا العن منون المناعد المؤلفظ عا بغشا بخلود ارش وكضعوها علاالذهق وجريدة والملاع توبسط الكيراؤب

وَخِيْدًا لِخَصْرُ وَعِنْكُاهُ وَعِنْنَا الدَّارِينَ الَّذِي عَلَيْهِم نَ فَوَقَ وَيَسْتُونَا لِهِ جَالِلْكُ عَمِ وفلق الشرادق وسائركا والكري على المتنكن وعلى لانج مسيديرة واطناعها وسَإِ النِّبِهِ خِلْبَتِهُا تَكُلَّمُ ايصْلُهُ لَهَا هُمَّ تخدمون فردغلا فؤلهارون وتريث بكون جميد حدام لا يتي جمر سون ون حمله وسارع لمن ووكالاعليه مريحه جبيع حمله مزهالغ خالفك عساليرائي حيرسون فرجيا المخضرة معطما عك ببرابتامارين حنرون الإمام وتسوام لاي لعستار ورويوبالإيم فعلام منابي تَلْنِينَ سَنَةٍ فَصَاعِلًا ﴿ الْإِلْنِ حَسِينَ سَنَهُ

الْفُدْسِ وَأَبِبِيَةٍ بُمُرَّكُ لِمَدْدِينَهُ مُوسَى حَهُونَ قَاءُلا ، لا تَعْظَعُ اسِبْطَ بِي فِمُاتِ فِيْنَ الليوابيين بالصنعابيم هكره التج عَيْوَن بِعِيَاوَلَا مَوْتُونَ إِدُبُوهِم إَلَى <u>ۼٳۻٙٳ؆ٚڡۘ۫ۘۘڒٳ؈ؙؠۮڂڒۿٷۅٮۅٙڸٷۿؙ</u> وفولونفغ كأولجد بمنتاكم جالمتيك ويحملا ولابذخاوا فينظر واعتلا تعطيب الفُدَيْنُ فِيمُونُونَ مُنْ صَكُمُ ٱلمَّلَدُ مُوسَىٰ فَإِلَّهُ ارفع خلا بيئ جبر سون فالضالبتي المايم وعساليره بران لأنين سنبه فصاعلا فإلى وخنسار سنة تعلم من إنحا للجنيز لحدمة حباء المخضر وكايو جِلْ عَلَى عِلْوَ خَلَا اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّ

عَدَ دُهُ لِعُمَا بِرَهِ أَلْفَيْ وَسَنِعِ مِلْيَةٍ وَفَيْنَا فيعنبا المخضر الدرع أنوشم فاحتروك عَرِيْكُمْ ِرَأُمْدِي عَلِيدِهُ وَمَنِي وَمَعِيلُ وَحُوبِي خيرتنون لعسايره وكبالكايم بمن الن الناس من المناه المالي المناس المنسال سَنَهُ كُارُ اخِالِهُ مُسْ لَلَهُ مُهُ وَجَمَا الْعُصْرُ الفاب وستمائز وللإبن مطؤلان فالمودو عَسَا بِربي جَنْرَشُونَ كَاعَام الْفِحَ الخضر الذيئ وأويئ وعرون كالمر الله وَمُعَدُ وَهُ واعْسَالِ بَعِي رَادِي لَمُنَادِ وَيَدِبُ ابْلِصِهُ وَمُورِ إِنْ كُلُّيْنِ مِنْ لَا فَصَاعِلُهُ

كأمزية خوالجنبز الخيابة بإلخفي وهار وفط خاوير وسارع لهمون جار المخصر بعقام المستر فأمها جدوا علاه وَفُواعِكُ وَعُهُوالشُّرُ وَيُسْتَدِيبِ وَالْهُ وَفُواعِدِهَا وَأَرْمًا فِيهِ أَنْوَاطُنَا بِعَا، وَتَجْبِج أنبنهأ بوسأ براغالها وعذوا بالنم جميع إبدا حفط خلم كالع خامة عشارة بني مرارى في في إلى المخضر على على ابتامارا بن هنرون الإيام فع مُوسَيِّي وَهُرُونِ وَأَسْرَافِ لِمُأْعَدَ مَحِيثَان لعَسَارِهِ لِمَدِينًا عَالِمِهِ وَمِنْ أَبْرِ ثَالِيَانِ سَمَاهُ فصاعدا والكاز حسان ساز كالم الدَّاحِلِيرِ لِهُ يُرْخِلِ رَمُدِجِمَا الْحُضِرُونِكُانَ

وَكُمْ الْمُلَدُ مُوسَيِّعًا عُلاَ يَمْنَ يَجَالِينَ إِلَيْ مرسوري ورسي المرايل ا بَنُوَا إِنْهُ إِنْ وَنَفُو هُمُ الْكُوْارِجِ الْعِمَا كَالْمُرَانِيْنُ مُوسَى الْكُوارِجِ الْعِمَا كَالْمُرَانِيْنُ مُوسَى الْمُرَانِيِ المتمال الفضي الخامس الله موسى قابلا قال في المنظمة المنظم خسفا وتدفع الأوظامة وإنا كأكر

إِلَى الْ خَرْسِينَ سَنَادُ أَكُلُحَ احِرِا فِي الْحَيْرُ ڵڵڿڒڝؙڐٷڿؠٵٙۥٳڵۼۻ؞ٛٷڮٳؽؙۼۮۅڎۅۼ ڸۼۺٳ؞ڔۼۣؠڵؾؘڎٳؙڒڣۣۅؘڝٳۺؽؽۿٷڵؠۼڵۅ؞ عَيْدا بِرَبْنِي وَارِي لَكْدِيرَعَ عَلَيْهِ سِي وَهُوْهِ مِامَرُ أَنْتُوبِيدِ مُونِينَ كَالْمُعَلَّهُ وَمَنَى كَالْمُعَلَّهُ وَمِنْ الْمُعَلَّمُ وَمِنْ الْمُلْكِلِيلُ اللهِ الْمُلْكِلِيلُ اللهِ الْمُلْكِلِيلُ اللهِ الل مَ لِللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُدِّيلُ وَمُعَالِمَ وَمُعَالِمُ الْمُعْرَامِينَ البي المسية فصاعدا إلى برحمومان عملا كُلُّحُ إِذِ الْمُحْدِرِمُ خِلْمُهُ عُلِّ وَحَلَّمَهُ مَلَّى في جِنَاءِ الْمُحْدِرِ فِكَانَ مِعْدُ وَهُرِّ بَالِيمَا الْمُحْدِرِ فَحْسِما يُدِومُ إِن إِنْ إِنْ اللَّهُ عَلَامٌ لِمُ اللَّهِ مُوسَى الله المُوالِّنَةُ إِلَيْهِ عَلَى مِنْ اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ ال

زوْجَنِدِ وَهِي عَامِرُ نَجِسُهُ وَلَيَا أَنِ دُالَكَ الرجل وخرب إلى لإمان وتاب بعنوانها مَعَمَّا عُسْرُوبَ يَرِّمِن وَ فِيوِ السَّعِينِ الْأَصْلُ عَلَيْهَا دُهِيًّا وَلَا يَعْمَلُ عَلَيْهَا لِمِانًّا لِإِنَّا لَا يُصَّا حُرُبِانَ الغِيرَة مُدَكِّرُ الدَّيْوَبِ وَيُعَيِّدِهَا الإيام وينقيما أميام المتب وعاخلانام مِ لِلْأَلِلُهُ الْمُعَرِّسِ فِي الْمِلَاحِيَّةِ وَمِوَالَةً الْمِ الذِي لَوْنَ فِي رَجِيَةٍ لِلْسَلِّمِ الْحَدِدُ وَمِلْقِي الذِي لَوْنَ فِي رَجِيَةٍ لِلْسَلِّمِ الْحَدِدُ وَمِلْقِي في المنّاء وبعيمها المّام لِعَليه وبكينف بالماء ويجعر كالكوتها وكان الدرونا والعاق واختك في بإية الما الثرافي ويحلفها عَايِلُاإِن كَان مُعَالِمُ وَصَالِحُمَانُ وَالْحَدِدِ فِي الخجاسة غيرزوجان فابرى مرطلالا

لِمُظِلُومٍ وَلِيُّ لِيَرُوَ الطَّلَامَةَ إِلَيْدٍ عَلَيْكُنُ الظلامة المأخ ودة بشروه للإماهج لَبْسِّ لَا عُفْرُ إِن الَّذِي لِينْ عَعْدُ مُرْجِعَتُهُ وَكُيكُ كفعة مرجيع فكارب كانترابل الثي يُعَرِّبُونِهُمُ الْمِلْمُ الْمِنْكُونُ فَكُلُّ الْمِرِيَّةُ يكون امرا فأفاسه إلىم فإلى لامام الذي يَدُنِعُهَا لِلَّوْنَ لَهُ مُرْكِحًا إِلَيْهُمُوسَيْ عَائِلُهُ فَالِيَهِ إِنهِ إِلَا كُنْ رَجُلُ حَافَتَ الْجُنَّ وَلَكُنْتُ بِدِيْكُ الْمِرَانِ ضَاحِمُ إِلَيْ الْحِلْمُ الْمِثَا السال وجهي التعزيق الماالة وهيجيه أولين غليها شاهد والانضية وعارعلنبرن الغارة فعارعلنهاوي بجسة اوعبرعليدرخ العبرة فعارعلى

خِلِكَ بِسْقِيهَا الْمُأْتُمُ أَمُ الْمُقَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ ال كانت قاء تحسنت وتلكني وجها اللا وَحَلْقِهِ الْمُوْلِ مُؤْوَّرُمُ مَظِهُ أَفْسَفَظَتْ وركمانع صارت لعنظف كالمنى فتماوا النظر المالية امراه عن وجها فتنتب واورجيل يخظر بياله وايعابره فكالأعلاف ي فَلَيْعِينَا امْأَهُ اللَّهِ وَيُضِعُ عَالِكُومَا جبع مناع النياعة حق بترا الرجل ين الوزيرة بال الانتظاء على ولاها الفضف التأدر وكالتدوي فالملاف منويق إسم المفاعلان أي رخ ال

المير المخق وإن كنت قلحدت الأعكر رُوْجِكَ وَتُجَسَّبُ بِلِي وَجَعَاعَ أَنَّهُ فِيجِ مُصَاحِعَتَهُ مُعَلِّفِهَا عَلِي الْكَالِي مِلْ اللَّعْمَامُ وَيَعَولُ هَا يَعْمَلُ فِاللَّهِ لَعِيدًا وَجَرِجَهُ يَأْتُ فَوْيِلَ عِنْعَالِ اللَّهُ وَلَكِيلَ الْمُعَالِدُ وَالْمَالِدِ وَآرِمًا مُواكُلُ إِدِ الْمَخْطُ فَكُلَّالُمُ الْمُعْدِينِ المعابك فيورم البطن ويسعط الورك وتعولا لامراء أوار المراج والمتنافي عَدِهِ اللَّغَنَاتِ وَجِعَتَامِهِ وَيَعَوُهُ بِالْمُأَا المرت ويشقيها الكالما المخون فيذخل فتهامرا وبالخدين لمعاويان العارة ويخزلذ أمام التسوك فكتخذ الالذج ويقبض منه ويقبره على المنته مؤتها

قَانِ مَاتَ مَعَهُ مَيْنَيُّ مَعَنَدُ أَرْجَعُ فَلَدُّ فَعَمْلُ اللَّهُ فَعَلَّا فطع أوَلَسُكِذَ عَلِيْ إِنْ أَعَمُهِ وَفِي طره يود إك والنوم القابع علعيه وفي المؤمر النام بي التي بفرق عمام المؤ مرجيء مام إلى لأمام إلى أب حِدَا الْحَمَّةُ بعال حديقا دكاء والأخرصعيلة ولينتعن عندما الخطاف المرمبي ويقلون البه في دَلِكَ الْبُوْفِرُ وَيُعْتَشِكُ بِنِهِ أَيَّامُ سُكِلِهِ مِنَالِقِهِ بخرل بسسبه لغزاد الإنخ كالتكم الأقلى تَسْفُطُلْا بَحْتَرَ بِهُلَا وَهِدِهِ بِنَرِيعِ \* النَّاسِكُ فِي وَمِ كَالْشُهُ عِيدِ بِهِ الْحَارِ حَيَا الْمُحْصَرُ فَيَعَرِّ فَيَعَ مِنْ فَرَانَا بِلَيْنَ حَمَالُا الْسَلَيْدِ الْمُحْتِمَةُ وَحَلَا إِنْنَ الْسَلَيْدَ الْصِيحَةُ فَعِيمًا الْمُحْتِمَةُ الْمُحْتِمَةُ الْمُحْتِمَةُ الْمُحْتَمِنَةً الْمُحْتَمِدَةً اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

امْرَايَ سَعَعَ دُونِسُكِ لِلْمَسْكُ لِيَسْكُ لِنَهِذِ فَلِنْكُ مَنْ لَمْزُ وَمِنَ لَيْنِهِمْ وَلَا يَسْرِي عَلَا جَلْحَ زِوْلًا عَلِينَ عِنْ وَلَالْمَامَ مَنْ كُلُّ مَنْ الْعِلْمَ وَلَا مَا كُلُّ عِنْهَا وَظِيًّا وَلَا مِا لِيدًا مِعْلِلًا اللَّهِ مُسُلِد لا عَاكُمْ عَلَى الْعَالَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ وَمُونِ الْعَرْضِ وَإِلَّى الْحَجْ وَطُولًا فَأَنَّى اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْع نسِيدولا مُرْمُوسًا عَرِّانِسِدُ إِلَى اَنْ مِنْ الأباعراليق سكما بتذعبكون معكما ويربي وع بنغروائيها وطول تاربيبله بِللهِ الْأَيْكُ وَلِلْكِحَضَرُ هُ مَدِينٍ حَتَى إِبِيهُ والمدواجيد والحيد لاستعريه مُونِفِ مُن اللَّهُ لَكُ الدُّر مُ بَدِعَ لِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كذال كالأمسك وهومعن تابة

الْإِمَّامُ يَخْزِيكًا لِمُعَامِلُونِهِ وَلِيكِنَ قُلْكِمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل مَعَ فَضِ المَعَيِّرِيكِ وسَاق الرَّيْعَة وتعَلَطُلِّ يشن التاسك تخترا بعادة شريعه كمئ كال اَنْ يَلُونِكُ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل سِوَيَ مَا نَنَا لَهُ يَرُهُ وَوَلَيْكُنْ وَالْتِكُنْ وَالْتِيمِ فَلَا لِمُلْغُ نُسُيِكِهِ بَصُمُّهُ إِلَيْمُ بِعَدِ النَّسُكِ مُعْرَاكِمُ الْمُسْكِ المتكار أوسي فالمراء موفودن وبيدوفا بالان كَذَا سُارِكُوْ الْمِحْ إِسْرِ إِيكَا لِلَّهِ مِنْ يُبَارِكُكُ اللَّهُ ويخفظك وبجيئ وجمه علىك وبروك وَيَرْبِعُ وَجَهِهُ إِلَيْكَ وَيُصَيِّرُ لِكَالِسَلَامِنَ فيتلون اسمي عَلَى بَهِ إِنْهِ إِنْ أَنَّا أَبَّا رِلْهُ الفُصُ (السّابع وفي نوم مُراع مُونِي

لِلذِّكَاةِ وَكُنْشًا صِيعًا لِذَجِ السَّالَامَةِ. وَسَافِظِرِجُوادِقَ فَعِلْمُ مَلْنُونَمُ اللهِ فَ وَرُفَا فِهِ طِيرِ مَنْ وَ يُلْفِن وَهُولِيَّةٍ الْمُ ورسفا فنفرة مرالاماماماماماته حُكَانَهُ وَصِعِيلَ لَهُ: وَإِلْكَنْ يُصِنَّعُ إِلَيْهُ < كأسيبعنك بابرجاا انتفي وبالخلة وَهُلُونِيرِ عِلَى لِلْمَا لِلْهِ عَيْثُ وَيَجُ الْسَلَامِيرُ وياتخذ الإمام الزواع مظبوحة أمن كالح للبشرو حروقة وأجدة فطير وكالت وَيُهَافَةُ وَإِحِدَةٌ مِرَالْمُطِيرِ وَبَضَعُ دَاكِيَّ لَعِي لِنَاسِكِ بَعَدَ حَلْقِهِ سَعَمُ فَ وَعَجَرَيْنَا

ڵؠؘۮڡٚۼ ۺؽٵٞ؞ؚڸٳٛؽڂؚڷؖٛؠۮڷؙؙۮڎٵڵۼؙڵۺۼؚٙڸؽؚۻ إِنَّا تَخِلُونَهُ عَلِيْكُنَّا فِلِمْ وَوَقَرَّ الْآثَرُ أَفَ سرلكذ بجربي يؤم مسجاز وفالإسوا البينكم المام المذبخ تفقا الانته الوسيى كَلِّ وَاحِدِمُ وَالْأَشْرُ لَكُ مُعْرِفِ فَرُمَا لَمَا اللهِ الْعُرِفِ فَرُمَا لَمَا اللهِ البَوْمِ الاُوَانِ بَحْسُون ابْرُعَدِينا دَابُ مِنْ سِبُط عَهُودًا ، وَكَانَ فَرُنَا نَهُ فِيضِعَه فِصِهُ كاجدة ونهاما أرفا كالكون منقالة مؤرق فضية وَمُ لِلهُ سَنِعُونَ مِنْفَا لَا بِمِنْفَا إِلَا عُنْ سَ كلافا عُلُواب سَدا بملتوقاب في المنديد وَدُرْجًا ذَهِب مُ زِيدُ عَيْنَمَ وَمُنَا أَمِلُ مُمَاوًا بخورًا وبورًا مِرَ الْبَعْ وَكَنْ يَا وَجَلاًّ مِنْ سَنْبِهُ لِلصَّعِيلَةِ وَعَنُودُ الْمِنَ لِلْعَزِ لِللَّهُ

أيبتيه والمذبخ وتجيع ليبتين ومستحادقاتها وَوَهَٰ أَاسْرَافِ السَّبَاطِ الْبِيرِ إِبِلَ رُوْسَا لِبُوتِ كَابَالِيمِ وَهُمُ لِخُ إِضُ وِنَ عُدَدَهُ وَانُوالِقُهُ إِنِّهُ فكاه إليه الستعامة تبدة والني عيرة عَلَدِلِكُ إِسْرِيفَانِ وَتَوْرُلِكُ إِنْ الْحِدِ فَعَلَمُوا المَامُ النَّحِينَ فَعَالَ النَّهُ الْوَسَى فَوْلانَ خذهامهم كركين وترجبا المخضر فادفها إِلَيُ لِمْ يَوْمِ لِللَّهِ الْمِيْسِ حَسْبُ جِلْمُهُمْ فأجَلُ مُوسَى الْعُهُ أُو الْبُعُ فَكُلُعُمُ الْكُلَّالَةُ وَلِيهِ عجلتين والانعدة الوارليني جارشون جِلْهُ بَهِمْ وَأُنْ يَعَ عِيْ الْمِنِ وَمَا لِيهُ الْوَالِلِّي مواري سترجز فبتم فالجنبه على الا التاماوا شعرون الإمام وفاتني فقات

اكبس وتحنسة عنقلن وكيمشة كملان بَى سَنَةِ لِدُجُ السَّلَائِمُ عَلَافُهُ الْ مَنْ اللَّهُ الني وعاره وفي النور النور النورين بيب فضعه وخشه واحدة رنتهاما بتذوكلنو مِنْفَاكُمْ: فِهُ رَمِّ وَاحِدُ فِضَالًا سَبْعُولَ مِنْفَا لِإِيمِنْقَالِ الْهُلُمْ رَكِلًا هُمَا مُلُو ال سَمِلَامَلْتُونَا بِدُهِرِ لِلْمُرِيَّةِ فُودُنِي دَ هَبِ وَلِجِلْ عَنَهُ مَا إِيْلَ مَا لِيَا الْمُحُولُ الْمُحُولُ الْمُحُولُ الْمُحُولُ الْمُحُولُ الْمُحُولُ وتؤزا واجدام النفة وكنسر واجد مَخُاوُاجِدُ ابْسَلْنَدُ لِلصَّعِيلَةُ وَعُودُ وإحدر المعزللة كأو بحوبع كالدوجم النيز فتح مسد عُندان في المنظمة المناكم

وَبِقِنَ اللَّهُ وَجَمْسَةً اللَّهُ وَجَمْسَتُهُ عُنْدَالًا وَجَيْسَةُ حُلَانِ بَنِي سَيْدِيلَا عُلَالَكُمْة هَ رَا قَرْبَانِ مَعَسُولَ مِنْ عَبِينَا دَابْ وَفِي اليؤم إلنابي قبت مَنْنَا بْلَ يُصُوعاً مَ سنربف بساحان فرت فربانة فضعة فِحِدَّة وَاحِدَة وَيَهُ مُعَامِا بَدُونَكُ الْوُلْيَعُمُلاً ومريشا فضه واجلاسبغون منفالا رمِنْقَالِلْقُلُةِ زُكِلَاهُمَا مُلُواْنِ سُمَلًا مَلْنُونًا بِرُهِ لِلْمَدِيَةِ مُورِدُنِجًا ذَهِبِيا فلجلاعته ومنافيا علوا بخولا وتؤرا وإجد إمزالية وكنا واجلا وتخلا فاجلا سُ سَبَيْدِلِلصَّعِيلَة وَعُنُودًا وَاجِلُامُ لِلْعَبِ لِلْدَكَاةِ وَيَعَمَّانِ وَحَسَّةً

وج البوم لخامس العدد بني منعون الويالا ا مُصُورِي سُلَائ وَ كُانهُ فصَّعَة فِصَّدهُ الدِينَ ونتهاما أبر وتلاؤن منفالا بي وترسط وَاحِدُ سَنْعُونَ مِنْقَالًا مِنْقَا لِالْفَكُنْ مِنْ كَالْهُأَ مَمْلُوَّانِ سَمَلُلْمُلْتُونَّا بِدُخِرِ لِلْمُدِيَّةِ وَحَرَبِي دَهَب وَاحِلْعَسَكُوْمِينَافِيرِ مَعْلُوْا يَجُولُا وُنُوْلُ وإحان كالتغر وكمش واجاز وخاق إجاث ابن سنت دله قب من وعثورًا واحداً من المعز للذكاف وتوكفرنان وتحبيسة النين وحسنه عناك وخسنة خلان بى للك التولايم مكرافر بال سَالُومِ اللَّهُ مِنُورِي سُلَالِي ، وَفِي الْيُؤْمِرِ السَّادِس شريف بخجاد الثاشاف ين عوايدا

سندلذج السكليم مكافراك الباآب ابرجَنُاون ، وَفِي لَلْهُ وَمِلْكُمْ الْجَالِيجِ سُرَيْفٍ بَيِ رَادِينِ الْيَصُورِينُ لَذَيَا وِرَقُولَا فصعنه وطرة والمجركة رينها يبنه وكالنو منقالاؤم وشريضة واحدسنغوت منقائ بمنقال أفأن ركي لاهما مجلواب سِملًا مُلْبُونًا بِدُهُ وَلِلْقُدِيِّةِ وَجُرَحَ دهن واجدعنك وينافد المواعول ويؤروا حدمر البغة فلين واجدونها وَاحِدُانَ سَنِيْرِ الصَّعِيدُةِ: وَعُودُ وَاحِدُ منالمع الذكاف وكفرناب ويعسالسن وجنسة غنيلان وخسا خلان بنيسنة لذنج السلاج كالأفهار البصوري تناوز

سنعون منقالا بمنقال أفذ وصلافها مَمْلُوانِ سَمَلًا مَلْتُوتًا لِلَهِ لِلْبَرِيَّةِ مُوحِجً دَهَبِ وَلِحِدِعَشَرَةُ مَنَا قِبِلَ مُلْؤُلِّ يُحُومُ وَسُؤَرُوا حِلْمُ الْهُفَرِ وَكُنْشُ وَاجِلْ فَجَمْ لِ وَلِحِدُ انْسَلَوْكُمُ لِلصَّعِيبُ فَعِيْوَةً واجله والمعز للنكاد في ويعناد وجيد عِتْدَاك وَحَسْتُرُخُلَاكُ بَي سَنَدُ لَذَيْجُ السَّلابِينُ مِعِيدًا فَهُ إِنِ الْيَاسِّالُمَاعُ مِنْ عَبِهُ وَوَقَ وَفَي الْمُؤْمِر الْمَامِن سُرُوهُ فُ الْمَى مَثَلَثَا حَلِيَا لِي فَكُلِّ وَتُوْتُونُ الرُّيْضِيدِ فِضَ إِ واحدة موسهاما بمذوبالا يؤن سفاكه ومرتى وضد فليل الفيري الفيري المنافقة كِلْهُمَا عَلْوُلُوسَمِكُ أَمَا تُوتًا لِلْهُولِلْهُ لِهِ مُؤْرِجُ

فربانه فصعة فِصَّة وَلِحِدَة رَسَّهُ الْمِاسَةُ وَ اللَّهُ وَالْمِنْ عَالَمْ وَمُرَسِّ فَصَّدْ وَالْحِرْسُنُونَ مِنْعًا لِإِنْ مِنْعًا لِلْفُدُرِ مِنْ كِلاَ مُا مُلُواكِ مِمَلًا مَلْنُوعًا لِلْهُ إِلَيْدِيَّةُ وَكُنْ خُوَدِيْ خُوَيْ فَالْمِدِ عِسَرَةُ مِنَا فِي إَمَا لُوَّا يَخُورُ إِنَّ وَيُؤْرُوا جِكُ والفرر وكبش واجدة وتغل فأجد اتن سكتير للصِّعِيدَة وَعَتُورُ وَلِجِنْ الْعَرَالِكُمَا وَ وَلِعَرَبًالِ وَجَسُهُ أَلْكُسُ وَجَسُهُ عَنْكَالِنِ وَحَسَدُ خُلَانِ يَيْ سَنُهُ لِلاَ يَجِ السَّالَامِ عَلَا فرباك الياساف فن عَوَايِلٌ وُفِي الْبُومِر السَّابِعِ سُرِيفُ فِي إِذِمَا مُ النِّيبَامَاءِ سُ عينهود فرالانصعة بعين واحدة وزيا مانه وللنون منقالة وترتر فصية وأجد

وَاحِكُ وَحُلُ وَاحِدُ أَنْ سَيْدِ لِلصَّعِيدُ وَ وَعَنُودٌ وَاحِكُهُ وَالْمَعُ زِلِلدُّكَاةِ مُوَاعَثُونَانِ وتحسنة أكثير وتحسد عنكان وتحسية خِلْك بِينَسُنَةِ لِذَجِ السَّلَامِ الْمُلَافِرَاكُ أينكان تريحذ وي وفالنوم العاسم سَوِيفَ بِنِي حَالَ الْجَبِعَا زُونِي عَمَى مَكَاكِمِ ا قرِيانهُ فضعَهُ فِضَمْ وَاجِلَةٌ رَنْهُامِيَّةٌ وتلانؤن منفاكا وترشر فضة واجلستو مِنْقَالًا بِمِنْقَالِلْقُدُ فِي كِلْهُا مُلُوًّا سُمَلًا مَلْتُوتًا بِلُغِي لِلْهَدِيَةِ وَدُنْجٌ ذَهَبُ وَاحِيْرُ عَشِّرَةُ مَنَافِيً لِمُلُوَّا يَخُورًا وَنَوْرُوا حِدْمِ الْعِمْ ولنس واحل وخل فراحد ان سنيه المعياة وعَتُودُ وَاحِدُم الْمُعَ إِلَاكَاةِ وَمُولَعَ بَالِهِ مُعَدَّالِهِ مُعَدَّا

دَهَبْ وَلِحِدُعِتْمَ أَمْنَافِيلِمُ لُوَاحُورًا إِ وَيَوْرُوا حِدُ مَا لِلْهِ وَكِيْسٌ وَاحِلُ وَجَل واحد تن سَيَتِه لِلصَّعِيدَة فَ وَعُنُورُ وَلِحِدٌ مَن لَعَوْدِلِلذِّكَاةِ وَيَقَرُّمُ إِن وَجَسَامُ البِّسُ فخسنة عندان وخسنه خالان بيستيه للنخ المتلاءة حَدَاق بَان خِلْبَايِر بن فكراصورة وركخ اليؤم التاسع بتربع بج بِلْبَامِينَ أَبِيلُ آنَ بَنْ جَرْعُونَ فَزَيَانُهُ فَعَنْعُهُ وفضة واحلة زيتهاما بذو كالتوك متفالا وَيُرَرِّ وَفَيْ وَإِجِدُ سِبُعُونَ مِنْقَا لَا مِثْقَالِ القُدْسِ كِلاهِ مَامَلُوا سِمَ لَامُلْتُونَا مِدُهِن المهديد ودنج ذهب واجتعث أناه مَلْوًا يُحُورُانِ وَتُؤْرُوا حِلْ مِنْ الْبُقِرَ وَلَيْسُ

عَدَ افْرَانُ فَعَمَا إِلَيْنَ عَفَرَانَ وَفِي الْبَوْمِ التابئ شرشريف بخنفنال كمراء سعينان قرياس بضعن بضة واحكريتها ماكة وَيَلِا رَوْنَ مِنْ عَاكِمُ وَمَرَ مِنْ فِيضَ الْمُ الْمِنْ مُؤْكِمَ الْمُعْوِيِ منقالا بمنقال الغائر فكالمام الوايهما ملتؤتابده والفكرتة وكفح كفب وإجد عَسْرَةُ مَتِلْجِي لَكُولُ عُورًا وَتَوْرُولُ حِلْ مِن البَفَرِ وَكَنِينَ فَاحِلُ وَخَالِطَاحِةِ ابْنَ سَيَةٍ للصَّحِيدَة وَعَثُورٌ وَاحِلَّهُ الْعَزِلِلدُّكَاةِ وتفرةاك وحسن أكنين وحسية عناا وعمسان البي سكاد التعالين هالم فريان اختراع رعينان ويده حلمه اب المنتخ بج يؤم سنجر من الشراب بنيانم إلل

النين وحسنة عنكاب وخسة خلايني سَنَةِ لِذَبِحُ الْمُتَلَامِنُ عَلَا فَهُلُكُ أَجْمِعًا زُلِ ان عَيَّمْ الْمُورِ الْمُورِ الْمُأْرِدِي عَشْمِ اللهِ بَيُ الشِيرِ مَعْتَعَالِل تَعَيْرانُ فَرْبَا لَهُ فَصَعَهُ فِصَّدُ وَاحِدَةً زَنَهُمَامِا بُهُ وَنَالَتُونَ مِنْقَالًا ؛ ومَوسِّرُونِ أَوْلُحِلْتُ مِنْعُونَ مِنْقَالا مِنْعَالِ القكس كالهمامماؤاسم كاملنونابذهن للفارتة يؤدنج ذهب واحلعشرة منافير مناؤل مخورا ويؤروا جديم المفر وكبنز كاجر بوع والحران سكنا الصِّعِيدَة وَعَتُورٌ وَإِحِدُمِ الْمُعَرِٰ اللَّهُ أَوْ وبقرتان وحست أكبين وحسة عناكب وَحَسَهُ خُلُابِ بَيْ سَيُّدِ لِنَجْ السَّلِمِ الْمُ

بَوَاسَنَةِ عَلَادِسُ لِلْنَجَ يَعَدَمَا سُحِ وَكُاكَ مُوسَىٰ إِذَا لَهُ حَالَمُ الْعُصَرِ لِهُ السَّبْعِيِّ السَّبْعِيِّ الصُّوت عُنَاطِبُهُمُ فَوُوالُغِينَا ٱلَّذِي َ لَيَ مَنْ وَو الشِّهَا حَقِّمِنَ بَيْلِلْأُوْبِمِ يَغَاطِهُ الْفَصْ الْنَيَامِنُ مَنْ مُعَلِّمُ السَّهُ مُوسِي فَاللَّهُ وَلِهُمُ إِنَّى الْمُرْفِ إِذَا السُّرَجْتَ الشَّرُجُ مُّفَالِهُ الْمُأْلِقِ فِي إِلْمُنَالِهِ يضي سبعتها فتصنع عكرون لذالك والثا سُرُح الْمُنَارِةِ إِلَى إِبِلَى خِبَهَا كَا أَمُوا فِيَدُوي وهِ إِن صِنَا عِدُ النَّارَةُ مُضَمَّةً مُرخَعِيهِ حِجَّارُ خُلْهَا وسَوْشَهُ الْمُضَمَّةُ وْبِالْمُظْرِ الْذِي الكامنة موسي كذاك صنتها المتكالي التلة مُوسَى قَالِلَا مِخِدِ اللَّهُ وَالْمِيتِ مِنْ أَبُوا مِنْ الْمُوالِمِينَ مِنْ الْمِنْ الْمُوالِمِينَ الْمُؤْلِ فطهر وأوكدا فاضغ لمالنظه في المنصح

فصائ الفِضَة إنْنَتَاعَيْثَرَةٌ وَمَرَسُّا مُالْعَيِّهِ النيعشر واحتراح الأهطاني عشكا فضعد مائبة وبالمورمنقالا فضد وكاكرين سَنعِانُ بَعِينَ فِيضَةِ الْمَانِيدُ الْفَيْسِتُقَالِقَافِيَّ مِلْبَهِ مِنْقَالِ مِنْفَالِلْفُكُ نُ وَآدُرُ الْجُالِيْ الْاِنْتُى عَسَرَالِمِمُلُونَةُ مُحُورًا كُونِح مِنْهَا عَسَرَةُ مَنَا فِي أَيْ مُنْعَالِلْ اللَّهُ لُ فَيَحَدُهِ الدُّرُوج مِابُهُ رِيَعِنْ وَنِهِ مِعْلَا وَيَعِيمُ اللَّهِ الصِّعِينَةُ إِنْكَاعَنُهُ وَ الْكِاشُرُ اللَّهُ عَيْثُ وَ وللتلاب بكوسية إنتي عشروهد يبليم والعتكار النتاعشرة التكاو وعيع يقر دَمَامِ السَّالِيمِ أَرْبُهُ وَعِنْهُ وَلَ وَسَبَعُونَ وسنون كنكا كاستون عفودًا ويستونغلا

مِتَدِوَاغِرِلْمُنْ يَهِالْمَرْ لَلْ وَيَكُونُوانِي وَمَعْدَ حَلَكَ مَنْ حُلِللَّهِ مِينَا لَعَنْدِهُ وَاخِمَا الْمُعْيَرُ وَعَلَامُ فَيُرْتِحُهُ مُنْ يُحِيُّهُ الْإِنْهُمُ مُعْطُونَ وَمُسَالِدُوكِ إِ المنبئة للسبا كالمكانك يرت بحانته أيرايل يد لكليكم فالتج تجمين فيخ السَرَا للأعَدَيْمُ الونك والمرون بمحاسرا أور ألفتان إلى معمد والك في فوم فلي المحرفي الم خِيرُ فَكُ سَمُّمُ فَي وَأَخَذُ ثُلَاكُ اللَّهُ وَابِيَّانِ لَكُ فكرون يخلين وكالتوكيد مِن يَثِي يَوْ إِنْهِمِ إِنْ لِيَعْ رِيهُ وَاحِدُمُهُ الْهُو إِنْهُمُ اللَّهِ فيجنا المتغرز ولستغيره اعتف وولانحل مِصِمْ وَمَا إِلْكُمْ الْعُرْ لَعَالَةُ وَالْكِلْ الْعَلَى مِعْصَبُ موسي وهازوت في عاعد بتطالب إلىواليان

عَلَيْهِمُ مِنْ مَآدِ الذَّكَاةِ وَمُسَرِّوُ الْإِلْوْسَيَعِلِي سَلِيرُأَبْدَانِمْ وَيَغْسِلُوانِنَا مُصَرِّوْدَيْعَلِمُوا *ڡ*ؙؽڣڔٞؠؙۏٳۏؙۯٳؗڡؚۯٳڵؠۼۜؿؘۜۏؘۣۿؚۮؚؾ۫ڹؙؗۮڛۘؠڂڋ مَلِيَوْتُ بِدُهِنْ وَيُؤْرِّانَا بِيَامِ لِلْمُعَرِّخُنْهُ لِلدَّكَاةِ وَفَلِّمِ اللَّبُولِنِيِّرِ الْمَامَحِلِ إِلْحَيْمِ وَجَوْقِ مَاعَدِ لِنَهِ أَنَّهُ إِلَى وَفَرِّمُ لِلْلُوالِينِ المَامِرَادِتُون وَيُسْنِدُ بَنُوا أَبِنْ إِلَا لَيْدِ مُمْعَالِي الليوانيون وبرحم مرمون ترجيعالنام المتدمين المربيح إسترايان فيكونون تخديرت حدمنة وتد واللبوانيون بسنيد والبديم عج ارتب المؤرزة واضنه احكفا ذكا والانخرصعيكة بتنب واستغفر عنمر وقمه المام هرون والمام بليرة ويريخ المراد

ڣ بِرَيَّذِسِينَا يَ فِلْسَّنَةِ التَّابِبَدِ الْمُحْجِمُ مِنْ أَرْضِ مِنْ أَلْمَةُ إِلاَّ وَلِغَا يُلاَّلِيعُنَّا بنوايئرل لنصح في وقية والمؤم الرام عَسَّى مِن عَلَا السَّيْرَ عِن الْغُرُومَ إِن الْعُرُومَ إِن الْمُسْتَعَ في وَقَيْدُ الْجَبِيحِ رُسُومِهِ وَالْحِكَامِرِ الْمُنْكِ وتصارموسي تني إسرايا فيفكا ألفض فعَلُوا فِي السِّهِ رَالْأُوَّلِي فِي البُّومِ اللَّهِ عَ مِنْهُ يَبِينَ لِلْعُرُورَةِ رِينَ رِينَةِ سِلْيَا يَيْ مَا أُمْرِ أُلِثَّهُ مُوسَى عَنْتَ بِنُوْ إِنْدَ إِلَى فَكَانَ وفيمنانا سينجسوا عديد التابن في بعند رواأن يضنعوا الفقير في دالله فتعيلته والبداكما مرموسي وهرون وفالوا يختل بخاش مرالنان أفلائمنع ال الفرية

المرابير موسي فيستبهم كذاك صَيَعَامِهِم عَنَكَ كَالْكَيْوَ إِيْتُونَ وَعَسَلُوالْمِيَامَ وَرَجَّعَهُمْ حَدُونِ سُرِّجِيعًا إِمَّا مَ لِتَنَهِ وَاسْتَغَرُ عنفين واطار أن وتعدف لك حكوالعند بوا جِبَا الْخَصْرِلْمَامُ مُرْوِنُ وَبَلِيدُ الْجُنِيجِ مَا أَيْرُ التندموسي سبيه مركداك صيعابهم ويمعكم المتدموسي قايلاكي هكاكات اللبواندين اس ابن منس وعِشْرِين سَنَاةً فَعَمَاعِدٌ إِيَّا فِي الْمِكُ للتنشر لحنهز جباا لمخضر ويران تنشس سَنَة يَرْجِعُ عَنْهُ فَالْا يَعْلِينُهُ أَبْكُ إِبْلَاكِي علام وتلاقعفظ حباالعض وجابه لاعَدِمُ الدَّاكِ الْمَاسِعُ مِن مُعَقَّظُمُ مُن الْمَاسِعُ وَلَمُ اللهُ مُوسِي

وَإِنْ دَخَلَ فِيكُهُ خِيلُ فَلِيمُ مِنْكُمُا مِنْهُ كرتنم الفصر وعكمة كذاك يضنه شاعة وَلَجِلُةً تَلُونُ لَكُمْ لِلدَّخِيلِ فَصَرِيجٍ الأرض وفي وم تصب السكر عظ الغام مِسَكَرَجِتَا والشَّهَا وَفِي وَفِي الْحُرُودِ يَكُونَ عَلَيْدِ كَنْظُرِمَا إِلَّالْعَكَاةِ كُذَاكِكَ بهوي دايما بعطيد الغامروم فطرالباب ليلا موعلى قدر اؤتناج الغام ع الجيا تَعَدُدُواكِ يَرْجُولُ بِمُواسِرُ إِلَى وَفِي اللهِ موضع بسكر العكم هناك ينزل بنوانوا عَن آمرالله بخال بنوايم إن وعن المرو بنزلون فاخلم الغامساك علالمول عاركون تواي مكائلا فالمزعلى للسكر

مِنْلِ رَبَادِلِ لِلَّهِ فِي وَفَيْنِ فِيمَا يَنَ يُنِي الْمُرَادِلُ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ فِفُواحِينَ اللَّهُمُ مَا يَأْمُواللَّهُ اللَّهِ مِنْ فَكُمْ اللَّهُ مُوسَى أَبُلَّهُ مُرْائِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا رُونِينَا بِمِنكُمُ أُوثِينَ أَجْمِيا لِكُمْ كَالْحَجْمِيا مِن مِيتِ اللهِ سَعَرِن اللَّهُ مَنْ عَالِمُهُ فالسنة رالتابي في اليؤم الرابع عسم منه بضنغونة بين للغروة لدع وفيزا ومح فطار ومرابهاكالونة ولاينفوامنه سيثال كالمكاة ولايكشته وامنه عظاء وليصنعوه لساير ريئوم العصر فالتي تجلكان كاهرا والمبان على فيروامننه النافال الفصح فعله مراكال الرجاورية ويتعطم درال الإنسان من يبن ومد الدلم يعرب فرمان الله في وفية

فَا لِكَ اصِيَعِ بُوفَائِلَ فَنَ أَصَادِمُ مُصَمَّدُهِ ثُ بكوناب لك إرغوذ الماعد وترج الغسا وَإِنْ مُن يَمِمَا اجْمُعُ إِلَيْكُ كُلُّمُ مُعَالِمُهُمَّا عُهِ إِلَيْ بَابِ حِبَا الْمُضَرِّ وَانْصُرُبُ مِاكْرُهُمُ الْحُمَّةُ إِلِبُكَ لِلاَسْتَرَافَ رُوسَا ٱلْوَفِلِمُسَرِيدًا لَيُوفِلِمُ مِنْ الْعُوالْعُو تعجاة محلبه يتوج ليهاالغساك التادكة فِي لَلْشِنْ وَانْعُوا نَعْمَدُ مُحَلِّمُ مَا يُبَدِّ أَنْ مُحَلِّمُ عِمَا الْعُسَا لِمَا النَّارِلَيْ فِي الْجُنُوبِ وَكَذَا الْعُمُونِ نعُيَّالِرِجِيلِمِيْ وَفِي عُويِقِ لِتَّوْوْ فَالْعُوالْكُيَّا وَلِإِ يُجِلِّنُولُ وَلَنُوا هَرُولَا لَأَبْمَادَ يَصْرِبُونَ بالأبواق وليك وكالكافرات التهدر ٧ٛڿؽٳڵؖڒڹٷٳ۫ۮٵڂػڵؿٵڵڿڔ؋ڷڗۻڴۯ ڡؘٷڶڵۼۮۊؚٲڵۼٵڿۑٳؚؠٙٵڴڗؿۼڵؚڹؖۅٳؠ۩ڹۘۏٳڣ

كَنْهُوَّ فَعُعَظُمُنُوانِسُ إِلَى خَطَاللَّهُ فِيلًا برَحِانُونُ وَإِنْ كَثَالِيّا لَمَا يُحْصَاهُ عَالَمُ المسكرة مم عَلَيْ فَوْ الْعَدِينِ لُونِي وَعَلَى فَوْلِهِ بَعْجِلُونَ ، وَأَجْرِامَكُ الْعَمَامُ مِنَ المساو إلى لصباح مُ تُرْفَعُ عُرِالْغُ مَا وَ فبرُ عَلَوْنَ إِلَى عَلَازًا وَلِيَكُلَّ مُرْ يَسْرُلُعِ فَبَرُ حَكُونَ أُولِوْمَ إِنَّا وَسَيْرًا الْحَ إِيَّامًا المنالا والعالم المنالع المالك المنالك مسكر عليس فبنؤا إسرايل فيمون عية اجلبن وفح ارتفاعد برحلون عا فول تنبيز لون وعلى فولد يرحلون عَفَظُونَ السَّحَفَظُمُ مِنْ تَلَا بِينُ وَيَ

عَبْسِ بِطِينِ الْوَلُونَ الْيَالَا لَا يُحَالُونَ مَّرَّاكِخُدْرَالْسَدَ فَجَالِبُوجَيْرَسُون وَبَعُا مَرَادِي حَامِلِيدِ مَعْ رَحَلَ لِمُعَسَلِّرَلُوبِينِ لجبؤشيمن وعلى جنلشه البصورين تنكتاب وَعَلِيَ يَسْرَسِنِظِ بَنِي شَنْغُونِ مَلَوْمِهَا بِلَ ابن صوري سدائ وعَلَ عَيْرِس بطابعها الْبَاسَاف فِي حَوَايِّانَ مُرْرَحَا الْفَهَانِونَ حَامِلِي الْفَدِسُ وَعَدِيضِ الْمُعْتَ إلى المجتمعة رُحَاعِلُ عُسَارًا فَرَامَ الْمُورِ وعكى حنيته البتاماع نرعه وديوعا جنش سنطبئ منشاجا كالال فلاضو وعلى بير بطرينام زاينداب تن كان م المُرْدَكُ وَالْمُعَنْدُ رَبِينِ وَالْمَالِينِ الْمَاقَادِ سَأْمِير

فَتَذَكَّرُوا المَامُ السِّهِ رَبِّكُمْ وَيَجْوَنُ مِنْ عَدَالِمْ وفي ومروك حركاعباد مروك ورويت الأوروك فَاصْرِبُوالِالْأَبُواوِيعَا صَعَالِدُكُمْ بُوَعَالِي حَبَا بِحِيسًا لِإِمْكِيرُ فَيَكُونُ لَكُرْ حِكْرًا لَهَا مِمْ المتدريد في فَكَاكَان فِي عِيْرِينَ مِرَالَتُهُ رِ مِرَالِسَّنَةُ الْتَابِيرَةِ الْنَغَعَ الْعَامُعَنِ مَسْكِنَ الشَّهَا دَنِيْ فَرَجَالِ مُوالْسِرِا الْإِ مُوَا حَلِمْ مُن بِرِيَّةِ سِبْنَايُ وَمَشْكَرُ الغيامري بريتر فأزان فكاني والحياج عِنْ مِرَاللَّهِ بِبَدِهُ وَسَيْنِ رَجِيلُ عِلْعُسُلْم مَنِي عَمُودَ أَلِيُ وَسِنْ مَا أَقَى الْمَا وَعَلَى حَلَيْ تَعْمَنُوكَ مِنْ عَلِينَادُ أَبُ وَعِلَى حَلِينِ منى يسَمَا حَارِئَتُمْ مَا لِلْ مُصُوعًا وَ وَعَلَا

أيامِ: وَصَنْدُوفِ عُهِلَّكُ يَتِيهِ وَلَمَامَكُ مَسَافَةِ الْتَلَايَةُ أَيَّامِ لِعَنْ اَلُكُمْ مُسْتَعْبَرُ فعَامُ لِعَدِعَلَيْهِمْ يَعَارًا إِذَا وَعَلَمُ الْمِالِيَ وكان عِنْدَرُ حِبْلِ الْحِيْدُ وَوِيقُولُ مُوسِي قُرْيَانِ لِيُنتِكَدِّ أَعُدَاؤُكَ وَيَهُمْ مُعَالَوُكَ مِن قُلْلُكُ وَيَعَولُ عِنْكُ رُولِهِ عِارَبُ لِينِواتِ الوفاين إلافض الكادي عش وكاللفوم كمتعنين فيرانسم التدن فسيع المله والتشك عضبه والشنعكي رفيهم عارف فاخرقت فيطرب العسر منصر الفؤم إلى وسي فاعارية فالم التَّارِيْهُ وَسُمِّي قِالْهَالْوَضِعِ الْمُسْتَعَلَّهُ إِذِ اسْتَعَلَّتُ فِيمِ مَا رَالْتُ مِنْ وَالْلَفِيفَ

العسكا كرك وسلهم وعلى جنسه اجبعازز انعُعَيَٰ بِنَدَائِ وَعَلَيْهُ مِنْ إِنْ الْمِيالِيْدِ وُعْعَالِ أَنْ عَجَرُانَ نُوعَا يَحَدِّرُ إِنْ نُوعَالِكُ لِيُونِ بِطِلْهُ يُعْمَالُ اجنزك بزعبناك فلانه مراجا بهواشرايل لجيوس في فكارحَلوا فالوسي ليوياب تغوا اللديني تمزي انازاجاون ايك لوضع الذي عَالَ اللهِ الْعُطِيبِ مَن اللهُ ا فتعال منالغ والكو فالالتداد وعد النبرا الحنوا فعال لأمضا الآنصي وَمُوْلِدِينٌ مُوَالُأَلِأَكُ إِنَّا لِمُنْ مُولِكًا ثُواِيًّا فَالْمُؤْلِثُونِكُمْ اللَّهِ مُعَالًّا إتك في ظول مقام عان البرية كنتُ لَمَا كَانْصَارِنّا فان برت معافكا عند النانخين إلىك وتحاوا منج بلك تدمسا فده الامنه

مُوسَى فَعَالَ وُسِي بِيَّدِ مَلَا ذَ اللَّبْ عَنْدُكَ ولماذالم أجاع نك حطّا الذصرون نعل مَولاد الْعُومِ عَلَى مَالَا حَلْتُ كُلْفَالالسَّعْبَ أمَرَانَا وَلَدُ مُدُّالِدُ قُلِبَ لِلْجِلْمُ فِيحِضِيكَ إِلَيْ لِأَرْضِ الْبِي أَصْمَيْتُ لِأَبَابِهِ بَمَّا عَمُ ٱلْجَاضِ الضِيع من يها المعالم عطيد الما وهَلَا العَوْم إِذِيْنَكُونَ عَالِلِينَ الْعُطِنَا لَيْ النَّاكُلُهُ لُسَتُ أَطِيقُ خِلْهُمْ وَحُدِي بَالْهُوَنَقِيدًا عَلَى: وَإِن لنن عَلَنْ إِصَابِعًا بِي النَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَجَدُّ جَطَّاعِنْكَ وَلَا أَرَي بَلِيَّتِي مُفَقَالَ لِشَكُو بَهِ الجمع كيسبع تركيك منتثيخ ايترايا الدين على المرشيونه في مروع كافع توخذه عِلَ خِبَا الْمُنْ وَلِيقِفُوامَعَكَ هُنَاكُ الْحَيْنَ

الذِين فِمَا يَنْهُمْ تَسَهُ وَاسْمُونَ \* فَرَجِعُ بِتُولِيَرِالِ أبضًا بَيَوَا وَقِالُوا مِنْ صَطْعِمَ الْحَالِمُ عَالَكُمُ الْمُعَدِّدُ فَكُرُمَا البتمك للذي كنافا فلانعض بجافا فالقريف وَالْبَطِيعَ وَالْكِرَاتَ وَالْبَصَلُ وَالْبَوْنِيُوالْهُ نَعُوْمَنَا مَا دِسَةَ إِنِهِ لِيَسُولَنَا سَيْنٌ سِوَجًا لِيَلِكُ إِنَّ عُبُولِيّا ، وَكَانَ الْمُرْكُرُ رَالِكُ إِنَّ وَلَوْلَهُ كَالُولِ اللوَّوْيَطُونُ الْقُوْمُ فَيَالْفُطُونَةُ وَيَطْعُونُ مِنهُ فِي الرِّحَادُ أُوْيِكُ فَوْنَا لِمُذَى ثَنْ فَيَظْمِيُونِ مندف البرامز ويصنعون منتهل لأفكون طِعَهُ الْمُطْعُ لِلْمُنْ الْسِيمِينَ وَعِنْكُ وُولِلْعَلَ عَلِي الْعَسَارُ لِنَالَا عَنِي لَعَلَيْهِ إِلَى وَسَمِعَ مُوعَي القوم ينكون بعشا بره كل إثري عاتمان جبَابُلْ فَاسْتَكَعُصَبِ لِعَبْهِ جِلَّا وَسَا كَالَ

كَمَا يَأْكُلُونَهُ شَيْرًا فِأَعَنِيٌ وَيَعَرُنُونَا يَحَ لَمَنِهِ مَ فتكفيه المجبع سمكالكخ بخع الزعكيب خِفَالْكِتِدَ لِمُوسَى هَا يُدُالِثُهُ لَقَصِّمُ الْأَكْنَ يُنْظِرُ أبوافك كلافي ليمريان فحذج موسي وأخير الغوم بجيع كلام التلؤ وجمع سبعبن وليمن سِنُ يُوجِهِ مْرُووَفَعْهُمْ جَوَالِكِلِنَا يَفَعَلَّا لِمُنْ الغمام ويحلطبها فأفأد مواله وجالتي علبه وَجِعَلَ الْفَعَلِ السَّيْعِينَ رَجِالا السَّيْوَجَ عَلِيًّا اسْتَجَرَّتُ عَلَيْهِ الْمُلَالِرُوم فَنْتُوا وَ الْعَاوِدُوا ويفي كالمناح العسك والبنم أحلام التّاف وانتما لأخرمنكاد فاستَّفَرَت عَلَيْهِ الرؤح نوهام المكتوس فلنريخ رجا إلكانا بَلْيُهِبِينَا فِي الْمُسَكِّرُ فِي يَعْلَمُ فَاتَّخْبُرَ مُوتَّى فَإِلِدٌ

أقذروا كطك هناك وابندهم مالرج الَّذِعَلَنَكَ وَأَجْعَلْمَا عَلَيْهِمْ فِي الْمُوامَعِيكَ يَعَالَالْقُومُ وَلَا يَحِلْهُ مُرَائِثَ وَحِدَاكُ وَفُالِلْعَنِمُ مَطَةٌ والعَدِحَتَى الْكُولِكُمُ الْأَجْلُ الْحَالَا بَصِيمُ مِيهَاءِ النِّرِهُ وَفَلَّهُمْ مِنْ يُطْعِيمُ الْخِياَ. هَمَاكَانَ<sup>ا</sup> أصل مضركا أتعط كراتنك لحاتأ كالوية الإوا ولجلابا كأونة وكإيؤمنن ولاحبسب إباغ وا عَتَبَرَة أَبَامِ وَلِإِعِنْ رِنَ بَوْمَا الْإِلَا لَيْ ثَمْ رِلْهِمَا إلىك تغوج مثابا فكن ويصير لك مطعامًا عَرِيتًا: بِلِآجُ إِمَا رُهَدِيمٌ فِي النَّذِ الَّذِي فَهَا يُنكُمُ وبجيئ امامة وفالمظاذ الخرجت امن مِصْ قِالُ وسَي سِتْسِالْهُ مَالَفِي مُ الدِيرَانَافِمَايِنَهُ مُرْوَانِتَ مُلْسَائِي أَعْطِيمُ

ان ينقطع استد عَصَّبُ لسَّهِ عَلَيْمَ فَصَلَمَ صَرِيبًا عَظِمَ زَجِلًا مُسْتِي كَالِكَ لُوضِع فِهُول إلمنبنكوة لإنج مرد فتوادماا لفؤمر المستمين الفئض الكثابي غشرور حكوام والأ اليحصروت فلتأأفأ موافعا تكلمت منزيم وَحِرُونَ فِي مُوسَىٰ إِسْبَيْلِ الْمِزَرُّةِ الْحَبَسِيَةِ البِي تَرُوبَحِهَا دِلِأَنَّهُ كَانَ فَكُ تَرُوبَحُ إِمْ رَكُلُّةً حِبْسِنبه أَفْقَالا أَفِئْرًا وُوخِكُ بَحَاطَهُ الله الَبُسُرُ فَلْحَاطَبَنَا أَيْضًا لِمُضَمِّعُ الثَّمُ خُالَكَ وَكَانِ بَوْسَلِي جَلِامْنَوَاضِعًا جِثَلُهُ الْتُعْنَرُ مِنجَيعِ الْيَا بِولَادِبَ عَلَا وَجُدِ الْأَرْضُ عَالَ التدعلاعفال لوسي ومريرو كارون اخرخ نْلَنْتُكُنِّ إِلَجِبًا ٱلْخَضَرَاء فَيُرجُوا نَلْنَهُم مُعْلَى

الدَّادْ وَمِيْدَادٌ مُتَنَبِّيَابِ فِي لِمُعَيِّرِجَ فَقَالَ بُوسَّعُ بْن وُك جِادِم مُوسَى أَجَلُ مُحَنَّا إِرمِهِ لمؤسى ياستيدي أمننغهما وفقالكة مؤسيهال نَعْاَذُكُ ، لَيْتَ سُعْبَ جِيْع الرِّبْ صَارُوا أَنْهَا مِانْ يَخْعَ [مُرْوَحَهُ عَلَيْهِمُ نَاكِمًا الضَّمَّ مُوسَى إِلَيْ لَعَسْكَ رِهُو وَسُنَيُوحٌ بِيَخِ اسْرَالِأَنْ مَبَتَّ ربياح من عندًا لتبر فقطعت سَلُويُ وَالْجُرُ كالقينة كالمنسكرمسافة بؤمركذا وسافة بؤم لذا محوالندا ديفاعه من للأنضر مثل خِرَاعَيْنَ فَأَفَّامَ الْفَوْمُ جَمِيعَ مُعَارِهِ وَلَيْلِم وظول ففادعد ه بجعة والشادي مجتم أقلم عَشُرُةً الْوَافِرُ فَسَطْحُوهُ الْمُسَطِيعًا حُوالَى المعسكور وتبنكا الكوريز السنا وضرفنل نَعَالَ لِللَّهُ لَهُ لُؤَاتًا مَا هَا مُصَّى فِي وَجِمِهُ الْكِيسَ ﴿ تشتجي فأسنعت أيام حاج العيث كرا وَمَعْدُ وَكُلُّكُ تَعْمُ إِلَيْهِ الْمُؤْمِقُ فَوْفَعَتْ مُرْتُمْ حَالِحَ المعسكر سبعة أبام توكن رحالهو الجاب انضمام مُنْ وَكَعَلَ دَاكَ مَهُ وَالْعَقِيمُ مِنْ جَصِيرُون وَنَزَلُوا فِي بِرَيَّهِ فَا رَالَ فَكُولِ التَّالِينُ عَنْمُرَ مُّمَّاكُمُ لِللَّهِ مُوسَيِّقًا لِللَّهُ مَارِيلًا بِحَالاً لِعَيْتُ وَالْرُصِّ كَنْعَالِ الْمِثَانَا مُعْطِيهِمَ لِيَجِ لِنَهِ إِلَى كُلِّ رَجِ [م مُرَثِّمَ الْكُولِيُّ الْمُأْلِكُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ عَالَيْسَلَهُمْ مُوسَى مِنْ بِرِيْدِ عَالَاكِ مِأْمِوالنَّنَةِ وَكُلْمُ يجال وسَا بَهُ إِنهُ إِبِنَ إِبِلَ وَهَا لِهُ أَسْمَاقُهُ مِن يَبْطِرُادِيِنَ مُوعَ بَن لَوْرُ وَيُنْ سِبْطِ سمعون سأفاظ إن عوري ومنسبط

التَدَبِعُورِعَامِعَإِبَامِ لِإِبَاءُ وَيَادَى مَا فَرُونَ وَيَامَرُيمُ فِخَرَجَامِلًا هَمَا يَفَقَالُ السَمَعَ السَّلَافِي ٳؙؽٳڔۺؙڶڎؙۯٮؘ*ۼۊؙؖٛ*ڔۼڹڔؽٷؚۺؽؽؽڲٳڣٷؙٵ وَيُلَاخُ الطِنهُ وَي حِلْنَ لِكُدَّ أُمِينَ فِي جَيْجِ يَنْتِي كأخلط وبفقاها وبريضورة اللبوجابالكا لم يَخَافًا إِنْ يَتَكُمَّا بِي عَبْدِي وُسَاعًا الْسَيَدِ غضب الربت عليهما ومضي فآمازا لأفأم عَ لِلْهَا وَإِبِدُ أَمْرَ ثَنَ مَرْصَاكًا لَيَا لِيُؤْفَالْفَتَ هِرُوكُ إِلَى مَرْبُمُ قَادِدًا هِي بَرْصَادُ فَعَالَكُونِي باستبي لاعجا علينا حطية بماجملنا فاخطأنا وكالكن فالوكالميتيالزيءنب خروجه بن جم أبديد في صعيحة فُصَرَحَ مُوسَبِ إِلَى اللَّهِ قَالِلاً اللَّهُ وَعَاشِعُهَا الْأَنَّ

وَالسِّعْبُ لِمُغِيمُ بِمَا أَهُوَسَّلِ لِلْأَمْوِبِينِ نَجْ أَفَلِيلُ مُوَالَمْكَئِيرُ فِمَا هَالاَصْ الْبَيْ مُعِوْ سَالِيهَا بِالْحَتَانُ هِي مُرْرِدِ بَدُ وَمَا الْعُرِي لَكُمْ هُوَسَالِبِهَا إِنْهَا فِي أَزْياً صُلَّمٌ خِصُونِ وَمُ هِ الْأَرْضُ الْسَجِيدَةُ فِي أَمْهُمُ وَلَدُّ وَهُوا فِي ا منجة أم التوتشئلة واوخل واحز تمرالات وَهِمَا لِهُ أَبَّامُ لَوْ إِلْعِلْبُ فَصَعَلُ وَأَرْجَسُوا الأزص برويد جازيالي محوب مكافة فصعك والوَلاِ إلِي الجينوب وَجَاوُ الِي حَيْرُونَ وَهُنَاكَ إِجْمَانَ وَشِينَا بِ وَيِلْمَانِ بِنُولِللِّهُ مِنْ وَكَانَتُ حَنْرُونِ فَكِ بنيت فكالصعيد مضرب بعرسيان كافرا الكؤاد بالغنفوذ وفظعوام ومناك

عَصْوِدَ إِكَالِبْ بْنُ فِعَنَّا مُوْمِنْ بِبْطِيسَا جَار بَعَاآلَ بْنُ وَسُفَ وَحِنْ سِنْطِ إِفْرَامَ هُوَيْتَ التنون وينسبط بنتامين قلطي أتا فوا وَمِ زَسِيطِ زَبُولُونَ جَذَبَا لِأَنْ سُورِي، وَيُن وج رسيط يونه ف ف ف سيطم منسا بعدي سُوسِيٌّ وَمِنْ سِنطِد إِنَ عَنْمَا الْنُحِيِّانِ وَمِنْ سنطاا سنرسنوران يخايان فهنسنط نَفْتَ إِلَى تَحْيِينِ وَفِينِي مُؤْمِن سِنْطِ جَادِ جَالِا ان أسِي هُ لِهِ وَأَسْمَا الْرِجَالِلَّذِينَ أَنْهُمْ مُوسَى الْعِنْسُوا الْأَرْضِ وَسَعِي مُوسَىٰ الْمُوسِنَا إن ون عوسن أفائه كم موسى المكينواأن لَبْعَانَ وَعَالِمُ مُاضِعَدُ وِالْوَهِ لِللَّهِ الْمُؤْلِلِلْ لَجَيْوِب مُ أَصْعَدُ وَالْفِلْدُ مِنْ الْمُعَالِمُ وَامَا هِي الْمُرْضُ

الجنؤب والحتيتين والنبؤسيين والمؤيي مُقِيمِ نَ وَلِجُرِانُ وَالْكَعَانِيَ رَبُعُجِينَ عَلَيْ الْتَغُرِوعَلَى شَاطِ الْأَرُدِنُ فَأَسُدَ كَالَابِ الْعَوْمِ عَرَفِولِ مُوسِيْ وَقَالَ لَضَعِ الْصَعِوْدِ وَسَرِيْضُا فَإِمَّا مُطِدِّفُهُا وَالْقَوْمُ الَّذِينَ صَيَحِدُوا مِعَهُ قَالُواْ لِإِنْطِيوْ أَنْ يَصْعَدُ إِلَىٰ الْعُوْمِ أَبْتُمُ أسَّلُومِنَا وَأَخْرَجُوا سَيَاعِهُ عَلَيْ الْأَرْضِ لِيُحَسَّوْهَ البَيْلِي الْبَرِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لبي ورنافيها لنحيشا أرض نفني بيكافحا وعجيه البوم الدس المريه أذوي مسابحة ورابناه ألفافة بتلكاث من عاوج من فض بالدعيوسا جالمزاد وَلَالِكُ كَافِي مِنْ فَرِيعِ مِنْ فَرِيعِ لِلْمَاعَ

د المِيرُ وَعَنْفُودُ عِنْبُ وَاحِلًا وَجَالُوهُ مِالَّذِي فيتا منواندس ومراله الرور اليتري فلتلك سيجى الوضع واحتى العنفود بمعمل العنفود الذي يَطِعَهُ مِن هُنَالِ لَهُ السِّرَالِ فَيَ جَعُوامِنُ حَسِّ الْلَاصِ رَبِعِينَ الرَّيْعِ بِنَ يَوْمًا: وَسَارُواحَتِي جَاوُ إِلَيْ مُوسَى وَهَارُونَ وَسَارِجَاعَةِ بَيْ إِنْ إِلَا لِكَ رِبِّهِ فَارَائِ لِأَنْفِعُ فَأَجُوا بُوهُمُ المنزوان وفريت الارض والخنزوة قاعلين حَحَلْمَا الْأَرْضِ الْمِحَارُ سَلْمَمَا الْمُهَا وَحَقًّا أَبَّهُ بَعِيضٍ اللَّهِ وَالْعَسَالُ وَكُلَّا عُرُبٍّ \* خلااتك لفؤمر المغيم والماعر برون والا حِصِينَ أَيْعِظِمُهُ وَلَا فَكَالِينَا هُنَاكَ إِنِياً الولاد للماروة والغالف معيان فارض

اللَّنَ وَالْعَسَانِ المَّاعَلِيْ لَهُ وَلَائِنَا كُنْ رُوا مُولِا تخافوا أعلازض أبخمط عامنا وسيزول ظِلَهُمْ عَنْهُ وَاللَّهُ مُعَنَافَلا عُنَافُوهُمْ وَاللَّهُ مُعَنَافَلا عُنَافُوهُمْ وَاللَّهُ مُعَنَافَلا عُنَافُوهُمْ وَاللَّهُ مُعَنَافَلا عُنَافُوهُمْ وَاللَّهُ مُعَنَّافًا لا يُعَالِمُ اللَّهُ مُعَنَّافًا لا يُعَالِمُ اللَّهُ مُعَنَّا فَلا يُعَالَمُ اللَّهُ مُعَنَّا فَلا يُعَالَمُ اللَّهُ مُعَنَّا فَلا يُعَالَمُ اللَّهُ مُعَنَّا فَلا يُعَلَّمُ مُعَنَّا فَلا يُعَلَّمُ مُعَنَّا فَلا يَعْلَمُ مُعْمَافًا وَاللَّهُ مُعَنَّا فَلا يَعْلَمُ مُعْمَافًا وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مُعْمَافًا وَلَعْلَمُ عُمَّا فَلْ عَلَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عِلَى عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلَاكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلَاكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلَاكُمُ عَلَّا جِيعُ السَّعْبُ الْنَ يَرْجُهُ وَهُمَا مِالْحُارُانِي وَالْعَرِي وَالْعَرِي وَالْعَرِي ظهر الكندوج المخضر كيبي يكايران وَقَالِلْ اللَّهُ الْوَسَى إِلَّا لَهُ لَيْعُصُوبِينَ هُولِ إِلْهُ فِي الْمُوفِ وَطِلْكَ عَرُلاً تُولِمُنُونَ فِي مَعَ يَجْمِيحُ الْأَيَاتِ التي صَيِئعتُهُ افِيَا يُنْفِلْ فِرْ أَصْرِبُهُمْ بِالْوَبِالْوَاصْمُ والمجعلك لامته أعظر فأكثر ينفخ فافال وسيل بِتَهِ فَبَسْمَحُ إِلِّصْ رِبُولَ أَلَكُ أَصْعَلْتَ هَوْكُلْمِنُ يَسْمِمُ يِعْتُونَا فِي عُولُونَ لِأَخْرِاهِ لِلْأَرْضَ النب تمعوا أما وتد بماين فؤلا الفؤم يزية عَنِنَالِعَانِ وَعَالَمُكُ مُونَعُ مَكَ عَلَيْهِ مُولِعُ وَعَلَى

أضواها وَيَكُوا فِي إِلَىٰ لِلَّيْلَةِ وَيَكُمُّ مَكِي وُسَى وَهُرُونَ جَمَاعَهُ بِهِلْ سِإِلِي قَائِلِهِ لِلْبِتَنَامُنْنَا لِأَقِ مِصْ لَيْنَنَامُنْنَافِي هَلَيُ الْنَزْوَكُمَا دَالْمَتُمُ مذجلنا إلى المالك في فسنعط بالسيف وَاتَصِبُ لِسَانُونَا وَأَطْعَالُ اعْنِيمَةُ الْكُولُ حُ لَيَا الرَّجِيُ إِلَيْضِ مُنْ مُنَّا فَأَلِيَعْضِ الْمُعَضِّ الْمُعْضِ بؤي رئيسًا وَرَجِعُ إِلَىٰ صَرَ فَقَ مُوسَاقِ وَكُورُ عَلَى جِيهِ هِمَا يَحَضِّرُةَ جُوْدِ جَمَاعِدِ بِهِي السَّرَا إِلَّ وَلِهُوسَع بن نُولُ وَكَالِلبَ سُ هَنَا مِحَالِي الارض ورقابيا لعماء فقاله لجاعم أنمال قَوْمُ الْأَرْضُ الْيَيْ مُرْزِنَافِيمَالِعُسُهُا أَرْضُ جَيْلَةٌ حِلَّاجِلًا إِنْ كَانَ بِلَهُ مُوَاحٌ فِينَا أذخلنا إباها وأغظانا اباها وأوثاقيض

وْأُواجُلالِي وَاللَّهِ اللَّهِ صَنَعَهُ الْحِيثُ وَ فِلْلِيرِيدُ وَاسْعِنُوا فِي هَا مِنْ الْمُوا الْعَالِيرُ وَلِمْ يَعْمُلُواْ الْمُرِي لَا رَوَالْمُونِ الْمَا يُعْمُثُ للبيمن وكذر لكاكار عضابي لأبراها والماعندي كاليب فحزاما كان معدراي اخروالتعني دخلته الالارمرالتي حَجَالِهَا وَنُورِهُ النَّنْلِهِ وَالْأَلْ فَالْعَالِيَّةُ وَالْكُنَّعُ الْبِيْوَنَ مُوسَمُونَ فَالْوَادِ ، فَوَلَّوْ الْحَيْدِ وانجلوا الالوريد الكطريع يحالفانم بمرا ڪُلرَ الْاَدُهُ مُوسَى وَهُورُونَ عَائِلَا إِلَيْ مِنَى اللهِ اللهُ اللهِ الل عَلَيْ وَلَوْكُونِهِ مَعْتَ تَذَكَّرُ مُرْبِيَ اللَّهُ اللَّهِ مَعْتَ تَذَكَّرُ مُرَبِيَ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

يس يُرْفَلُا مَهُمْ الْمَايِهِ وَيِعَمُو وِمَا رِلْيُلِاهِ عَا بِي إِ فيَلَمَّهُمُ الْمُعِيرِكُ كَبِلِ الْحِدِيثِ قَالَجُبِعِ الْأَمْ الَّذِينَ لَهِعُوا أَخْمَارَكَ هَذِهِ فِولًا بَرِنَعِيرِم قَدْرَة النبِرِّانِ ينجِ أَمَوُلَا الْفَوْمِ الْمَالَانِيْ البي حَلِفَكُمُ قَتِلُمْ فِي النَّيْرِ وَالأَن تَنْبَرِّتُ عُظَّ فَذِرَيِكَ بِارِبِ كِمَا فَكُنِّ فَوَلِا المِتْهُ طِويلَا إِنْهَالَ كِنِينَ الْفَصْلِ عَافِوالدُّوبِ وَلِكِن وَنَبَرِيهِ لايبري مُطَالِبُ بِدُنوبِ لِأَمَامِ الْمُنابِينَ وم التوالب وم الروايع اعمر كرت فرا القوم يعظم فضراك كالجيم لمتمريض إِلَاكُ عَالَاتُهُ مَا لَا مُنْ مَعَ إِلَى الْمَانُ مُعَدِّعَ مِنْهُمْ كُمَّاسِأَلْتُ وَلِي جِ أَنَاوِ جَلَالَ الْمِ الَّذِي مُلَاجِيع الْأَرْضُ إِنَّ جِيعَ الْرِجَالِلَانِ

بِدُهَافَلَمْ وَفِي هَالَالبَرِيّعَةِ الْجَسَادِكُمْ مِنْ عَذُودٍ وَجِيْرِينِ الْمِراتِي سِرَبُ اعْنَانِ آيَااللَّهُ قُلْتُ دَالِكَ وَاصْنِعَهُ عِيْدِ مَنِكَ لَمُنَاعَدِ الرِّدِيْمَ الْجُنْمِعَةُ عَلَى عَجْ اللَّهِ سَنَةٍ بِصَاعِيلًا كَانَكُمْ رَبُّ عَلِي وَإِنَّ الْمُ البريفنون وخناك تونون والزجالان دَحَلَمْ إِلَا لَا رَضِ الْمَيْ مَعَتْ بَلِيكُانُ اسْكِنْ الْمَالِيَّةُ عَالِيدِ مِنْ فِينَا وَيَتَعَ أرسله موسى بعن واالأرض فربجه وأووار عَلَيْهِ الْمُعَاعَدُ وَالْحُرَجُوالسَّنَاعَةُ عَلَا لَاضِ ان نؤن وَأَطْعَالُكُمُ الدِّينَ فَكُمُّ الْمَيْمُ بَصِيرُونَ فان الوكيك لربح المالصدام المام التدويق عَنِيمَةً فَإِنَّ أُدْجِلُهُ حَنَّ يُعِرِّفُ الْأَرْضَ الَّهُ ابن نون وكالبب ن عَناعات إمر خلا المُلَمْمُونَ إِبِرَالِمُ الْخُسَادُ فِي الْمُ فَتَعَجُّ فِي الرجاللذ برضوا فحشوا الأنرض هِلِدُ النَّرْ وَبَعُوكُمْ يُقِيمُونَ مَا يَحِمُانَ فِالْبَرِّ أُرْبُعِينَ مِنْهُ مُنْهُمُ وَيُعَالُونَ طُغِيَا فَكِينَ إِلْفَا مَاعَة بَي إِنهَ إِلَى مَعْلِالْكُلَامُ فَي اجسادكم فبوتكعك والأبام التحسيم القومرج لأا وكرة افالعكاة مصعدوا فِيهَا الْأَرْضُ الْزِيعِينَ فَوَمَا لِكُوْمُ مِنْهُ مَا لَكُورُ مُنْ مَنْهُ مَا لَكُورُ مُنْ مَنْهُ مَا لَكُ مُخْلُونَ الْوُرُارِ لِمُنْ الْرِيْعِينَ سَنَهُ مِنْعَمْ مِنْوَفَ الى رايرك أله الله الما الله والما المنطاب المنطاب المنطاب المنطاب المنطاب المنطاب المنافزة المنطاب المنط الم

أَوْنَبَرْعُا أَفِقَ أَعْمَا فِي الْمِدْ فِي أَمْ الْمَا فِي الْمُعْدِمُ أَنْ الْمُولِ مغنولام وسياعة أمراله فيراقص العب فليعرب المعرف فتها تدوله هك أستمنا مَلْتُوَكَّالِنِعِضِطُدُهِنَ وَحَالِمُ الْحَالِيَّةِ مِنْطِلِضَعَ مَعَ الْصَعِينَ الْوُمَعَ الْمُنْعَ مِنْطِلِيضَعَ مَعَ الْصَعِينَ الْوُمَعَ الْمُنْعَ المخال الحاجدة في محد المنع الكور من المؤلفة على المادية منطقة فريوح والمراح ناب فسط تعربد مقتولا مزجيا عفد اللوعد الباري صيغت والمقرصية أودعا أو بتويج مذراق المادية بشافق ومعم المدية تلعم اعشار سم إيمانوم بضو بنظر فرجع أو ماللتا

عَقَالَ لِمُرْرُوسِي لَانَتَاوُرُوا أَمْرَاللَّهُ وَإِنْشًا لَا بَعْجَةً وَلَا تَصْعَدُ وَإِنَّا لَا يَسَالِكُ مَا يَكُمْ وَكُلَّا سَجِيدِهُ وَالْمَامَ أَعْدِ إِيكُرُ لِأَتَالُعُمَا لِعَبِيدِ كالكنعابيين فيكاكأمام كثر فليشقطون السَّنِفَ وَلِاللَّمُ لَمُرَسَّيَعُوااللَّهُ وَكُلْمَ لَكُونُ اللَّهُ مُعَكِنُ فَتَعْمُوا وَصَعِدُ وإِلَى أُسِلِ الْمُرادِوصِيَّةِ عَمْدِ النَّهُ وَمُوْمَى لَمْ رُولاً مِنْ وَسُطِ الْمُعَسَّدُ الْمُ لجيز فظرة وهرا أيجرما الفض

لفراه إحتمالة الأرطالي المعبدلد إناما فتؤيما اكلفاه وطعابه كالفانعة اأواع يدي رَضِعَةُ لِلْوَحِرِي عَدِي مَرْفِعُولَيْ الرَّفِيعُ الْأَفْتِهِ الأندر ترفعونها مزاؤل غلنك المعلوالله رفيعة بأعلى والخيالك موعلانه مافي فالم تعكواهرنة الوصاما الترامر المتميه الموسى والمسجم المرافقة بالماء الماؤسي مسا وع التكاليالا برو فلمالك عرابك فلا فالأ لتهوي وكالماعد فالتصاغوا أوار والمنفرضين ومفيؤام وعيالا ووا وأجانكا المتم عوعنود في المغرالة كا وستغير البامر وماعد المراسان فلنوركم وف فلك سؤاها الماسية

يِصْفُ صِنْطِ فَهُ إِنَّا لَا عَبُولًا عِنْدَ السَّرَحِيَّا، كذابطيئ كالوزوم كالكير ومع كالأس من الخيل أفي المعَوز يعبُس الحصلِمَ الْعَرُفُ منها هَلَدُ افاضِيعُوامَعُ كُلُ وَالْحِلِيمُ لَكُ صِبَانُو لذا بصنع كأحرج آبد أدب وبالمنفيظ مرصيًا بعد والمحجر المعَالِم المعالمة والم سَلَ فِعَالِيْنَا عُلَيْ رَأَحْ اللَّهُ فَعَلَى مُعَالِمًا عَاللَّهُ فَعَلَى مُعَالِمًا عَالَمُ مَقْبُولًامُرْضِيًا عِلَيْهُ فَكُمَّا تَصْمَعُولَ لَقَ الْفَالْفَاتِ بالفاالمون وترق واجداد الموالق الدَّجِلِ مَنْ القَاهِرِ عَلَى مُعَاجِبًا اللَّهِ عَلَا أَنَّا اللَّهِ عَلَا أَنَّا اللَّهِ مِثَالًا كَمَامُ اللَّهِ الْمُرْاحَدُهُ وَاحِلُ الْأَوْحُكِ واجل بلون للرواليزيب المتحل فاستناز مُ كَارُالْتُدُوسُ فَاللَّهُ مُنْ يُخْلِيدُ إِلَيْ الْمُولِدُ

انقطاعا ووضرته علين وكال بنواليم لاكب البرزية فؤجل وازجلا يجنع حطباف نفاع الشَّنْتِ وَعَلَمْهُ الْمِثْنَ وَجَدُمِهُ يَحْتُمُ مِثَلِمُ للانوسي وهرون وسايرا لخضر وقضع في الخنس لاند النيك الم مابع عجرية فقال الرت الوسي عَمَا خَ إِلَا الرَّا لَوْ الْخَالَةِ، وَهَالَا أَنْ مَنْجُمُدُ الْخُاعَدُ فِالْجَامُ وْخَارِحُ الْعُسُدُ فانخرجوه خارج المعنية ورجموه بالخارة حَبَّى إِن كُمَّا مُرَاتِنَهُ مُوسَدِّي وَوَ الْإِنَّهُ لَوْسَى فولا مُزيني إِنهُ إِلَى قَالَ مُوْلِي يَصْنَعُوالُهُ دُوابَدْعُكُونِ أَزِيرُهُمُ عَلِي رَاحِبُ الْمُ وَجَعِلًا عَلِيْدُ وَإِبِهُ الْكِنْفُ مُسِلِّكُ أَسْمَا بَجُونُ عَيْكُونُ الْمُ والكازد وابدالازوها فتكن واجيجوما

فُرْهَا مُالِسٌ مِوَدُكَا تِهِ عَلِي إِلَى إِلَهِ مَا مُنَعْ فِي لَهَا عَالِمَ بَيْ إِلَى وَالْغِرَبُ الْتَحْرِلِي الْمُعَالِيَةُ مُوالِد جبيج الغؤم عكي من و والكحط الإنعاق ولجائسه والغليفر عنزال بنتسكيتي للكُكُافِ وَلِيَسْتَعْفِي إلْهِا مُتَكِنَّ إِلَيْ الْمِعْالَ الْمِعْالَةِ الْمِعْالَةِ الْمِعْالَةِ السناهي الخطبير سبواا المام الله المنطور لة وَيضِعُ عَنْهُ الْحَرَّ صُورِ بَنِي الْمُحَالِّيِ الدِّيل فِهَابِينَمُ فَأَيَّالِكُالْسَرُوالِ عَلَيْهِ تكون لكحر شريعة واجلة الزعف يعاوا والالشال صنع والعبيلة بمناسرة والمجيار بوفادت بتذفينقطع دالك الإنشان رقومة وكاردري كالرس العقب وصف وجيلتان فيتعظم خالك الإنفاق

على بين وكار فورة وكالجيوعية اوقال لفرع كالبون الالم منولة ورالفاق سينيز النو الخينكوا خرد بالقورج وكالجاعيد حُدُ والْمُرْجُ الْحُ وَاحْجَ الْمِلْعَالُمْ الْمُالِمُ اللَّهُ وَاحْجَالُوا عَالَمُ مَا اللَّهُ وَا فِيهُ الْعُورُ الْمُامِ الْتَدِينَ عَأَيْرُ حِلْ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَهُ وَالْمُفَدِّنِ حَسِيكُمُ مِالْمَكُولِي الْفِلْ الْعِنْدَةُ إذام ركوالديه إنال معاعب اسرا أف فريك الفيد والتقليم الحلامة سنا انته وتعفوا أمام لمناعبه غدوه عفظا قربك وسعام احوتك تنيابوي متعك حتيط الإمامة البصك للفالن النك وكل معص المغنج عون علالتك وفروث فالموحق

أَنَا اللَّهُ وَلَعْلُوهَا وَلَا تَرُومُوا إِبْنَاعَ قُلُومِكُ وَعِيُونِكُمُ إِلَيْهِ النَّمُ ظَاعُونَ خِلْفَهُ أَنْهُ لَأَنَّهُ لَوْا وَتَعَلَّوْا جَبِيعٌ وَصَايَايَ فَتَكُونُوا مُقِيدُ إِي الإلا أنا التا إلى كُوالْدِي أَخْرُجُنّا ٢٥٥٥ من كَوْرَكُولُ الْمُعَالَيْكُ الْمُعَالِمُكُمِّ الْمُعَالِمُكُمِّ الْمُعَالِمُكُمَّ الْمُعَالِمُكُمَّ مُصُبِ الْمِتَاكِيْرِعُشُرُوبَعِيْكُمْ وَفَعَ إِن بَضِهَا رِنْ فِهَا مِن لِيُونِ وَدِامًا نِ وَإِبِيرَامُ إِنِنَا الْإِيْ آبِ نِوَا وَإِنَّ بَيْنَا الْمِيرَامِ الْمِينَا لِثُ بَنُو راوبين موحقوا أتمام بوسي وأمارين اسرايل ايتان وخسور الشراف الحاعد دعاة وقت وحروراتها بفكوقوا علاوي وَعَلَى حَنْرُونَ وَقَالُوا لَهُمَا حَسْبُكُمُ الْجِلْلَا عَهُ كأنم وكالكوك والتربيما بينهم والكاكالكا

وَيَعْسُولِنَا يَعْمُ إِنْ شَوَالَيْنَ وَهِرُونَ وَكُلُّ وَلِيدٍ وكحعلوا فالما والمقوالمة العلما عووا ووقع عَلَى الْبِي جَ الْمُعْرِينَ وَنُوعِي وَلَعُونَ وَمَو علىم في مجمع الفاعد التلب الفض عطر خلال التلب معر وف العقد مويي وَحِنُونَ مُثَلِّمًا مُا لِعُنُوزًا مِنْ يَفِي ظَلِينَ الْخَاعَةِ لأنسم ولطر تونعاعلى خسما وقالا علقادِرُ بِاللهُ أَرْوَاجِكُمْ بَسُرِي إِذَا أَخْطَ رَجُلُ وَالْمِلْ الْمُسْعَظُ عُلْسَا بِولِهُ الْمُؤْفِقُهُ السُّهُوسَى فَايُلاَّ مُولِلْنَاعِدِ فَاللَّهِ النَّعَوْ عن حوالي سُكُلُ فَورَح وَعَلِكِلُ وَأَيْمَ الْمُوفَالِمُ مُوسَى ومَصَالِحَ لِنَانَ وَأَبِيرَ لِمُرْوَمَ صَلَّى.

لتكر واعليه وم تعيي موسى بدعو براتان وَلَهِوَامُ أَبْنَا الْمِيَالَمِهُ فَعَالَا لِمُنْصَعَدِ لِجَلِيلٌ إِنْ الْصَعَدُ نِنَا مِنَ لَدِ بَعِيهِ الْأَبِيَ فِي الْحَبِيلَ إِنَّ لِنَفِتُكُنَا فِي الْمُوَجِيِّيِّ فَنَوْ أَرْبَعَ لَنَهُ [وَجَعَا مُرَافِياً فأنصا لمرتخط الأفضا تيبض لينادع للأ ولاأغطين أعلم حمل أؤكركا فأفوقكن عُيُونَ أُولِيَكُ لِلْفُومِ لِيُضِعَنُ فَاسْمَا لَهُ لِلْ عَلَيْهُ وَسَيْحِينًا وْفَالِلْلَهُمَّ لِاسْتَعْمِدِلِكِ هديتها الزائي المخراك واحمال والواسي المخلونهما بمقال وسيالقورج ان ووقد وجموعك اخميرواأما ماعيم عكودن عَلَا وَلِنَا ﴿ وَلَوْ مِنْ مُعَالِمُ وَلَا لَوْلِ عكبها يخوران وقلعو هالماء الترسم البلا

هؤكاء فدعصوا المتذبية كانعند فراغه مِنُ هَلَا الْكُلَامُ الْسُنَعَةُ لِلْأَرْضُ الْمُحَالِمُ عَنْ عَلَى مِنْ وفَحَتِ عَامَا فَاسْتَلَعَنَهُمْ وَيُعُومُمُ وَحِي جاعد وأرك وجيع الشرح فنزلوا الخي مُ وَجَمِيعِ مَا لَحِرا حُيْلَةً وَتَعَظَّىٰتِ عَلَيْهِمُ لَأَوْهِ وكادوامن ومنطلاق وتعييع بكابناد الدب حواليم كروام الطواج مروقا للج لاتتلعنا الأنطن وبالرخرج في وعيد الله فالمجرفت الماشير فالمنس يكفان مفتها الفور فَكُامُ الْمُتَلَّهُ مُوسَى فَائِلَا مُثْرِالْعُلْوَارِ بن مُنْرُولًا ؟ لنرفع المخامرين مغيلة وون فيتردي المستاء متال المفاقلة المعاتب والماعات اوليك الخنطية على فوجه والمنعقولة الم

معية شبوخ المنزليان معكاد الجناع يتفاعلا احتير التعبير مؤلا الفؤم الطالبات ولانك بوالجراكالم الكاكا لاستناضم لوا بجبع جطافآه فارتقيمواع خوالي مَسِكِنَ وَرَحَ مُحِدًا لَانَ عَلَا بِرَامٍ مُوحَدُ إِنَّالَ والبغرام فخريها والتجيسا عالي والمرجمهما واستاؤها وينوها وأطعا المالغيال وعالهوي بصراره معلكون الالعدانسلي وعافق وعيد صدوالأعال والملائري فالمان هُوَلًا كُونِ كُلِ النَّاسِ وَطُولُو الْمُطَالِسِهِ عَلَمِن الْمُدَارُسُلِي وَ وَلِي حَلْوَلِمَةَ عَلَيْسًا ا بأن تفتح الرضي والمفتيلة في ووجيه مالهن فيتراوف أخبأ إلى لجيد عليهان

مِنْ بَنِ عَلِيْعَ الْمُناعَدِلا مِنْ يَمْ فِي لَحَظْمِيمًا فؤفعاعلى فختها وقال كوتلي كمفروات خدالمخرة واحمل عليها بازام فو فالملكة وَالْوَرْ بَحُرِيّا فَالْمُ هَا مِنْ فِي مِسْمَا لِلْكُلْمُ الْعُاءَ وَلَصْعَعْمَ عَنْ عَلِينَا لِلسَّحَمَ الْمَدَّجِيجَ إِي اعاه المتدوقيل أرأيع الصفافا فالمجيد هِرُونَ وَالْكِيِّا قَالَ مِنْ وَجَرِي الْرَبِيَّةِ لجوت فآذاالصلام فللنكأ بالغوثه فاستعفر كالعويز ومعف بالكوك ويتن الخيان كأت المقدم فكان الفائ بالضانم الانعار عني الناوسي الديسو من الت السكاب قورج ورج مروك

رِقَاقًا عِسَا لَالْمَدْ يَحَ مُعَالِمُ مَكَا اَبَدَ مُوهَا الْمَامِر السِّي نَعَدُ سَبُ وَمُصِيرُ عَالَهُمُ لَينِ إِينَ إِينَ الْحَالَمُهُ العازل الزمام إلجام الغارالغ فكتمها المخ قُونُ فَأُوفِقُ مَا صَعَابِ الْمُذِيجِ وَكُوا لَنِي إِبْرُ إِنْ كُلُولًا لِمُقَلَّمُ رَجُولًا حَبِي مِنْ ليرفؤه فالمتام وون ليعز تحور المام فقيرا والإيكون مؤرخ وبموعد كاخاطه العنديري المتابع عشر وفي علم تكرم وجماعة فنوا بنرابه عارثوت وجنزون فالمراسمافتانها سنعب اللة ولما بجوت الجاعدعلى وسي وهارون النقتوللك المنصبة فإعا فلعظاه النكة فعهر خلاللهمة فوقف ويسي وهرون اماغ

مِن كِلْ بِرُيفِ مِنْمُ عَصَي وَعَصِي هَرُولَ وبمابينهم فوصع يوسم العصالمام اللوافي حِبَا السِّمَا حَقِيهُ المَّاكَانُ مِنْ عَلِّ حَجَالُهُونِي حَبَاللَّهُ عَادَةِ فَإِدَاعُضِ مِنْرُونِ التَّيْ وتؤوف تواكا وتعمل ساونا المتلحج والعصفانا مالترائ لجيع الحالا بلام العرف المونوار فصيع موسي المركان المركافة المركافة مركافة المركافة المركافة المركان المركافة المركان الم بغيران والفرافي والمتون الإيم متكون خ اعلى صَالَى الْمُنْوَالِينَا عَيْدُونَ فَالْحَ المعصر ليوي فوالكائم الالتحاد عصروا الدينون الماء ووعاد حا

عَايِمًا لَحَذْتُ إِخْوَنَكُمُ اللَّهُ بَجُاسِرَايِنَ وَجَعَلْهُمْ هِمَدُّلِكُرُ مِتَدِلِعَوُ حِلْمَهُ حِبَاللَّحْضِ وَأَنْتُ وَبَنُوجِ معك يحفظون إمامينة لجمه الثورالمذخ وَدَاخِالِسَّحِينِ فَصَالِمُونَةِ وَفَيَّالْحَعَلَٰثِ الماميل خدم وعطية وأي الخبيئ فقدم ٳڵڹٵڡٚڵڹڣؙؾؙڵٳڡؙڞۜڵٳڵڹۜٵۻۼۼۺڔ ڴؙ؆ڴڡٙٳ۬ڡؾۮڡۮڔۅڹڡٙٲؠٞڵڎ؞ٳؠؽڣڋٳؙڿڟؠؽڬ رِغِابِعِي مِن يَجِيعِ أَفَدُ إِسْ يَخِلِنُهُ إِلَّا عُطَيْتُ انت ويباك إياحام بيكارشم الدهن هك بكؤك أكن وخواج الأفذاس منالناره مين حَيْجِ فَرُأَسِهُ وَهَمَا يَاهُ وَدَكَا يُهُمْ وَوَكَا يُهُمْ وَوَكَا اللهِ وَوَكَا يُهُمْ وَوَكَالًا اللهِ الدِي يَانَوُنِي بِدِهُ وَهُومِن قَلْمِ الْفَكَالِ

كُلِّينَ فَالَّمْ إِلَى أَسْلَ لِمَنْ مَوْفَ الْفَالْحُنُّ فَالِيونَ مِنْ وَقَوْلَ فِعَ إِلَا لَتُسْمَعُ وَنَ الْتُ وإنتاك والأيل وعالي المعادة وَّأِنْ الْمِالْوَمِيكَ عِلَيْهِ الْمُعَالِقِيكِمُ وانطار خويان تبلط لنوى بنط المكنة اليك فتتعظفوا علنك وتعدموك وأب والنال معكاله أمجنا التفاح والحيط عنظل بعنظ المالية الحالة الفدس المتها في المائية والنشاول الك مفطول مفر المخضرة بجيج حِثْثُ بَعِمُ فَأَيْنَعُلُمُ إِلَيْ المُعَنِينَ وَالْمِعْطُواجِعُظُ الْمُعَدِّى وَالْمُعْطُ عِلَى مِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهِ فِي الْمُعْلِمُ اللَّهِ فِي الْمُعْلِمُ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَاللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِي فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَلْمُ اللَّهِ فَاللَّهِي فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَلْمُ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَلْمِلْعِلْمِ اللَّهِ فَلْمِلْعِلْمِ اللَّهِ فَلْمِلْعِلْمُ اللَّهِ فَلِي اللَّهِ فَلْمِلْعِلْمِ الللَّهِ فَلْمِلْعِلْمُ الللَّهِ فَلْمِلْعِلْمُ اللَّهِ فَلْمِلْعِلْمِ الللَّهِ فَلْمِلْعِلْمِ الللْمِلْمُ الللَّهِ فَلْمِلْمُ اللَّهِ الللَّهِ فَلِي اللْمِلْمِ الللَّهِ فَلْمِلْمِلْمُ اللَّهِ فَلْمِلْمُ الللَّهِ فَلْمُلْعِلْمُ ال

مِن ابْنِ شَهْرِ بِهِ بِمُنِيرٌ حَمْسَهُ مَثَاقِيرٌ فِضِ عِنْفَا لِالْفَكُ فَحُوعِشْرُونَ دَانِفَا وَكُمَّا لَكُورُ البقيرويكورالضائ وبكوئرالمعيوفلانف حافانا مُقَدَّسَهُ مُن مَن حَمْهَا عَلَى لَمُدْبَحَ وَفَارَسُحُمُ الْزُانا مَعْبُولِهُ رَضِيًا عِنْكُاللَّهُ وَلَحْيَا لَكُونُ لَكُ فَعَيْ العَّزِيكِ فِالسَّافِ الْمُنْ يَكُولَكُ فَ مُفَافِحُ عِلْتُ لَكُ وَلِبَيْنَكُ وَيَنَائِكُ سَابُرُوفَا نِعِ الْأَفْدُاس التي بزفعها منوآ أينيرا بأبلد رسم الذهر وعيب ملح الدَّخروفِ أيَّا مِ أَحتَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مُمَّ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ لِتَهُ لَمِيرُونَ لَا يَرِثُ أَرْضَهُمْ وَلا يَكُنُ لُكُ فِينَمُ الْ فيمايتهم فأنى فسنمك فيمزانك فيمايتن كيي اينبِ إِيلَهُ وَفَكْمِ عَلْتُ لَهُ يَلِيوِي كُلْعَسْمِينَ أَلِ إنبرا المبرانا تدلح لنبوم البح يخبي وك خساء

لَكِ وَلِمِيكَ وَفِي عَلْمِ وَلَكُ فَالْمِ الْكُفَا مِنْ كُلَّ دَكِرَ مَا كُلُ فَا مَا كُلُ الْفَ يَكُونُ لَكَ فَلَسُلُ وَعَلَا لَكَ رَوَايِمَ عَظِينهِ مِن جَمِعِ مُحَرِّكًا مِن بَيْ اسرا التحتلفها لك ولينيك ولينكليك عليه رمنم الدُهِن وَكُلُطُاهِ رِيْ مَنْ الْكَ مَكُلُفُ مِ لِلْجُعَالَٰنَ لِكَا أُولِمِلُ الْجُورِ جِيمِ النَّفِ وَالْعَصِيرِ وَالْبُرِ الْبَيْ يَعْمُعُلُونِ الْمُعْلِمُ وَبَلُونِ كَلْمَا فِي أَرْضِهِمْ الَّتِي يَا تَوْنَ بَيِّ الْإِنَّهِ عَلَّوْنَ إِلَّا وكاظاهري متزلك باكله شؤكا خرمه فِي لَا يَمْ إِلِيلَةِ مِنْ الْمِنْ وَكُلُفِ وَكُلُفًا جَوْجٍ مِنْ بَشَرِيَ الْزُي يَعْلِمُ وَمَدْ بِتَدِيمِ الْسَالِ وَيَعِيمُ بلون آك ليك فذا تُعَرِّدي بَلُورًا لِمَانِ وتقدي الورالي في العَساة ووالا

مِنهَا رَفِيعَةُ مِنْهِ عَشْرَامَ الْعُشْرِفَعَنْسُ لَكُمْ وَفَايَعَكُمْ كَا لَهِ رَمِينًا لَمُ لِوَكَالسَّلَافِهِ مِنَ المعاصر هكذ الرفعون أنتم انضا فضعة فيوثن جميع اعنناركم التي الخاد وعامن بي انبر آبر فاغطوالنها ترفيعة بتدكم أروت الإياخ وليكن مآتر فعونة بشومن جميح عظايالة الخودما وَاحْصَهَا وَقُالْحُهُمْ إِذَا رَفِعُهُمُ اجْوَدُمِنُكُ صَالِ المابخ للخرباليوابئون كغكة الاندروك علة المعض كالمحكاوة في كل فوصيح أنتم وأهلكن المنا أخرنك مرتد لحذبيه وجنا الخيفير والمجلا بسيبدوزي اعندته فيكذا بخوده منة فكالبكيراوا أَقْدُاسُ يَجْنَاسُ إِيلَ فَلَا مُتُونُوا الْفَصْلِ الْ العشهن وكار إنتة مؤسى أللا هذارته

لخضرة مجبع حِزْمِنِدْ كَايَنَعَلَمُ إِلَيْكُمُ الْحُمُوا ولنج مظواحفظ ألمقانس وجفظ المكنج كا تكون نصابع طعل بني إسرايا فإي إيا المند الخوتكن الكوابنين فينبط أين استراك ويحفله سَوَاسِرَ إِبِدِ إِيَجِهَ إِلَّهُ خَصَرُ فِيجِيْلُوا وِسْ رُا وبمونوا والكوابيس وخدهم تخير كوب حبا المخض وهم يخلون ونائرة تسم التاهرعلى مَرِائِحِياً لِهِ وَلَا بِرَبُوا مِيرِانًا فِمَا لَيْنَ بَهِ لِيَرِانًا فإت اعشار ببي شرار التي ترفعون الميدوفية جَعَلَتُهُا لِلبَوَايِبِيَّ عَلَيْ لَذَلِّكَ قُلْبُ لَمَنَّا مِرْتُوا ڔڣؠۼٳؽڹؠڹٳؠڹڔ<u>ٙٳ</u>؞ڷؚڡؠڔٳؽ۠ٳ؞ۅؘڰڵٳڶڡۜڎڡؙۅڝۘڰٵؽ۠ مراللبوان وقائلا إذا انحذتم من يني اسرايل الاغتنازاليني حعكنها لكرمنف مرميرانا فانعوا

النقرة ويضغدني خارج المنسكري وجج طاهر ووتكون لماعة ببحاب إلاعنوطه الماءالتَّضِع بُلِكُفِيَّا دِّيَاة تُوَجَّى بِهِ الْمُعَامِع وُمَادِيًا بنيامه ويبخشر إلى الغروب وتكون لبني وسرال وللغريب للزجر إيضا بينهم ألتركم الدهزو وتزية مَدِينِ مِن جِيع أَنفُسِ التَّاسِ عَلَيْنِهِ سَبْعِ إِنَّا إِي وَهُوَيَتَذَكِّي مِنْهُ فِي الْبُؤْمِ الْنَالِئِ كَالْسَابِعِ فِيطُهُمُ وَإِن لَمْ يَنَدُكُ فِيهِمَا فَلَايَظَهُ رُمُومَرُ وَنَائِعَ لِمِنْ تَقُوبِ لِلنَّاسِ لِلْذِينَ عُونُونَ وَلَائِنَدُ فَي فَعَدْ نجسَ مَيْكُ لِللَّهِ مُوَيَنْعُطِعُ دَلِكُ الْإِنْسَانُ مِنْ المِسْرا لِكُونَهُ لِمُ يُرَسَّ عَلَيْهِمَا إِلنَّصْحِ وَيَكُونِ فِي الْمُ مَجُاسَتُهُ عَلَيْهِ مُوَهَ ذِعَ البَيْرِيعَة مُ آيُ إِيْسَانِ مَاتَ فِي جِبَاءُ ثُكُلُمُا فِيهِ وَكُلِّ مِنْ حَلْ إِلَيْهِ بَعِس

السَّرِيعَهُ الِلِّيَّ أَمُوالِعَلَةُ مُنْ بِي ابِنَهُ إِيلِ إِلَى إِلَى إِلَى الْمِنْ الْمُؤْكَ بنعزة حنرا صحيحة لاعبنب فيها أفح أيضعد عَلَيْهَا بروَا ذَفْعُوهَا إِلَّالْعَازَارَ الْإِمَامِ لِمُرْجِهَا إِلَى حَالِجِ المُعَسَكَةِ، وَيَذْبَحُهَا فَلَامَةَ وَيَأْخُذ مَنْ دَمِقَا مِإِصْبَعِهِ تَوَيَنْتُحُ مِنْهُ مُعَالِلْ فَحِه خِبَا الْمُتْضَرِسَنِعُ مَوَّاتٍ وَيَعَرَقُ الْمُعَرَّةِ مِسَافِدُ جليهامع لجهاؤة بها ومخهانة تأكف الإمامرغود أدن وصغة واوضع فومرقيبي حَلِكَ فِي وَسَطِحَ رِيقِهَا وَبَعْسِ الْمُهَامَ بَيْالِهُ ويرحض بك ندما كمايو تعدد دالك يدخوالي المعسكة وبمعسر الإمام إلى لغزب والذي مخرفها تغسار بالمآفة وخضر بكنهالما وَيَنِعُسُ إِلِا الْمُرُوبُ وَجَعْعَ رَجُلُ طُاهِرٌ رُمُاحً

الإنسان فن بليون كويد يحسّ معلى التسروكر بنضم علينه بمآ التضيع فاويحس وكرا للم عَدَارِيم الدُورِي أَخِيرُمَا النَّصْحِ يَعْسِلُ بنابة ومن لحناوئ آالنعيم بغن الخالف وث وكل مَادِنَامِنْدُ الْعَسِيْعَيَّرِي وَإِن دَمَامِنْدُ إِنْسَانِي فَلْنُهُمْ إِلِيَّا لَمُرُونَ مُ عَجِّا مُمْ مِعَ الْمُرْمِ بِنُوالِينَرُ إِبْلِيكَ إِنَّهُ صب في لنتَهُ رُالاً وَإِنْ وَكُافًا مَرَالِغُومُ فِي فِيغٍ وَمِالَتُ مُبَاكِ مُرْبِمُ وَدُفِيتُ مُنَاكَ الْفَصَ الْحَاكِي والعِشْرُون وَلَكُمُ الْمُناعَدِمُ أَوْفَتُو وَاعْلَى موسي وعلا هنروان وكاحمر الفؤم موسي المة لنتنا تؤقدنا بوفاه اجرتنا أمام لتتبر لاا واجتنزا بجوف لتكوي لأهنوا أبترة متوت ويماعن وكالمأ فنلاذ الصعد يونار ببضر فجينه بناآلي منا

سَبْعَةَ أَبَامْ وَكُلِّ إِنْ إِمْ فَنُوجٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ سِلَادَةً مَغَنُولُه فَهُوجَسُن وَكُلُ مِرْدِينَاعَلِي عَجْدِالْعَجْرُ بمضريع سنبف أوميب أؤبعظ أيساب أف بق بريغسر سَبِعَ مَنَ أَيَامٍ وَالْمُؤْلِقِي لَهُ مِن نُكُابِ حِرِيقِ الذِّكَاهُ وَيَصْبُ عَلَيْهِ مَا يَبِيعُ فِي انِلا يُوَيَا بَحِيلُ رَجُ لِطَاهِ صَعَتَرِ وَيُغِينُهُ في ذلك للا وينضح مند على الما وعلى مجيع الأوانية وعلى المقوس الم كانت بيده وعلى الله بالعظم أف الضريع أوبالمنب إوالعبير مكن ينضخ الظاهر على الغرب النف التَّالِبُ وَالسَّالِمِ وَإِدَادِكُمُّاهُ وَ الْيُقِيمِ السَّالِمِ عُسَارِينا مُ وَارْتَحْضِ مِالْمَا وَطَهْرُ فِي الْمُرْدِينَ فلي رَجِلُ عُسُرِ فَمْ يَنكُ لَيْ فَيَنْ فَكُمْ وَاللَّهُ

الموف إلحا أنط أفي أعظينهم يجزاعكم إعايكم بى وَتَعَلَّدِ يسكُمْ إِيَّا يَ عَالِكَ ثُمَّا لَكُ صُومِ إِلَّهِ يَ بخاصم تنوا إنترا كالمته فيقكش فيهم الغصل النابغ والعِشَّرُ وبِعُ أَرْسَلُ وَسِي عُهُ الْأَسْلُ رَقِيم إِنْ مَلَكِ أَدُ وَمُ قَائِلًا كِذَا فَالَ حُولَ إِسْرَالِ ال أنت عالمت بميع المصابي أني النتا وآن أباكنا نَرُلُوا مِضَرُلُفًا قَامُوا بِعِمَا أَيَّامًا حَيْنِهِ وَالْمُعَالِمُ الْمُرْبِو نَ بِنَا وَبِأَ الْمِنَا وَصَرِحْمَا إِلَىٰ اللَّهِ فَسَمِعُ صَوْسَكُ الْهُ وَلِيْنَ لَهُلَالُ وَإِنْ خُرْجُنَامِ رَمِصْ وَهُا يَحْدِي في رِبَّةِ رُفِيم إِن فِي طَلِي عُمَلَ بَعُورُ فِي أَرْصِكُ ولسنا بميل اليحفل فكالزم والاسترت ماري ولاما سَين في خرو الشلطان لأيما يمن وكايس إِلَكُ بَحُوزَعُمَّكُ قَالَكَ أَدُومَ الْعُنْ وَيُكَلَّا أَخْنَ

الموضع الروي مؤضع لاؤن فيد وكالأمروا بَيْنَ وَلَارِمَّالُ وَكُلِمُ اللَّهُمْ فِي فَاقْبَالُ مُوسَىٰ وَهُورِهِ مناما مرافوق إلى ماب حب [الحيض موقعاتا وجمية بما بغنظ رَحَلا لُلْمَة لِمَا بِمُ كُلِّمَ الْمَلَّة مُوسَى عَائِلًا خَلِ الْعُصَادَ وَجَوْدِ الْعُاعَةُ إِنْكُ وَهُونَ أخوك نؤفؤلا للصخ بمشاهدة بمأن تغيرج مَا فَيُ فَعَنَّ أَوْ لِمُرْكِلِياةً مِن الصَّحِرُ وَتَسْعِيمٍ وَهِمْ ا فأخذ موسي العصاه من مامله تعديا المركا ووجوفا مُوسَى وَهَارُون الْعَوْمِ قُلْ آمَ الصَّحْرِ فَقَا لَ الْمُمْرُونِي اسمعوابا مخالفين رفالكا الضخ يحنج لكية ما فرفع بده وصر الصعر بعضاه مرين في مُأْكِنِيرٌ و ربالْ الْجُمَاعَةُ وَهَانِهِمُ مُعَالِلَاللَّهُ الْوِي وعزون عشاحلة ببوليزيل تدجلان كالأ

فَصَغَعَ مُوسَىٰ كَاأَمْرُ اللَّهُ فَصَعَدُ والِكَحِمَل هوزيئسناه كالخاعة وسلاموسي بياب هنرون وألبئر الغازار إبنته اياها وأمات هِرُونُ مُنَاكُ فِي رَأْسِ لَكِينِ مُنَاكُ مِنْ مُنَاكُ مِنْ مِنْ الْمِينِ وَالْعَازَارِمِنَ لِخُنْلِهِ فَلِمَا زَأْمِنَاكُمُ اعْدُالْ حَرُونَ فَإِنْ مَوْجِنَّهُ بَكِي عَلِينُهِ جَيهُ الْإِنْهُ الْأِنْالُ وَالْمُعَالَّ الفض التالين والعشرون مُرْسَمِعَ الْكُنْعَا فِي كَالَى عَرَّاد الْفِيهِ فِي لَا وَنُ اتَ بَيَ اسْرَا لِلْفَلْجَاوُاطِ بِو أَنَارِطْ وَعَارَكُمْ وسبى منم سنيا وكذرا لاينا ببليون نذلا مِندِهَا لِلبِنْ إِنالُسُلَمَتْ هُوْمُ الْفُوْمُ وَالْمِدِينَا جِعَلْنَا فِرَاهُمْ جَرِيمَةُ فَسَمِعُ الْمُتَهُ فَعَاكُمُ إِيرُلِيلِينَ طَلْسَلَمَ فِي الْبَرِيمِم الْكُنْعَالِينَ مَجْعَالُوهُمْ هُ وَمِرَاهِمُ

بالسَّيَفِ لَلْقَاكَ قَالَكُ لِبُوا آنِ رَاكَ ضَعْدِ لِيَحْدَةٍ فَإِن شِّرِيْنَالِكُ مَآ يَحْرُ وَمَا شِينَيْنَا دَفَعِنَا مُحَيِّدُهُ إِلَيْكَ وَلَيْسَ أَمْرُالِا أَنْ يَجُورُوا نُولِنا مَا لَا كَالَا الْمُعَالَلُا عُرْ وَجَرَجَ أَحِرُومِ لِلْقَائِيمُ لِيَشَعْرِبِ عَظِمٍ وَيَلِ شَدِينَهُ *ڡۧٵ*ؽٙؖٲڎؘۅؘڡ۫ڒڮڗؙڷۣڵٳۺڔٳؠڶؾڽڲۅڒۅٮٛ؋ؚڡ تخبه فالواعنه ورحلوا من رقيم وحاواجيعًا إلى بحراه ورفقال لفه الوسي وهدون في بكل مورعند مخ ارض إدُوم وَوْرا الله ينصم مارون إلى الومة الأنقال بنخال لأزض التي غطيتها البري ابنرايك كؤنتكا خالفتا أمرى فجمأ الخضومة خد مارون والعازار إبنة واضعد ماياني جُهُلُ هُورُ وَأَرْبَ هُرُونَ بِيَالِمٌ وَالْسِ الْعَاذِارُ إننه إِناهَ أَوْهَ وَنُ يُنْضَمُّ وَبَهُونُ هُنَاكُ وَ

العصب الزابع والعشرون ممريكاتنوا استرابل وكزلوا فاقبوت ومحلوامن وتوف وَنَزُلُوا فِي لَافِعِ الْخَيْرِيَاتُ فِي الْبُرِيَّةِ الْبِي مُحَضَّرَةِ مواب من مسر والسمور ورخاك وَنَرَكُوا فِي وَادِي رَدِدُ وَرَحِلُوا مِنْ هُنَاكُ وَنَرَكُوا عُجانب ارْنُون الَّذِي فِالْبِرِيَّةُ الْمُارِحِ عَنْ عُمَّرُ الْأَمُّوْرِياتُ لِأَنَّ الْأَنُونَ هُوَالْإِدَّيْنَ وَإِلَّ وَبَيْنَ الْمُورِينِ وَلِدُلِكَ يُقَالُ فِي كِتَابِ مَلَاجِم التَّهِ مِنْ وَاهِيب فِي الْقُلْمُ هُرُّ وَرُبِي الْمُؤْرِدِينِهِ فَارِنُونِ فقصبة لأفرد بذالذى بلدال عانوعا ووسننه إلى يخم موّاب وربح لوام رهناك الإبنوالتي قال إقتد الوسي احمع الفق حبيً اعظم مراة حبيث انسنك إسرا والشيئية اضعدي بابدر

حريمه وسيخ الكالموضع حرمًا المُرْبَحَلُوا مِن جَرِاهُ وْرَطِرِيوَ عَزِالْقُلْرُمْ لِيُسْتِدِ بُرُوالِمَأْرُجِن أدُومْ مَضِيرَتْ نَفُوسَهُمْ فِي الطَّرِيقِ مُتَكَّلَّمْ إِنِّي أنله وفي وسيقالم ين لماذ الصنع ذَنا من مصر لِمُوت فِالْبِرِيَّةِ أَجْرَالِيَا حُبْرُولِامَانُوْفَكُ كَرِهُمُ نفُوسَنَا الطُّعَامُ لِلْخَفِيفِ فَبَعَتَ لَكُنَّهُ فِي لَفَوْمِ حَيَّاتِ مُحُرُقَد لَسَعَتُهُمْ أَعُمَاتُهُمُ مُعَالِّهُمُ فَوَمُر لَيْمُرُونَ فخاو آلِكُ وُسَى قَالُوا قَالَ خَطَانًا إِذِ مَّكُمْنَا فِي اللَّهِ مُفِينَ مُ صَالِيلُهِ فِي إِنْ يُرِيلَعَ الْفَيَّانَ وَلَكُمَّانَ وَلَكُمَّا لتموسي فعقال لالله أهاصتع لك مخرقا والرفعة عَلَىٰعَ إِنْ فِكُلُ مَلْسُوعِ زَاء عَيْنِي فَصَنَعُ مُوسَيْفُ إِنَّا مِنْ عَالِم مُ وَجَعَلَ عِلْ عِلْ عِلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَم تغنان والنفئ الخالكغنان النحاس لمنتثث

تحمر أبي عنون فويًا علية وَأَحَدُ السِرا الحريع هَالِه الفريجة فستكوافي مجيع فركالأموريس فيحسبو مَرَسَادِ بِفِهِا وَحُرَالِكُ النَّحَسْبُونِ هِي مَدِينَة سبخو مَ لَكُ الْمُورِينَ وَهُوَكَانَ عَارِبَ كَالِهِ مَوَابِ الْأَوْلُ فَأَخَذَ جَبِيعِ أَرْضِهُ مُنْ يَرِهِ إِلَّ أَدْنُونَ وَلِدَلِكَ عَوُلَا لَمُنَالُونَ احْخُلُوا إِلْحَتْبُونَ حَيَّ بَكُنا أُوْلِقُهُمَا فَرَيْدَ سَخُونَ الْأَنَ الْأَحْرَجَتْ من حَسُون وَلَهُ بِسَامِن وَرَفِيهِ مُنْ عَلَيْنَا عَارِمُواب وَأَضِعَاب بَيْعِ أَرُنُونَ فَوَيْنَاكُ عَامُواب كَيْفَ بَكَتْ يَاسِّعُب كُونِيْنَ لَقِلْ جَعَلَ بَيْدِهِ السَالَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَيَنَانَهُ سَبِينًا لِسَخُونَ كُلُ الْمُورِينَ وَيَنِعْنَا فِي حَتَّى الْمُحَتِّرُونِ إِلَّهُ يُنُونَ وَوَحَسْنَا إِلَىٰ فَعَ التي عند مبلكا والقام ابترابل في أفضر الكوريات

بُحَاوِنُوالِمُا زُيْبُرِحِنَهُا الرَّوْسَا ثُوَّحَتِهَا مَسُرُ الْعَيْوِمِ تسمؤها وكاباته ثمم تحاواهن الكالبيد إلكداب العطا محمز خابت العطا الخواد علمتة إلي ذاب الْكَالِشُ وَمِنْ خَامِالْكَالِيسِ لِلْالْوَهُ لِلَّهِ الْبَيْفِ صياع مواب ثعند رأير الفلغه المطله علاوجه التَّمَا وَفِي مُمُّ ٱلْسِلَ الْإِسْرِالِيلِيوَنُ سِلْكِلِ إِلْسِيجُون مَلَكُ الأَنُورِيْنِ فَلِلِينَ مَرِيدِالنَّجُورَةِ الْضِ فلسناتم واليحقو ولاكفن فاسترت الماثية المي طريق لكارتب إلى النجور في تحلف فلمدك مبخون فالترال يحورون عجمان مخماه فؤمد ومحريج للفاء عذا كاليرية حتى فافا لفض فخارهم تناه إسرابا عبرالستر فيعرب أَرْضُهُ مِنْ الْرُنُولِ إِلَيْ يَبُولِ الْكِيْبِي عَرُنَ الْإِذِ كَا إِنَ

سَهَلَعَتُرِ هَالُلُوْ وَكُلُمُ أَخُوا لَيْنَا كِيَا يَلْحَرُ النَّوْر خَصَرُ الصَّعَرُ وَيَا لَاقَ بنُصَعُورِ مَلَكَ مُوَابِ فِي ذَاكَ ٱلْوَقَّتْ عَأْرُسَلُ صُلاً إِلَى لَعَامِنُ الْعُومِ إلكَ تُورالِّنَّ عَلِي ٱلتَّيْرُانِ الْمَيْرُانِ الْمُعَالِيَ الْمُعَوِلِيَةِ فَائِلًا هِوَدَ أَسْعَبُ فَلْحُرَ مِنْ ضِي عَكِي عَيْنَ الْأَرْضُ وَهُو جَالِمٌ مُعَآبِلَةً وَالْإِنْ بِعَالِي فَالْعَنْهُ لِلَّهِ هُوَاعْظُرْمِينَ فَلَعَزِلَ السَّيْطِيعُ الْ آحار به واظرده موالأفضون لان اعارات بن سُارك عَلَيْهِ مِنْ اركَ وَمُن لَلْعَنْهُ بُلْعَ فَ مُصَي سنبوخ مواب وكنبوج مذان بعالآت معكم عبى والموابلغام فأخبرون يكلام مالاق قَالَ لِهُمْ بَيْنُواهِ هُنَا اللَّيلَ لِأَرْدُ عَلَيْكُرْجُوابنا كا بفول لِنَهُ إِنْ فَأَقَامِرُ وَسَامُوامِعِنْكُ بِلْعُامْ

فبَعَثَ مُوسَىٰ بَحُسِّ بَعْرِينُ فَفَحَةُ وارْسَادِ يقَهُا وَحَ صُوا الْأَمُورِيَ الْذِي بِمِهَا الْمُزَّوِكُوا وَصَعَدُوا إِلْحَارِةِ لِلْبُنْدِيَّةِ فَيْجَ عَوْجُ مَلِكَ لِلْمُعَدِّيَّةِ المقايمة مؤوجميه فومد المرسالياد رعاب فقال آينه لمؤسي لأتخافه فإين سُمَلَّهُ اللهُ بِمُلِكَّتُ فَوْمِهِ وَإِنْ إِنْهِا فَأَصْغَ بِرِكَا صَعَت بِسَيْخُونَ مَلَكُ لِمُورِينَ لَا لَقِيم فِي حَسِنَهُونَ فَقَدَا فُ وَيَدِهِ وَجِيعٍ فَوْمِهِ حَبَّ لَهُ رَبُّولَهُ سَرُمِكُ وَوَرُوا أَجُهُ يُزَرُحُ البِنَوا إِسْرَايِلُ فِيزُلُوا فِي بَيْدَا مُوَا إِلْتِي عَلَى أرون ربحا الفص الخامس فالعشرون وَرُأْيِ بَالْان بَنْ صَعْنُور مَاضَّتُ إِنْ رَالْ الْإِنُورِيُّ فَعَدَّا الْوَالِيونَ رَفِيلِ الْقَوْمِ حِدَّلُ الْدُهُمُ الْبِيرُونِ فضحر واميئه متوقال واسالشيخ مديان الأن

فَالْعَنْ لِيهِ وُلِا الْعَوْمَرَ فَأَكْمَ الْعَامِ عِيدُ مَالَانَ فَائِلَا مِلْوَاعْطَانِ عَالَمْ فَمِلْ يَنْبِهِ فِضَيْرٌ وَحَهَبًا كَالسَّنَطِيعُ الْأَيْحَاوُزُ الْمُزَالَبِ الْمِثْ فَأَعْلَصَعِيرَةُ أَفْلِيرَةُ مُولَالُالُهِ مُوالْمُتُمْ إِيضًا هُنَا اللَّيْلَةُ مِلْأَعْلَمَ مَا بُعَاوِدُ اللَّهُ خِطَابِي بِهُ فَأَيِّ اللَّهُ إِلَى لَعَامَ لَيُلَّا وقالكه إن كان كفوا الفوم جاول كم عُوكَ فقَ وامض مَعَمُنُ لِكُلِ الْفُؤلِ الَّذِي أَفُولُهُ لَكُ اصْنَعُهُ وَفَامَ بِلْعَام بالغداة وأاسك أتانة ف ضي مَع رُوبَسَا مُواكِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُا عَصَالِتُلْمِلْضِينَ وَوَفَقَ مَلَاكَ اللَّهِ فَالطَّرِينَ العِنَادِهِ وَهُورَالِكِ عَلِمُ أَنَابِهِ وَعُلَمَاهُ مَعَهُ مُورَاكِ الأناك ملاك التلوقا فراج الطارين وسنيفه فيجرج إ ببدة مخالث ع الطريق وسَابَ فِالْصِّحْرَا فَصَرَّا بَلْعَامْ لِبَرْدَهِ إِلِهُ الطِّرْبِينَ يَخُونُ فَعُصَلَاكُ الْمُعْمِدِينَ

فَأَمَّا اللَّهِ إِلَى بِلْعَامَ وَقَالَلَهُ مَنْ هَوُ لَا الْقَوْمِ الَّذِينَ عِنْدَكَ ۚ قَالَ مَلْعَامِ لِلَّهِ إِنَّا لَا قَيْنُ صَفُورُ مِلْكَ مُوَابُ الْسَالِ إِلَيْ إِنَّ هُودَ اسْعَتْ خُرْجَ مِنْ مِثْنَ قَلْعَظِّعَ بُرِ الْأَرْضِ كَالْمِن عَالَ صَبَبَهُمُ إِنْ الْعَلِي أستطبع أن كاريم وأظر كه عفقال التدليلا لاتمض تعلى فزوكا ثلغر العوم فإيدة مبارك فقام بلعام بالعداة وقال فريسابا لأوامضواإلى أرْضِكُ وَاللَّهُ اللَّهُ النَّالْمُضِي عَلَمْ فَعَامَ رُوِّيمًا مُوَابُ وَجَاوُ إِلَى الْاقَ مُوقَالُوا قَدُ أَنِي الْعَامِ إِنَّ بجي مَعَنَا وَوَ مَالَا وَ أَيْضًا فَأَرْسُلُ وَكُمُا أَجُلَّ واعظى فلكن فاواليطعام وقالوالدهلا فَالَى الْنَ رُضِعُورُ لِأَغْشَعُ مِنْ الْمِسْوِ إِلَى فَارِيقَ سَأَكُمُ مُكَا وَكُلُّمَا لِتُولِ الصَّنْعَةُ وَتَعَالَ

أن أحدك أن ورك الطّريق جدًا ي معتماني فَالَتْ عَنِي هَلِهِ الدَّفِعَة التَّالِئَيْ وَلُولَيْ عَلِي الدَّفِعَة التَّالِئَيْ وَلُولَيْ عَلِي لَعَتَلْتَكَالِال وَالْعَنْبَهُا وَعَالَهُ فَكُلَّا خِطَاتَت وَلَمْ أَعَلَمُ إِنَّكُ وَافِقُ عَلْقَائِ فِي الْطَرِينِ وَالْأَنْ فَإِنَّ فبخ عند كن كَ مَجَعْت فَقَالَ أَضِحَ الْقُومِ وَالْعَرْكَ الَّذِيْكَ قُولُهُ لَكَ قُلُهُ مُنْصَى بَلْعَامْ مَعَى رُوْسَ إِيَا لَا فَ وسمع بالأفامج بلغام وفترج تلقا فالإفزيد مُوَاتِ عَلَى عَمْ أَرْتُول لِينَ فَطروه مُوَال الإِن لِلْعَامِلُمُ ارْسُلُ الْلَكَادُ عَلَى فَالْادَ الْمُصَرِّلِيَ اترايي لسنتا فدرع إا ذارك فالوالان فلجرك إِلَيكَ الْمَرَائِ السَّعَطِيعُ اللَّهُ وَلَيْسًا إِلْمَا يَحْعَلُهُ اللَّهُ في في فاياهُ أَقُولَ فَتَصَياحِمِيعًا إِلَى صَرِيمَة حوموت وَذَبِحُ مَا لِإِقْ اَفَرُاوُعُنَمُ ۚ وَأَرْسُلَ وَالْكُ

زَقَاق الْكُرُومْ بَالِيَحِ لَأَرَاثُ فَلَمَّ أَرَأَتُهُ الْدُحْمَتُ مَعَ المآليطِ فَزَلْدَ فِي صَرْبِهَ الْمُتَمَّاعُ أُودُ مِلَاكُ الْمُنْفِقِ فِي الْرَ وَوَفَفَ فِي وَضِيعِ ضَيِّونِ مَالِنَسَ طِرِينٌ عَالَعَنْ الدِّهِ بُمْنَهُ أُولِسْرَةُ فَلَمَّا وَلَنَهُ وَيضَتْ تَحْتَ لَعُامَ مُفَاشْدَةً غَضَبُهُ فَضَرَعِهَا مِالْعَصَا يُفَعَهُ كَوَ الْآبُ فَاهَا فِعَالَتُ لِلْعَامْهَا ذَاصَعَتْ بِكَالِدْ صَرَئِتِيَ هَٰذِهِ النَّلَاتَةُ مَرَّاتُ مَالِلاً لَكَ سَطِيْتُ إِي أَوْكَانِ فِي بَيِي بِ سُنِفُ لَكُنْتُ قَدْقَتَاتُكُ قَالْدِ السِّسَّنُكُ فَالْمَالْكُ لِلَّيِ وكينتي مُذَكِّن الإَهَا لَا الْبُونُ هُ الْعُوَّدِيُّكُ إِنْ أَصْنَعُ بِكِ كَالْمُ فَعُالًا ثُمَّ لَمُنْفَالِتُهُ عَبْنِي لَمُعَامِ قرَأُ بِمِلاَكُ مِسْمَولَ قِفَافِي الطِّرِينِ وَمَسْبِفَدُ مِحْرَدُا مِيَرِهُ مُخْرَعُكُمُ وَجَهِرِ سَاحِلُ فَغَالَلُهُ مَلَالَ اللَّهُ كاذاص منظ كاك لكن كالمدد فعايث وأناخرجك

مِن أرَامِين جِبَالِلْمَشِرِ فَيَ يُسَيِّرِ فِي كَالْحُمَلُكُ مُوابَقَائِلًا نَعِأَلُوا لَعَرَبِي يَعْقُوبُ وَحُمْ إِسْرَابِل مَا أَسُنَتِ مَرِكُ يَسُبِهُ أَلْفًا وِ تُرْوَعُ الْحُرَمِ مِن لَمْ بَدْبِيَّهُ النَّهُ وَلَهُ الرَّاهُ مِن مُنْ لِلْمَالِ فَأَلْحِيدُ مِ الْيِفَاعُ الِنَّهُ سَعْتُ سَيْسُكُمْ مِمْفَدِّدِهُ مُولَا مُعْسَبْعُ أَلْأَمُ بِإِمِ يَعُدلنُ لِيَعْقُومُ وَعَمِي رَمَا بِعَ إِنْرَادِلِمَ الْمُنْ الْأَكُاكُ مُوبِ لِفَنِي مَوْتَ المستقيمات وتكوئ وزي الكرق الكرم الكرة بالاف مَا دَاصِينَعْت بِي مَعُونَكَ لِلسَّبِ الْعُدَايِ فِإِذَا بِكَ نَبَارِكَ فِيمِينَ فَاجَابِهُ قَائِلًا ٱلْيُسْمَا بَعْعَلُهُ الله في في أتَحْمَظُهُ وَاقُولُهُ وَقَالِتُعَالَمُي إلى وصبح احرت ظره منه لاَكِ تَكُ يُظْرُبُعْمُهُ لاكلة وسَنه الى زهناك فأحدة الالصنعة

إِلَى لَعَامِ وَالِي لِرُوسَا ٱلَّذِينَ عَهُ فَلَمَّ كَانَ بِالْغَدَاةِ أحَدَبَا لَاقْ بَلْعَامُ فَأَصْعَكُ فِإِلَىٰ بِهِ أَصْنَامِهِ فكظرَين هناك يعض الفوفر فقال انبط همنا سنعذمذ ابخ واغذذ لي مناسبعة بتراب *ڡ*ؘسَبِعَهُ ٱلْبُيِّنِ وَضَنَعَ بِٱلاَثْ كَاقَالَ مَلْعَامَ وَفَرّاً مَوْرًا وَكِنَسًا عَلِي كُلُّ فَرَجِ مُثِّرَةً اللَّهُ عَامَ إِيارًا ف قِفْ عَلَى صِيدًا بِكُ لِأَسْضِي فَلَعَلَ مُوَافِيهِ لِللَّهُ فَأَيُّ فَوْلِلْقَنَّعِيٰ إِنَّاهُ أَخْبُرُنَّكَ بِلاُ وَمَصَيْحٍ فِي هَدُو فوافاه انتكة فقالئارب إبخ فلانضد كسبغة مَدَ الْحِ وَوَرَّاتُ فَوْرًا وَكَنْسًا عِلْيَكُمُ مُنْ يَعُ فمعكل المتدكلة اوغ ملعامز فقال وعع إلى لاف وَ اللَّهُ الْمُرْجَعُ إِلَيْهِ فَالْمِدَالِهِ وَاقِقًا عِنْدَ فُرَالِهِ هُوَ وَجَيبُمُ رُوسُامُوابُ فَضَرَبُ مَثَلَهُ وَقَالَ اللهِ

مَانِعٌ عَنْمُرُ وَلَافَالَ فِي يَعْمُوبٌ وَلِأَفَاسَمَهُ فِي إِسْرَايِلَ هَكَذَا الْوَقْتُ يُقَالَ لِيَعْقُوبُ وَلِإِنْرَايِلَ مَاصَنَّعَ الْقَادِ رُوَهُو سُعْبُكَا لَلْبُورَةِ يَقُومُ وَكَاتُهِ تُرْبَعُ وَلاَ يَنْصِعِهُ حَيَّى أَكُلُ الْفِرِلِسَةُ وَلَيْرَبُ دَمُ الْفُتِلَا فَفَا لَلْهُ بَالْمُ وَلِهِ لِلسِّبِهِ سَبِّهِ فَلْانْبَارِلَهُ بَرَلَةً فَاجَابِهُ فَايْلا ٱلْمُؤْلِّلُ إِنَّ إِلَّهُ إِنَّ فَالْجَابِهُ فَايُدُا لَيْ الْمُؤْلِلُ إِنَّ كُلِّمَا بِعَوْلُهُ النَّهُ اصَّنَعْهُ فَالِعَالَ الْخُذَلَ إِلَيْنَ أُحَرِ وَعُلِمَ الْمُسْتَقِيمُ عِنْ لَا مَنْ اسْبَدُهُ فَتُسْبِهُ إِنْ الْمُ هنآك فأخذة إلى أبراله أبيه المطلعه على وَجِهِ السَّمَاوَةُ ثَقَالَ إِن لِي سَعَمَهُ لَإِن مِ واغدة ليحفنا سبعة يبراب وسيعة البس فصنع كافالله واضعدا يؤرا وكشاعك كُلِّ مَنْ يَجُ فُولِ فِي بِلْعَامُ أَنَّ لِأَصْلِحَ بُدُ اللَّهِ بَرِكَ

المُشَرَّفَة عَلِي إِسْ الْعَلْعَةُ ثَبْرُهُ مِنَاكَ سِبْعَة مَذَاجِ وَعَرَبَ بِوَرَا وَكِنْسًا عَلِي إِلَى لَهِ وَعَالَ لَهُ فِي فَعَيْمًا عِيْدُ فَرَاكِنَ وَأَمَا أَتَلَعْ مَرْزِهِ مِنَا وَوَإِفَا المُتَمَالِعُهُمُ وَلَقَنْدَكُلْمُنَاقَايُلاً الرَّحِعْ إِلَيْكَ الْأَوْوَقُولُوا الْمُجَيِّ إلنه وَهُوَوَاقِفُ عَلَاقِ ﴾ إليه مُورُوسُامُوالِمِعِهُ فَقَالَهَا ذَاقَالُهُ لَكُمْ فَضَرَبَ مَثَلَهُ فَوَقَالَ قُنْ بامالاف كالمتمة وانصب لفولي بالنصيفور لسل لقادر بإنساب كرب والبئ إثرم فَسَنَدُهُ وَالرَّاهُ يَقُولُونَا يَفَعُلُوا وَيَعَالِي الْمُنْتَكُم وَالْمُ يتنبته مها وكاب فل فلنها فأبارك فهامؤا أردة هَا لَمُ إِنْضِعِتُ الْحِينِ يَعْفُوبُ وَلَا أَرْجِي دُعُلابِي مِرَا لَنْ فَاللَّهُ وَثَمَهُمُ عُونَ وَأَصْحَارُ اللَّهُ لمم الفاجر الذي اخر كالمريض والقوة المرم ترصم والإِ اجْنِ وريض فَهُ وَكَاسَدِ الْمُلْوةِ مِنْ دَا بَيْبِرُهُ مُبَارِكُكُ مُبَارِكًا وُلاِعِنْكُ مُلْعُوكًا فاشتدع تضب بالإف على بلغام وصفو كفتك وَقَالُ لَهُ إِنَّا وَعُولِكُ لِسِيِّ أَغُلَاقٌ فَمَا رَكِيمُ تَلْنَيْهُ مُرَّاتٍ وَإِلَانِ أَهْرِبُ إِلْيُوضِعِكُ فَ فَلْتُ إِنِّي أَكْرُمُكَ فَمُنَّعِكَ الْمَدَّمِ وَالْكُرُ إِمِرْ قَالَ لَهُ ٱلزَّا قُالِدُ سُلِّكَ الَّذِينَ أَرْسَلْمُ مُمْ إِلَيَّ الْوَاغِظِ إِنَّ بالأق مِلْ بَيْنِه بِحِينَةُ وَهُ حَبِهُ فَمُ أَيْخًا وَلَا مُثَرّ ٳڛؙٙ؞ؚڡؘٵڠڵڿؾؘڮٵۏٞۯڿؚؠۜ؋ؠڹڟڵ۪ؽٵؚۼؙٵٛڎۏڵ الَّذِي يَفُولَهُ اللَّهُ وَالْأَنْ هِاأَنَا مُنْضَرِبُ إِلَيْ وَفِي تَعَالَحَ قَالْمُ وَكُمَا يَصْنَحُ هُونِ إِلْفُور يُقَوْمِكُ فِي أَجِرِا لا يَا مِنْ فَضَرَبَ مَثَّلَهُ وَقَالَ فَلْ يَالِمُعَامَر ان بعورُ وَعُلْيَا ثَمَا الرَّحُ لِلْذِرِيدُ اليَّطَانُ عِلَى

ٳڵۺٳڸؾؽؙۥڡؘڷؽۣۻڮٵڵۯؠۜٙۑڶؚٲڡٙڷؿٮٯ۬ طَلَبِ الفَّاكِلِينِ وَأَفْلَ بِوَجْفِيرِ أَفِكَ إِلْمِرِيدُ \* وَرَقَعَ عَنْنَبْهُ وَزَا كَالْمِسْرَايِ لَيْدِينَا رِلَيْنَ عَلِيْفِظَامِ أَسْاطِم وَ النَّهُ مِهْ مُرُوحِ الْمَدَةِ فِضَرَبَ مَنَّالَهُ قَاءِ الْأَهْ فِلْ بَابِلْعَامِ بِن يَعُورُ وَقُلْ فِي السِّمَا الرَّجُلُ لَكُثْرِيدِ الْمِصَ وَفُرْيَاسَامِعُ أَقْوَا لِالْقَادِ رُومُالِظَمِ مَنَاظِرِ الْكَابِي وَهُوَمَاإِيمٌ وَهُوَمَفْتُوحِ الْعَبْنُ مَا أَجُودُ أَحَبِينَكُ بَابَعْقُوكِ وَمُنَازِلِكَ بَالْبِيرُ إِلَىٰ فَهُي كَافُرِدِ مِهِ مَندُ ودَوِيدُ وَكِنَا إِسْعَالُهُ أَرُوكُنِيا مِعْرُسُهَا الله وكاروزعكي أيته طلالكامر دواله وعرية الماغ المرور وكرنف الترمن اعاع ملك ونساي الله ﴿ الْعَادِر الحِرْجُ لَهُم مِن صَلَقُوةً الْرِيمَ مَا نِع عَهُمُ فهُوَيَا كُولُ عِن الله مِنْ الْمُؤْمِ وَبَعَرِ حَعِظًا مُمَ وَوَسِمِامُهُ

يجياذ اصَبَرة الغادروَالدُرامِين منجه فترض يعرب المؤجليس والعزين ومانظ إِلَىٰ أَمَادَةِ مَنْمُ قَامَ الْعَامِرِ مُصَى رَاجِعًا إِلَيْمُ الْمِعْمِ وَمَا لَا وَالْفِي الْمَصْحِ لِلْسَبِيلِ فَيْ مُمْ قَامُ لِلْإِسْرَ إِسِلِيَّهُ في شطيم وبكا الْقَوْمُ وَالْنَ بَرْيُوا بِمَنَاتِ مُواجِعُ فَدَعَنِ الْقُوْمُ إِلَا فَهُمَا حِ ٱلْمُعَمِّيْنَ قَاكُوا مِنْكِ تَ بَعَدُوالْمَا ؛ فَلَازِمُ إِلَى سَرَايِلْ فَعُورالصَّيْمَ وَاشْيِّهُ غضب المله بإسراباي فقال المته الوسي خلامعك رؤساالقوم واصلهم يتنويجا الشمين فكرجح حِدَّه عَضِبِهِ عَنْ أَلِاسْمَ أَبِلَيْ فَقَالَ وُسَيَحَ كُتَامِمُ البغشك كأرجران احبته في الإدمي فعورالم فلإاركان بنهام إلى فالقافا فالماق فكم إلى إلى مَديدَيْن حَضَرُةُ مُوسَى وَجُاعَة بِيُ إِنْمُ إِلَى وَمُ

بَاسَامِعُ أَفُوا لَالْفَادِ زُوعَادِفَ مَعْرِجُهُ الْعَالِيٰ وَنَاظِيُ مَنْ الطِّرَالْكَافِي فَهُوَمَا مِنْ وَهُومَ فَتُوحِ الْعَبْنِ . أنكامرًا ولينر هُومَوجُورُ الْأَنَ وَالْخُدُوهُو قصدت مواسر إراق فتضعيف جهات مواب وَيُرَالِ لِسَاءً رَبِي بِنَتْ وَيَكُورُا أَدُومُ مُنْفِطًا فلذاك سيعتر اعتله وإسرايل زداد يلافالإي بستولئ فغفوت ببيكالسر وبرالكرينة ومراكر عَمَالِيقُ فَصُرِبُ مَنَالُهُ قَائِلًا الْوَالْمُنْهِ عَالِينَ وَاخِرُهَا إِلَىٰ اللهُ وَمُمْ رُائِي الْعَيْدِيةِ رَحْضَهُ مُتَالِمُ فَالْلاَهُ سيكون مسكك كمائلة ويكون في لصغر وكمرك وإذا يكون وفتتكنع العيبيين مِنْمُ الْوُصِلِيُّونَ مُمَّ صُرُبُ مُنْلَهُ فَإِيلَاهِ وَيُلِّكُن

يبت أيايه للسَّمْ وي في والمالمُ الْمُرْافِةُ الْمُدْينِيهِ المَنْوَلُدكَرُ فِي إِنْدَهُ صُوِرْ وَهُوَارِيِّينُ أَجْرِا يَبْدِينَ أمَّنِهِ بَمَادَٰنَ وَكَأْرِانَكُهُ مُوسَىٰ فَإِيَّلَاهُ حَاصِم المدبنين ويتكف أفري كأنكم إعلاكم الغيالم الَّذِي عَنَالُوكَ بُهِ بِسَنِي يَعُولُونِ سَبَهُ لَيْ فِي بنت سَرِيفِ عَلَيْ مَلْ خُنْهُ الْمُقِيُّولَة فِي يُومِ الْوَمَا بسبك فغوثرالفض (السّالِر والنواق فَلَأَكُانَ بَعْدَالِوْمَاقَالِلْمُتُلُومِينِ الْمُازَانِ بْنَ هَرُوبِ الْإِمَامِ كُلِيمًا الْرَفْعَ الْمُلَدِّ مَاعَة بَيْنَ إِنْسُلِيلِ مِن بَنِ عِسْرِينَ سَنَة فَصَاعِدًا لِينُوبِ أَبَايِهِمَ كلمن يخرج في جينوسِين فامر مُوسَى وَالْعَازَادِ الابتام بالخصابيم فينكام واستط أردن أرعا مِن إِن عَنْمِرِينَ مَنْ الْصَاعِلُ كَا الْمُرَافِقَهُ مُوسِكُ

بَنكُونَ عِندَ بَابِ خِبَاءِ ٱلْحَضِرُ وَرَأَي فَيْخَاس التالغازارين هرورا لإمامة فقامون وسط ٱلْمَاعَدُوَّا خِذَهُ مُعَايِي بِمِهُ مُوحَ حَلُوَيَّا الرَّحَلِ الْإِنبَالِي لِلْلِيْمَا وَطَعَنَهُ مَا الرَّحِلُ لِينتَرابِيلِي والامرزاة في فبرتها فالمحبس الوباعن عاينرال مَكَانَ عِلَدُ مَن مَاتِ بِالْوَكَالَّذِي عَدْ وَرَعَتْهُ وَلِيَالُفُا وَكَالْمُ الْكُنَّهُ مُوسَىٰ قَائِلًا: إِنَّ فَبُنْعَاسُ فِي الْعَالُاكِ أن هُرُ وَ اللَّهِمَا مُزْرَدِّ حَمِيتَى عَنْ يَهُايِدُ رَايِلُ بِعِيرَتِهِ العبيري فيما بمنهم حكي أفيهم يعبري فلذا فألق موايق مغطيب عمدي كالمائبكون لوواسله واستغر أنبح إسرابان وكائ إسم الرتج الإبرابي الذي فيُتَلَّعَ الْمُدينية وَمُرى بْنُ مَالُوالْمَرْبِ

عَسْبَرَةُ الْيَامِينِينَ وَيَاخِشَ عَشِيرَةُ الْيَاخِينِينَ وَذَا رِحْ عَسِنَهُ إِلزَّرْجِيِّنِ وَسَاوُ لَعَسِنَ السَّاولِيِّينُ حَرِفِهِ عَسْلَا يُوالسَّمْعُ زِيْرِي النَّانِ وَعِشْرُونَ الْفُاوَمِيْنَانَ بَنُوحَاد لِعَشَا يُرِمِ لِصَغُونِ عَيْنِيرَوُ الصَّغُوبِيينَ وَهِي عَيْنِيرَةُ الجيبن وشوني غشيرة المتؤنيين وازيي عِينَيرة الأربيين وعِيرِي عِسْيرة العِيرِين فالتروح عشبرة الأزودتين والالباعسبة الأرابيلين هنزه عشائر جاد لأغذاده اربغون كُلِفًا وحمس مائة بنوا تصور اعرواوال فالضركنفاث فكال بتؤاية وخالفشا يرهم سنبلاعشبرة الشيليين وفارض سيبرة العرضيين وزاج عيسيرة الزرجين

وبيجانبإ الغابج برج أيضرمض كأوين بعضر لِسْرِالِل بَوْرَادِيِنُ حَنْحَ عَيْسَةُ وَلَانُوجِيِّس، فالواعس أفالفكويين حضرون عسنرة المنهية كَرَىٰعَسَنَرَةَ الْكَرَمِينَ عَلِهِ عَسَابُوالرَّوْسِينَ عَكَانَعَكَدُ هُمْ يُلَاثُنَّ وَالْرَبِينَ لَلْفَا وَسَعِمَا أَنَّهُ وَنَالِينَ وَان فَاوَا لَيابَ وَيَنُوالْيَابِ مُوالِيل تئوايل وَدَانَان وَأَبِيرَا هُرُهُمَا دَانَات فَأَجِيرَام دَاعِيَ الْلِيَاعَة الْكَرِيرَ مَلْفَقَوُ اعْلِي صَيْحَ عَلِيمُ فَي ويجماعة قورح محكان فإلن المام الله ففعت الأرض فلها وابتلغتهام موورج في وقب وي بتك الخاعة وأكلب التازالما أبتى ويحشين كالا فصاروا لما وكنو فؤرج لم يمويوا وبنوسمعون لعشابره منمواياعينين التؤابلين وبالمن

ومَاخِبروَلْدَجَلْعَادٌ عَشِيرَةُ لِلْلْعَادِينِ مِنْ مِنْ بنوجلغادأيغاز رعشيره الأيعار يبن وحان عَيْسَتِرَةُ الْحَلْفِيِّينَ وَلِسُرَا الْعَيْسَةُ وَالْإِسْرَالِيِّينَ وساحرع شيرة المتاجبين وسميكا عتسيرة السَّميدَ عِبِّبن وَحَيْفرَعَسِن بِرَةُ الْحَيْرِيِّبن وَصَلْحَاد ان حَنْفُرَ لِمَ إِذَا لَهُ بِيُولَ إِلاَّ بِهَاتُ وَإِنَّمُ بِنَاتُ صلفاد كالأونوعا وجعلان ومكاوتها هَذِهِ بَنُونِ عَشَايُرِمِنْشَا مُحَعَدُد حِرايِنْ إِن وحَمْسُونَ الْمُنَّا وَسَنْعِهِ ابْدُّ وَمَنْهِ بَنُوافِهِ إِمَ لعسايرهم لشوته واعتناترال ويلجين وياط عَسِّبُمُ الْجُرِيِّنِ وَيَاجِ عَسِنبِهِ التَّاجِيبِيُّ وعبن بنوسونلا يقسا برالمت عشبرة الغبرانين خبنه عشار بنوافراغ لعدده إبتنان وتلثون

بنوا فارضح صرون عِسْبرة الحصروبية بن وَحَامُولَ عَشِيرَ فَالْمُ الْمُؤلِدِينَ هُولِ عَشَايِنَ يَهُودَ الأَعْدَادِ حِرْبُسِنَةً مَ وَيِسْتُونِنَا لِفَاوَمُنَ مِائِيرٌ بَولِيسَا عَالِلْعَسَائِرِهِ مِنْ وَلَاعَ عَيْسَارَةِ التولعيين وفراغينبه فالفونيين وكانتوب عَبِسْرَةُ الْمَاسُوبِيِينَ وَسَمْرُونَ عَبِسُ رَوْ التتمر ويبين هزو عشا الزيساخارا غادم أنعكة ومستون المناو نلن مائذ بنوز بلون لعسَائِرهِي مُنارِدعِسْ وَ السَّرْجِ يَبِيُّ وَالْوُنِ عَيِسْبَقُ الْأَبْلُوبِيِبِنَ مَوْ يَحَالَ لِلْعَيْسِيرُ وَالْعَلِيلِينَ فِيدِهِ عَسَادِ وَالرَّبُولِينَ يَكُاءُ وَاحْمِيبِ وَنَ الفياؤخ مايمة بنؤيوسف لعسارة منس فافراغ بنؤامنشاما حيزعشنرة المالحيرين

عَيْسَهُوالْرَبِعِيْنَ بَنُورَ لِعَاحَالِ رُعِيْسَرُهُ لِلْحَبِيِينَ تَ لَكُلُ إِلْ الْمُنْفِي الْمُلُكِي لِلْمِينَ وَالْمُنْمِ مِنْتَكَأْمِينُهُ وَالْمُنْفِرَةُ الْمُنْفِرِهُ هَوُلآءِسَا أَرْبَوُلْ آسِهُ لِأَعْدَاد هُوْ تُلْالْتُهُ وَحَسُورَ الْعُنَّا وَلَيْنَعِ أَبَةٍ مِنَوَنَفْتَ إِلِعَسَارِمِ ، يَحْصَابِلَ عَيْبِيرَةُ المعصا بليس وجود عسرة المؤنيين وكاص عَيِنينَ الْبَصِرِيِينَ وَتَالِمُ عَيِنيهِ وَالشَّلْيِينَ مَلَكُ عَشَا بِرُفَتَ الْعَشَا يُرْمِنُ وَعَلَهُ مُرْخَسْ لَهُ وَٱلْبُونِ الْعًاوَارْبَعِلَهُ وَهُ اعْدَادُ بَهِ إِنْهُ الْمِلْ الْسِتْ مِا يُرِرِ ٱلْفِ وَٱلْف وَمَنْ عِلْهُ وَنَلْمُونَ وَكُمْ الْمُدَّهُ وَيَكُلِّهِ كَمُوَّكِّلِنُفْسَمُ الْأَرْضِ بِمِلْنَا بِإِحْمَا السَمَامِيمُ تَكُرُومُونَ الكِنَّينَ وَتَقِ أَمِيرَاتُ الْعَلِيلُ يُكَلِّسَنِظٍ يُعَظِّى بِرَائِهُ على قذرع كروة البح نقيم الأرض بأتيم والمتما اشبلطأ بإبج وعكف رالشهر تغيثم بزانق زين

الفَاوَخُسْرِمِايِّيْ هَوُكُ إِبَوا بُوسُفَ لَعَسَّا يرهم، مَنُوابِنُمَامِينُ لَعَسَابُرِمِنْ مَالِخِ عَسِنَهُ إِذَا لَكُوبِينًا لَكُوبِينًا فالسباغ ينية الأسيبلين وأتجيرام عَيسْبِكُ الْآجُيرَامِيِّينَ وَسَفُوفًا مُعَينْ يَرَكُ وَحُوفًا مِعْتِنا بَرَةُ لَكُوفًا مِيْنِ وَكَال بَنُوبًا لَهِ الردونغاك عيشارة الأزديين وتاعان غِسْبَرَةِ النَّاعَ إِنِّينِ هُوَ إِبْتُوبِنَا إِن الْمِنْ الْمُ وَعَلَ وَهِرِخُسُهُ وَالْإِنْوَنِ ٱلْفَا وَسِنْجَاجُهُ هُوَكَ إِنَّوْدَانِ لَعَسَابُرِهِ شُوحَامْ عُسِيمِ وَالسَّوَال من عَسَابِرُدَان لَعَسَالِرِهِ رَجِيعِ عَنَا بِسِر السوكاميين كأعداده أربعته ويستونالف واربعائذ بنوا أيسرلعسا برهم بنيعا عينهوفف المنتيس وتسروع شبرة الشريين وبريعا

في يَنالَمَان عَلِالْ وَن يَرْعَالُهُ فَلَن كُنْ فِيم رَعِلْ مِن مَعْدُودِي مُوسَيْقِ هَنُودِنَ لِإِمَامِنُ إِذَاعِ تَنْ إِمَالِيا فى بريَّةِ سِينَايْ لِعَوْلِاللَّهِ لَهُمْ وَتَا مُتُورُونَ فِي البريَّدُ مَكْرُبُقِ مِنْهُ رَجِلْ إِلَّاكَالِينِ نَايُمْنَا وَهُوَ منوع بن بؤن افض (السَّابِعُ وَالْعِشرُونَ مُمَّ تَفَكُّ مُرُنِينَاتِ صَلْفَحَاد سُحَيْضً إِن جَلْعَاد ابنُ مَاخِيرِ بِنُ مَنْتَابِنُ بُوسُفَ اللَّايِيٰ اَسْمَا وُهُنَّ تَحَلَدُونُوعًا، وَجَعِلَاوُمَلَكًا، وَتَرْصَا وَفَنْ الْمَامُ مؤسى وألعازا زالإمام والماستران وسارولة اعد عِندَ بال حِمَا الْحُضَرُ فَالْمِلْتُ إِنَّ أَمَانَا مَاتَ فِي البريدة وهوكز فيخ خلة المناعة الباراء فمعوا مَعُ اللَّهِ عَلَى فَوْرَجُ ، وَ إِنَّهُ يَعُطِيبُونِهُمَاتُ وَلَرْتُحُلِّفُ بَدِينَ وَلِمَا وَآيَنْ عَمُ إِنهُ أَبِينَا مِنْ يَبْرِعَ بِنِيرَوِهِ الْإِدْ

كَيْنِيرُوَوَلِيلٌ وَهَلِيهِ أَعْلَادُ لِنُوي لَعَسَا يُرِحُ ثَعَيْرُون عَشِبَةُ لِخَبُرِينُونِيِينَ وَهُاتَ عَشِيرَةُ الْمُهَايَةِ نِيْ فَ رَارِي عَسِيرَةُ الْمُرَادِينَ هَانِي عَشِاءُ لَيُونِي عَشِرُ الكبنين وعشرة الحبرويين وعشرة الخيلة وعَيسْهَ وَعُلِيسِين وَعَسِينَ الفَرْجِين وَفَهَان أفلنعِندَامُ وَالِمُ رَفِحَهُ عِن امرِيُحِيد النَّهِ لَيْوِي الَّذِي وَلَدَ نَهَا لِلْهُوي بِمِحْنُ وَوَلِلَهُ لِعِيزَامِيُّ وهادون ومنزع أختك أؤولد للزون ناواب وَإِيمُ وَأَوَالْعَا ذَائِهُ وَابْتَامَا نُومِمَاتَ نَادَابُ وَإِيهُ لَأَفْرُ مَا نَا لِأَعْرِبِ مِا مَامِ الْمَثْنُ فَكَانَ عَدَدُ فَمِ اللَّهِ فرعسن المئادكا وكرمن سنبر فصاعد المراعدا وبخلمة بني اسرايان إذ أيغطوافي وسطين يراناهوا مَعْدُودُ وَرَبِي فَالْعُارَا رِالْكِمَامُ الَّذِي عَلَيْهِ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ مِعَدِّ بِعَلَيْمَا لِل

مُومَا حُصُومَةِ رَيْمِ فِي يِنِيَدِ صِينَ مُقَالَعُيَ بَارِيَةِ بَا إِلَهُ الْأَرْوَاجِ لِكُلِّ الْبَشِينُ اسْخِلْفَ يَحُلُّا عَلِي لَجِمَاعَةِ مَعْرُجُ آمَامُهُ وَيَهْخُولُمُ الْعَامِهُ وَمُن ويخرخهم وندحاهن فالآكن بخاعذا سوكميم لائط لَمَا إِفْقَا لَ الْعَمَانُوسِي حَدْلَكَ عَهُوسُوع بْنَ بُوْل عَالِمَهُ رَجُرُ فِيهِمُ مِنْ فَوَاسِنِ لَكُلِّ عَلَيْهِ وَفِهِ أمامرالغا زائط ماخروسا والماعة فوموه يعضرتهم فالجعاع لنومن كفايكة لكي تقتام شريح اعديج إيزال وَلِيَكِنْ فِيَامَهُ أَمِا مِرَالْعَازَانِ لَإِمَامٌ حَبِيَّ بِسُأَلَهُ عَلِي الأنوا لأمام المبرة عَلَى فولد تخرجوا وعَلَى وَلِم بَدْخُلُو أوور بيطانيرا بالوسايرالخاعد وفعاضي المرامة وأخذ مقوشوع وأوفقة أما غرالغاذا والإمرم مساير للماعزة والسنكرين فوعلنه فأوضاه كافال لاتك

لَيْسَلَهُ إِنَّ فَأَعْطِمًا حَوْزَافِهَا بَرْزَاغَامِنَا الْفَوْفَحَمُوسَي حَكُمْ أَنَّا لِللَّهِ وَقَالَ لِللَّهُ لَوْسَى اعْطِبْنَات صَافِيًا حوزتعله وسنط أغام مت كاطلن وانتلخ لة أبيات لَهُنَّ وَمُنْزِنِيهِ النَّمَ إِلَى اللَّهُ الَّيْرَةِ إِلَى الْمِرْلَةُ إِنْرِ فانفلوا بخلنه بإبنية وفال لمتكلة إبنة فآغظوا عَلْمَةُ لِإِخْوَيْدُ فَإِن لَيْكُن لَهُ الْحُوَّةُ فَاعْطُوا عِلْهُ لأغامه والإله كالكاعام فاعطوا بخلتة لسيي استرابل تستريم كم كالمتوانتدموسي متاقال ليتبياني اضعنز إلى بَرِ الْعنبِينَ هَنَانُ وَانْظُرُ الْرُضَ الْبَيْ اعْطَيْمًا اليجا والقفافة الأسمافانضم الحقورك أشاكا انصر عزوز كخوك كاخالفتا أترى بي يتوصاط خصومة إلحاعة وكنكاكم تفترسابي بكلك لكاتب يختب

فرُبَاك سَنبت بِسَنت مَعَ الْعُرْبَانِ الدَّامِرِ وَمِزَائِحَةُ وَفِي رُوْرِسَ مُوي لَرَاعَ رَبُو آصَعِين بِتَدِ فَوْرَاكِ وَالْمَعِينَ وكبش وسبغترخلك أبناسنة أيعان وتلاتذ اعناس سَمَدِهُ دِيَّةُ مَلْيُوتُ بِدُهِ لِكِرِّ لِوَّرِ وَعُنْ الْهِمَا الْكَدَّقِ وعُشْرُكِ أَحْإِن كُذَاكَ الطَّعِيدَةُ الْفَوْلَ المُرْجِنَّةُ بِنَدُ وَمِزَاجِهَا يَصِّفُ فِسْطِ لِكُلِّ بِغَرْثِوَيْلُتُ فِسْطِ لِلْكُنْ فترنع فسنط للخاخرا هاتا وأران سهريسف ولنهر السِّينَةِ وَعَتُودُمِ َ الْمُعَرِدُكُمَّاهِ أَمْتُوا وَمُعَ فَرُالِ الْمُأْمِ مُقَلِ وَلِكَ وَمَا حُدُ وَ فِي الْمُتَمَرِظُ وَلِي الْمَوْمِ الْرَابِ عَسَمُونِهُ فصح بتؤة وجو اليومرك إسعشر عيدستبعك أيام بؤل فِيهَ أَفْطِيرًا وَفِي لَيُومِ أَلْوَلِهِ مُالِينِهُمُ الْمِثْمُ فَكُمُ مُلْصَاعِهِ حديمه لانعكواء وفرك افرتا المصعيدة ويتؤمؤ وثن من البغر فكبشنا وسنعف خلان بن سندجعا عاء وخديتهم النَّام وَالْعِسْرُ لَ مُمَّكِّمُ اللَّهُ مُوسَى فَالِلَّا مُرْبِينِهِ الْمُرَادِلُونَا الْأَلْمُعْرَبَالِي دَا يُمِي رَضِي مَعْنُولِ احِمَظُوهُ لِنُعَرِّبُومُ فِي وَفِينِ وَقُالِمَ إِنَّا لَقُرُبَانِ الَّذِي فَرَبُّونَهُ مِنْ مُعَلِّلُ الْمَاكُ مِنْ فِي كُلِي مُعِيدًا وَإِمَّا لَكُو أَلُوا حِرِ بَقْرِ بِالْغَدَاةِ وَلَكُو النَّالِي لَهَرَاهُ بتوالغ وين وعشرة فدسم ذهر بيرملنوس يسط وه مركزة وقضيدة حرابمه بخاص تغت في ا سِينَاي فَرْبَانَامَ فَهُ وَلَا مَرْضِيًّا بِنَهِ وَيُمْزَلُ خِهِ مِنْهُ رَبِّ فسط المغزل لواجية برمز في لفك سَمامًا بن مُسَكِيرُ وَالْإِ صنغت لخا المالي المناف وتبن فكنيب كاالغكراة فَ وَإِلْحُهَا اصْنَعَهُ فِي إِنا مُفْتُوكًا مُضِيًّا عِندَالمَّذِ وَفِي بؤم السبن ملايانيناسنة صعيعان ومعما عُشُرُانِ سَمَد هُلِي مُلْتُونُ بِنَضِ فَمُ زَلَّحُهُ هُ وَإِلْكُ وَهَدِيَّانُهُ مَا مُواذَالِكَ صِحَاحًا فَلْتَكُنِّ لَكُرْ وَمُوْرَاجِهَا وَفِلْ الْمُومِ الْأُولِينِ السَّابِرِ السَّابِعِ إِنهُمْ عَدَّ سُرَيَ يَحُونُ لكن وكأنصناع دخلم إلاتصنعوا ايؤم جليبيك لكَهُوْرُونَ بُواصَعِيكَ مَفْبُولَة مَرْضِيَّدُ بِيَّهِ بُوْرُأَ وَلْجِدًا وَكُشَّاهُ وَسَنْعَهُ خِلْالِ بَنِي سَنَةٍ جِعَاكُا وَهَلِ بَنِهُمُ مِهُ مَلِمَ لَمُؤُونُ بِدُهِ رِنَا كُنَهَ أَعْسَا إِلِلْمُؤْمِنْ ﴿ فعُسْرَابِ لِلْحَنْفِن وَعَسَرُ لِكُواحِ إِمْ لَاسْعَادِ وعيود مرالمي دكاه ليستغير عناز بماخلافها السَّهْرِوَهَ لِيَنَاهُ وَمَوَاجُهُ كَكُيْكِ فِي عَرُقُومُاكًا مَفِّبُولًا مَرْضِيًّا لِنَهِ وَفِي الْعَايِسُ مِنْ الْمِمْ مُقَدِّينً بَحِنُ لَكِنْ وَاسْفُوا أَنفُ كَرْ وَكُلِّ عَلِي لَا تَعْلُوا إِوْفَرُوا صَعِينة بِنَهِ مَعْبُولَةُ مُرْضِيَّةٌ مَوْرُولِولَا وَكُنَّتُ فكبنعه خلاب بنستة وعاحاة وعرائكم سمد مَلْتُون بِدُهِن لَكَنَة أَعْسَا ولِكُلِّ فَوْنِ وَعِنْدُل لِلْكَبِنَ وَعُسْرِكِكُمْ خِلِصُ لَلْسَنِعَة نُوعَتُودُمِ الْلَحِ لِلنَّحِاه لِلاسْتِعْفَارِعَنْكُرُ مُاحَلَاقَ إِن الْغَدَاهُ فَرَالِلَامِ بُعَ إِنُونَ مَنِهِ وَقُرْبُولِمِنْكُمَا فِي كُلِ يَوْمِ مِنَ السَّبْعَةِ الأبام فزوائام فنبؤهم زصيتامي وتناب الذايم وزاجة وفالنوم المثايع إسمم عَدَّ رُيكُون لِحَيْم كاصنعة حِدْمَةِ لَا يَصْنَعُوا تَحْفِ الْنَكُورِ فِي فَرِيدِ مِنْ مِرْبَةً جرلبكة وبتوبغ كأسابيع كثراب مفقل شيكون أهج كأصناعة خلمر لانصنعوا وفرا واصعبة مَقْبُولَةً مُرْضِبًا قُرِللُهِ ﴿ يُؤَرِّنْ مُرَالِيقُ وَكُنْتُ وَسَغِمُ حَلَانِ بَيْنَ سَنَاةٍ مُوهَلِي تَهُمُ مِكَالِمَالُونَ بِلَهُ فَاللَّهُ اعشارلكل ووعشرا والمحتبين وعشراكم فراس السبعة وعَنُودُمِ الْمُحِ لِيَسْنَعُفِرَ عَنَكُمْ مَا خَلَا الْفُرَان وَهَدِيَّتُهُمَا وَمِزَاجُهُ الْلَيِّرَافِ وَالْكِنْسُينِ وَلَحْلَافِ باخصابهاكالحكووعنود منالغ زللذكاد سؤي فرُبَان الدَّالِمُ وَهِلِ بَهُ وَمِرَاجُهُ وَفِي الْمَعْمِ التَّالِ أحك عنكر فؤلا وكسفال فالمهمة عتثر خالانتوسة جعاحاء وهدتنها ومزاخها للتيران والكشني وَلَلْهُ الْمُواحِمَا مِمَاكُما لَهُ إِنْ وَعَتُود لِلدَّحِياة سوى الفريا المثابيم وهديتنه ومزاجعة وفالوم الزابع عسرة بران وكنسال والعدع مرح لأبنو سننة جعاعا وهربها ويزلجها للمتراب والكني وَلَكُولُانِ بِإِحْمَا لِعَالِمَا لَكَ خُرُوعَ نُودُ مِنَ الْعُرُر للذكاة سوي فزاللد إيرومر تنهوم والجة وفي الموفر لفارس تشعة نيران والمشين فالمعتقفي حَلَابِنُواسَنَةِ بِعِمَاحُاءِ فَهُدِيُّنُهُاوُمَزَاجُهُ اللِّيْرِ

مَلْنُوتُ بِدُهِ ِ نَكْنَدُ أَعْسَا وِلِلنَّوْ وُوعُسَّ إِنِ الْحَكَيْرُ وَعُسَرُ لِكُوا حَيْلِ مَالسَبْعَةِ تُوعنُودُ مِنَ الْعَرِيلا مُكَاه مَا حَلَادَكَا ۚ ﴿ الْعُفْرَانِ وَفَرْيَا اللَّهَ الْمِرْجُ هَٰذِينَهُمُا ومزاخماه وفالبوم لأامس عشرمنه كالمكر لآإنم مُفَكَّرُ وَكُلِّ صَنْعُ إِحِلْمَ إِلَا تَعْلُوا وَعَبِرِ لُولِيلًا سنعة أيام وقربواصعيدة فربانا مغنوثأ مهجيبًا رتلونكنك علتر وكامر البقئ وكبشان فالانجاب عشر خَلَاتِنِي سَنِيهَا صِحَاحًا وَهِ إِنَّهُمُ مِنْ مُمْ لَمُلُّونَ بدفس تلنفة اعشارك لغرير النكنة عنتز وعناه لكل ليش الكشنان وعشر لخاح في المراه وعد عبر وعثود من المعز للتكاة مسوى الفربان للثام ومعية وَمِرَاحِهُ وَإِلْهُ وَرِالنَّابِي النَّيْعَتُ رُوْلاً رَالِهُمْ مُ وَكِيْسُان وَالرَّبِحَة عَسَرَحَالُابنوسَ يَوْصِعَاتُ الْ

وَسَهِ لَإِمَكُ وَعَالَ وَسَرِلَ إِلَى الْمَرِا الْجَبِيعُ مَا أَمَرُ وَاللَّهُ بدالفَض (التَّاسِع وَالْمِشْرُونِ مُتَّكِمُ مُوسِمَى مُؤْسَا أَسْبَاطِ بَنِي اسْرَا لِكَالِلَهُ هَاذًا الْأَمْزُ الَّذِي أمراتش بذائ رُجِ لِنَدُ رَئِدْ مُلْالِلَهُ أَوْحَلَفَ عَبِيكًا لِمُعَدِّد عَفِلُ عَلَى عَنِسِهِ خَلَائِبَدَ لَ فَوَلَدُ بَلِيعَ لِيَا حَرَجَ مُ فِيلِمُ فَأَيَّذُ امْرُأُو مُدْرَتْ مَذْرًا لِتَهُ وَعَتَدَتْ عَفْدًا فِي لِيْتِ أبيها فيحالصناها ففيئةا بوهانك كاوعفيها الذي عَعَدَنُهُ عَلِي فِيهِمَا فَسُكَتَ عَنْهَا فِعَدُنْ مُنْكَ فَكُمُ الْمُدَالِّةُ مُنْكُمُ الْمُ وجميع ماعف تن عَلَى نَفْسِها وَإِنْ الْمُرْعَا أَبُوعَا فِي ا سَمَا عِدِ وَلِكَ مُ فَنَكُ رُحُا وَعَفَٰ كُهَا الَّذِي عَقَٰكَ تُدُعَلِّي نفسهاغيرناب والتسكغ لفالذا انتهرها التوجه وإيصارف إرجار ومندرها علنها اولم ظرم معنيها الأي عَنَانَ نُمُ الْمُنْسِمِ الْمُفْسِمِ مَعْلُهُمُ إِلَيْ الْمِرْسِمِ وَكُلُّكُ

والكشين والحلبن بإخصابهماكا لحكر وعكوب للذكاه سوي صعبت الدايم وهريته كاوم واخما وفي النؤوالسابع سنعتز برك وكنشين فألغة عشر حَلَابِنُوسَنَدٍ حِعَامًا وَحَدِيَّ مُقَاوَمِزَ إِحَمَا لِلنِّيرَانِ وَالْكُشِّينِ فِلْ لَمُ يُلْوِيا خِصَابِهَ الْمُ لَكِيدِ وَعَنُود لِلْدُكِاهِ سِوَى قُرُ بَالِلِدَ إِيرُ وَهُدِ تَتَمُّ وَمَزَلِحُهُ وَفِي الْيُوْمِ الْأَوْمِ الْأَوْمِ اللَّهِ فليك للخرافيكاف والقنان وكالصناعة خانة لأتغلواه وفربو إصعباة فزوانا مقبولام زصيادتو فؤرا وإحدال وكنشاء وسنعة خلاب بني سندجعاها وَعَلِينَهُا وَمَوَاجُهَا مِلِنَةً وَوَالْكَيْرَ وَلَكُلُوا إِخْدَانًا كالحنووعنو المتكاوسوي أراللاء وويته ومزاخة مناكما بفربون بتره فأغيادكر سوية وال وتبرعك فروصعابن أفه كأبالم فاوم زاجك

ندُورَهَاوَعُتُورَهَا البَّيَعَلَيْهَا نَبْتَهَا الْمُسَكَتَ عَنْهَ الْفِي يَوْمِرْ سَمَاعِدُ وَإِنْ فَسَمَ دَرِلُكَ بَعْدَ يَوْمِ سَمَاعِدِ فَعَدَ حَارِ فِن رُهَا تَعْدِهِ الرُّسُومِ إِلَيْ إِمْرَاتِيَّةُ بعاموسي فيماين الخراف وجرزة وفيما يزالاب وانتيد في الصباع أوفي في نزل العصل التَّلِا مُؤْلِ وَكُلِّمُ لِمُتَهُمُوسَ وَالِلْا الْتُومِ مِنْ إِلَى الْتُومِ مِنْ إِلَى المنزايل للديبتين وتغد فآلكة ضم إلا قومك فقال فوسي ليقوم وبحرد وارجا لأمنت زالج ينزمن كل سنطِرُون أسباط بني إنبرايل كفائر سلوه خرجسة بَصِيرُونَ عَلِّمَنْ مَنْ لِيجَالُوانِفَ أَاللَّهِ يَهِمْ \* فَحَرُدُوانِ ٱلوطاسرا إلى كاسبطِ ٱلفَاللانيني عَنْدالْهَا مُجَرِّدي الخنبزة فأزسكم فوتبائ فينكاس العازاز الإمام للعنزة واليندالفائس فانوا والغليب يكافئ فنعروا

وسكت عنها فقل تبت كذرها وعفائغ اللي بعقنه عَلَى فَفِيهَ النَّذِينَ وَإِلِ نُنْبَرُهَا لَوْحَمَا فِي وَفِي مُعَاعِدُ فقك فستخنذ رها الذي جعلته كالمتابة ولفظ سنعنتها الذب عَعْلَنهُ عَلَى تَعْسِهَا وَالْمَنْهُ يَصْفَعُ عَنْهَا يُولِذُمُ الأرملدأ والمطلقة وجميه ماعقك تدعلي فسهي فنابت علنها وإنكائت تذرك فيرين بغلمالؤ عَفَدَتْ بِيَينِ عَفْلًا فَسَمِعَ ذَلِكَ بَعْلَمَ الْوَسَكَتَ عنها ولزيلتيره انفقاز بثت نذرها وكأعند عندته عَلَى نَفْسِهَا وَإِن سَعَوَدَ إِكَ فِي يَوْمِسْمَاعِهِ بِدُوْفَكُ ماخرج من عَنتهام عُودِ وَنُدُ ورِعَلَانفِسِهَانَعَادُ كابيت لنسنج زوجها والكؤافلة يغيز كها وكأ تذروكل بجير فعقل لشفوة النفس فبعلها بننث والكافينسخة وَإِنْ سَكَفَ عُلَامِن وَمِ سَمَاعِدِ إِلَالْعَدُّ فَعَلَا لَهُ مَا مِن وَمِ سَمَاعِدِ إِلَالْعَدُّ فَعَلَا لَهُ مَا مَن

مِنْ جَنْشِلُ لَحْرُبِ مُوعَالًا لَهُمْ مُوسَى كَا ذَا أَبْفَيْتُ كَالَّهُ ٱلنَسُ حُنَّ كُنِّ مُظِّغِيّاتُ لِهِن اسْرِا يِلْ فَوَلِ لِلْعَامِنُ حَتَّلُ وْفَعُرْنُكُنَّا بِالسَّدِيسَلَبِ فَعُورِ بَحَوْ الْوَبَالِيمَا عَبْرِ اللَّهِ وَالْأِنَ افْتُلُواكُلُ خَكَرِمِ الْأَطْفَالِنُ وَكُلِ اَمْلُ فِوَعَرُبُ مُصَاحِعَةِ الرِبَحِ السَيِعُوهِ وَلَكُمْ الْحِ وَأَنْمُ فَانْزِلُولُهِ حَارِجِ الْمُعَسَدَر سَنْعَمَرًا يَام كُلِ مَنْ قَتَلَ فَعُسُاهُ وَكُلُّ مِنْ دَمَالِعَرِنبِ إِمْ فَلَيْدَدُ وَإِنِّي إِلْيُومِ الناكك وفالبؤم الشابع أننه وسبيكم وكانوب والبيد من جلود ومعرف كالرعزي والبيد خنب حَكَوَهُ مُمَّ قَا لِالْعَاذَا مُهٰ إِلَّهُ مِلْ مُعَالِلْهُ عُرَّاهِ لِلْمُعَالِمُ لِلْمُعَالِمِ لَ مِنَ لَحَرْبُ مُ مَلَامُ مُمْ لِلسِّرِيعَةُ الْبَيْ مُرَامِّتُهُ مِعَامُوتِي أمالك هب والغِطَّن والغُامِي المُعَامِ والمُعْدِينِ المُعَالِمُ والمُعَصَدِينِ المُعَا فتستك كم بدّخ اللّار أخبروه بخ النّار فينظم وليدك

عَلَى مَذَ بَالِ كَالْمُرَافِسُهُ وَيَنْ وَقَتَلُوا كُلُّ خَكِيرٍ وَهُمَّالُواحَمْسَ مُلُوكَ مَلْ بَالْ عَفْيَلا مُنْ وَجُمُ الَّهِ وَرَامِمْ وَصِوْرٌ وَحَوْرُ وَرَابِعٌ وَأَبْصًا بِلَعَامُرِثْ بِعَوْرُفَّنَكُوهُ مِالسَّيْفِ فَسَبِي بَوُ إِنسَ إِلَا يَسَامَدُ يَاهُ واطفاله وتحقبوا بجيع بهايه خروموابيهم فَانَاهُمْ وَأَخْرَهُ وَاجَيْعَ وَيَعَسَالُهُمْ وَأَخْرَهُ وَالْجَبِيرَةُ مِسَالُهُمْ وَالْحَجِيرَةُ مِرَالِبَهُمَانِم وَالْنَاسِ وَحِاوً إِلِيْمُوسَى وَجِاوً إِللَّهُ الْأِل الإمام والاحكاء بيط برابا بالشبوا التمني إِلَالْعُسُكِمْ إِلَى يَنَاكُوا مِلْ لَيْنَ عَلَا رُدِّبِ رَجِعَلَا فِيَ وسي والعازارالايان ووجية الشراب لغاع دالمعالية إلى حايج للعسك ووسخط مؤسى على لوثلبن الخنش رؤسالالأكن وروسرالي والتالكاجلين

دَلِكَ إِلَى اللَّهُ وَالْيَسَ حَافِظَ جِمْطِ مَسْرِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُوسَىٰ فَالْعَازَارِ الْكِمِامِكَا آئْزَادُتُهُمُوسَىٰ فَكَانَتْ مَصْلَةُ الْغَيْمَةِ الْبَيْعَيْمُهَا فَوْمُ الْغَرْوِهِ كَذَي الْعَدَدُ العَيْمِسِتِّالِيَّةِ ٱلْف وَجَسْمَةَ وَسَعُونَالْفَاهُ: وَعَلَجُ البقرانين وسنعب الفاه وعَدَد الخِيرِ الحَرَصَةِ بن ألغا أيؤين للتاس التساللوان أديغره بمضاجعية الرَّحَالِ النَّالِ وَبَلَا تُوْرَنَّا لِمَا وَمُكَانَ نِصْفُ وَلِكَ وهونصيب لذرخ رخوا الالغزوة وعكدالع مِنْهُ نَكْنِهَ الْفِ وَسَنْعَة وَفَلَا بْسِ الْقَاوَحُسُمِ اللَّهِ ا وكان عدد ألكر بتدبر الغير سيتبئه وحسه وسنعين كأشاء وإدالمع أسته والمنون ألعاه مُكُمَّهُ البِّنَهِ إِنْ مُن وسَنعُونَ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الفاؤخس الزمكيفا سائخا وسؤن وإزا

أبضًا عِمَا التَّخِمُ وَكُلَمَا لَابْدُخُ أَيْفِ النَّارِ اجْبِرُوهِ بِيْ اللَّهِ وَاغِيلُوالِيَابِيرُ بِيْ الْيُؤْمِرُ السَّابِ وَاطْهَرُوا الْ وَيَعْدُدُ الْكَتَدُجُ لُونِ إِلَّا لَعُسَارًا لَعَصَالَ الماح والنكانون تأفال تتيكوسي تَكْلِيمًا الْفَخَمُ لَهُ الْجَيْدَةُ السَّيْمِ وَالنَّاسِ وَالْمَهَامِ أَنْتَ وَالْعَازَامِ لَإِمَامِ وَرُوسَا أَوْالِلْاَعَةُ مَا فِينِمُ ذَالِكَ بِينَا فِلْ إِلْهُ رِبِي لُذَارِجِينَ لِلْعُبُ رُو وَبَانَ إِبِرِلِهُ اعْدَاءُ وَأَثْرُوهُمْ حِصَدُ بِلَهُ مِن أَخْرِلُ لَلْ رَبِالْذِينَ حَرَجُوالِلْغَ إِنْ زَامِنَا وَاحِدًا مِنْ كُلِّ بخنيما بتدم كالتارق النفر كالحار والغنج مخلوا كالك ن فسمهم من منعة بلله عاد عوا دَيك الله المالة الإيام وكروام وقنع بناي والطحلان فنبات مرالناس النقرة الميروالغنم وساير البقام وان

مِن حِنْلِم وَسُوارِو حَلْقَبِ وَتُزَكِي وَسَيف لِسَنْتَغُفِي عَن فُوسِنَا الْمَامِ لِلْمَاهِ فَعَبُص مُوسَى وَالْعَاظِمِ لَإِمَامِ الذَّ هَامِ مِنْهُم مُا لَيْهِ بَرِمَصُوعَةِ فَكَالَ خِلْهُ دُهَبِ الرَّفِيعَة الَّبِي رَفِعُوهَ إِنَّهُ بُسِنَّهُ تَعَتَّمُ الْفُاوسَنِعُ فِيهُ وتخسيب مِنْفَاكُمُ مِن رُؤْسَا الْأَلُون وَرُوسَا الْمِين والماساء اعزلزن فاعنه كأواجيه بمكاللة ولما الحدوسي والعاظ المالا بالمالة هب روساوالألوف والمناب التبايد إلى الخض خرر البين اسرا بالفام الملة وماسية كينو كأنت البي إوبين وبنجاد عطيمة جرافة ارض بعزيرة ارض جلعاد شؤاد ايهما موضعها أسه الفص (النَّابِي النَّابِي النَّالِاثُونَ فِي النَّالِينُ جَادُ وَيَسُوارُاو بِس وَقَالُوالمُؤسَى وَالْقَارَامُ الْإِمَامُ

إلنَّاسِ سِنَّدَ عَسَّرَ لَفًا أَنْكُمُ مُ بِيِّهِ إِنْنَانِ وَلَلَّوْنَ زُاسًا فَوْفَعَ مُوسَيَالُكُولُ لِمُرْفِحَ بِلَيْدِ إِلَىٰ لَعَ ازَادِ الْإِيَامِ كَا أَمْرُهُ أَلَيَّهُ مُوعَدَد قِسْمُ بَيْحِ اسْرَالِ الَّذِي ضَمَهُ مؤسيئ الفؤم الغزاه بتكات فالك والغيم للماسر ٱلْفِ وَسَبْعُهُ وَتَلْيَهِ إِلَا الْمُاوَخُسِ مِا يُهُ الْمُومِ الْبَعْرِ، سِنَنَهُ وَمُلَاثِينًا لَفَا يَعِمُ كَالْجُيهِ رِيْلَا بِسَالُمُنَا وَحَس مِايُدُ مُومِرَ النَّاسِ سَهُ عَنْرًا لَهُ لَا مَا اُخَذَبُوسِي مِن ذَلِكَ وَآحِدًا مِن لَعْنِيدِ مِن النَّاسِ فِالْمُعَانِمُ وك فعاد إلاللبوايين اعط عنظ سركالله كأ أمرة بهم مُعَنَّمُ أَنْ يَكُولِ إِنْ وَسِيلُ وَسَاءًا لِأَلُوفُ وَرُولِهِ المتين الوكوك بألو للمنشرة وفالوالد إنتعبيدك رَفَعُوا الرَّامُ لِلْخُرِي لَذِينَ عَنَا مُفَلِّيغُ مَا مُنَالِّالُّ وَقَدْ فَرَبْنَا قُرْبَا مَا مِنْهِ ثَكُلُ رَجُ إِن مَا وَاحِد آبِيهُ خَرُ مَيْثُ مِصْرِين الْرَعِينُرِين سَنَة فَصَاعِلًا لَا بِرُوالْمُرْضَ النيافسن كان عطيها إنراهيم واشكؤ ويعفون إ لمرتبنت وي الأكاليب بن يَعْمَا الْعَرَي وَيُوسَ فِي فِي فَإِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا السَّنَاعَضَمُ اللَّهِ عَلَا إِنْهُ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللّل تَوَّهُمُ مُرِجِ الْنِرِيدَ أَرْبُعِينَ مَنَا أَلِلَانَ فِي عَبِيمَ لِلْمِينَ لَ الذي فيعر المشركهامة وها انتم فل المتمع وصر أناتكم علانغلم أنابرم طيس ليزيد والتضافي تأنا عَصَبِ لِهِ تُوعَلِّي كِي اسْرَا إِنْ يَكُمْ إِنْ رَكِي مُعْتَمْ عَنِطَاعِتِهِ رَادِينَ رَكِيمِ فِي الْمِينَةُ نَفَيَهُ لَكُونَ هُولِا القوم فتقكم فالإنزوق الوالنك بيزج فكالبقة المواسب احملنا وفري لأظفالنا وتعجر خمسروين أَمَامُ يَبِي أَسْرِ إِلَى إِنَّ نُوصِلُهُ إِلَيْ كَانِيمٌ فَيُعِيمُ أطفالنا في كيحصينه من يا أخ الافت ولا

وأسراف لجاعة إنعظاروت وديبوت وكبرر وَيَمْلُ وَجَسَبُولَ وَالْعَالَا وَسِيام وَبَوُولِعُونُ الأزخ التي فتحماا متدأمام بيني بنزل في في أرض تصلح للماسية ولعبيل كالماشةة فان وجدنا حقا عِنْدَكَ نَدْمُ الْأَنَ إِلَيْنَا مَ ذِهِ الْأَرْضِ عَلَهُ وَكُ بجُرَا الْأَرْدُنَ وَقَالَ لَهُمْ مَالِ خُونَكُمْ مُصُونَ إِلَى للزب والثن تخلسون فمينا ولإذ الجدون او بنبى اينترا لن المحسير إلى أفض لبِّي مُرَامِنَهُ بالمسِير والبهاء كذاك سنع أتوكز جين الرسلتم من فيم رييع التنظرة الإرض فصعر والله والخاد كالعنعوب وروالاضروحكوافلوب بنجان إرام ان المان الأرْضُ لِنَهُ أَعْطَاهُمُ لِللَّهُ وَاشْتُلْ عَضَمْ لِللَّهِ فِي إِلَّهُ الوقت والفيمقا فلاه إلى الكران عدوامن

بَلْدَالِمْ مِنْ وَعَبِيدُكَ بَعْبُرُمِ مُمْ كُلِّ مُحَرِّدٍ لِلْعُيْسُ لِلْهِ أَمَامَ لَهُ مُوكِمًا قَالَ سَبَد نَاهُ فَأَمْرَ مُوسَى لَلْعَارُ الإِلْمِامِ وَيَقْ ان نؤك وَيُ وَسَااسَّبُ الْمِينِ النِهِ إِنْ الْمَالِكَةِ إِنْ عَبَرُ بَنُوجَادُ وَبَنُورَاوِيرَعَهُ مِنْ الْأَرَدُكُ كُلُّ مَجْ إِلْجُرَّ الْأَرْدُكُ كُلُّ مَجْ إِلْجُرَّ الْمُرْ أمام التُوحِيُّ بِعَنْمُ الْأَرْضُ أَمَا مَكُمْ وَفَاعْظُومُ أَرْضَ حرش خوزك والثان فالمعاروا مجتزدين عكم فلنعوز واميا بَيْنَكُ الْأَرْضِ كُنْغَانَ فَأَجَابُوهُ وَقَالُوا جَمِيعًا مَا أَمْرُ اللهُ بِهِ عَبِيدُ آَكُ فِإِنَّا صَالِعُونُ الْعَنْ يَعْدُرُ مُحَرِّدِنَ أمام لتنبرا كارض كنعان فاعطونا حوز بخلنناين عَيْرِ الْأَرْدِن عَاعْطِي وُسَيْ يَحِارِ وَنَبَيْ رُاوِيِن ويضف سبط مكشا بن يؤسف ملكة بنحون لك الموريان ومملك منعج ملك المنبئة كاللاف مَعَ فُرُ إِهَا الِيَّرِ عَلِيَحُنُومِهَا مُسْتَلِي رَهُ يَعِبُنِي بَوُجَادُ

وجع إلى بوتا إلى تحوركا منطمي بخاسرايل خَلْنَة الْأَلَادُ وَلِيكُ الهناك إذاقبضنا خلينام زغيز الاردي سَنْ فِيًّا ، قَالَ لَهُ مُوسِى إِنْ صَبَعْتُمْ هَمَا لَا الْمُرْزُوجُمَّا مُ المَامُ التَّرِهِ الْالْحِرْبِ وَعَبَرُكُ الْحُرِّدِ فِي الْالْرِدِن أَمَامَهُ إِلَانَ بَعْرِصَرَاعُكُ وَمِنَ مَامِدُ عَإِذَا فَخَالْأَنْ أَمَامَدُ فَيَغَلَ فَإِلَى تَرْجِعُونَ عَلَوْنُوا بِرَّاعِنْكُ أَسْبُو وَعِنْدَ الْمُنْ رَامِلِيَّةُ وَنَكُونُ هَلِهُ الْأَرْضِ حَوْرًا لَكُمْ أمامة وأن أربيض تعواكن آل أخطأ غنته فاغترفا بعَطَابًا لَهُ إِذَا نَالُمُ فَكُونِهُ وَالْبُوالِكُمُ وَيَ اطْعَالِكُمُ وَجُدَرَا لَا لَاغْنَامِكُمْ وَمَا حَرَجُ مِنْ فَكِي تَصْنَعُوهُ فالوالة عبيال يضلنعواما بالمرهن تبل الانعيم أظفا لناؤينناؤنا ومواشينا وسكايره فإيمنافي

لخروجهم ركفلوام عاب شمس فالشهر الأوالي الوورلخالس عشرها بدؤد التعك الفضواف كي بتؤاينرا البير كويعه عضرة جنع المضريين وَهُمْ يَذَ فِنُونَ الَّذِي فَنَاهُم المِسَامِ وَالْمُكَاارُ وَصَنَعَ أخكاما بمغبوك بمغور كدامن عتب شمس وتزلوا فالعربس ورجالوا مزالغر بترو زاوا فايتام بغي طِرْقِهِ الْبِرِيَّةِ وَرَحَالُ إِن الْمَامِ وَرَرُوا فِي فَوْهُ لَهُ حبروت التي عضرة صمم صفون وفرا المام الخندان ورحلوا من فوهد جنروت وعبروايي وسط الغراك لبرية متن ساروامسافة الامعة أيام في بِيَدَاينام وَرَلُوا فِي الْمَرُوثُ وَكُوا مِرَالُونِ وَجَاوُ إِلَىٰ اللِّمِ وَكَالَ فِيهَا إِنْكَتَاعَتُمُ وَعَيْنِي مِلْ وسنغول بخلة ونزلوا هناك ورحلوام البروزلوا

ينون وعظاروت وعزوعيز وعظروب شوفان وبعريز ويغها وبكب غرا وبيت هاران وكحصينه وَجُذَرَ إِنَ عَمَ وَيَنُوا وَاوِينَ بَبُولِحَسَٰبُونَ مُوالْعَالَا وَهُوْإِيّا مَا وَبَنُووَ بَاءِلْ مَعُونَ عَفُولَدْ أَسْمَا وُهُرَّوَ سَمِمًا وَدِرِكَ اللَّهُ مُنهَمُوا الْفَرِي الْبُي مَنوابِمَا بِنَاوُلِهُ عُمَّعَي مَوْ ماجيرين تنبئال كجرتر فعنجوها وطرة واالأموري الَّذِي فِيهِمَا وَاعْظِى وَسَى لَا فِرَصْ مِلَاجِيْرِ فِي نِسْا فِتَنَ فيها ومضى إلىوس تشاوفة سوادهن وسياه سؤاد بالبروكم في وفي ومنع فينات ورساد بعناوته مَعَ عَلَى إِسْمِهِ الْمُصَلِّ الْنَالِمِ فَالْثَلَاوُلِ وهلاية والحرابة والبيرا والخيخوجوا والضضن على جنوسم يرموس وهارون فكرير موسي حروجه لل الجراه زع في المسِّن في هرب مراجله

نَاحِتْ وَمُزَلُوافِيَ أَنِجْ وَرَحَكُوامِنِ قَاحٍ وَتَوَلُوا فِيَعْمَا وركفلوا من منقا وزرا اف حسمونا و تحدوا من جسوا ومَزَلُولِو مُوسَنَرُوتُ مُعَمَعُلُ إِن مُوسَنَرُوت وَبَرُلُوا في بني باعقال موركوا من بني اعقان و زاوا في حورللند عاد عي تحاوام حورلل حادور في مطيات في محلوام ويظمات ونزلوا في عَنْ في وَيَحَلُوا مِنهَا وَنُولُوا فِي عَضِيُونِ جِابِرٌ وَرَحَالِ منعضبون حابزوتزلواني برتهسرهي مرقبة فورك وروييزة تزلوا وجدا وروي طرفائه انزوخ فضعكها دوللامام الجثل هُورْفِيات مُنَاكُ بِالْمِرْ اللَّهِ مِنْ صَدَادِ الْرَبِينِ الحركيج بتي سرايل المراض فالمؤمر الدرك مئالتنكر لخارس فكانكثريثة وتلات وعسف

عَلَى عَزِالْقُلْمِ فَ وَوَحَلُوا مِنْ يَخِرِالْفُلْرُمُ وَزَرُوا فِي رِيِّهُ ينتن وكحلوام برتية بنس وتركوا في دفقا وركهكوا ﴿ مِنْ مَعْنَا وَرَاوَافِ الْوِرْقَ رَاوُافِي مِهْدِمْ وَمَرَكِنَ و مُنَاكَ مَا لِلْقُومِ مِنْ يُونِهَ وَرَحُلُوا مِنْ فِيدِ بِعِير وتزكواف برتدينين ورحلوامن بوتدسيرة بزاوا في عَارِ الْمُسْتَمَيِّينِ مُوْمَحُلُوا مِن رَمْعَا بِوالْمُسْتَمَيِّينَ فَالْمُ وخصرون وزخلوام حصروت ونزلواني ترثاق كمحلوامن غاؤ تؤلواني ووك فارض فتحلوا مِن رَبُون قارِص فَ تَرَكُوا فِي لَيْنَا وَرَحَلُوا فِي لَيْنَا وتزلوا في مها ورَحلوا من الله ويَوْلُوا في فيها لانا وَرَكُوا مِنْ فِسِيلانًا وَتَلِوْ الْمِحْبِلِ عَالِمِ وَيَحْجُو الْمِحْبِلِ الْمِ فتخلوافي خرادا وتهدكوا وستخراذا وتزكوا في منياو وروكوام بعقيلوت وتزكوافي الحديث وترجلوامن

مُرْبِخِ إِسْمِ لِلْ فَالْهُ وَإِنَّكُمْ خَابِرُونَ الْأَدْدُن إِلَى ٳؙۻۯؽۜۼڮڹ<sup>؞</sup>ڡؘٳۏۻۅٳڂؚؠۼٲڂٳڶٳؙۮۺ۬ؿڹڠڒڶڡؚڵؖۿ كالبدد والمجيع مرزخوفا بمثى وصورمسنوكا يزم توافعا يَعِمُن وَإِذَ آخَ صَمُ أَهُ لَ أَرْضِ فَأَسَكُوْمًا تَجُلِي فَإِن فَإِن أعظن كمزاتا حاميرانا ولتنبي لوها بأسه لعتنا يرك للتعضير لنروا يخلتن وللقلي القاوي الوكان إلىدالسَهُمُ هُنَاكَ فَلِيْكِي لَهُ عَلِيْ الْمُعَالِمُ الْمُؤْمِنَاكُ فَعَلِيْهُمْ وإدام تغرضوا سكان الأرصر من فلامكم بفيصاري سَّقُومِ مِنْهُ كَنْكُا كِينِ فِي عَبُونِكُ مِنْ الْمُعَالِمِ مِنْهُ حُنُوبِكُنْ بُصَايِقُوتُكُمْ وَالْأَرْصِ لَيْنَ مِنْ مُعِمُونَ فِيهُ فبكؤن المافضلب الأسنعة بمراضيعه وي وكلمرا فتنسوس فالدائد بنها فيزار فالمحروا يتكن حَاجِلُونَا كِلَيْ شِرْتَعَانِ وَبَدِيهِ الْأَرْضِ الْمُحَمَّلُ

سَنَةَ لَمَا مَاتَ هُنَاكَ فَسَمِعَ الْكَتْعَانِي مَلِكَ عِراد وهوساكن فيلغنوب فانض كنعان بجي بتيايزال وَرَحَلُوا مِنْ جَهُ لَ فُورِ وَمُرْزُوا فِي صَلَّمُومًا فَيُحَلُّوا مِن تصلموُمَا وَنَزَادُ الْحِ فُونُونَ وَرَجَلُوامِ فُونُونَ وَمَرَالُوا فِي لَوْبُوتُ مَ مَحَالُوا مِنْ أَوْ بُوتُ وَمَرَالُوا فِي عَيَ الْمُنَارِفِي مُعْمِرُواب ورَحَالُوامِن عِيّ الْمُنَاسِ فتزلوافي ينونجاد وتوكوامر كيورجار وَتَوْلُوا فِي عَلَمُونَ وَلِلْأَكْمِلِ وَرَهَ لَوَامِنَ عَلَمُونِ عَلَا غاعاف كأوابي والغيريد اعام المؤمور تحلوا ورجال العنبيين وتزلواني تنذاموان على لردن عابقتراوا عَلِى الْأَرْدُن مِن اللَّهِ مِن الْمُرْجِ سَطِين وَلِكُ بنطاء النف الزابع والنلاؤل فكمُ اللَّهُ وُسَى فِي مُنِلُوا مِعْ الْمُ وَالْمِعْ الْمُرْدِينَ مُحَافَالِلاً:

حَسْرَ بِنَرُوا يُوَمَّرُ لِلْكُلِّ لَادْنُ وَيَكُونُ خُرِيحُهُ لِلْيَ العنترة المألخة عنو تكولك خدود الأرض مُسْتَدِيرَة فَامْرَ مُوسَى بَيْ إِسْرِلِهِ فَايُلَا مِعْكَلِيدٌ الارضرالتي تتناعلونها بسهام كالقرائنة أويعطي ليستنه اشتاط ويضف اذكان سنطر كويات فينظ حساد ويضف ببطمئنتا فلأجذ والبديالايم تخلن هذا بالسيطان والتصفي تجذوا يخلنه مرعبراتذ فتريحا الشهي بمكاكم المتهموسي نعَيْلِمًا: هَافِي أَسْمُ الرِّي اللَّهِ رَبَّعْسِمُونَ لَكُوْدُ الأزضي لغازا تالإيامة وتوسع بزيون وضريف من كل ينطلب الأرض و هدا المناوم بن بيط بحفود كالبب بن فنائر ومن بط سمعون سيخوا بل بنعيبهود ورنه بطيناب المكاد بن الكاد

لكم بخلة أرض كغان تحكيد وها معمنت وكالم المت الْحَنُوبِينَ بِرَيَّةِ سِيرِ لِلْحَالِبِ لَحُرُمِنَ الْمُحَالِمِ فَعَالَمُ مِنْ طَرَفِالْعُبَرُو الْمُلْطِدُ السِّرْقِي مُمَّ يَسْنَدِ سُرِلِمُ لَلْبَدِّبِ اِلْعَقْلَةُ فِي مُوتِعْبُ الْحَصِينَ فَيْكُونُ حُرُوجُهُ إِلَّي رقيم برينع وتخرخ إلىحضراران ويصابراني عضمونا ويسنكر يريز مازل وادي مض وبكون خُرُوجُهُ إِلَىٰ لَعَيْرٌ وَلِلْتُلَالْعَرِ لِيَكُونُكُمُ الْعِرُالِيمَ فتحمة وهلا يكون كخن المثلاث المالي الغنو الكبيز عدوالخ بإموز ومنبرالحاه فيكون خروجه والصكاد وتعرج اليزه ووكاديبي إلى صَرَوْهُ الله وَعُدَدُونَ كُرُ المَنْ فِي بن حَضِر عَيْنَانِ إِلَى الْمَا وَيَعَدِيرُ مِنْ مَا مَا الْحَدَادُ فَ سُرُقِي الْعَبْنُ وَيُعَرِي وَيَصْرِبُ إِلْحَالِبِ عَيْر

استعوامن خارج الفَرَادِ إلى جِنْدُ المُنْرِقِ الْفَيْدِرَاعِ وَالْحَقَةِ الْمُحْوِرِ الْمُحْدِرُ الْمُعْدِدُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَلْمُعْدِدُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعَالِقِ الْمُعِدِدُ الْمُعِيدُ الْمُعِدِدُ الْمُعِيدُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّالِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّالِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّالِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِيدُ الْمُعِيدُ الْمُعِيدُ الْمُعِيدُ الْمُعِيدُ الْمُعِيدُ الْمُعِلِي الْمُعِيلِي الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمُ الْمُع ٱلفِيُ ذِرَاعِ وَإِلَى حَمْدِ الْسِعَالَ لَفَيْ رَاحٍ وَالْقُنْ الِّتَى فِي وَسَطِّهَا فَلَالِكَ كُولُ لِمُ أَفْنِيهُ ٱلْفُرِيكُ أُ طافري التي معطوها للنواية المناسب فري للمئ التي تغركون المنهر إليقي الفايان والصبغو البها النتان فانهن فانهن المناه فبصير ومع الغري التي تعطو بمنه تماد والهور في الأوافيديها فيرب العري لتي تعطوه من محورته المترالي في الحيرالية وَحَدِّرُوا وَمِنْ أَخِلُ وَلِيلاً فَقَالُوا مُولَّبُعُظُوا فَعَلِيلًا فَقَالُوا مُولَّبُعُظُوا فَعُل عَلَى الْمُعَالِمِهِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤَامِسِ وَ النَّالْنُولِ وَكُلِّمُ إِنَّهُ مُوسَىٰ اللَّهِ مُرْكِيدًا أَمَّال وَقُلْ لَهُنُ إِذِالْنَهُ حُرِّمُ الْأَرْجُنِ إِلَىٰ أَرْضُ كُعَانَ \*

ومن بنط دان يقان على ومن بنط بوسف مِن بطِمَنسًا حَسَائِل أَلْفُود، وَمِرْسِيطُ فَرَامِ مُوَايِرْ بن مُعْطَانِ وَيُرْسِ بطِيرَ وُلُول الْبِصَاعَات اللهُ فركائح ومن عطبسا حازفلط ابدان عكران وثن سنطالس واختهود تعلومي ويزسنط نفتالي فذهبا بالزعميم وديث هؤلا الذراع والمتدائ فسموا البجائبَ إِلَا صِرَيْعَانَ وَكَ أَرَالْتُدُمُوسَى فِي بَنْدُ الْمُوابِعَلِي أَرْدُن رَبْحُ إِفَا الْآلِا مُنْ يَعِيلُ الْمُلْلِ أن بعظوا اللبوايية ي محلون حورهز فري سكوم كَافِينَةً لَمُا حِوَا لِهُ الْعُطُونَمُ إِيَّا مَا افْتَكُونُ الْعَرِيّ مواضع سلني لمفير فأفنيكتما ليفاعه وسنهجم وسابر خيوس ، وَافِنْبَرُ الْعَرَى لِينَ عَظُوهَا الْبُوانِين منخاب حائيط العزيد الفندراء مستندراه من

وَوَ لِيَ الدَّم بَقَتُلُهُ إِذَا فَاجَاهُ مُوَالِنَهُ فَعَادُ بَعْنَهُ بلاغكلوة الوطرة علندالة بغارينغين أودفع عَلَيْمِ أَيْجِرِكُونَ لِلْعِلْمِ فَاتُ وَهُوهِ فَإِلَّ لَيْسَ بعَدُوِلَدُولُاطَالِبُ لِيَرَحُ وَلَكُمُ لِلْهُ الْعُدَارِ الْعَالِمُ الْعُلَالِيَا عَدَيْنِ الْعَالِ مَنَانِ وَلِي الدَّمِي مَذِهِ الْأَحْكَامُ وَخُلِصُ الْهَايِل مِن يُدِ الْوَلِيِّ وَسُرُدُهُ إِلَى فَنْ يَدِجِهِمُ اللَّهِ وَمِرْكُمُ اللَّهِ مِنْ إِلَيْهُمُا اللَّهِ وَبُعِيمُ فِيهُ إِلَا لَكُ يَمُونَ الْإِمَا مُلِا لَكُمْرِ النَّذِي يَعُمِدُ الفك فورية والمفوخرج عزَّ عَزِيدٍ وَمَاهُ الَّذِي عُنَ إِلَيْهَا لَهُ وَجَدَةِ الْوَلِي خَالِح حَدِيْحٌ رُمْزِجِمَاهُ فَعَتَلَهُ وَلَا نَارِلَهُ عَلَيْهَ إِلَى إِنْ مَوْتَ الْإِمَامُ الْأَلْرُمُولَغُ لَا قَالَ مَرْجِعُ إِلَّالِيْنِ فِي الْمُعْرِقِينَا فلتكر على لك يرس ملم على را خيالان في سَاحِيمُ كُلُّ وَيُلِّ الْعُمَا الْيُقَوْلِ الْعِدَرِ فَاقْلُوهُ

فَاسْعَمُوالكَّرُ فُرِيَحِيَ بَهُمُ إِلَيْهَ الْإِفَالِمَا الْفَالْمِ الْمُعَالِمَ الْمُعَالِمَ الْمُ سهوا فتكون لك لغرى عند من الولي مؤلايتن الْقَاتِ الْحَجَّيْعَ وُمِلِمَا مَلِلْمُنَاعَة لِلْفَكِنْ وَالْفَرِي الَّتِي تَعْرَاوُ فَاللَّهُ مُ سِتَ فَلْتَكُ لَكُمْ أَلْكُتُ مِنْهَا بِنُ عَبِرِالْأَرْدُنِ فِي الْأَنْ مِنْهَا فِلْ يُعِرِلُنَانِ مَكُونُ فَهُ ليخاسرا بأوالغ بسلات وأيفا سنمن ليقريب إِلَيْهَاكُولُمَ فَ كَنْسًا سَمُوَّا وَكَامَا إِنْ كَانَضَ مِهُ مِالْهُ حَدِيدِ فَقُنَالُهُ فَهُوْفَا بِأَنْ سِيعَوَّ الْفَتَالُ وَلِيْضَرَبَ مَحْجُرِيكِ فَقَتَلَهُ فَهُوَقَامِنَ أَنْسَعِّوْ الْمَثَلَ الْحُصْرِبَةُ بالدخشب بديم فكاركا يخوث يدفقتكه فهوفانل بسنجق لقناق وكالملام فويقناه إداصا دفاة وَإِنْ دَفَعَ وَبِسْنَا إِهُ الْوَظِّرَةِ عَلَيْهِ شَيًّا يَنَعَدٍّ فِعَنَالَهُ اوصركه بيره بعدادة معتله وكوكاول سيعتال التك

من عَلَهِ أَمَا مِنَ مُرَدُمَ لَي حَسَدُ السِّنظِ الذِي بتزوج كمنه فكون سمري لننام فوصانوا كأب بوافي الإطلاق لتبي إنترايل فترد ادميته عَلَيْحِصِّدِ السَّبُطِ الدِّي بَنَرَوْجُرُمِ يَ وُوَتَعَيْضُ من حِصِّينَا عُامَر مُوسَى بِي الْبِرَا بِأَعَن فُو لِاللَّهِ وَفَالْكُمُولِيْعُمَاقَالُ سِنْظُ وَلَدْ بُوسُفَ وَهُلِكُ إِلَّهُ لله يدفي حُطِيم بناب صلفهاد أبتروج في عن حَسْرَعِ مَدَّمْنَ ، أَجَى بِعِيسِ أَنْ سِنْطِ أَسِهِ الْمِينَ يَوْنِ بسَاءُ حَتَى اللَّهِ وَرَ عَلْهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُن يَنْظِ إِلَّى سنط مَنْ الْمُرْكُلُ مِنْ الْمُعَالِمُ اللَّهِ وَلَا لِكَ كُلِّينَتِ بَرِّمُ بِحُلَّهُ مِن السُّنْ إِلَا بَيْ الْمِرْ إِلَى الْمُتَاكِمُ وَالْمُتَكُنُ كفيحفولا عبعنيه وسنطاله المالي برك السنط منمنه فأألية ولاتك ورعلة من بطإلي

فأماسنام فراح فكفلا فتتأل شهاد بدوكان أخل وادب عَنْ فَسِ قَا بِإِطْ الْإِنْجِبُ عَلَيْهِ الْقَتَالَىٰ أَفَ لَا يَقَالِهِ وَالْمُعَالَّةُ وَا مِنْهُ أَبْضًا وَبَدَّ فَتَمْرِهُوهُ إِلِيَعَضِ فَرَي الْجُرِي فَيَعُودُنِّكُ ٱلأَرْضَ يَعَدُهُ وَتِهُ الْمِيمَامِ وَالْآئُدُ يَسْنُوا الْأَرْضَ لَلْهِ كَأْمِيمُ فيهالأنّ الدَّمَ يُدَنِّيهَا يُوَلِيغُفُر لِلأَرْضِ الدِّيم الَّذِي سُفِكَ فِيهَا إِلَّا بِدُم سَافِرَةٍ وَالْتُدَرِسُوا الْأَرْضَ الَّهِ النمرة مقيمون بعاالتي كاسراك وبها وفإن كالمتشاكن فنماين بخانتي أباق مم تَعْتَدَمَرُ وَمَا أَمَا عَيْسَرَ فَهِ الْمَاعَيْسَ مَنْ فَا الْمُعْتَدِ فَا ان كاخبين مشام رعسا يريني وسعن فعالوالمام وي ولما المط المناف والمانية في المراد المانية المرسِبة والنا تعطى يبايته للأفض لتيسمان وأمرب انشاع المليان بدر يخلة صلغاد أجبيا البنابة فتخافات بصن بسا لواحد والتناط بنوان ألى فسنفت خلوا

مِ أُنَّدِهِ لَكَ النَّاطِيُّ النَّاطِيُّ ﴿ لَكُمَا نَصَمَّنَهُ كُلُ وَاجِدِي يَصُولِ عَنْدِ النستين كايسه اعل قالبطة والقاير منيا علام الرَّبُ أَبُين وَعَلَ نَصُولِهِ طَلَّ مَصَلًا وَ فَاسْتِنْ مُوسَى بِإِلْمِنَدُ مُرِالسَّعْبِ عَلِاللَّهُ مُأَيْمُ الْمُ بُوَّحِوْ الْمُعَالِيَةِ أَنَّهُ بَطَعِمْ مُوالْكُمَّا يَتِينَ وَفُورِيَّمُ أنضمخ كأوع كمفه بكلك والتانسكر لمذامن إخرا وَلَكَ الْجُمَالِ مِنْ وَلَعُولِ أَرْضِ لِلَّهِ عَادِيْقَا فِينِهِ أَعَلَمْ مِنْ وَأَعْلَمُ مِنْ وَأَلْمَ وَالْمِ سِوَي كَالِينَ بْنُ يُعِنَّا وَيُهُوسُوهِ بْنُ وَلِي فَهُمَا يَنْلُوهُ سَ مِ قُولِ اللهِ لِلشَّعْبِ الرَّيْنِ واعْلَالْ مَرْ الدِي أَنَا مُوصِيدُ إِدِ وَلَا مُنْقَصُوامِنْ فِي وَكُومُ بالغنيركاراك كتنكب وبإصبع التدوي وخي الوعالاه مُ أَدْكَا رُهِي بِنَاقِ الْوَصَالِياتُ وَالْحَكَارِهِمَ اَحَرَبُالِهُ وَكُلِينِهِ اِنْ اَلْهُ الْمُحَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَلِمُ اللَّهُ الْمُحَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَلِمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُعِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّا اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّ

تراسغ الراج مرالوراة المعنصه وهوسفع دَدِ بني اسرابر اسلام الرامين إنكرتَهُ بَكُوا وَصَايَا اللَّهُ سِكُنُ وَزُعُنُمُ عَلَى الطَّرِيقِ وَمِياً بَنْكُ وَ يَعِي فَوْلِ مُوسَى لِلسَّعْبِ لِبَعِظاعَةُ الْمُلْوَالْمُ سِبرُوا وَإِبَّاءُ فَا رُجَبُوا وَوَصَابَاهُ فَاحْفَظُوا وُوَقِلًا فَاقْتِلُوا وَإِيَّا مُفَاعْدُوا وَطَاعَتَمْ فَالْرَوا وَقُولَ إن مَن يَحِيدُ لَكُ عَرِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُل أوحيلم فليفنتا ستقوله المعااع التدريكر المخرج الم من مظ الفادي لك من العبودية ط في قوله لانتحار بحوان تخفالوا سفان ولانظارة الانتخارة كِ كَاكُ سُعَبُ مُقَالَ ثُرِيلَهِ رَيَّك وَمَا يَتِلُوهُ وَمَ فِإِنَّالُ بادى العشور وتزك الدبر للعدي في السَّنَةُ السَّابِعة وفيهاأيضا يعتو الغنا العبري آن ادكاريمي بعُمَ الْفَصَح فِي شَهْرً الْعَرِيكَ مَعَ سَنْعَ وَأَمَّا مِ الْعَلِيمِ وَلْفُولِكُ عِنْدَ الْمُنْسِانِ وَلَا فِي فُولُو إِنَّ فَالْمِ

الفنرى النَّلَاف الِّيح جَعَلْهَا اللَّهُ جَمَا يُبْرُارُ فَهُلَ مَهُوَّا وَ فِي أَخْتَابِهِمْ الْعَشَةَ كَالِمُ الْمُفَصِّلَةُ ثُمَّ أخكارهمأ بضًا بِبَافِي الْوَصَايَا يُوفِي فَوْلِ مُوسَى يالنبرا إلكائلة ترنبا التدالواجده واتعتاللة تأك مِنْ كُلِقَلِبَكَ وَنَفِسِكَ وَجَهِدِكُ ۚ وَفَوْلُهُ الْجُرِبُوا التَدرَيِّكُ مُركًا حَرَّيْتُمُولُا فِي يُومِ الْحِنْدُ، وَقُولُدُالَةُ لنربط لخبرو خنف مخير الإنسان ترعظ خبيره تول المِنْدَيْمِيشُ الْإِنسَانُ وَآذَكَا رَهِي اللَّهُ فَامْعَا لَهُمَا مَرُيَّةِ فَكُمُ الْمُعِينَ لَهُ الْمُعِينَ فِي الْمُؤْمِنِ الْمُعِينَ لَكُلُمُ بَاكُلُطُعَامًا وَلَيْهَمُّ مِهَا يَهِ فِي فَوْلِ وَيَتَى خُسُواء له فَلُوبِكُمْ فِمَا بِتَلُق سَمْ فِي قَوْلِ مُوسَى لِلسَّعْدِ لِفَطْحُ اهِالْهَا تَالِ عَلَيْكُمُ لِلْبُوْهُ مِرْكَابِ وَلَعْمَاتُ أَمَّا الْبُرِكَانَ إِنْ لَمُ وَصَابِاللَّهُ مُرَكِّ إِلَيْهِ إِنَّهُ أَنْهُ مُرْكِيْهِ صَاللَّهُ وَمُ وَأَمَّا اللَّعْنَات إِلَى فَرَيْدِ لِنُعَادِعَا فَادْعُهَا أَوْكُمُ إِلَى لِسَالَا مِ فَإِنْ لِجَابَ إلى السَّالام وفِحْتُ لَكُ فَحِيمُ الفَّوْمِ لِلَّذِينَ فِيهَا بكؤنؤن لك جِمَّه وَيَعَلِيهُ وَلَكَ عُوانِ حَامَهُ وَلَكَ فَعَاصَهُمُ الْوَاسُلُمُ اللَّهُ رَبُّكَ فِي يُدِكُّ فَاقْتُلَ رجَالُمَا بِعَدِّالسَّنْفِ وَلَمَّا السِّنَا وَالْمُطْعَال وَالْهُمَالِمِ وَجَيِعُ مَا فِلْ الْقَرْبَةِ مِن لِفِهَا فَاعْمَهُما لِنَعْسِكُ وَلَى فِي فَوَلِد إِنْ مُن رَجَّح بِيرًا مُمَّ سُنِيهُا وكذب علنها القازانية وتنت انها بريدم دَلِثُ عَلَيْعُ مُمِابِعَة دِرْهِمِ مِكَ فَعُولِهُمَا إِلَا يُلِكَالِيهِ كَوْهُمَا بَرِيَّهُ وَلَنَّكُ لَهُ رَوْجَهُ طُولُ عُرْمٍ عَوَانٍ مُنْكَ رِيًّا هَا فَلْتُغَيَّرُ أَجْعًا: وَيُرْبَطَا جَعَ مَرَّاةً دُاتَ بَعْلِ فَلِيغُتُلاجِيعًا مِولَدُ إِلَى يَضَاحُ بكرا مُلكَ ولِجَإِنْ وَمُنصَاحِعَ الْمُلَادُ فِلْعَا

سَاهِدَيْلُ وْتَلَائِهُ بُعْتَكُمُ لِهَانُهُ وَيُعْوَلِدا وِالْرَدِةُ أَنْ بَكُوْنَ عَلَيْكُ فِلْ كَلْ مِنْ الْجِوْتِكَ الْمِنْ إِنْسَكُمْرِ مِن لَحْيَالِ لِمَالَا بُرُدَ الْفَوْمِ لَإِنْ يَصِمُ وَكِلا يَسْتَكَرِّرُ مَن النِسَالِيُلَازُولَ عَلَيْهُ وَمِنَ الدَّحْبِ وَالْعِصَّةِ فلايسنك بزجلا وأن يتلوا هلا التؤزية جَيع أيام حيًا مِن لِيتَعَالَم لَكُ بَجَاف لِللَّهُ وَمُ ويعفظ جيع كلام هلاه البؤواة وهلع السوم وَيَعْمَ إِنَّهَ الْمُنْ اللِّهُ مُعْلَمُ مُعْلِيا الْمُؤْمِدُ اللَّهِ فَعُولِ مُوسَى آنَا مَنْهُ قَالَ إِلَى السَّعْبِ بَيْنًا فِيمُدُلُهُ مِنْ يَعْفِي اخوتيم مناك ألقينه كلاي فيخاطه وعيدماك بِدِهُ ايُ ابِسَالِ لَيُعْبَلُكُلُا وَلَلَّهِ بِالْأَدِيدِ عَنِي فَإِنِي الطَّلَادِ وَوَ فَرَانُ وَسَيْلَ عَلَاقًالِ الْعِدَانِ اُوْئَلانُهُ نَقُومُ الْأَمُورُ اللهُ فَوَلِمِ إِذَا نَعَانَ فِي وَلِمِ إِذَا نَعَانَ فِي

سَمِعَ قُولُ اللَّهِ وَلَطَاعَهُ وَوَعَدَائِنَهُ إِيَّاهُ بِالْعَطَايَا الصَّاعَمَة حَرَي إِللَّوابِ وَلَمُنَّاتِ مَنْ لَمُ يَفِيلُ فَوْلُلْمَنَّهِ وَلِعْمَ إِبِوَصَابِاهُ وَرُسُتُومِهُ وَبِوتِعِيدٍ المتراياة بسترف المزنيقام سوا فاستدعاس بنؤسع ولسنرين واغلام بدخول تتزي السرايل وصرالمنعاد المركنا بمرهده التوريه وَهُ فَعِمَا إِلَّا لَا يُتِمَّةً بَنِي لَيْوِي خَامِلُي صَنْدُوف عَمْدِاللَّهِ وَالْمُرهُ يِفِرُ إِنْكَاعُلْ جَبِيمُ السَّعْبِ الرخال والبساو الغريب وعيد المطال ف سَنَةِ السَّنبِينِ يَوْفِي اللَّهُ مُناكِرٌ فِي اللَّهُ الْمُنامِنُ عَوْدِ الْعُامِ وَوَقَفَعُ وَالْعُامِ عَلِي الْمُعَامِعَ لَلْ الْمُعَالِقُوا الْعُمَامِ عَلَى لَلْمَ الْمُعَالِلُ التَهُ لُوسِي إِنَّكُ مُنْضِعِهُ مَعَى أَبَائِكَ مَ إِمْرُهُ إِيَّاهُ متنالشجة المدونة وعداالسفي وانتبا

عَلْمُقْتَلَخَ إِلَىٰ الرَّحُلُ وَلَى بِلَكَالِيكُ رُوالِنَكَاتَتِ الْبِكِرْغَيْرُمُلِكَهُ فَلْيُعْطِ ذَلِكَ الْجُلُلَا مَا حَسِينَ جنه عًا وَلَنَهُ لِمُزَفِّحَتَمُ لَكَ حَدَالِهِ وَإِدَا تَرَقَحُ رَجُزُ امْرُةً وَمَلْكَهَا مُمْ أَنْجُ نَعِنِكُ حَظًّا أُلَّهُ وَجَلَعَلَيْهَا أَمْرًا فَيِحَا يُفَلِّكُنَّكُ كُمَا كِتَابّ قِطعه وَيَدْ فَعَمُ إِلَيْهَا وَيُطَلِّفْهَا مِنْهُ كَا ذَا تُرْجَعٌ أخرت كظلقها أفمات عنها فلاعج للعلي الأول أَنْ بِيرُورِجَهَا نَائِيًا ، وَفِي فَولِه لَإِنَّفُ لَلْ أَعْلَالُهُ اعْلَيْهِ ولا البنين والمان أعافت كالمري بخطيته وَإِنْ مَا تَرَجُ لُوكَا مَنَ لَهُ مَزْلُهُ وَلِي كُنُ لَهُمَ وَلِي صَلْهُ مِنهَا زَمْعًا وَكَانَ لَدُلْحَا فَلَيَا خُذَا خُوعُ مَرْأَتَهُ وليقربها ززغا لأجير بآل فأمناب تنضي مَعُومًا أَوْمَسْبُوكًا وَتَجُودُ لِكَ وَيَي بَرُكَا بِ مَن

مُوسَىٰ بَدَ بِبُرِعَلَيْهِ وَفَبِلُوامِنْهُ بَنِي إِنْبِرَا لِلْ عَلُوا كُمْ أَمْرُ اللَّهُ مُوسَى وَلَمْ بُعْمَ بَعْلَ ذَلَّكَ بَيْبِيًّا لِإِل البرابل كوسى لأي ماجاة المله بعبر واسطة كَلَحَهُ لَالسِّفِيلِنَا مِس يَسَلامِ البَّهِ أَمِينُ وفف الورالمام الخلاص العام البطري والمالخ عَلَى الولم الإساع والإس والمنيج ووقيق ولورك تورا توراح الحج بح ومن التلاف كوندان الله ويحروم نعيمو سكون تعييمه مع الدا المام وتعون الناحرود فعالا الكافرة الد

निर्देश देश हैं मिल्ली में मिल्ली हैं में

ليبز إسرار التخفظوها جنال فيكل والمدوالتنعد النخ كموالتله موسجي مكنيها وهي تنصبر للسموات عتى أتككم وتشمح الامم والمنطيطة والفي وماين لوكا وفي أت امَّنَهُ أِرَى مُوسَى لَمْ صَرَالِيْعَادُ كُلَّا مُلَّمَّا لِنَّهُ مَتُوتُ وَلَمْ بَنْ خُلِ إِلَيْهَا مُكُنَّ مَهُ وَوَهَا رُونِ نَكْنَا بِإِللَّهِ عِنْكَ الْعِمَا طلافي أنَّ مُوسَى أَعِلْ السَّوالْن يُمَارِكَ مَن السَّرابِلَ. حَمْثُمَا بِحَرْبِي هِلَا السِّينِ وَوَفِي فَوْلِ النَّهِ لَوُسَكَ عَنْ أنض للبعاذ إبي فكأونتك إياها أبعنيك فالي هُنَاكَ لَاتَعْبُرُ فَمَاتَ هُنَاكَ مُوسَى عَبْد اللهِ فَيَلْدِ مَابُ مِثَايِلِي لِنِتَ فَاعُورُ وَلَمْ يَعَلَّمُ الْحَدِّبِقَ بْرِهِ إِلِيَ بومناهفا وكاب وسني ابنهابن وعيري سنج حَنْثِ مَاتَ لَمُ عَلِم عَبْنَيْهِ وَلَوْزُلُ مُوْمِنَةً فَفِي أَنَّ نُوسُعُ بْنِ وَأَنْ مَلَى رُوحٍ حَكِيْهِ إِذِ وَصَعَ

في حورب حسبكم المقام في كالمالمز والوادان مَا خَلُوا إِلَى مَنِ الْأَمُورِي : وَجَيه سَكّا بِدِفِي الغودة للخاوالش الالكنوب وسايج الهشر انصرالمنكفأبيس وكننان القالة بزلات رفقر الفراة ، وانظر والع فالجعنك الأرض أبامك اصعدواورتوكا بكافسم لتنزلا بالمخ انزام والسخلق ويعفوب أن بعطية وتسله مريعيركم وَقَالِ الْمُعْ فِي دُلِكَ الْوَقْتِ السُّنْكِلِيمُ وَحِيدَ وَكُانِ أَحْمِّلُكُنْ وَإِنْسُورَ كُرُّلُونُ فَهُودَ الْنَجُ الْوَمُ حُكُواكِ التَمَا كِنَ فَ اللَّهُ إِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ يَرِيلُ عَلَيْكُمْ منلك الق ويتآرك كاوعد كالمنكفافيا وخدى نفلكم وخ لصئرو حصابمكم فانوار إ حَكَا فَهُامَعُ وُفِيل إِسْبَاطِكُمْ وَيُلْصَبِّرِ فَوْسَاعِلْمُ

المنافق العامس في العظام العظام العظام العظام العظام العظام العلم العظام العلم الزوك منباه المخاطبات الموكالمالية مُوسَى يَجُ إِسْرَابِلِ فِي عَنْبِرَالْارْدِ سَفِي لِبْرِيَّدُ الْسَدُّا مُقَالِ الْقُلْمِ بَيْنَ فَأُولِ وَبَيْنَ وَفَانِ وَكَالِ وَمِينَ وجيلاتهم لنحدعنه بؤمام خوريب علي ي حَالِ شَبِعِ اللِّي فِيم بَرْنِيعِ وَكُمَّ الْحَالِ فِي عَوْ أَرْعِانًا فِي الْأُوْكُ رَالْسَيْرِ الْمُادِي عَسَرْكَ لَمْ وُسَبَيْنِي اسرايا بيجيع ماائرة انتدبراكن بنغدقندله سبخون مكاك لأموريس الفيم تحسبون ووعج مَلَكُ لَبُنَّيْتِه الْمُفْمِرُ فِي شَارُونِ وَفِي إِذْ يَعَالَ في عَبْرِالْأُرْدُن فِي أَرْضِ وَالْتَا الْمِيْدُلُ مُوسَى فِي سَانَ عَنِوالسَّرِيعَة قَائِلَة المتَّهُ أَرْتُنَا قَالُ لَنَا

العظيمته المخؤفدالبي كأينتؤها على طريق بها الأمورين بحكاام وناالته رفنا يحتى جينا الى رَقِيم بَرْيِيغ تُوفُلُت لَكُنْ فَلْجِيْنُمُ الْحِبَالِكُو الدىلقدر تنامعطبناة الظرفان عا الملة سك الارضر كمامك اصعد فرفها كاوعدك الله إله أبالك الانتفف ولانتزعر فتعلم إِلَى جَمِيعِكُمْ وَقُلْمٌ نُرْسِ إِيْجَاكُمُ إِمَامَنَا لتحتنوالنا الأرض فترددون عليبا عوام عِلْطِرِيوا لِنَى تَصْعَدُ فِيمَا ثُوَالْفُرِكَ الْوَيْلَةُ فَلْ لبها المحسّر وكاكتوبل فأخزت بنكرايي عشر بحلامن لسنط واجلا فوارضعاد اللخناء وجاؤا الفاد كالعنفود وجسوه واخذ والماير بمرمن برالارض والحكن

فأجنتنوي فلنزج تدالأبرالذي فكزنة فأحدت زؤسام الشاطك ربحا لأحكا مغروب فعكائه علنكر وسالان رؤسا مَا إِنْ وَمُر وُسَاحَمْسِ نِ ، وَرُوْسَاعَتُمُ وَسَرُواعَا السَبَاطِلَانِ وَالْمُرْتُ حَمَّا مَكِيرُهُ كَلِكَ الْوَقْتِ وَظُلْتُ لَمُ اسْمَعُوا بِينَ الْحُولَكُمُ واختكوا بالعذل أن الرجل فينزا حيه وين جارة الانتابوا الرجوة في للي واسمعو من الصَّغِير كُمَّا عِكْرُين الكِّير وَالْمُعَادِوا مِز قِبَا إِلْسَانِ وَإِنَّ لَكُلَّ مِنْ وَاللَّهُ الْمُؤْمِدُهُ وَأَيُّ الْمُؤْمِعُبُ عَلَيْكَ مُوفَا وْفَعُوهُ إِلَىّٰ حَتِي الشَّمَعَ الْمُعَادِّ وَالرَّصِيمُ مِي دَلِكُ الوقف عِيم الأمور التي عَالُون الم تعلنامن خورهب في ريا التاك البريدة

سِنهُ فِهُ إِلَى أَنْ حِنْتُمْ إِنْ حِبْمُ الْمُولِمِ نُوَيِّرُ وُالْمِا مِثَلِهِ رِمَا كُنُ السَّلَا الْمِلْمُ الْمُحَارِقِ الطَّرِيقِ الْمُ المخس لكرم يكامًا لِنُرُولِكُمْ فَعِلْمَا لِنَالِالْمِيكُمُ المطريو التي سَنْ لَكِيمًا فَيَمَا لَعُمَا مِنْ الْمُأْمِنِ الْأَيْفَسِمَةِ اللَّهُ كُلْمُكُرْشِعِطُ وَأَفْسَمُ فَالِلاَ الْأَرْكُرِي رَجِيلًا مِن فَوَكِدِ النَّاسِ فِلِا الْإِيدُ الرَّدِي الْأَرْضِ لَيْهَ لنخ أنسمت التعظيما لأمام كالمتحترسوي كالبن س بعنا فإنة براها ولذا عط الأرضالي سَلِكُهُا وَلَهُ بِيهِ جَزَّا إِمَّا عِدِ اللَّهُ عُمَّا لِآمَنِي اللَّهُ الأخلِكُ وَاللَّهِ وَأَنْتُ أَنْتُ أَنْتُ اللَّهِ الْمُنْعَ اللَّهِ الْمُنْعَ ابن نؤن الْقالِيمُ لِمُامَلَ صُورَالْ حُلْفَا الْمِسْلَادِي فَإِنَّهُ بُورُوهُا لِبِّنِي لِنَّرَ إِبِي وَإِطْفَالِكُرُ الذِّي فَلَمُ أَنَّا بكونون عيمه وينوكن الديئ البوم البوم المروة

بدإلينا ورزواعلينا حواباءوقالوالألأرش التي الرقة إلمتنامع طبينا هالحيترة فكمتنافا لنضعك والنثأوي الغنزان التوريك وَ كَنِيْ مِنْ فِي أَخِيدَ مِنْ مُوفِّلَا مُرْسُنَا وَالله إتانا أخرجنا من أرض مض ليسكن فأوليد الأنورين فيفنونا إلى تريخ صاعدون كرايخ وتتكا أذابوا فلوينة يعولهم إن العوم اعظ والفح متا وإل فراه عظمة وجَصِينة والسما وزاننا فيئال أنضابي لمنابرة فقلت كيزلا عافوه والقابو والتدريم السّابرالما ملن فويخارب عنص وكاست وبمضيئ المدراة وكاراتك فالتران الله رَتُكُمُ مُلِكُنُ كَايِمُ الْدِينُ وَلَوْا فِي الْحَالِينِ

في لَبَرِطرين عَوَالْفَلْهُمْ كَالْمَرِي إِمْلِيهُ وَاسْتَلَرُهُ إِلَى سَيْعِ بِرُأَيَّا مُلَكِّ بِرُوَّا مُنْكُلِّي المتكفا بالمتحشيك متالإ حاطة بمتالك المكل وَلُوعَنَهُ شِمَا لَاهُ وَمُوالَفُوْمَرِفَا يُلِكُمُ الْكُحِيْرُونُ فِي عُمُ الْحُورِيكُورَيْنِ عَيْسُوا لَفِيهُولَ السَّيعِ الرفيعَاذُ كَا، فاحتفظوا حِلَّامِن أَنْ تَحَرَّتُ وَإِيمَ فَإِن لِينَ مغطيك رمزان ضبغ والاوظئ فكرم الكرجل سيعبرقك اعطيبه العيشور والأه والمنازوا مِنْ الْمُورِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال اللهُ وَيَكُنُ فَكُ مَا أَرْكَ النَّهِ فِي عِلْمَا عَالِهَ لَهُ مُلْكُ وَفَنْ عِلْمُ سِيرِكَ فِي هَلَا الْبَرِّ الْعَظِيمُ فَهُلِ إِنْ فَهُلِ إِنْ فَهُلِ إِنْ فَهُلِ إِنْ أربعون سنة المله رقك معكن لم يعوزك سيء فخرنا إخوتنا بنع بنئوا المقيمون بشيع ثرمي

حَبِرُ اوَلا زَاحُ بِلْ حُلُونِهَا وَاعْطِيمُ إِنَّا هَاوَهُمْ رَزِّيًّا وَامَّا أَنْمُ فَوْلُواْ وَالْهَالِهِ الْبُرِّ إِيكُطْرِيْنِ يَخِرِالْقُلْمُ عَاجَنْتُونِ فَايُلِينَ قَدَاخُطَأَنَا مِيْدُ عُزُبَصْعَدِ فنخابر جا أمريا المتررتنا فتقلد كرواحيونكم أكة كزيد ويادرتم لتضعدوا من كيبرا وعال المتمالية المحريج يضعر بوادكا يجار يوافا فانتكسيت مَعِكُمْ لِيُلا تَنْهُرُ وَاقْلَاهُ اعْلَاهُمْ وَقُلْتُ لَكُمْ وَلِمُزِنَّقِبُ لُوا بَالْحَالَفَتُمُ أَمُراتِيْدٍ وَتَوْتَحْمُ وصَعَدَمُ ا الجئل فخريج الأموريؤن ليميمون فجز ولك الجبرا لِلِعَايِثُ مِن مُظَرِّدُوكُمْ كَأَنْصُنُ التَّخَانُ وَعَظُواً - في سَنْغِيرِ إِلَى حَرْمُ إِنْ فَكُعُمْ مُ وَيَحْكِبُمُ أَمَامُ اللَّهُ فَلْرُسِمِي عَنِيَكُمْ وَلَمْ يُصَّعِ إِلَيْكُنْ فَأَفَّتُمْ فِي وَفِيم أباما كنيرة كالأبار البيئ فنتاهم ولينا ورحلنا

كأأفشر إنته كف وأفتر وعنك التوحك بم الإهاميم إلكاك فنوا فكأفيئ بجبخ رجال لزب المؤت من وسيط القوم فالانتها فكالمات حَايِزا لبُوْمرَحُمُ مَا أَبِ النِّهِ وَهُوْعَارِ "فَنَفَرَّبُ من بَني عَرُن الْفَلاعُ اصْرُهُمْ وُلا تَعَرَّرُ وَهِمْ فَإِنَّ لَا أَعْطِيكُ مِنْ أَرْضِهُ فِي كَانَهُ الْمُ عَلِّي فَعَالَمُهُمْ لينى لوظم وأغلوهي تحسب أبطام كأراجاره أَفَا مُوانِمُ اتَّبَلُّهُنْ وَالْعَانِبُونَ بِيُسَمُّونِهُمْ دَوِي المحمر سنعت كبرك يترون كالجنارين أفنام السَّهُ مِن قُلُوم من وفَرَ صُوعُ وَجَلْسُوا مِكَا لِعَمْ يَكَا صَنَّ بَواعَيْسُاو المُفْتِحُونَ فِي يَعْجِيزُ الْدُرِّ الْمُرَالِدُرِّ الْمُرَالِدُرِّ الْمُرَالِدُرِّ الْمُرَ للورايين ونرامه فقرة وم والقاموا مكامم الكفنكا ألبومي والغريون الميمان بخصاري

طربع البندا وإبله وعصبوب حابز فولينا وَجُونَا طِينَ بِرَتِيَا مِلْ أَبُ عَفِياً لَا لِللَّهُ لَكُمْ عُمَاض المائين ولانتحر تربه مرق حرب وإي الفلد وزانة بم انضة إذ لبري وطبعلت عاراورانه وكان المهدون أقاموا بما قبلهم فيسعي عطم كِيْدُرُهُ فِي كَالْجَمَّا وِينَ وَلَكُ إِيْدُونَ يُسْمُونَهُمُ المفينين وإنابي سنعيرفاقا مركوريوك فيزأ بني عنسنا ومنحني أنوا معرضوم والمنوع وزفاليم وأقابوافي كابنع كاستواب إلانط فالانفاء التي أعظاه المتذعا لأن فونوا فاغتروا وادب زَرْ دُفَعًا رُيّا لَهُ وَكَانَتُ خُلَةً الْأَيَّا مُمْلُسِمٌ مَا مِن رَبِي إِلَى الْمُعْتِمْ الْوَادِي رَبِي الْمُعْتِمِونَا وَادِي رَبُوهِ عُلِي وَاللَّهِ مِنْ الْم سننة المعتى في مجيد الخاريين وسط المنسكر

الْغِيمُونَ بِعَانَ إِلَى لَا عَبِرَ لَهُ أَرْدُنَ إِلَا لَيْنَ اللَّهُ رَبُّنَا مُعْطِينًا هَا مَعْلِينًا هَا مَعْلِينًا مُعْلِقًا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ حُسْبَانِ إِجَازَتِنَا بِهِ الْكُنْ الْمُلَادَرُ لَكُ صَعِب روحه وأبد قلمة الكي سكة في برك لوك البؤوم عالالله إلفظر فقل مكات الأبراي في فلافعة في يكِكُ عَابِدَ أَبِعَ وَخُذَ أَرْضِهُ نجرج سينخون المقافئا هورجيم فورد العب إلى بامن فاسلمة الملة وتناج ايرينا وعناه وَيَكِيْبِهِ وَسَالِرُ فَوَمِدُ وَتَكَثَّنَا جَيْعِ فَرَالُهُ إِلَى وَإِلَىٰ الْوَقْفَ مِوْ اللَّهُ عَامِنُ كُلِّ فَرَبَّهِ الرَّهُ فِعُ وَالدِّمَا والأطفال لانبو شريك فعيمناكل بصيرة وسكب الغري التي فغنا عام عروعه والتي على تطوادي أزنون والعربة المع فالوادي

إلى عَنْدَةِ الدِّمْيَاطِبُونَ الْخَارِجُونَ مِنْ حِمْبَاط فرَّضِوهُ وَاقَامُوامُكَانَكُمْ وَفَقُومُوافَا ذَكُلُواوَاعْرُكُ وَإِدِى الرَّنُونِ انْظُرَا بِي فَذَالِسُلَتُ فِي بَرَيْكَ بَعُونُ مَلَكَ حَسْبُون الْأَمُورِي وَلَيْضِهُ وَالْمَالِثُ لِعَرْضِهُ ويخرش كخاربية من هلكالنوه وانيدي إيفاه فرعك وحوفك علاوجوه الأنم الذين يحث جبع السَّمَا فاذاه سَمِعُوا عُلْران ارتعَدُوا ومرضوا فكلمك فالمهلك رسلامن وتدوفون إِلْيَ بِيوُن مَلِك حُسْبَانُ بِالسَّلَامِ فَأَبُلا أَعْبُرُ فِي ٱنْضِكَ فِي الطَّرِيرِ السِّيرِ ، لا أَمِيلُ عَنْهُ وَكُمْ تُمْرِينِ طِعَامًا بِمِنْ فَأَنْكُ إِنْ وَيَدِيعِنِي ا بمن المركبة فاعبررجل فقط كاصنع بَثُواْعَيْشًا وُالْمُفِيمُونَ بِسَيْعِ رُبُوالْمَالِبُونَ

حظ المؤجب مملكة عَن بي الْسَتِنينَة وَكُولِا مُدُنُ حَصِينَه بِسُورِتُ اع: يومَصَارِيع وَمَارِي سِوَى فَرِي الرئص الْتَابِيةِ وَجِلَّا مِوَ الْمَنْ الْمُعْ كُمَّا صَنَعْيَا لِسَبْحُون مَلَك حُسْبَان كُذَلِكَ الْكَاهُ لَكُ من كُلْ فَرْبَيْهُ الرَّغِيطُ وَالْمِسْا وَالْأَطْعَالِ وَكُلِ بحجمة وسلب لآرئ ممناها فأخذنا في ذلك الوفن ارتض ملك الميويين الني فح جانب ازدن مِن وَادِي ارْبُونِ إِلَى جُدُاحِرٌ وَنُونَ الْكِرُي يُعِيِّهِ العَسَنْ لَا بِيون سَرْيِون الوَالْأَمْوُي الوَّنْ بِسَمَوُنَهُ سنني ووجيه فركالتها وحرث والمنتليك إلى سَلْحُهُ وَادْ رَعَاتِ وَمِي أَيْضِارِنُ مُلْكُ عَنْج إِذِ الْمُتَلِيدَةُ وَلَاثُهُ وَلَا تَدُونُ لَهُ فِي الْمِيامِ وَفَيْ وهوداله سريز خديد في الريدة التي البيعان

وَإِلِيَ حَرَسٌ لَأَيْنُونَ فَرَبَّهُ مُنِعَتْ مِنَا مِزَلِكَ كُ النُّنْ لَمُ اللَّهُ وَلِنُنَا بِالْبِرِينَا الْيُوي ٱرْضَ يَجِعِانَ عَإِنَّكَ أَنْفُرْبُهُ كُلِّ شُطِوادِي يَبُوفِ وَرُي لِبُل وسَائِرِمَاهَامُأَأَنَّتُهُ دَيْنَاعُتُهُ بِمُ كَلِّبُعَا بِصَعَهُا هُووَجِيهُ قُومِهِ لِلْحَرْبِ لِلْآذِرِعَاتِ بِفَعَالَ اللَّهُ الله مخففة فإنى قداسكنه ويدك وجميع تُؤمِّهِ وَأَنْهُمْ لَهُ الصَّنَةُ بِهِ كُمَّا صَنَعْتَ السَّجُونَ مَلَكُ الْمُورِي المُعِيمِ عِسَبُونُ فَاسْكُمُ اللَّهُ وتنافي أبدينا أبضاع وجاملك المتنبير فَوْمِهِ فِعَنَالْنَا فِمْ حَبِيَّ لَهُ بِبُنَّ مِنْهُمْ شُرِيلٌ أَوْفِيًّا جِيعَ مُرَاهُ فِي كِالْكَ الْوَكْتُ وَلَيْكُونَ مُو الْمُ تا يخذها معممة وخالك ستوك مربية على

خنس إنى عرالغور النخ المكك ومصر العكف سَرُفِيّا فُوامَّرُ فَكُرِي وَلِكَ الْوَقْتِ قَاتِلَا إِذِ إِلَّهُ وَتُكُمْ قَلْنَا عَظِلِكُ مُ إِنَّ الْأَرْضُ فِي مُنْ عُمُومَ إِثَّا عَبِي مجرون فللمراخ وتحكر بني سرايان كا دِي جِبَانُ الْأَيْسَاتُ لَوَاظُمُ الْكُونُ وَمَاسِنَيَتِكُونُ فَإِينَا عُلَمُ الْتَكُلُومَ السَّاسِ لَهُ الْمُعَلِّينَ وَلَيْعَبُوا فِي فَرَاكُمُ البي أغطينك مراتاها الحان يُعِرّ الله إح مِنْلَكُمْ وَمُحُورُوهُمُ أَبْضًا الْأَرْضِ الْبِيَالِيَّةُ وَتَحَيَّ مُعْطِيدُ وُإِيَّا هَالْغُ جَانِبِالْأَرْدِنُ وَثُرُجُهُ كُلّ امري منكن إلى حوزو الذي أعطينية أيّاه وُقُكُ ليوسنه في دَلِكَ الوَقْت عَنْدِيكُ فَكُمُ الْتُحْجِيعُ ماصنع الله رَبْنَا بِعَنْ رُبِلِللَّهِ نَ وَجَازَلُكُ يَصْنَ اللهُ بِحَبِيمِ الْمُالِكُ إِلَيْهُ الْمُعَالِثُولُ الْمُعَادِ فَلا

طُولْدِسْعَهُ أَذْنِحَ مُوعَرْضُهُ أَرْبَعُ وَعَرْضُهُ أَرْبَعُهُ أَذَنَّ عِبْدِيكِ الدَّانُ وَهَٰ لِهِ الْاَرْضِ حُرْنَاهِا فِي وَلِكَالُوَفَتِ فجر بعرو وعيرالة على وأديارنون ويضف حَرِلُ الْمُرْشُ وَخُرُكُاهُ دَفَعَت دَلِلَ عَالِمُ الْمُؤْمِدِينَ وللخادين وبأق كرش فيجيع المتنبية عكله عَوْج دُفَعَنُهُ إِلَى صَفِيبِ مِلْ وَكُمَّ الْمُعُلِّلُونِ والبتينية بمتيان أرض السنغان ويابرن منشا انخل بجيع للنط المؤجث إلى يخرافت وين وللأعجابيان فنتاهاما بسمه سواه بابرالي بؤمنا عذلا ودفعت إلى احبر جرسا ودفت الكاراويين والحاديين رجر والإوادي أزيون وسطالوادي وخده وإفادا يبون تم بني عان والغوروالاردن وحلان

الأرْصَ الَّتِي مُزَاهَا مِنْمِ بَحَلْسْنَا فِي الْوَاحِي مِيًّا يلى بنت فعودة والأن بالسرايان الشوم وَالْأَعْكُمُ الْبُرْئُ فَامْعَلِمُ كُولِيعًا عَلِينًا بحبوا فتك علوا وبجوروا الارضر التحاملة إلة أنائكم مخطك فزقا تزندوا عكالأموالذي أناموصيه فيدولا تتقصوا مينة لتخفظ وكاا سَّوِرِيَكُو اللَّهِ إِنَّا أَمُوكُنُ عَيْوِيكُمُ وَاتَّ مِاصِّنَع مُلْفِيعُوراً لَصَّمَ الدِّكُ رَجُوالِتُعَدِّالُفَاهُ الله رينكم من بيناك ويؤانه اللازمون بيِّهِ وَيَكُمْ كُلُّ اللَّهُ مُلْ أَنْ إِلَيْهُ مُرْالِيقُورا فَيْ عَلَّنُكُمُ الْيُوْمَرِيسُومًا وَأَحْكَامُا كِمَا أُمْرِيكِ لِللَّهُ ويت المتضية وها في مسعِلْ أري المي أمنت صإبرون إلبها ليريؤها وفاحظوها واعلوا

مُعَنَّمُ فَإِنَّا سَرِي مُكْرُهُوا لِمُا رِبْ عَنْكُمْ الْفَصَر المن ابن تُم تَعَصَّرُ عَبُ كُما مُلِعَدِّ فَي وَلِكُ الوَقْت قَالِكُيمَا رَبِي إِلْهُ أَنْسَالْمِتَلَاثُ أَنْ يُرِي عَنْدَكَ عَظْمَكَ وَبِدَكَ السَّدِيدَةِ فَادِي فِي السَّمَا وَالْأَرْضِ يَصْنَعُ كَضَنَا بِعِكَ وَجَرُونَكُ المجور فأنظم الرض الحدي التي من جابب الأردن والخيال تروانتان فلاتحابة بستبكر وليسم ين باقال المحسك لأئردوني سنبلى فوهلا الامراكي إضعد الى دائر الفلغة وأرفع عنينك إلى الغرب وأليتمال والجنوب والمنترق وانظريعبيك فَأَتَكُ الْمُ وَمُنْ الْأَرْدُن مَن كُوكُولَ عُوسَاع وعُدُ وَأَبِدُهُ \* فَإِنَّدُيعُ بُرُونُكُمْ هَوُ لِإِلْقَوْنُ صَعْلَم

الأرض وبعكموا وكك بيبمن فتعتمنهم ووقف أشفل ليتان والخبكام شنعا بالتأول فالماسما طَلَامٌ وَعَامٌ وَصَبَابٍ وَكَالُمٌ وَعَدَاللَّهُ مِنْ وَسَطِ النَّالِ فَكُنَّمُ سَامِعِ إِلَيَّاكُمُ وَسَبِ لأترون سؤي صوانت والخبرة بعهدع الذي أمركم مربان تعالوابد وهوالعن كالماب وَلَنَّهُمَا عَلَى كُلِّي لَوْجُوالْحَارَةُ وَأَمْرُقِ اللَّهُ فِي وَالْعَالُوفَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمَةِ مُرْسُومًا وَالْحَكَامًا تغلوك بصافي لأرض لتكانم ضائر والميك لِعُورُوهُاهُ فَاحْدُرُواجِلًّا عَلَىٰ يُفُرِسِكُمْ فَاللَّهُ لززوا شبهاني بزورخطاب لتواباكم وتحريب من وسُبِطِ النَّارُ كَيْلا نَعْسَدُ وابِأَنْ نَعْلُوالْكُوْ مَعُونًا عَلَى مَا عَلَى مَا كُلُ الْمُعْمِلُ وَالْمِنْ الْمُعْمِلُ وَالْمِنْ الْمُعْمِلُ وَمُعْمِلُ

يعافياتها حكمتك وفصكر عفشها المم فَاذِا هَمُ سَمِعُوامِهُ فِي الرُّسُومُ وَيَقُولُون بَقِينًا إِنَ حَيْدًا الْمِرْ مِ الْكَيْرِيسَعِبُ جُرِيم فِهِ الْأَنَّ أَتَدَانُمَةِ كَيْبِيَةِ لَمُنَا (الدُّقِرَيبُ مِنْ يَلِالْمَجَ مَا دَعُوْمَا كُا كُوْرُ إِللهُ وَتَعَامِنَا وَأَلِيدُ أُمْرِرَكُمْ مَ لها رُسُومُ وَلَاحِكَا هُرُعَادِ لَهُ لِمِيعِ هَذِهِ النَّايِعِهُ الله أنانالهماعكفك والنؤم وخاصه اعترس وأحفظ بغنسك جذاكي لأعلنسي الأمؤوالتي وأنهاعينك ولأتروا منقلك والأعينك بزعرففالبينك وبني بينك فيج بوه وفقت وفيد أمامرا تلوريك عبد حويرب جبن قال الله إلى مع في الفؤمر حيى المنه عهم وكلاي اللي يَتَعَلَّمُوا مِنْ أَفِيحُ كُلُ لِأَيَّا مِرْمَادَامُوا احْيَاعَلَى

فاخدروابر إن نسواع للأمدر تمي الذي عَمِيلَهُ مَعَكُمْ يُفْتَصِنِعُوالكُمْ مَنْ كُونًا لِمِنْ مُكُالِمًا مُكَالِمًا مُكَالِمًا مَا كَال عَنْهُ اللَّهُ رُبِّكَ إِلْاَرَ الْمُنْهُ رَبُّكَ نَا وَكُلُّونَ مُوالْمًا العُلُورُ وَإِذَاوَلَدُمُ بَيِنَ وَبَهِي بَيِنِ وَقَرِمِمْ فِي لِأَرْضِ فَافْسُدَةً بِمُعْلِمَ خُوت مِن كِلْ سَيْرِةِ وَفَكَّمْ السَّرْ أَمَامِ اللَّهِ رَبِي اللَّوْ السَّخَطِيمُوهُ فِي فَيْزَالْسَهُ رَبِي عَلَّكُ مُ الْيَوْمُ الْمُعَا وَالْأَرْضُ مِنْ مِائِلًا مَبِيدُ وِنَ سيهعام والأرض البوانع غابرون الأردب إلفا التحوزوها ولانطول كأنكريد الموافا الفنون وَيُبَدِّ وَكَا لِمُنْدِ فِي السِّيْعُوبِ عَنِي مِنْ عَلَيْ الْمُعْطَا دِ الْحِصَاءِ فِي لا مُمَ الَّذِي سُوَقَتُ مُ النَّمُ اللَّهِ مِنْ وكفيند وك خناك أكلفه منصنعته أبديالي من يجرُو حَسَيب مُمَالانبُصِ وَالانتفيخ وَالا

مِنْ مَعَا بِمِ الْأَرْضِ أَوْسَكُوا كُلِّ طَايِرِ مُحَيِّجِ الَّذِي عَلِيرُ فِي السَّمِ أَو الرَّضِ إِمَّا لَدُتُ عَلَى الرَّضِ اقَ سَنَعُ مِنَ السَّمَكِ لِلَّذِي وَ المَّا حَسَنَا الْأَرْضَ وَكِيلًا تزفع عننك كالاسما فأنتظر السمس والعروالوك وجبع مخور المتماوالتي شبها التدريك لجب السَّعُوبِ الدِّينِ يَحْتُ بَجِيعِ السَّمَاءِ ، فَتَمِيدُ وَبَعِدُ لها فأنثم قب اصطفاك الته وأخرجك مزركور للديدمن مضم لمنكؤنوالد سنعب في كحنة النؤمزواذ فأروحد الشعري سببكن وَالْفَيْمُ لِلَّا إَعْبُولُهُ (دِنْ وَأَلَّا أَدْخُو الْكُرْض للخيتك التي بغطبكها الله رتك عظمة توانا مَايِتُ فِي لِنِهِ الْأَرْضِ إِلَا أَعْبِرُ الْإِرْدُ لِ قائم عابروها وفعوزون اكفار والحيث

بمضح عَضْرَتكُمْ وَعَالَتُ وَالْبُ وَعَلِن النَّ الرَّا هُوَالْإِلْدَا إِكُلْعَارُهُ وَمِنَ السَّمِدِ المُعَلِّي صَوْمَدُلِهُ وَجِهَاكَ وَعَلِي الْأَرْضِ اللَّهِ الْمَهِامَةُ وَسَمِعْتَ كُلْمُهُمِنْ وَإِلْهَا ، وَوَلِكَ بَعْلَمُ الْحَتَ اباك واختار سناتم فربعده واخرجي برضاه بفوتد الغطيمة من صل البورة الماك امكا است رواعظ منك وينجلك أصم أولعل إِبَامِ الْحَلَمَ كَا تَرَى الْبُوْمُ فَاعْلَمْ لِكُ وَرُدِ حَرِهِ فِي قَلْبِكُ أَنَّ اللَّهُ هُوالْإِلَّهُ فِي السَّهَا وَالْمُرْفِ السفلكليسواة والحفظرسورية ووصاباه التي أنا أمرك صاالنوم لكي تحارلك ولييك ث بعدك وكالطول كالكفالانول لتالتفائك منعطيك ظول الثمال العنصب اللقالث

ثَأَكُلُ وَلَانَشَكُنَ فَاطْلُوامِنْ مَنَاكَ لِللَّهُ وَلَكُمْ فَكُلُّو فَالْحُلُوامِنْ مَنَاكَ لِللَّهُ وَلَكُو فَالْحُلُوامِنْ فَالْحُلُولُونُهُ وَالْمِسْهِ بِكُلِفُلِكَ وَكُلِنَا فَالْمُسْكَ وَاجْدَاضًا فِي بِكَ وَمَالَكَ بَعِيهُ مَالِحَ الْأَمُورُ وَفِي جَرِيلًا كُلَّامُ مُنْ إِلَاللَّهِ رَبِّكَ وَإِنَّا أَوَامِرَهُ أَرَّانَ إِنَّهُ مَرْتِكِ فاحرر رجي لانغلك والفلاء ولاينس عند أَبَالِيكَ لِنَدِي أَفْسَم بِدِلْهُ وَأَوْلَانَ فَسَاعَ فَالْأَبَّا مِرْ الأول لِم حَالَثُ مِن مَبْلِكَ مُنذُ بُوم عَلِوَ اللّهُ أدم على الأرض من طرف الشماد إلك فرفنا عرفا فطينا كالمرائز العظم أونيمع بمثلة ومل سَمِعُتُ إِمَّةٌ صَوْتَ إِلَيْهُ صَالِيهِ الْمِلْكَ إِنَّا الْوَامْعُ لِلَّهِ بان مجل فاحد لدامة مربين احرى بعلامات وا فَيُرَاهِينَ عَيْمُ تُوبَيِلِ سَرَلَ يِدُةٍ وَذِرَا مُدُودَةً فنغاوي كالزحنب اصنع للزاللة رياحة

فيجاببالأردن سرفالشرن عروع زالج على سَطِوَادِ كَارُنُونَ إِلَى جَبِلَسَاوُن هُوَجَرُون فَيَ الغورجانية روالمنزق إنجرالسبخة بعنت مَصَيِّلْقُلْعُهُ الْفُصِ ( ) إِمَّا بِيحِي مُنْدَعَامُوسَى جَيما لَإِسْرَابِلِيِّينَ فَقَالُ فَمُ النَّهُ وَالْمُ النَّهُ وَالْمُ الْسُومِ وَلَهُ حُكَامُ اللِّي تَسْمَعُونَهَا مِينَ البُّومَ فَعَلَّهُ مَا والجفظوها واغلوا بمناه الكلته ريننا غهدمعنا عَيْنُكُ فِي حَوْرِيبِ وَلَيْسُ مَعَ أَبَالْمُنَاعَقِلُ وَإِلْكَ الْعَيْد المتعنا ويحزها لهنا البوم كأنا اخبا ووكل الكنتة كأمك نرمواجهة والجباع وسيط النار وانافائ بنوالله ويستكن في الكالوقب أخبرك بكلامة وكتكرخ فنترس التارم اف تصعدُ واللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ إِنَّا الرَّبِّ إِلَّهُ كَالَّذِي

حِينَيْدِ أَفِرْزَهُ وَسَيْنَاكَتُ عَنَايِتٍ فِي حَانِي الْأَرْدِي سنرف الشمس الممرب إلكاكافا بالعناصاحية بِعَبُرُفَصُكِ وَهُوعَ بُرُسَالِ لَهُ مِنْ أَيْسُ فِعَاقَبْلَ أَنْ ا فتنه إلى إحدة منه العَيْني فياحر في الشهر فح البَّرِيَةِ مِنْ أَنْضَ أَوْمِينَ وَرَآمُوت في عَرْيَزَيْنَ ازجهاد وخؤل فالبكتيئة مزار صنناه وَهُرِهِ البِنَرْبِعَة الَّهِ بَلاهَانُوسَيْعَ لَيْبَيْ إِبْرَايِل مَعَنِهِ السَّوَاهِد وَالرَّسُومِ وَالْأَكْمَا الْبَيْخَاطِبَ بعيالموسى بنج استرايا للفارجين رميض والجابر الاردب في الوادي ماليلي بيت معور في رضي عول مَلِكُ لَمُ مُورِينَ لَكُهُم رَفِي خَسْبَانُ الدِي عَنَالَهُ مُوسِي وبنواسرا المات خروجهم من مضي فارواارضه كأبضعوج ماك لتتبيئة وهاملكا الأموريب للدن

وَجِارِكَ وَسَايِرِ مُعَالِمِكَ وَضَيْفِكَ الَّذِي في عَالَ اللَّهُ المَن اللَّهُ منكك واذكرائك تنعبدا في انظريض فأخرجك لتذريك فيابيد شريات ودراع مَدُوحَةِ وَلِنَالِكُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِمَا اللَّهُ وَلِمُ النَّالِينَ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا اللّّلِي اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ ولَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ بَوْمُ السِّينِ الصِّرِمُ الْمَالَ وَأَمْلَ كَالْمُرَكِ تَنْكِ الْأَيْدِ وَهُوالُمَّا مِلَ وَهُوا لِلَّهُ فِهُ اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهِ اللَّهِ الج الله وتان عطيك المنتاك مرس الإشاع لاستنها فعلى اجك شهادة زؤيه كالتمت رُوْجُهُ صَاحِبَكَ ؛ لاسْنَتُهِ مَ زِلْهُ وَلاصَيْعَنَهُ وَلَاعَبُكُ وَلَا الْمُنَهُ وَلِانْوَرَةٌ وَالْجِعَارَة فَى إِ سَافِرِمَالَةُ هَرِاهِ الْكِلَمَانِ كَأَرِّلِنَّةُ بِمَاجِوَةً

ؙڂڔؙڿڲٷڶڶۻڝڞڗ؞ڹؠؽؾڶڵۼؙۅڋؠٞ؞ڵٳؽ*ڰ*ؙ لَكَالِلهُ الْحُرَسِولِي لِللَّهِ الصَّاسُ لَكَ اللَّهِ الْمُحْوِثًا سِنْدَ كُلَّما فإلستمام فؤوز وكافي لأرض تخث وماف المارالد بمختيالا توكانسخ لمقاوا تعبرها لِلَانَ إِنَا اللَّهُ رَبُّكُ لِلْقَارِدِ وَالْغَيُورُ مُطَالِبُ بِدُورٍ الأباير والبيين ومرالة السور ورالروابه من ساين وصابخ الفض الإلوف يزيجي وعافظي وصايائ المتعلف بتمراهر متاك بالطلاب اتَ اتَدَهُ لَا يُرَيُ رُحُولُونِ إِنْ مِدِ بَاطِلِاً مِلْحَمُ بؤمرالسنب وقلي سنه كالمرك لائم رتك بسنة أبايم يخذم وتضبع جيه صبايعك والنوم السّايع سَنِيْ لَهُ وَيُكُ لَانَعُ أَسُيا أَمِي الْمَالِحَ أنت وإسك وإنتتك وعندك وأمتك وتوك

مَا يُكَامُلُ بِهِ اللَّهُ رَبُّنَا فَنُسْمَعُهُ وَيَعْلِ فِي فسَمَعَ اللهِ صَوْتَ كَالْمِكُمْ إِذِكُمْ مُعُولِيَ وَقِالَ عَلَى فَكُ سِمِعْتَ كَالْمُ هُولِكُمُ الْفَوْمِ الَّذِي كَلّْمُوكَ بِذِهُ وَ فَالْجُسَنُوا فِي جَمْجُ مَا قَالُوا لِبُتَ سنقي كمنزه تزاالقالن لفاؤن وتضغطو وَصَايَاي طُولُ الدَّوْرُ الدَّي عُسُر وَ إِلَيْهِمْ اللَّهِ الذَهْرُ الْمُصِرِفِقُ الْمُهُمُ الْجِعُوا إِلَى خِيدَ عِطِيمَ وَانْتَ فِإِنْ عَامِنَا عِنْدِي إِنْ عَنَى الْكِيْتُ بجيع الوصابا والرسوم والأخكام التي فعكم إِيَّاهَ الْبِصَيْعُوهَا يُو ٱلْأَرْضِ الْجَالِيَا مَعْظِيدُوعَا ليجوزوها فاخفظوا واغلوا كاأمرا كالمتالئ التحسيرة ولاتزولوا غيبة كالبشرة بالسبروا في مجيع الظرف التي أمركم التدريثي المنيو

بخالخبارين وسطالنا ووالغيام والطبياث بِصَوْتِ عَظِيمِ عَرَّمُنْ عَطِيعٍ وَكَتَبَهُا عَلَى أَوْجِي الْحَوْهُ وَدَفَعُهُمَا إِلَىَّ وَسَمِعْتُمُ الصَّوْتَ مِنْ وَسُوا الطَّالَانِ وَآلِجُنَاكُ شَنَّا لِحَالِهِ التَّايِ فَتَقَيْلُمُ إِلَى مُ وَسَا السَّنْ الطِكُمُ وَسَاعَمُ أَ فَقُلْنُمْ هُوَدَاقَلُ رَامَا اللَّهُ رَبُّنَا جَلَلُهُ وَعَلَيْهُ وسيمعنا صوتذم وصوب لتاؤ وعلناالوم التَّافِيْتُ لِللَّهِ إِنْسَانًا فِيَجْنِي وَالْلانِ فِلْمَاذِ مَوْت وَمَلَادُ انَّا كُلْنًا حَزِو الْنَّاوُ الْعَظِيمَ وَفِياً إن عَاوَدْ بَا الْمُنْهِمَاءُ صَوْتِ اللَّهِ رَبُّنَا الْحَا منتابولا وأي سَيْم عَم صَوْت الله الحجي تخاطبة من التارم ثلثًا فِعامَنَ يَقَدُمُ اللَّهُ جَيعَ مَا يَعُولُهُ اللَّهُ زَيْنَا إِدَانَتَ مُكِلِّمًا حِيْحِ

عَاالْبُونْ فِلْكُ وَأَجْرِيْهُ الْبِنِكَ وَتَكِي بَهَا فِي جُلُوسِكَ فِي مَنْ لِكَ وَفِي مُسِرِكَ فِي طِينَا وفي رقادك وفي فيلمك واعفد ماعلاته على يدك ولتن منشورة بأعينتك والنهاعلى خِيْدُودِ مِيْرِلِكَ وَإِنْوَالِكَ وَإِذَا أَكَ خَالُكُ لِلَّهُ رَبِكُ لِلْالْأِرْضِ النِّيْ لَشَيْمُ لِأَمَا يَكُ إِبْرَاهِمُ وَلِيْعَقَ وَيَعْقُومَ الْنُعْطِيكَ لَهِ فِتَلَكَ مُدُنَّعَظِيمَ وَجُالَةً مُلِينَا وَبُوتُ مَلْوَةً كُلْخَنْرِلْمُ عَلَهَا وَإِمَانَ تخفورا الغفرما وكروم وزيات للزنزيا فَأَكُلْتَ وَشَبِعْتَ عِفَاحْلُ زَأَنْ تَنْسَى لِللَّهُ رَبِّكَ ا الذي خريم في الضريض من يبالغبورية باخ فللله رقاف واعبلا واخلف المنجدة والتنا ٱلْهَمَةُ الْخُرِيُ فَالْهُ فِلا لَهُمُ اللَّهُ مِاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلِكُمُ اللَّهُ مُلِكُمُ اللَّهُ مُلِكُمُ اللَّهُ مُلَّالًا مُنْ

وَعَسُ إِلَيْكُمْ وَتَطُولُ كُدِّيمُ فِالْأَرْضِ لِإِنِّي يجوزوه كاوفه والفضايا والشوم ولأعاث الني أمري المله رقيت رأن عليه كوم الاستنعا في الأزجر الني المناعظة ولط المنا لعورُوعاً الخ يحكاف للله رَيُّك وَعُلْمُ ظُرْجُية رُسُومِهِ ووصابا ووالنزانا أمرك ما الني وإنك وَإِنْ إِنْكُ عُلُولاً يَامِجُهَا بِكُ وَكُنَّ طُولُ مُكْرِكُ وَاسْمَعْ دَالِكُ مَا إِسْرَارِ الْوَاحْفِظُارُ واعرابه أيعسر البك وسك وجالع الع تقيض لبنا وعسالا كاوعد الالتة الأامانة اسمع يالنسر إلا أت الرعبة الحفنا حواليت الواجدة واجه الرب الهنائ كافليك وكالفسك وكا جَمْدِكُ وَلَكُنْ عَلَيْهِ الْكَلِمَابِ لَهُ فَالْمَرْكُ

لِكَ يُعْطِبِنَا الْأَرْخِلُ إِلَيْ أَضْمِ لِإِنَّا بِمُنَاءُ فَأَمْرُنِنَا بأن نَصْنَعَ هَذِهِ الرَّسُومِ وَنَحَافُ لِثَلَهُ دَيُّنَا اللَّهِ مخسن إلمنياطوللة مال ونخياكمونيناهكك وَيَكُونُ لَنَا بِرُّا إِذَا حَفِظْنَا وَعَلَىٰ اجْمِعِ حَبِنِي الوَصَامَا كُلِمَامُ لِلرَّتِ إِلْمُنَاكِمًا أَمْرَمَا كَلَا الْحَالَةِ الْحَالَةِ اِللَّهُ رَبُّكُ لَا رُضَرَ الَّيْ إِنَّتَ سَايُرُ الْيُهَا اِلْتَحَوِّرُهِ هَأَ فبطحط امماكينه والكرك والجيتيين وَلَجْ رُجْسِيِّانَ مُوالْامُورِيْنَ وَالْكُمُ الْبِيِّانِ مُ وَالْفُرُ وَيِنْ وَالْمُورِينَ وَالْمُؤْسِيِّينَ سَنَعُلَّمُ النزواعظمنك مفتسله كالتداكك بتدنيل فافتلهم والحلافي مكاكان كانعمان فاعقب ولأرف عليهم وكانصام من فتعجوا بلن لانب لقم أو لأخر لل منه ولا يُرَكُّ وَأَرْبَهُمُ عَلِيهُمْ عَلِيهُمْ عَلِيهُمْ عَلِيهُمْ عَلِيهُمْ

المُمَكَ قَادِرُعَيُورُهُمِمَا يَنْ كَثُنُ لِيُلَّا بِسَنْ مَلَّمُ عَصِبُهُ عَلَيْكَ فِيَعْتِيكَ مِن وَجِهِ الْأَنْضِ وَلَا يُحَرِّرُ وَلَا يُحَرِّرُ وَلَا يُحَرِّرُ وَلَا يُحَرِّرُ وَ إنكدرَيِكُنُ كَاجَرَبْمُوهُ فِي أَسِلْطُعُنَانُ بَالْحِنْظُ الحِفظواوصَابَا احَلَىٰ لَهُ وَسُوَا جِدُهُ وَكُورُكُ وَكُورُكُ البخ يأمرك بمعا واحتع الشنب والجيدين لكن مخير إلَيْكِ فَتَلْحُ لَ يَحُوزا لَأَرْضَ لِلْهِ يَنْ الْبَي أَصْيَمُ الْمُثَرِّدُا إِلَيْ وَيَدْفَعُ جَمِيعُ أَعِّدُ الْمُكْرِينُ فكالمك كادعك وإداساك إنك علايقالا ماسِبَ لِسُواهِدَ وَالرَّسُومِ وَالْاَحْكَامُ الْهَا مُرَالِقًا مُرَالِهُ الْمُرَالُ السَّهُ رَتُنَا عِمَادِهُ فَ لَهُ إِنَّا كُنَّا عَبِيدًا لِفِرْعَ فِنْ مِصْ فأخرجنا التدمينا بيريشد لمؤثؤا حاليات وبراه عظمة مصرة بصرفي فرعون فتجبة الدبمساهد بناثواخرجنام فاكك

عَصَ إِدِ لِإِنَّا كِنِيرٌ وَمَا أُونَ خُرُ لِسَانِيدِ مِلْ عَصَرُ إِ بكافية وأخفظ المصاباوالسورة المعكام البَّيْ أَنَا أَمْرُكَ عَا الْيُوْمَ وَاعْلَمِهَا عُلَمُ لَوْنَ جَزِامًا تشبغون هنفا الاعكامة وتخفظونفا وتغاون بها أن يُغفظ الله رَبِّك لَكَ الْعُهْدُ وَالْفُصْلُ الذيئ فنتم لأمانك فيختان وتنارك أدة كأزلأ وَبُنَادِكِ مِنْ مُؤْخِلًا فِي مُوارِّضِكَ مِن رَكَفَعَير كَ وَ حُرُ هُمِكُ وَنَنَاجِ بَعَرِكَ وَجُعُورِ عَنَاكِ فِلْ إِنَّ البني أفشتم انتدر لإبايك أن فيطيدكم الموتكون إركا مِنْجَيعِ الْأَمِنْ وَمُا يَنْعَي بِلَكْءَ عِنْمُ وَلَا عَا قِرُّ وَلاَ في نقام ك وُبُرِي العَّهُ مِنْ الْحُكُ الْمُرْضِيَّةِ كُلُ الدُّوَاءِ الْمِضِيِّينِ الرَّدِيَّةُ الْبَيْكَ فِي الْمُحَالِكَ إِلَ عُلَيُّا بِسَارِينَكَ فَتَفْنِي جَيْمِ الشَّعُوبِ البَّي

إِنَكَ عِنَ لَبِنَا عِنْ فَيِعْبُ لِلْكُا الْحَرِّ فَيُسَّتِنَ عَضَبُ اللهِ عَلَيكُ وَبَعْنِبِكَ سَرِيعًا عَلَكَ افَاصْنَعُوا بِمُ مِذَانِعَهُمْ فِانْفُصُوا مُحْمَصَالِحَهُمْ فَكُسُّهُ إِ وَشَوَارِيهُ فَخَدْعُوا مُحَمِّخُونَا يَهِمَا حُرِونُوهَا بِالتَّارُ ثُلِكَانَ عَبُّ مُعَذَّرُ لِللهِ وَيَكُ وَبِلَّا خَتَا وَاللَّهُ وَيَكُ فَ أَن يَلِّونُهُ سيعب خاص من جبيع الأمم التي عَافِح مِلْأُون ولينس رك يكن ويعلم من احتكر الله والمالا بَلَكُمْمُ إِفَالْمِنْهُمْ لَكِنْ مِنْ مُعَبِّدُ اللَّهِ التَّاكِيْ فِيْنَ حِمْظِ وَالْبُولِ لِنَّى الْمُنْ الْمُنْكُمُ الْمُلْكِمُ الْمُؤْكِمُ الْمُرَالِيكُمُ الْمُؤْكِمُ الْمُ الله بيك سكرية وفكال رئيك ليبودته من بدوعون كالموضر فاغار أتالتدر الحفوا الدله القاد والكبين محافظ الغيد والنضر المية وحافظ عصاباه لاكنجيان فمكابي

الصَّغُوا يُحَادُ السَّلَمُ لُلللهُ السَّدُولِ بِيَدِ كَ مُواَهَامِهُ اِحَامَةُ لِمِيرَةً إِلِاكَ عَمَالَوانِ وَاسْلَمُلُولَهُ مِنْ يَدَيِّلُ فَافِي إِسْمَهُم مِن تَحْتِيالْتُمَا أَفَانِدُ إِنْمَانًا لَالْمَقِفِ أَمَامَكَ إِلَىٰ أَنْ تَقُرْنَهِم وَاحْرِفُواْ مَعْوَالِتِ مَعْبُودَ بِالتَّارِثِوَنُلَّاتَهُنَّ وَضَّالًا وَلاَدَهَا عَلَيْهَا فَنَاحُدُونُ لَكَ كَيْلَا نُوْمِقُ بِهِ ۖ فَإِنْفَاكِ رَعَمَدُ اللَّهِ وَيُلِّكُ فلاتنجل المرهد إلى تنيك فيصبر مُتِلفًا مِنْلُهُ الْرَجِينَهُ وَرَجِيسًا وَالْحِهُ لَوْهُ وَالْهِهُ إذهو مُنتَّلَفَ ، وَبِحِيم الْوُصَابَا الْبُحُ أَمْرِك ألنؤم فاحفظوها فأغلوا يعازيان يخبوا وتنضغ والح يخوزوا الأنف التا تشمرالله الأبابكن واذارعيع الطريق أني سأول أشه رَيْكَ فِي الْبُرِ هَلِأَهُ الْدِيمِ برَسَنَهُ الْمُنْفِئِلُ وَمُجْمَلًا

يُسَلَّهُمْ فِي بَدُبُكَ اللَّهُ رَبُّكِ قَلَانَشَعُوْ عَبِيكُ عَلَيْهِ وَلِانِعَنِدُ اللَّهِيَّةُمَّ مُبَكُونُواللَّهُ وَهَعَادُ عَانِ فُلْسًا فِي لَيْكَ هُوُلِآ لِالْمُمْ أَكْثَرُمِ يَنْ فَكَيْفَ أَطِيق ٵٞؽؙڰڿڞؘڰڞؙڵۼۜۼؙؠؙٚۻٛڶؚؾڎڒؖڡٙٵڝڹۼٳٮڎڎڗڹؚؖڰ بفرع فن وسائر المضريين مرالع لامار العظمه البَيْ تُلْصَاعَتِنَاكَ وَالْأَيَابِ وَالْبَرَاهِ مِنْ وَالْبَرَاهِ مِنْ وَالْبَرَا السَّدِينَ وَلَالِدَرُكِ المُمْدُودَةُ مُوَكِّمًا الْخِرْجَكِ المندريك ككايضيئ بجيه الأم التي تحاها وَتَبْعَثُ فِيمَ بِالْعُاهِدُ حَوْ تَبِيلًا لَبُأْفِال وَلِلْسُنَورِينَ لِمُنْ فَكُلِمِكَ وَلِا رَفِيهُ مُرِاثًا لِلَّهُ وَيُكَالِقَادِ زَالْعَظِيمُ الْحُيِّقُ مَعَكَثُ وَهُوبِعُكُمُ أُولِيْكُ لِأُمْمُ مِنْ قُالُمِكُ قِلِيلًا قِلِيلًا الْمِدارِدُهُ يُغْنِيهِمْ سَرِيعًا لِكُنْلَابُكَ أَتَّكُ وَحَتَى

وَلَا يُعَوِّزُكَ فِيهَا سَيْنُ أَرْضِ حَارَتُهَا حَمُا حَدِيد فَيُ رَجِيالِهِ نَشِيَّتُنَّبُطُ الْمُأْسُ فِإِدَا أَكَّلْتُ وسيبعث فبارك الله رئك على لأرض الميدة التخاعظا كهادة اخذزان تكسم ابتدرف إِلَّا أَنْ يَخْفُظُ وَصَايَاهُ وَأَخْكَامُهُ وَرُسُومِهُ ۗ التخامرك بهاالبوم كبلانا كاوتشبريتي بيُونًا حِسَانًا فلسُكُما يُوبَعَرُكَ وعَنَمَكَ بَكُولِ وَفِضَاءُ وَدُهُ مَبُ يَكُنُرُ إِن لَكُ مُوجِمِعِ عَالَكُ يَلْرُونِهُ رَقِعْهُ قَلْمُكُ فَتَلْسَى إِنَّلَهُ رَبُّكَ الَّذِينَ فَوَكِّرُ مِنَ انْضِرَ مِن مُن يُنْبِ الْمُنُودِي يَهُ الْلَهُ كُلُيدًا فِي الْبِرَالْكُيْرِ الْمُتَوْنُ مَنْتُ الْمُتَاتُ الْمُعَاتُ الْمُتَاتُ الْمُؤْمِّةُ والقفارب والعطنة بجيئ ليسرما الخنرخ لك المَا مِن صَوَّالِ صَلِيبُ 4 المَطْعِمُ النَّ فِي الْبَرَا لَنَّ

ويُظِيرُهَا فِي قَلْيَكَ أَخَفِظُ وصَايَاهُ افْزَلَا وَكَانْعَيْكُ وَآجًاعَكَ فَأَطَعَكَ الْمُنَ الِدِّي لِمُ تَغِرِفُهُ وَلَمْ يُعْرِفُهُ أَبَا وُكَ : لِيكَ يُعَرِفَكُ لَنْهُ لِيسَ بالخبزوخك محكاالانسان بإعلى ببوؤل التبريعيس لإبسان وبنا كالمرتبال غلنك ورجلك لتخف في هذه الأدنيس سنة ا فإغلم فحريقينك أتذكأ بؤدب المرء وأرة أَنَّهُ رَبُّكَ مُؤُوِّ بَكَ فَاحْفَظُومُ مَا يَاهُ وَيِنْ وبطريقيه وخفان فإتالتدريك يخطك ارضاحتن أرض ودية ما وعبول عوا تتعظر في جماله وبعاعد أرضر جنظ وثعير وكريم رين وبهان أرض نؤل الب وعساع أزخ في أفل فيهاطع المك مسكنة

ٱلْمَتَارِرَة وَاعْلَىٰ لَهُوْمُرَانَ اللَّهُ رَبُّكَ جَائِزَا مَامَكُ اللَّهُ مُرَّاكِ مَا لَكُ اللَّهُ نَارِكُ لَهُ مُورِينِيلُهُ مُ وَهُومَ يَرِمُهُمُ أَمَامَكُ الْمَامَكِ الْمَامَكِ الْمَامَكِ الْمَامِكِ فتقبضهم وتبييده تربعاكا وعذك التنزوع تَعُزِّجُ نَعُسْكُ إِذَا كَرِكُومَ اللَّهُ إِلَىٰكُمْ نُ كُدِّ إِلَمْ ٵڹۜۑڝؘڵٳڿڴڿڂؚؠڶۺڒڰڿۏڹۿؚڹۅڰؖۯۻڰؽ بِطلِمِ عَوْلَا لِمُ المَّدُفَّا رَضُهُمْ وَقُلْ كُ عَلَيْسَ بصلاحك وبالسيفاية فليك انتصائر لتحوير ارضفي الكور الطلة موالام الفرضه الله ترتك مِنْ فَكُلِّمِكَ مُولِّدِي لَهِي الْفُواللَّذِ لِي تُسْمِيلًا أَيْكِ الْمُواللِّذِ لِي تُسْمِيلًا أَيْكِ إنزاهيم وإسيئ ويَغِقُونَ كَاعْلَ أَنَّهُ لِلْسُرَّ بَرِكُ بغطيك لتذرتك هاي الأزخر الخشئة لترتفكا إذائن سنبب صعبا إرقاب اذكر ولانتناأها مك التكة رَيْكِ فِلْ لِرَوْدُولِكَ لَكُ مُنْكُ بُومُ خُرُوجِكُ

النَّذِي لَمْ يَعْرِفُ لَمَا تَأْوَلَ إِلَيْعَلَّمَ لَكَ وَعَنْعَكُ كَوْ يُعَيِّفُ وَيُعَيِّفُ حَارَافِي يَحْرَبُ وَلَانَعُلُ فِي قَلْبِكَ اللَّهُ وَيَعْفِمُ بَدِئُ لَسَبَا لَي عَنَا الْبِسَانِ وَالْحَدِيرِ الْعُدَرَيَّ لُ فَإِنَّهُ الْمُعْطِبِكَ فُوَّةً نَكَنْسُبُ بِعَا الْيُسَامُ لِكِيَّ يَفِي عَمْدِهِ الَّذِي أَفْسِمَ بِدِلَّا مَا لِمَكَ يَعْفِمُ الْفَكَالَةِ فان سَيب اللَّهُ رَبُّكُ وَمُصَيِّب وَ اللَّهُ عَنْ مَعِبُودَ إِبِ احْرُ وَعَبَدِ بِكُا غُرُ فَتَكُونُ النوم كأمكر تييد وك كالأمر الوامية ميبدها من فَالْمِكُنْ مُرَاعًا مُرْفِقًا لَهُ فُولِلَّهُ فُولِلْهُ وَلِلْمُولِكُمْ فُولِلْهُ وَلِلْمُولِكُمْ واسمع بالسرا الكاكاليومرك الزيزر كالتكال يحوز الما النرواعظم الأبيرين حُصُورًا الْمُثَالَةِ فِي السَّمَا سَعْبًا كَيْرًا رَفِيعًا إِنِّي للنابرة كأعلت فايمعت ويقوم اتمام

مُرَّقَالَ لِي فَدْ عَلِمْتُ أَنَّ هُوُ لِإِللَّهُ الْفَوْمِ صِعَالِمَ قَابُ مَكُنَّعَى فَأَفِيهِمْ وَالْحِ أَيْمَا هُمْ نَجُيْلِ السِّمِا مَلْجِعَ إِن لَوَالْمُنَهُ أَعْظِرُ وَالْتَرْمِينُ مُونَالِكُ وَتُرَكُّ مِنَ لَجُهُ وَهُومُ شُتُولُ لِلنَّارِةِ وَلُوْحَ السِّهُ احْرِهِ عَلَىٰ بَكُ بُ وَمُقَارِتُ فَإِذَ آبِكُمْ فَلَلَّحُظَامُمُ رِسْهُ أرتكن وحسيعتم عزلامسبوكا فوتلام سريعاعن الطِّرِيو النِّيَّامُ رَكِّ إِللَّهُ: فَصَبَطِتُ اللَّوْجَيْنِ وَطُلَحْنَهُمَا عِنْ يَدُايِ وَكُمْ رُنْظُمَا بِحُضْرُ يِحْكُونُ وسقط المام اللهاكا لأوان ألاي فالااواليه لنلية لقاكل فتراومان شربتما ويستب خطئيتكن النِّي أَخْطَا مُوْهَا عَاذِ صَنْعَتُمُ السِّرَّ مَا مَراسِمُ هِ مَلِ مُعَظَّمُوهُ عِلِاً يَحِلَمُ الْعَضَبُ وَالْوَحُلُ عَلَيْ البي سخط المتنه بقاعلنك ليفينك وتتبع الله

مِنْ صَرَالِكَ رَجِينَمُ إِلَىٰ عَنِهُ الْأَرْضَ لَمُ زَالُوا فِيَالِينِ بِلَّهِ وَفِحَوْنِ إِللَّهُ عُلَمْ اللَّهُ وَعُصِبَ عَلَيْكُمْ وكاد يُعْنِيك مردين صعكم الجبر الأحدادي الخوفئ الملثوبي أصب الكد أوج العهد الذي عُمِلُ النَّهُ مَعَكُمْ وَفَا لَمُّتُ فِيدِّ أُرْبُعِينَ مَعَالًا مَلَىٰ اَوِينَ لَيْلَةُ لَوَ الْكَاحِٰ رَاحَ مَلَ النَّهُ مَا يُوالِينَ دَفَعَ اللَّهُ إِلَى لَوْ حَلِلْكُوْ هُوْ الْكَيْرُ بِالْيَاصِبَ اللَّهُ وعليهما مناجيه والكلمات المي كالمكثراللة بعقامن وسط التاري ومراكري وكان دلك نعد الأنعين بهازا وأنهبة كنكفة خرفتها الي وفال الية فأعلى مربيريعا من مكناولات ومكالي اخرجته من صن مختلفسك واوزالوا سرومًا من لطريق الني أمَّرُينُمْ وصَنعُوالْمُ مِسْبُوكًا

مَاذَكُ عَبِيدَكَ إِبْرَاهِمُ وَلِيضَ وَيَعْفُوبُ وَلِمَاعَظُر بالكضعوبة هتكاالشغب وظلمه وخيطبينة كألآ بَفُولُ أَهُ الْأَرْضِ الَّبِي خُرَجْتُنَا مِنْهَا يُونِ عَلَمْ قَدُ التلوزيم آن بذج لفنراك لأنض الني وعكم بصأ ومن ستاندايا هزاؤ وتحرين ليغتلف وفائز وَهُمْ سَعْنَكَ وَمِبْرَلِنَكُ الَّذِينَ الْحُرَجْنَةُ بِفُوتِكَ العظيمة تؤدراعك لمذوجه بوظلك الوقت قَالَ السَّهُ إِلَى خُمْنَ لَوْجِي جَوْمَكُما الْأُوْلِينَ وَاصْعَيِدْ إِلْكِبُنَا وَاصْنَعْ أَلْتُصَنَّدُ وَقَاحَسُنُ وَعَاكَسُنُ وَعَاكَسُنُ وَعَاكَسُنُ وَالْحَسَنُ وَا أَكْنُبُ عَلَيْهِمَا الْكُلِمَاتُ الْبِي كَانَتُ عُلَالَوْءَيْن الأولين للذبر كست فقاء وصيرها والمسيندوق فضنغن صندوقا من حسب السنط وتحت لوجي جؤهزكا لأولبن بمقضعه كالجناك وهافي

إِلَيْ الْمِنْ الْمُ خَلِكُ الْوَقْتِ مُونَوْجًا لَسَمَّا فَمَا رُونَ جِنَّا لِيُعْنِيهِ إِنْ فَصَلَّمِتُ عَنْ حَرُولَ فِي ذِلِكِ الْوَقِيْتِ وَلَحَدُّ العاللا بحصنعتوه واخطائم بدنوا خرفت بِالنَّارِوَطِيَنُهُ جَتِّلُاءَ بِيَّ كَالنَّرَابُ فِطَحِتُ ئرَابَهُ فِي الْوَادِي المُغَدِيرُهُ وَالْجُبُونِ فَعِلَا شَعَالَ ففرالخيكة وفي فبؤوا لمنسبهتين كنئخ مستخطين بنتوس كما بعنكر التدمر رويم برنيع فالثلا اصعدا وَارْتُواالْارْضِ لَهُمْ أَعْطَرْتُكُو إِمَّاهَ الْمُعْمُولُهُ وَلَمْ تؤميوابه وكمن فثاكوا المرة ولفرزا لوانعاله سطه منك بومرع فنكر وشفعت عنك الإعبن عَبَارُاوَأُ لِنَعِبِرُ لِيلَةً إِذَا مُرَادَ أَنِ يَعْنِيدُ فَي وَصَلِّينُكُ وَقُلْتُ لِلَّهُ مَا رَبِّمُ مُمْلِكَ فَوَمَلَكَ وَمِبْرِلِنَكُ الْمِنْ ثُلُ فتسكنتم بعظيك وأخرجتهم ويضربيدين

إِسَّدَا مَنْ وَأَمَا أَخُبُ فِي إِلَيْهِ إِلَيْهِ الْمُؤْمِدُ الْأُولِينَ أرنعين عَصَارًا مُؤَارَبُهِ مِن لِنَكُ وَاسْمِهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّ ابتضاؤسنا ألانعلك يزفعا لابتعلى فابض أَمِامِ الْفُوْمِ فُرَجَالُهُ وَمُحَتَّى مُصُوافَمُ وَالْأَرْضِ البي أفسمَتُ مِنْ مَا مِعْمُرانَ أَعْظِيمٌ وَهُونَ الفص الكامس والآن بالنتال عالدي مظله فمناكلة وتك إلا أن عاف في ونسيرو جبيع ظافة وعجته وكغنك بكل فلك وكالتنسك وتخفظ وصاباه ورسومه الني مُركَ بِعَا الْبُومِ لِبُعْسِ إِلَيْكُ وَهُودُ اللَّهُ ربتك المتموات وسنموا لشموات والأض وكل مَافِيهَا: لَكِنَّهُ اصْطَعَا أَنَاكُ فَأَجَّبُهُمْ مُفَاحْنَارُ تسلهم ونعام وأنترهم والشعوب

بَدَيّ فَكُنَّبُ عَلَيْهَا كَالْكِتَا مِنْ أَوْلُ الْعُنْرِ كلِمَاتُ الْبِي كُلُّكُمُ اللَّهُ لِمَا فِلْأَبُ لِمِ مِنْ مِطْ النَّارِ فِي فَوْرِلْجُونْ وَوَفَيْهَا إِلَى مُمْ وَلَيْتُ فَبَوَلُكُمْ رَا لِجُهُلِ وَصَابَوْتِ اللَّوْحَيْرِ فِي الصَّنْدُونَ الذي صنعته وفي في المناكمًا المُرون الله ورج إ بنوالينترا بأم زيا بزوت نبى ياعقا تلائ وسبراه ومات عرو هناك وكون فاعراته إبنه مكانة فورَحَلُوامِن هُنَاكُ الْحَدْجُدُ وَمُهَا الكي عَطْبَانًا النَّضِ وَاتِ أُودِيهُ مَا أُنْ فِي إِلَا الْوَقْت أفررُ اللهُ سِبُطَلِيوي لِيَعْلُواصَنُكُ فَعَمْدِلَعْ " وينيمواأمامه وتخدين تونباركواباسمه إليهما هَلَا وَلِدَ ٱلْكَأَيْكُ البُولِين صِيبٌ وَعِلْهُ مَ الْحِوَةِ مُنْ اللَّهُ هُونِ فِيلِهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

البؤمرات كنسئ بيكر الكبت كم يعلموا وكم يروا أَدَابُ السِّدِيرِ أَوْعَظَى مِن فَكُو السَّدِيدِيلَةِ ا وَذِرَاعِهِ الْمُنْ وَجَهُ وَأَكَالِمُ وَأَعْلَالِهِ إِلَيْ عَنَاهُ وصفطمض بفرغون كالمصور وتجيع الغير مُ اصَنِعَ بَعُلِسُ مِصْرُوحُنِلِهِ وَمُوَالِّهِ إَذِالْمَةً مَائِحُوالْقَالُ مُعَلِّقُ حُوهِ مِنْ أَيَّاظُهُ وَيَ فَالْمَادِهُمُ الى بومناهنا وماصنوب برفي البيالية جِبْنَةُ إِلَهُ مُلِاللَّهِ عَنْ وَمَاصِيعَ بِلَآثَابِ وَابْرَا اسى الْيَاأَبِ ابْنَ رَادِينُ إِذِ فَيُعَبِ الْأَرْضُ فَاهَا فانتكعتهامع ألها فأجيبها وجيهالقام الي مَعَهُمَا فِيمَا يَنْ بَهُ الْبُرَايِلْ بَلَعْ يُودَكُ وَرَالِكِ جِبع صُنِعُ الْعَظِيرُ الَّذِي صَنَعَهُ مُوَاحْفَظُواجِي الوصيئة التي أأمر ويفقا البوع الكي تسننا

كَمُذَا الْبُوْمِ فَاحْتَى وَاعْرِلْمَ فَلْوَكِمْ وَكَالْمُعْدِا رفامك ربغد لاتلته ركم فوالدلا المعدينورت الأنياب القاد والكِير للنتار آلخون الله كانعابى لؤنجوه وكاياخرب سؤة صابعظ النبيم والاكرملة ومجبئالع بن فيرزت طَعَامًا فِرْكَسُورٌ وَ كَاتَحِبُوا الْعَرِيْبُ فَإِنكُمْ عُوِيًا فِأَرْضِ مِصْرٌ وَحَفِ الثِّدُ رَيِّكَ وَإِعْدُهُ والزمه واخلف إسمة مؤملحتك وهو المفك كأصنع معك الخالعظامي والمهايب التى زَائِهَا عَيْنَكُ أَمَا وَكُنْ زُلُوامِصُرُ فِي سَبْعِينَ نَفْسًا وَالْإِن فَعَلْصَةً لَيْ الْمُدَرِّيِّكُ لَكُ اللهِ الستماركيزة فاجتلابه تهك واحفظ نخافظ فى المومد والحكامة وأفام والمطول الما الديا الديا

نغوسكئ زك كلوانضكئ في وفيه بكيرًا ولِعيسًا ويخنخ بزك وعيصرك ودهلك ولاستعشا في فَالْكُولِمِهَا إِمِلَ فَنَاكُلُ وَسَبْعَ وَاحْدُمُنَ اللهِ تَنْعَلِي عُلُوبَكِينَ فَتَرُولُوا وَنَعْبُلُ وَالْمَعْبُودَات أخروتشف والمائن بشتاع ضراتته عكث فتعبس الشما فلابكؤن كظر والأنضر لاتنبيك عُلِّرِهُمَا يَعْتَيُدِدُ ون يِسْرَعَةِ عُرِالْلَاصِ الْمِيْدُ الني المنه مغطيكوها فوصيروا كالاي هيا ف فَلُوبِلْ وَفِي نَفُوسِكُمْ وَلَاعَقِلُ وَهُ عَلَامَة عَلَا ثَلِي الْمُؤولَاكُ مِنْسُورَة بَارْعُ وَبِحِمْ وَمُ وعلوها يبلأ وتتاوها فرحال كوسك مَنْ لِكُ وَمِسِبِرِكِ فِي طِينِينَ وَعَنْكِ مُا لِمِنْ وفيامك والمثنها على خَذَيْ بَيْنِكَ وَابْوَامِكُ

وَنَدْخُلُوا وَيَحُونُوا الْأَرْضِ إِلَيْ إِنَّهُ عَابِرُونَ إِلَيْهَا لِبَرَنِوُهَ الْعَلِينَ مَطُولُ ثَابِكُمْ عَلَيْهَ الْعَيَا أَفْهُ انتئان يغطيفا لأبايكن فليسلم وفيائض تَفِيحُ لِبَنَا وَعَسَالُا فَإِنَّ لَمُ الْضَالَةِ فَا تَسْلِيدٍ النهالتخورها لنست جي أنضر مضرالتي خرجت منها التيكنت ترزع زرعك مها وتسقيها برجلك تكنائل المتض ليحالان التي انتخ بارون النها العدرو ما الخرجهال وبفاع التذب المارين طرالتما الرض منعاهد عااسه إطان وناظ إينادايا مِثَا وَلِ السَّنَةِ لِلْ أَخِرِ السَّنَةُ فَإِن سَمِعْتُمْ سَمَاعًا لِهُ اللَّهُ الْمُؤْكِمُ فِعَا الْيَوْمُ لِجُبُوا اللَّهُ رَبُّمُ وَتَعَبُدُ وهُ يُكِلِّ فَالْوَيْكُ وَبِحُلِّ

الْبِرَكَاتِ فَهِيَ إِنْ فَيَلْمُرُّ وَصَابًا ابْسَدَيَكُمُ الَّتِي أَمَا أمركم معااليوم مواعا اللغناب فبخاب لأيفلواوك السَّدَيِّكُمْ وَمُعْمُمُ عَلِيظِرِيوِ الْخَالَا الْمُرْكُمْ لِسُلُولِهُ التومي والتبعث معنودات اخرك وعرفوها فإذالوك المتدر والمنطالة النكسام المالي المترابع وزعام والمال ٱلْبُرُكَاتِ عَلَى مِبَاكِرِينِ مِنْ فِلِالْعُنَاتِ عَلَى لَكُمِيلِ عِبَالْ إِلاَّ الْقُرَافِي جَانِيلُهُ رَدُن وَمُ الْطَرِيقِ وَمُوسَا الشنب فأنج التكفان كفيم فح الغوز فركت يلي إلجانج التحابب روح موزا الانتظام التحارف الأرد المتكخلوها ونخوروا لأرض النيامتة ومتكنئ فطبكن فأؤا خزتنوها ويحاشم وبيانعا حفظوا وأغاوا بعيب السوم والمجا الني أنا أمر كي ما البوم ووه الرسوم والمنا

ِلِكَيْ يَظُولُ أَيَامِكُنُ وَأَمَا مَرَينِكُ رَعَلَا أَصِ الَّتِي السيم التدركا بالكراك أفيط كموع الأعام المتماعكي الأنطين فأيكم إن حفظة جيبه كلف الوصايا التكاما أمرك ميها وعلم هاعا وأنتجبوا اللَّهُ رَوَيِكُنْ وَمَسِّبِرُوا فِي جَمِيطٍ طِرُ قِدِ وَمَالْزِمُوهُ الْ فرُصُ الْمِنْ جَبْعُ مَوْلِا الْمُنْ فِلَامِكُ وَالْمِكُ وَالْمِكُ وَالْمُ أميًا ٱلْبَرُولُ عَطْمِ الْمُعْدُوكُ لَ وَصِحِ مَطَأَ الْعَلَامُ بكون كصير كالبرولبنان وعنه الفراة والفز لأجربكون تخلل وكايفي فالنسان أمام بالفقي ليتدريكم فرعكم وتخوفكم وعلي اهراللانضالي عظماكا وعدب "البسّادِس انظرُوا هَاأَنَا تَالِعَلَنِكُمُ الْبُوْمُ رَكَاتٍ وَلَعْنَاتِ مُؤَامًّا

مَعَرَكُ فَتَأْخُلُوهَا مُنَاكَ لَمَامَ اللَّهِ وَيَكُرُ وَتَعْرَجُوا بحميع تما انشكط فبرأ بديك وأنتح الكخ كَامَارُكُكُ السرَبُكُ ولانصبَعُواكَا يَحُرُ مَانِيُ النوموهما بكالبرئ بعغالما حسرع لأفاعا لم يضبروا بعد الكانستعر والعِيّاد البّي اينه رَيْكَ مُعْطِيكُمَا: فَإِذَا عَبَرَهُمُ الْأَرْدُنِ وَجَلَمْهُ فِي لِأَرْضِ الْبِي لِلْمُدَّرِبِتُكِيمُ مُورِثِكِمْ لِيَاهَ أَيَّا هُمَا يَا والاعكر مزجيع اعداية الخبطي وَجِلْسُهُمُ مُظْمَتُهُ إِنْ فَأَيِّ وَعِيمِ الْحَيَّا وَاللَّهُ يَّكِمْ فَلْسِكُ إِنْمُ وَبِيدٌ فَإِلْنَهِ تَأْثُونَ بِحَبِيحٍ مَالْمُوكْرُبِدِ بَمِنْ صَعَا يُرِيكُ وَدَبِالْعِكْرُ وَأَعْنَا دِرَا ورُفَايِعِكُمُ وَخِيَارِنِدُ وَرِكُمُ الْبِي سُدرُومِيَاهُ وَلَوْجُوالِمِنَا أَمَامِ الْمُدِ إِلَيْكُمْ اللَّهُ وَبَنوَكُمُ

التي خَفِظُونِهُا وَنَعَلُونَ مِهَا فِي لِأَرْضُ الْبِي عَطَالُ ابنة إلداً بالك بعورو فاطول المان ماحم في احتاعك لأزخ آن بيد واعجه المواصواتي عَبِدَ فِيهَ الْمُمْ الدِّينِ الْمُعْ فَارْضُوعٌ وَمُعَبُّودًا لَهُ عَلَى لِجِهَا لِلرَّفِيعِيدُ وَالْبِعَالَ ۚ وَجَعَتَ كُلِّ سَّحِرِيرُوَاكُ وإنفضوامكا بحفر وكيتروامصاطبه فأواخره بتواديم بالناز واحدعوام يخوناك معبوداته والبيد والشمائن من إلك لوضية مولا يتضنع كَذَلِكَ بِنَهُ لَتِكُمْ أَلِكُ مِنْ أَلْمُ فِيضِ الْلِأِي تَحْتًا مِهُ الله رَبُّكُم مِن جَبِيحُ السِّبَ الطَّا اللَّهِ اللَّهِ السَّمَةِ \* النمسوافية سنكنة بحق تصروا إليه فجاو النوصعارة وذيحائك واغساء وروابعك وكالوراغ والمراع والمتاني والورعيمة

وأمتك واللبوي الدي في الك وبعر المام السررتك عاأنسطت بدمدك واختزان تَنْزَ اللَّهُونُ طُولَ عَالِمُكُ فَأَنْ صِلْ وَآدَا أؤسِّع اللَّهُ وَيُلَّتُ عَلَى كَافِعَكُ كَافَ فَقُلْتُ الخالحناء شنوه نفسكانا فأفت كالدمنى استئمنبتن وإن بعدعنك لذصه الذي يختاك المندورتك ليرا إبه أوية فاذيخ من معركة وَكُولُهُ فِي كُولُكُ مَنْ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ كَا وَكُلُ الطَّبِي أَلْإِلِي لَكُلُكُ مَا كُلُوا الْعَدِ وَالثَّلُ تَأْكُاوَةُ جِينِعًا الصَّينَ يَسْتَدِداً لَا يَأْكُوالدُم فإندالنقش تعاللن وسيدعل انضاب لأناكله العسر إلبك والمناف وعدا

وَيَنَا لَكُنْ وَعِيدُكُمْ وَالْمِاوْ كُنْزُوَ اللَّهْ وِي الَّذِي فِي عَالِكُنْهِ الْحِدْلِيْسُ لَهُ تَصِيبُ وَلا يَحِلَهُ مُعَلَّمُ وَإِحْدُ أَن تُعَرِّبَ فَرَابِينَكَ فِلَيِّ مُوْضِعٍ رَأَيْنَ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الذي يعنارة استرمز أجداتساطك منتاك وَرَبُّ وَرُبِينَكُ وَاصْنَعْ حِمِيمَ مَا أَمُرَكَ بِدِوْ بِوَي مَا أَشْتَهَكُ نَعُسُكَ ثَلَا لِمُ وَالْمُ وَعُ وَكُلِبَرَكَ القيه وتنك الذي كغطاك في سَائِر وَرَاكِ مِنْهُ الغَسُرُ وَالطَّاهِمُ الطَّبِي وَالْمِاسُ عَلَا الدُّمْ فِلْأَ يَاكُلُهُ الْصِيَّهُ عَلَى لِأَرْضِ كَالَّاءُ نُولَا نَاكُلُ فِي عَالِكُ اعشار برائ وعصيرك وكرهبك وبكوريفك وعَنِمَكَ وَنَدُ ورِكَ الْمَى سُدَدُوهَا وَتَبَرِّعِكِ فَرَفًا يِعِكُ المامر لِمُدرِيكُ فَاللَّهُمَا فِي المُوضِ الدِّي تختارة التدريك ائت وإبناك وإينتك وعبذك

أَمَّا أَبْضَاكُذُ لِكُ فَلَائَضَمَ كُذُ لِكَ بِتَوْرَيْكُ فَإِنَّ كُلُّمَا يُكِّرُهُ مُ اللَّهُ وَلَسَّنَّوُهُ صَنَعُوهُ لَعَبُودًا رَفَّمُ حَتَى الله المربيه مرودنا بنم إلتاري فجينع مآائرك بوفاح فظوة واغلوابه موك تريد واعلنه ولانتفضوامنه الفص السابع مان فامرينك مريخ وجراكم حَكْمَ وَأَعْظِا لَهُ أَيْدُ إِنْ يُوالِنَ الْأَيْلًا وَالْبُرُهَانُ مُنْ فَاللَّكَ نَعَالُ بِنَا إِلَا مُعَبُودًاتِ أخر أرتع ففا فتعبد فالفكانعثال فإلك التيئ أوحاكم الحك فرفات لتدريكم منفينكم لِيعْ إِنْ فِي النَّهُ مُحِبُّوا اللَّهُ رَبِّكُ فِي كُلِّ فَالْوَدِكِ وَيَكُلُ مُعُوسِكُ الْمُ الْمِرِيرُ الْبُعُ اللَّهُ وَتِكُمْ مُوَالِمُاهُ كارهبوا وكصاباه فالخفظوا وقول

إذنضنع السنعم عنكالله اسوى ماكاك لَكُ مِنْ فَكُ السِكَ وَلَنَدُ وِرَكَ مَاجِلُهَ أَوَابِ بِهَاإِلَّى لَوْضِ الَّذِي يَغِنَّارَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَاصْعَ صَعَابِ لَ لَحْمِهَا وَدِمَا عَلَاعَلِمَذْ يَجُ اللَّهِ وَتَكُنْ وَنَصَبَّدَم ذَبِعَا عُلَى عَلِمَنْ عَبِهِ وَيَأْلِلُ لحؤميا فاخفظ وافراج بع هبيوالأوالي أمرك ما المغسر البك والبنيك تعاف الكالت في المنتع الجيّدة والمستقيم عند الله رَيْكُ وَلِدَا فَعُمْ اللَّهُ رَبِّلُ أَمْمُ مِن ثُلَّامِكَ اللَّهُ مُرْتُلَّامِكُ اللَّهُ مُرْتُلًّا مُمْمُ مِن ثُلَّامِكَ اللَّهُ مُرَّالًا مُلَّالًا مُمْمُ مِن ثُلَّامِكُ اللَّهُ مُرَّالًا مُلْكُ مُرَّالًا مُلْكُ مُرَّاللَّهُ مُرَّالًا مُلْكُ اللَّهُ مُرَّالًا مُلْكُ اللَّهُ مُرَّاللَّهُ مُرَّالًا مُلْكُ اللَّهُ مُرَّالًا مُلْكُ اللَّهُ مُرَّالًا مُعْمُ مِن ثُلَّالِمِلْكُ اللَّهُ مُرَّالًا مُلْكُ مُرَّالًا مُلْكُ اللَّهُ مُرَّالًا مِلْكُ اللَّهُ مُرِّلًا مِلْكُ اللَّهُ مُرِّلًا مِلْكُ اللَّهُ مُرَّالًا مِلْكُ اللَّهُ مُرَّاللَّهُ مُرِّلًا مِلْكُ اللَّهُ مُرِّلًا مُلْكُ اللَّهُ مُرِّلًا مِلْكُ اللَّهُ مُرِّلًا مُلْكُولًا مُلْكُ مُ مُرَّالِيلًا لَمُ اللَّهُ مُلْكُولًا مُلْكُ اللَّهُ مُرِّلُولًا مُلْكُ اللَّهُ مُلْكُولًا مُلْكُ مُلِّلْمُ لِللَّهُ مُلْكُولًا مُلْكُلُولًا مُلْكُولًا مُلْكُ مُرِّلًا مُلْكُولًا مِلْكُ اللَّهُ مُلْكُولًا مُلْكُولًا مِلْكُ اللَّهُ مُلْكُولًا مُلْكُولًا مُلْكُولًا مُلْكُولًا مُلَّالِمُ لَلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولًا مُلْكُولًا مُلْكُولًا مُلِلَّالِمُ لَلْكُولُ مُلْكُولًا مُلْكُولًا مُلْكُولًا مُلْكُولُ مُلْكُولًا مُلْكُولًا مُلْكُولًا مُلْكُولًا مُلْكُولًا مُلْكُولًا مُلْكُولًا مُلْكُولًا مُلْكُولُ مُلْكُولًا مُلْكُولًا مُلْكُولًا مُلْكُولًا مُلْكُلِّلًا مُلْكُولًا مُلْكُولًا مُلْكُولًا مُلْلِمُ لِللَّهُ مُلْكُولًا مُلْكُولًا مُلْكُولًا مُلْكُولًا مُلْكُولُ مُلْكُولًا مُلْكُولًا مُلْكُولًا مُلْكُولًا مُلْكُولًا مُلَّاللَّهُ مُلْكُولًا مُلْكُولًا مُلْكُولًا مُلْكُولًا مُلْكُولًا مُلْكُولًا مُلْكُلًا مُلْكُلِّ مُلْكُلًا مُلْكُولًا مُلْكُولًا مُلِّلِنَا مُلْكُلِمُ لِلْمُلْكُولُ مِلْكُولًا مُلْكُولًا مُلْكُلًا مُلْكُلًا مُلْكُلًا مُلْكُلُولُ مُلْكُولُ مُلْكُمُ مِلْكُولًا مُلْكُولًا مُلْكُلُولًا مُلْكُلِمُ مُلْكُلُولًا مُلْكُلِمُ مُلْكُ الذي عطيك دضم فقضهم وستحكث أرضهم كاخذر لأب وهو كانتاع م بعدانيه مِنْ فَكُلِّمِكُ وَكُيَّ مُلْمِيْسَ مَعْمُودُ اللَّهُ فَإِمُّلَّهُ كَيْفَكَانَ يَعِيلُهُ وَكُلِ الْأُمْ الْكُفَتَكُ رُفَاضَتُ

مُ يَكُ سَابُوالْعُوْمِ أَجِبِرًا بُوَنَوْجُمَهُ بِالْجُارِةِ يُعَيِّي يَوْتَ ثَلَافْصَدُ إِجَادَتُكُ عِلَاثُمِ اللَّهِ رَبَّكَ الْحِيْحُ إِبَاكَ مِن أَرْضِ مِصْرَ أَمِن مَنْسِالْعِبُودِ مَنْ وَجَسِ إِسْرَا الْ السَمْعُونَ فِيعَافُونَ وَكَالْهُا وَوُونَ أَنَّ بتصنعوام تأحها الأثراكي في في سطك وإ سَمِعْتَ عُرِيعُضِ فِرَاكِ إِنَّهُ الْمَدِّرَيُّكُ مُعْطِيكُما لِنسْكُن فِيهَا مِعْقُولَ فَالْمِأْلُونَ فَكُحَرَجَ قَوْمُ ذَوْدُ جَهْ إِي وَسَطِكَ فَاضَلُوااهُ أَفَى الْمُعْدِقِ إِلَيْنَ نعالواتغبر كمعبودا بالخرائغ روها فالمس صحة وَرِكَ وَاسْتَرُو وسَاعَنهُ جَرِدُكُ فَإِن كَالُ الْمُرْحَقًا نَابِيًا وَقَدْصَيْعَتَ عَلِي الْرُمَهُ في وَسُطِكَ فَاقْتُلَاهُ إِلَّالُافَرُ مُؤْمِدُ فَتُلْاَحِكُ السنيف واللغها وتجيم كافيها حتى تفرامه

فَاقْبَلُوا وَإِيَّاهُ فَاعْبُدُ وَلِهُ وَيِدِ فَالْصَفُوا وُوَلَّاكُ النِّي أَوْحَاكُمُ لِلْحُكُمُ مِلْحُمِيدًا كُعُن الطَّريقُ الْتُولِقُ الني كمرَ والمعدَر الى مان سَروه ما فليعناق ك بَعُول الْحُالِعَ إِلَيْهِ وَتَكُنُّ الْحُرْجِ إِيَّاكُمْ مِلْ وَالْحِيْدِ مِصَّرُ مُعْدِلَكُ مِنْ يَنِيكُ عُبُودِيَّةً وَأَلْعِلْكُ مِنْ وَسُطِكَ وَإِنَّا عِزَالَ الْحَوْلُ اللَّهِ اللَّهُ الْوَابِيكَ أوامزآنك ومنكل وصديقا فالذي فوكنفسك بِجِ السِّيْرِقَابِلاَ بِنَعَالِلِهِ عَبُدَهُ مَعْبُودَابِ أَخِرِمَا لَمُ نغرفه عاائن واباؤك ين عبودات الأماليان حوالي الغيرالغ بين لأزار البعيان عنلان طرف للأنض فأليظ فهاع فلأنسناك وكانفنل مِنْهُ وَكُلُونَ عُنْهُ وَعُنْهَ اللَّهُ وَكُلُونُ لَهُ وَكَالْسُالُونُ عَلَيْهِ الْقُتُلَةِ فَتَالَا يَنْصَعُ بِكِلَ عَلَيْهِ أَوَّا تَعَيُّلَهُ

مَلَكُمَا تَكُلُونِهُ مِنْ الْمِهَا مِنْ الْمُعَرِّ وَالْحَانِ وِالْعَرَ مَالْإِلْ وَالطِّي وَالْعَنُونَ وَالْوَعَلِ وَلَا رَفِي وَالنَّيْتِ أَنْ وَالْقُلْ أَفِهُ وَكُلِّ عَبِيمُ مُظَّلِّفَ مَنِكُمُ اللَّهِ وَمُفَرِّقَة تَعُرِيقًا لَظُلافِهَا يُومُصُعِلَ اخِرُلُا مَنَالَبُهَا بِمِ مَكُالُوهَا إِلاَهَانِهِ فَلاَ تَأْكُلُوهِا م برمضع كما الاختران والطلعَ وباطلاف مَنْ المخافظ أرنب والوبؤفا يقامصنغ كالخيراراء وعنزم ظلفة بظلف فف يجسبن كالمرواليز فإيته مظلف يظلف والمعترفض بحسكم فلا تأككوامن كومها ولاند وابتبا ياماء وجذا مَا تَاكُونَ مِنْ جَبِيعِ مَافِي الْمُؤْرِّوَكُمُ مَالَةُ الْجِعَةِ وَفُلُوسُ كَالُوعُ وَكُلْمَ الْيُسْلُهُ أَجْفِعُهُ وَفُلُوسِ كُلَّا تَأَكُلُونَ وَإِنَّهُ تَجَسُّ لَكُ مُرْدَكُ كُلَّا إِيطًا هِ مِنْكُلُونًا

يحدّ السّنبف ورجيع سَلِبهَ المُعَمُ إِلَى سَطِ رَحَيَنِهَا وُاحِرَقُ النَّارِ الْكَالِحَامَةُ وَجَبَّ سَلْمًا خِمْلَهُ مِتَوْرَتِكَ لِتَكِنَ لَلَّهِ إِلَىٰلِلَّهُ فِي وَلَا لِللَّهِ مِنْ وَلَا يُنْبُ ابدًا وَلِاتَلْصَىٰ بِيَلِكَ شَيّاً مِرْلِكُنْكُ لِكُنْ بزجع الله ورسراة عصية ويعطيك رخته فِيرْحَكَ وَيُكْرِّرُكَ كَا أَسْمَ لِإِبَائِكَ إِدْتَفِيرًا أمرالله تنك وتحفظ جيبة وصاياه الناأمرا بعااليؤة يويضنع المستفيم عناتغ وإدا عبيد العدرتكم العض الثابن فلانتحارجوا ولأبجعنكوانتفاين يوبي عَلَىٰ الْمُوانِدُ مِنْ الْمُنْكَ سَعْبُ مُقَدِّرُ اللهُ وَتَلِّكُ مُنْ والمسارك الكرن لدسنعث حاصي ويجيع الأمرالي علاقحه الأرض كاناكا كالمكرو

المؤجع الذي بخنارة ليسكر اسمه ويدو عين بَرِكَ وَعِصِبِلُ وَحُ هِيكَ وَالْمُكَادِدَةِ كَا مُعَالِكُ وَعَجُمَكُ لِكَيْبَعَلَمُ عَافَدًا لِتَلْهِ رَبُّكُ طُولَا رُمَانُ وَإِيْطَالَ عَلِيْكُ لَاظِرِيو وَلَيْظِوْجَ لَهُ وَيَعَلَّعَنَ لَا لَوْسِعِ الذي يختارا مله رَبِكَ أَن يَعَمَلُ إِنْهُ وَإِلَّا اللَّهُ رَبُّكُ فِيعِمُ مِنْمُ وَصِيرُ وَصِيرُ وَكُولُ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا والمصوالي الموض الدي بخناز انتدرة ليوافث في جَمِيع مَانَسْنِهِي فَعُسُكُ بِنَ فَعَرِي عَمِيرٍ مِي فنسي زوجيع ما يخته وكله مناكمام الله رَبِّلَ وَافْرَحُ النَّهُ وَيَنكُ وَلِلنَّهِ فِي لَذِي 

وَهَافِهِ فَلَانَاكُمُ وَهَامِ وَالطَّيْرِ السِّسْبِ وَا والعقاب والعنقا وللجارح والصكافالجدا باضناجها وجبد الخزران وكضنافها والتأ والمطاف والشاف فالتارئ بأضناده والتومروالكا ينوءواليتاجين والعبق الآع وَالنِجُ وَالصَّعْرُ وَالْمَبْعَانِ أَصِيَا فِي أَوْلِكُنْ فِلْ وللنشاف وجيع دبيهالظافرالذي فوعش لصَّمْ لَا يَأْكُوهُ وَكُلْطًا يُبِطَاهِ فِتُلْفُ وَلَا تأكلوا شيئام التبايان العطماللغ ببالذي في تحر الك في خلف الأوبيعة اللاجنين الماك الم مُقَدِّرٌ يَدُونَكُ وَلانْظِيرُ الْمُدَى لَمُ الْمُدِّيدِ وعسن سلولجيع علة ورعك بمانكيت العَجْرُلُسُنَةُ بِسَنَاتُ وَكُلُلَامَ الْعَدِرَاكُ فِي

مَذِهِ السِيْرِيعَةُ أَلِينَ أَنَا أَمْرُكَ الْمَا الْبُوْمِنْ كَاأَنَ اسررتك فكبارك لك بما وعدك فتعرضا كِنْهُ وَأَنْتَ لَانْتُوصُ مِنْكُمْ وَتَنْسَلُطُ عَلَى برمنهم فم كايتساكط ب عليك فان كان فِلَكِهُ مُلِيدُ مِنْ يَعْضِ إِخْوَيَكُ فِي يُعْضِ كُالِكُ من رضك التالية ولك معطيدًا وللا يفيس قُلِلَكُ وَلَا تَعَبَّصْ مَلَ لَكَعَنْهُ مُلِلِافَحُ لَهِ بَدَكِ فِيْحَا وَعِوضِهُ تَعُويضًا فِفَلَ مِمَا يَعُومُ هُ فَلْحَدُرُانِ بَكُونَ فِي فَلْيَكَ ثُولَ حَبْرًا ثَيْعُولِ فَلْ فربس الشينة السايعة سنفالتشييب فلنغ عَيْنَكُ عَلِي إِلَيْ الْمُصْرِينَ وَالْعَطِيمِ مِنْكِ فبذغو علنا الالتلة فتحا كمعفونة بالغلو إعظاء ولاشخ تسك علية وإن الخل

فِي اللَّهُ السَّمَا وَنَصَعْهُ فِي مُحَالًا وَيَالِي اللَّهِ إذك بصبب فضخك متكك والغيب فالنتيم والأزملدالتي في كالك فيأك وأكون والشعوق لِكَيْ يُهَارِكُ فَكُ اللَّهُ رَبِّكَ فِي جَبِيهِ أَعَالِيكَ لَكَ لَكِي تصنغ ويزيع وسبع سنين صنع تشيسا وَهَ لَلْ مُنْحِ السَّيْدِينُ أَن يُسَبِّبُ كُلِّذِي وَيْنِ يَكُ وَفِهَا يُكُلِينُ صَاحِبُهُ فَالْايسُتُوفِي منصاحبه ولأأخاه إذفذ يتاها فينيا يتز الغربب بستوفي منه والذي على ليك فسيب بدل عند ويقبنال بون فيك والصنيلين عماينا والكالمشركك فالأوى التي طِيكِمًا بِحُلَمًا لِعَهُ زَهَا ثَمَا وُمُنَاضَ وتفبل فرانته ريك وتخفط وتعل يجيع

الْمُسْمِ وَضَعُهُ فِي أَذْبِهِ عِنْدُ بِإِيكُ فِيكُولِكُ عِبْدُ الدِّجْنُ وَأَمْرِكُ فَاصْعَعْ لَمَ الذَّاكِ وَالْمِيْدِ عَلَكَ الْخِلِلا فَاكِيالُهُ حُرًّا مِنْ عِنْدَكَ فَإِنَّهُ خَدِينَكِ صِعفُ إِجْرُا حِيرِسِتْ سِنِينَ عِيْمَارِكُ لَكُلِّدُولَكُ بجبع مانصنعية كأيكر بولكاك في عَمَك وَيَعْرَكُ الدِّكُرُوَلُ سُهُ بِنَدَرَتُكُ الْأَسْجَعِلِيمُ بالنيك وربيع كأوكم والكرم عماكي كل كُلَّهُ أَمَامُ الْكُنِهِ رَبُّكُ سَنَةً بِسَنَيْ فِي الْوَضِحِ الَّذِي عَنارَةُ اللَّهُ النَّ وَلَا اللَّهُ وَالنَّالِ فِي عَيْثِ من من من الواعني عن البرالعيوب إليج بداية تلايخة بتورَيْك بالكالدي عَمَالِكُ الطَّامِ والتخرج بعال كالظبى فالإنها خلاكمه فلا المالة المالكة المالكة المراكبة

هَذَا الْأَمْرِيْبَ الْإِلْكَ لَكَ اللَّهِ عَجِيجٍ أَعَالِكُ وف حَمِيح مَا مَّكُ إِلَيْدِ يَكَكُ فَإِنَّهُ لِسُو يَعُدَمُ وَيَهِ طَالُارُضِ مِسْكَمَنا ، وَلِذَلَكَ أَالْمُرَكَ لَبُومِ بِأَنْ نَفْخُ بَلَكَ لِلْحِلْ صَعِيفًا كَصَعَالُكُ مِنْكُ وَلِ رَضِيكُ كُولُ السُّ زَكْتُ الْحُولُ الْعِبْرَا فِي الْمُؤْلِمِهِ بتخدِمُكَ سِتَسِيبِينَ وَحِ السَّهُ السَّابِعَهُ اظلفه مزعندك خرافلة الظلفتة حرافلا فارعا المرصلة بصالة من عَكَنَ عَ بِنَدُرِكَ عَصِم ويحسب مانازك أللك أللك وتأن فأغط فؤواذكر اللَّكَ لَنْتَ عَبِدُ إِنْ إِرْضِ صِنَّ وَفَصَّكَ اللَّهِ رَبِّكِ فَلِهَا لَأَمَا أَمْرَكَ مِنْ إِلَّا لَا مِرَالْيُومُ فَإِنَّالًا مُرَالِيُومُ فَإِنَّالًا لاأخرج وزعندك المجتمؤنة اختاك فأحب مَنِوَلَكُ الْحَالِدُ الْأَصْلُ لَدَالْمُعَامُ مَعَكَ الْحَتْ لُ

الشمس وفت خروج ك من والمنعة وكله فالخضع الذي تحتأره المتدريك ثم والالفكام وانض كي بَرِلِكُ وَكُلِ لَعَظِيرِسِتَهُ أَلَا فِي وَقِي النوم السَّابِعِ أَنْعِكَافًا يُتَوِرُكُ وَكُانَ ضَعَ فِيهِ صَنَاعَه وَاخْصِ سَبْعَةَ أَسَالِيهُ مِن وَقَتِ انْتِكُ المفالي لقام التدي إخصاب الخاص عد اسابيع بثورتك عكرمة كالربتين بدلاسكا مَرْدُقُكُ اللهُ رَكُلُ وَإِخْرَةُ فَكُلُمُ اللهُ وَيُلُكُ اللهُ وَيُلُكُ اللهُ وَيُلُكُ اللهُ وَيُلُكُ اللهُ والمك وإبنتك وعبدل فامتك واللبوى الدى فيخالك والويد والمنتنم والأرسلة الدين بينك فرق الخضع الذي عنائ الله رَبِكُ أَنْ جِلْ فِيهِ إِنْمُهُ وَلَا لَكُنْ تُعَلِّقُ اللَّهِ المُعَمِّدُ وَلَا لِمَا لِمُنْ اللَّهِ المُعْمَ مض وأحفظ هبا التسوم واعلى العاداف

الفض العياش واخفطشير وَاصْنَعُ مِيْدِ فِصَعًا لِلْهِ رَبِّكُ لِأَنَّ فِي شَهْرِ الْفِرِكَ الْحُرِيَةِ لَاللَّهُ رَبُّكُ مِنْ صَمْلِيلًا وَاذْ يُحِالْمُسْعَالِيلًا المكعثا وكفرا في الوصع الدي تختاره المراكبة فِيهِ وَلَا ثَاقَالُ مَعَ وُجِيرًا الْبَالِي الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِينَا فَالْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِينَا الْمُ أَبَابِمِ فَطِيرًا طَعَامُ السِّيعَا فِي ثَلَاثَكُ بِيرِعَا فِي حَرَجْتِ مِن الضِيضِ لِلدَيْكُرُ يُومُ خُرُوجِ لَيْ مُنْ صِرُ اللَّهِ أباوكبايك والراك بماري جبع عاصب أبارة والمبيث والمالي تأنيجه فالمنبي النوم الأول اللغكل فكؤ بحوزلك النتذيج الفسه وتغض كالك الديكتندريك فطبكة إلاق موضع الذي يختارة التدريات ليجرابه فِيْوَ هُذَاكُ لِلْهُ الْمُسَاعِ عِنْدَ الْسَاعِيْدَ

يغطيكما المتفرتك أشباطك تخكؤا فمايزالتاس حمر عنون ولاثميلوا حكائق لأعابواالوجوة وَكُانَاخُونُ وَالرُسُّلُاءُ لِأَنْ الرُسُالَةُ عَيُونَ الْمُحَدِّدُ وتزيف فوالالعدول واظله الغدالعيل المؤيخيني ويحوز الأرض التحايكة وتك عطيك إِيَّا هَا مِعَ لَا تَعُرْسُ الْمِنْ مِن النَّيْرِ جَالِبِ مَا لِيَجَالِلُهُ وتكالذي تصنيعه وكالتضب لكيدله على مَايَسْنِي اللَّهُ رَبِّكَ لِآمَنْ مُ مِنْهُ رَبِّكَ بُؤْرًا أَقَّ شاة بَكُون فِيهَا عَيْبُ وَشَيْ رَدِي الْأِثَالِيَّةُ مَ يَحْرَهُ وَإِنْ وَجِدَيْنَكُرُ وَبِعِضْ قِلْكُ البجائلة مغطبكما توكرا فامتاة صنع التنزلام الليه وتألف فضا ورعني ومضي وع كالمعنوات احروسجد لها أؤللتنن أفلاعم أؤلسايير

عِيدَالْطَالِسَبْعَةَا يَامِ عِنْدَجَعِكُ فَيَعَدَكِ ومعاصط كافخ فيعدل أشتوانك فلننتك وعند ل فأمك واللوي والغرب وَالْيَيْتِمْ عُلَالْمُ لُمَالِيَانُ فِي كَالِكُ تَعَبَّلُ سَعَةً ابَّامٍ بِلَهِ وَيَكُ فِي لَوْضِعِ الذَى عَنْتَارَةُ الْمُعَدِيارَكُ فِيجِيعِ عَلَائِكُ وَجِيعِ أَعَالِيكَ لِلَّهِ عَلَيْكُ فَتَحَوْنَ فريجا يخضا فلان مرّاب في السِّنين مُعَصّر جيم رِجَالِكُ مَا مَا لَهِ رَكِنَ فَي الْوَصِعِ الَّذِي عَنْ الْوَ وعيد الفطير وعيد الأسابية وعيدا لمطال وتطعيف المامة وزعا الايتفاق فالتجاعاتال بَكُ لَهُ لِهُ اللَّهِ وَكُلُ الَّذِي اعْظَالُ وَالْبِاعِلِ (الفضيف الله الاعتشر والمعالك محالما وعيم معالك الألاد

مِنْهُ أَمْوَالْحُكَ يَجُيْرُوكَ بِهِ فَاعُلُحُسَبِلِلْأَيْرِ الذب يخبرونك بدمن والطاق الذي يخاد الله والحفظ لِلتَعْرَاجِيعَ مِايدِ لُوَيْكُ عَلَيْهِ \* ويعسبالد الالدالة الذيرالك عا والخي الْدِي يَعُولُون لَكَ نَصْنَحُ إِوْلاَ رُكَا فَالْمُرالَّذِي بعِنْوَتِكَ مُنْهُ وَلَا يُسْرُوا وَأَيْ جِلْ يَسْتَعِ الْعَدَة فلايقبان فإمام المفيم هناك العدم المام الله رَبُّكُ أَذِي كُلُّهُ الْحَدِ فَالْمِغْمَا وَلِكَالِرَ حُلَ الْفِلْيِّينَ مِن إِنهُ إِلهَ جَمِيهِ السَّعْبِ يَسْمَعُون فَيَحَا فُولَ فَكُ يَنُوَكُونَ (بَعْمَا وَلَا وَحَلْنَا الْأَرْضِ الَّتِي السَّهُ رَبُّكُ معطيكيان وحرافا أقتها تقلنا بعزعلى مَلِكُ الشَّارُ الْأَثِمِ الَّذِينَ عَوْلِي عَاجْعَ إِعَلَيْكَ مَلْكِا مَنْ عَنَارَهُ اللَّهُ رَبُّكِ وَلَيْكُ اللَّكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

جُبُونِ لِلسَّمَا مِمَّا لَمُ لَهُ رُيذٍ فَإِذَا الْحُبْرِتِ بِذَلَكَ فَاسْتِعْهُ وَالْغِسْهُ جَيِّلُ فَإِذَاكُانَ إِلَا الْأَمْرُجِيَّا الْمَايِدَا وَفَلْصُنِعَتِ هَلِوهِ ٱلْكِنَهَ الْبُحُ إِنْ إِنْ الْفَعَا حِرْجُ وَالْكَ الرجَّا فَ مَلْكُ لِلْأَهُ الَّذِينَ صَنَعَا هَ ذَا الْأَمْرُ الرَّهِ ي ف قَرَاكَ وَارْخِهُمَا بِالْجِهَا وَوْ حَبِيَّى مُومًا بِمِعُولِنَّا مِنَّهِ أوَيَلا يَقِ بُفْتُلُ مَنْ يُغِيِّلُ لِأَيْفِينَا لِهَوَ إِنَّا هِدِواجِدٍ وَأَبِدِي النِّهُ و تَكُونُ فِيرِهُ أُوكُ لِقَتْلِهُ وَأَيْدِي سَائِرالْقُوْمُ إِجْزًا وَالْفِلْسَمْ رَ وَسُطِّكَ وَاذِ خِفِيعَنْكُ الرَّمِنَ الْاحْكَامِ بِنَ حِيمِ إِلَى مِنْ وَدِيْكِ إِنْ وَبَلْإِ الْيَلْاِ وَلَمْ رَجُصُومَاتِ فِي كَالُّكُ وَمَن وَاصْعَاطُ لِلْأَضِعِ ٱلَّذِي اختاره انتسرتك وحرالي عبه والكوايد طالميا لخابك الذي يؤرث فآلك المناث فالفن

للاعتراليوابس مبعرسط لوي فينراد عَلَدُمْ عَ أَلِ الْمَرَالِ أَنْ مُن حُرايِ السَّدِوَ عَلْمِهِ اللَّهِ وَعَلْمِهِ اللَّهُ فَا وَعَلَدُلاً لِكُونُ لَدُ يَنْ لَجُونِهُ إِذِ السَّعِلْ كَالْمُ السُّديةِ وَعَلَا يَكُونُ رَسِمَ الْأَبْعَةُ مِنْ الْفَوْمُ مِنْ دِرَاعِي الْمُفَرِّرُ الْعُنَمُّ الْنَامِعِ الدِّرَاعِ والْمِيْنَ والعنبة الأل رك وعصرك ودهنك واول جَرِّعَنِيكُ فَعَطِيدُ لَأَنَّ اللهُ وَلَكُ الْمُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الله انسباطك ملتفوم وتحزم باشم الملد مووبوه طُولَازِمَانِ وَإِذَا حَيَّا زُلْوِي كِانَ مِن فَعِيل تحالك المتركج يعظل الراسانة والني هويقم عليد عل أي وقت الأيالي الوضع الذي عَنَارَةُ اللَّهُ وَتَعْلِمُ إِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

عَلَيْكِ مِن رَسِطِ إِخْوَيَكَ مُولا عُودُانٌ عَنْعُ لَعَلَيْكِ تَحَلَّعَ إِبِنَا مِنْ لَيْسَ هُ وَأَخَالَ لَكِي الْمَسْلَاتِ من الخيال يُلا يُرَد العَوْمُ الْيَحْمُ لِلاِسْتِكُمَّا إِينَ الْمُنَالِ وَاللَّهُ فَكُرُ قَالَكُمْ لِلْمُعَاوِدُ وَإِللَّهُ فَعَ فِي هَلِهُ الطُّرِيوَ اللَّهِ وَلا يَسْتَكُ زَلَهُ مِنَ الْعِيدِ إِلَّهُ يزول كلينا وبمنالذ عب والعظ يزلا يسنكبر جلا وكاعظ والمحاكان عالمانه فليستكنو عَبِنِهِ النَّوْرَاةُ إِنَّ سِيرِمْ يَحِضُرُهُ الْأَبْمَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ والمنافئة الماركة الماركة المرادة المنابعة أَنْ عَنَافَ اللَّهُ رَبِّهُ وَتَعْفِطُ جَبِّعَ كَلَّامِ هَلِوالْوَرَّةُ وصيف الرشوم فانخل ما كيئلا يرتفن قلب عاليف والمكاررول والسراعة مندأاؤسة والجانظوا أتأمد في مملكن هو وتنوه في ماين إنرال

تَبِبَتَا مِنَ سِنِكُمْ وَلِحُورَكَ فَلِي الْوَافِ فَالْطِيمُوا مُكْجِيمِ مَاسَالْك الله رَبِّكَ فِي حَوْرِيبِ فِي يَعْمِرا لِجُونَ قَالِيلا استنع صوب المندوي ولاأرى هياه الناله فطيه أيصاليكل أموت فقال لتدل قدائض وابي في مِلْنَا أَفِيمِ لِمُنْ مُنِينًا مِنَ فِي الْحَوْتِهِمُ مِنْ لَكِ الْبَنَّهُ كلامئ فتخاطيم ويجبح ماأمرة بواكانيان لم يَفْسَلَ كُلَّا مِلْ إِنْهَا يَسُّكُمُ أَمْ إِنَّا مُعَالَى أَظُّلُمُ أَ وَأَيْ بَيْنِي مُوجَةُ فَيَعُولَ فَوَاعِي أَرَارُهُ بِعَوْلِهِ ومن يعطن إنهاليه الخرقليف والكاليث فإن قلت في مَنْ الله المُعْدَنِ فَعُرْ الْفُولُ الذِي لَهُ لِللَّهُ التَهُ وَإِمَّا لَقُوِّلُهُ الْمُتَانِي عَ اللَّهُ وَلَمْ يَصِ الْكُلَّمُ وَإِحِتَا عَهُوالْقُولِ لَذِي لَيْ اللَّهُ لَا أَمَّادُ أَمَّادُ وَالْمُمَا قَالِهُ المتبتي بقعه فلاتحدى كالخافظة المقة وكك

إخ وبرالليوانيين لفينيون مناك أمام المتغ والمنتوا أنصينة مستومة ماخلاما أغبته الأما يأتك إِدُ الْمُحَلِّبُ الْأَرْضُ الْيَعْ لَلْمُ رَبِّكُ مُعْطِيلًا ا فَلاَنْعَالُمْ لِلْمُ الْمُصَارِوا وَلَيْكُ ٱلْأَمْرِيْ كأنوجر فيلزم ذح وإنندا ظينته بالنازولا معتم لغزعات ولأمنج ولأسعال واستطير ولاساح وكالافي فانولاسا المسعوداة عَرَانَ وَلَامَلُمُ مِن الْوَقِيدَ لِكُولِهِمَا وَكُولُمُ الْمُؤْكِلُ مِنْ الْمُؤْكِلُ الْمُؤْكِلُ مَنْ يَصْنِعَ مَافِ وَمِنْ الْجُلْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رَيْكِ فَارْضَهُمْ فَلَلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه رَبِّكَ إِنَّ مُوْمِ إِلَاثُمُ الْدِيرُ الْنِيرِ الْأَنْ وَارِنَهُمْ مِن لَجُونِ فَي أَلْمُتَيِّرِينَ مَنْكُونَ وَالنَّبُهُ يظلن لك الله رَبِّك الرَّبِي عَلَى الله وَبَكَ الله وَبَكَ اللهُ وَبَكَ اللهُ وَبَكَ اللهُ وَبَكَ اللهُ وَبَكَ اللهُ وَبَكَ اللهُ وَبَلْكَ اللهُ وَبَلْكَ اللهُ وَبَلْكَ اللهُ وَبَلْكَ اللهُ وَبَلْكَ اللهُ وَبِلَّاللهُ وَاللَّهُ وَبَلْكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَبَلْكَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَبَلْكَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّالِي اللَّالَ

لَهُ مِنْ أَمْسِ وَمَافِئُكُ فَلَا لَكُ أَوْسِيكُ فَالْمُ الْفِيرُ لِكُ نَلَاتُ قِرَى وَإِن أَوْسَعُ اللَّهُ رَبُّكَ عَلَيْكُمُ الْفَسْمُ لِإِبَايِّكُ فَأَعْطَالَ عِبِعَ الْأَرْضِ أَلْتَى وَعَدَاعْظُابِنَا المايك إذ عَفُظ جَيع هلاة الوصايا وتَعَلَ بعا يُأَنْ يُحَتَّلِنَّهُ رَبُّكُ وَنِيَسِ فِي طُرْفِهِ طِولِ الأيامِن فَرَحْ نَالَاتُ قِرِيَا يَصَاعُلُ هَنِهِ النَّالَاتُ إِلَيْكُ بسفك مُ بَرِيٍّ ، فِلْ ضِكُ الْجُلِكُ مَا تَرَبُّكُ مُ عِلِمُكُمَّا عَلَهُ عَبُونِ عَلَيْكَ دَمُهُ وَإِنْكَانَ مُهُ لَاسَانِيا لصاحبه فكروله وقامع ليبوطه فاعام هُرُبُ إِلَا حَدَى مِلْ الْمَرَى وَلِينَ عَنْ سُبُحَ مُنْ اللهِ وَيَأْخُذُونُ فِي ضَاكِ مُوسُلِوهُ إِلَى وَإِنَّ الدَّمْ لِمُعْتِلَ لاستفقع ناك علندو والتقي للذهرالبرئ نأبى ابنزايل بعند إليك ولايع بمخرصا جكالذي

الْأَمَرُ الَّذِي يُعْطِكُ لَهُ حَمَّ فَيَرَفُّهُ وَلِسَنَكُ وَلِهُ وَمَنَا زِلْهُمْ فَافْرُلِكِ نَلْكُ فِرِي فِي مَعْطِ ارْضِكُ الَّهِ اللَّهُ رَبُّكُ مُغْطِيكًا بَّا هَالِيُّورَهَا وُ أَضِلُو ٥ طريقهاعكن فليت عمانضك التالمته وفك فَيَكُون مَلْعَا لِكُلِّ فَإِينَ فَهَكِلِسَبَبُ كُاهُ الْفَائِل الذي يَهُ رُوالِيهَا أَتِهُمَ الْمُعَيِّمُ الْذِي يَفْتُلُ صَاحِهُ يغنر عاز وهوعاريتان لذمر المسرومافلله كن المغلي صاحبيه الالمفاليفظع حطبا فَثَمِيلُ بِهِ فِالْفَابِرِلِيَقِظَمُ الْغُودُ تُعَيَّنَتُ الْفَابِرِيهِ مِ العُودُ فَيْضِيبُ صَاحِبُهُ فَيَمُونُ \* فَيَهُرْبُ إِلَى ولجاة مزهره التري فيخبئ كالابظرة والى الذمراها برمائخ فلن فلعنه لنعزالطن فبقيناة وليس عليه مخرفنا والبس فوسانيا

التالن عشراف اخرخت المعاسة أمراك فرابت حبولا ومرالها وفؤما اتث يبنك فلا تحفيظ فإزالته رتكن مكا الضعظالان أرض ضروع نديقة ركن الله والمعافية الإنام ويحاط الغؤم قايلا أسمه بالبنرايل التؤمِّرُمُ عَدِيرُونِ إِلَى حُرْبِ أَعْدُا مِنْ فَلَا رَفِّ لَكُمْ فاعافا ولانقر عوالولا ترهبوا وتكويلاك رَبْحَ وَالسَّالِكَ عَلَيْهُا مِن لَكُمْ أَعْلَا لَهُ وَيُسِمَّا مَرِّيْكُلِمُ الْعُرَفِ الْعُوْمَ قَاطِينَ أَيْكُ خُولِينَ لِينَا جَدِيدُ اولَى لَاسِنَهُ فَلَمُصْ فَيَحِ إِلَى إِلَى كَيْلَانِفُتَا فِي الْمُنْ وَبُدُسِنَتُهُ وَجُلا أُخُرُوا رَجُ إِعْ رَكُومًا وَلَهُ يُبَدِّلُهُ فَلَمْ خِرِوَ وَ مِعْمُ إِ

غُنهُ الْأُوَّلُونَ بِعُلَيَّاكَ الَّهِي رَفِضًا بُغِلَا وَصِلَّاتِي أَسَّهُ وَيَكُونُ عُطِيكُمُ التَّحْوَرُهُ الْإِيعُمْ فِي الْحِيدُ وَلِحِدٌ عَلِي السَّالِ فِي شِي مِن الدُّوْنِ وَلَا يَطَايَا الذي مخطبها على وليناهد زاف للاند تعص الكمون وإن قام شآه كظر على الساد ليسمد عكير بمخال فليغف الجكلاب الخيصاب أمام المَعِ المَامِرُ الْمُعَدِّ وَالْحُكَامُ الْدِيرَ كُونُونَ فَ الدُ الزمان فيكم موالخكام جيذا فإن كانالشامه شاهِ لُ زُور و قَدْ سُهِ الْعَالَ خِبِر الْطِلَا فَاصْتَعُوا بدكام آن بصنع بأجيد والفياسي ون الملا وَالْبَاقُونِ يَسْمَعُونَ فِجَافُونَ كَالْبِعُودُ وَالْفَسْعُ مِنْ إَطَالًا مُرالَّذِي يَنْفَيْ وَلَاسَنْفُوعَيْنَكُ: النقش النقش أأغبن الغبن فالبذرالب

وَالْأَطْعَالِ وَالْبَهَا يَمْرُونَجُ بِعِمَا فِي الْعُرْبِيَةِ مِنْ إِنَّهَا فاعنها لنفسك وكأسل لقلالكالدي رفك إِنَّاهُ السَّرُولِكُ لَمَ الْمَاصَّعُ بِالْقُرْنِ الْبَعِيدِي مِنْكُ جِدًا الْمِه لِيسَت مُنْ يَهِ هُؤُلا إِلَّا مَنْ فَامَّا فَرِي هُبِالْأَمُ الْبِيكَ لَمْ الْبِيكَ لَمْ الْبِيكَ الْمُعْلِمَ الْمُعْلِمَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ا سُومِ فَهُمْ مَا لَهُ الْمُلْعِفِهُ مُلِيَلُافًا عِلْخُيْمَانَ كَالْمُورِينَ مَالِكَنْغَانِيْنَ وَالْفَرْرِينَ وَلَلْوَ بِنَ وَالْفَرِينَ وَلَلْوَ بِنَ وَالْبَرُيَّانِ كَالْمُرَكَ لِللَّهُ وَيُلِكُ كَيْلًا يُعَلِّمُ وَكُمْ يَصْنَعُوامِنُلُ متكارهم والتح متعوه المعبود اعم فيعطبوا الله وَيَحْفِينِ وَلَا اَحِاصَ فِي مُنْ الْمَالِكَ مِنْ لغَارِهُا وَنَعْنَعُهَا: فَلَا تُنْسِلُ يَحُرُهُا فِإِنْ يُحَرِّ علند فاسال دمند تأكل لانقطعه والتاتع الصِّعَ وَلِيسَ هُوَكَامُ إِنَّ الَّذِي قَلِلَ حَنَفَا مِنْ

مَنْزِلِهِ كَنْلَابُعْنَا فِي لَكِيْ وَمُ لِلَّهُ وَجُلَّا خُرَّواً خُرُّواً يُ رَجُلُ لِلْكُامِرُ الْمُتَافِقُ فَلَيْ الْمُنْ فَالْمُمْ وَيَرْجُمُ إِلَّهِ مرالة كالشا والخرب وباحد فارتجا المر مُ بَرِيكِ الْعُهَالَ فَخَاطِيرِ الْفُوْمِ فَأَيْلِينَ أَيْ رَجُل كانحابقارت والتلاي فالمضور يوج إلى مرلة ولاعاقل الخويدكله وعنداله تخاطبن الفؤم بذلك بؤكان وسارا لمنوس رووس السعب والذانقة متالي فريد الغارما فادعما إذكا ألاضلة فإراك أمثل لأصل ويختلك فجيم الغورالديريها بكونون الد دُمُهُ وَعَدِيمُوكَ وَإِن أَيْضِا لَمَا كُونِ وَحَادِيَكُ تحاص إيؤا سأتها المتداثيك بيك يتفافنل جيع ولورها عدالشنف وأعاليت

مِنَالْقِيدِلَ يُعِمِّعُ لِالْعِنْدُ الْفُفَا وَفِا وَالْدِي وانتكأوا وفالوا أبدينا أيشفك عللاالذم وَعِيُونَا لِمَ رُدِرِكَ أَعْفِي الْوَيْلِيْفِ الدِينِ فَكَتَّ مِنْ وَلِاتِحُوا حُمَّا رِبَّا فِي سَطِّ سَعَلَ السِّرَايِلَ فَنَعِفِظِ الْمُمْرِكُمُ الْمُهُمْ وَأَنْ فَانْفِلْهُمْ البري من ينيكن فاتك نصنعون المستعيم عندالي وَإِذَا خِرِجِتِ الْحَرْبِ أَعْدَالِكُ فَاسْلَمُ اللَّهُ وَتَكَّ فِيدِكَ فَسَبَبْتِ سَبِيْءَى كَايْتُ فِي السَّبِي إِمْرَاهُ حَسِيَةُ لِلْعَلِيدُ قُتَنَعَفْتُ مِمَافَا تَحْلِيدُ الكامراة فتندخ أمااي وسطمنزلك وتخاي السهاويقص لظفايها وننزع يناب سبياعا مَنْقِيمُ لِهُ لِكُ فِي زِلْكُ وَسِلْهَا هَا فَأَيْمَ اللَّهُ إِلَّا مُ بَعْدَ دَلِكَ مَلْحُ إِلَيْهَا فَنُصَاجِعِهَا وُمَكُولُكُم

فكالمك فالحصان كرائي تحرع لتأية آبران بمظيم فأفيسك وافيظعه وانتكالات للحماد عَلَيْكَ حُرَّيَتِ حَارَيَتَكَ إِلَىٰ تُحْدِيهِ الْوَالِيُعِدَ قَدِ أَيْ لِلْأَرْضِ إِلَيْهَا لِمَنْ وَيُكُنَّ مُعْطِلُكُمُ الْعُورُهُ ا مظرية فالعنوا لانعن تنتاك فليغيج سَبُوخَكُ وَجُكُامِكُ وَمُسْتَعِ المِنْدُ إِلَى الْفُقَ البي حوالي لفتينان فائذ فريد كأنت أفزت إليو فَلْيَا خُذُ سُيُوحَهُ آعِ لَهُ مِرَ الْبِعَرِيلُ مَعْلُمُ وَلَيْ عُبِدِ النَّازِ وَيَحْدِرُوهَ إِلا وَادِصَعَبْ لِمُ بعل ولم ربع ويعفوها فيديم يتعد والمتر بَنُولِنُونُ لِآثَالَتُمُ رَبِّلُ الْحُنَارُ فِي لِعَالِمُ وَوَيَالِا باسما رعاف المنونيف اكاح صومة وتحل كَاهُ وَالْحِدُ اعْسَلَ جَمِيعُ سَبُوحِ زَلَكَ الْعَرْبُهُ الْمِرْبِهِ

هَذَازَايِهُ وَمُعَالِفُ لَيْنُ فَعَبَالُهُ رَيَّا وَهُومُنِهُ وَمُفِرَظُ وَيُرْخِمُهُ جَمِيعٍ رِجَالِحٌ يُنْدِدِ بِالْجَارُودِ حَتَى بموت وابف السير ومن ينيكن فبسم ورجيب البرارة عُمَّا فُونَ الْفُصِّ ( الرَّابِي المسرواد اوحبث على النساب عطبه عليا القنا فقيرا فاصلنه عاحسه والانتياجاته عَلَيْهَا إِبْلَادِمِنْهُ دَفِئَاتِي خَلَالِلَيْوْمِنَ إِنَّ لَغِيهُ الله على المضاوي ولا تتحد الم حاليات الله وَيْكُ مُعْطِهُمُ عِلْهُ مُوَا يُزَوِّمُ أَجِلُكُ وَمِنَّالًهُ صَالْبِنَ فَتَتَعَافَا فَاعَنْهَا بَيْلَ خَفِيًا عَلَيْهِ وَكُوافِانَ لمنكن إخول قرها إلبك أف تعرفه فضم طَلَالِكُمْ اللَّهُ إِلَيْكُونِ عِنْدَكَ إِلَّاكُ مُلْمِسَهُ لخوك فنترقه عكيه وتوكذا فاضتع بجابره وينوبه

رَوْحَة بْغَإِنْ لْمُرْدُهَا فَلَطْلِقْهَا لِنَفْسِهَا \* وَيَبِعُا كَاسِّعْ مُالِمَّيْنَ وَكُلْ مُسْتِرَقِصَالِدَ لَمُالْسُتُمَا وَإِن كَايَنْكَ وَإِنْ وَحَنَالِ إِخْدَاهُمَا مِجْتَهُ وَالْأَحْرَيُ مَسْنُقَ الْوَلَدُ الدُأُولَادُ اوْكَانَالُولُدُ الدِّكِرُ لِلْمَشْنُوَّهُ فِغِي يَوْمِرْ خِلْيَةٍ بَلِيْمِنْ مَايَكُونَ لَبُوَلَيْنَ بيور لدأن بعض ان الحبوبة على إرالكم الذي المنشئوة بالتجب عليوان بجرف الناس بالبكرا الملتفق ليغط مسمايان ميع ما بو حَلَ إِذْ هُوَ أُوْلَ لِلهُ فَلَهُ حَكَّمُ لَبَكُورِيَّذُ وَلَوْاكُانَ لِيَّالِيَّ لَكِيْنِ الْمُعْلِقِينِ فَعَالِمُ لَيْنَ بَقْتُلُ إِيْرِيهِ وَأَمْرُ أَمِيهُ وَيُودِياً مَّهُ فَلَا يَقْتُلُ منوك فليقبض علندانؤه وأماه وتجرجاه إلى سبوح فزيرد إلى بوضورة فيقولالم إبنا

كَيْلَا عَيْرِمُ عَلَيْكِ سُلَافَةُ الزَّرْعِ " الَّذِي تُرْبِعِهُ مَعَ عَلَمِ الْكُرْمُ وَلَا تَعْرَبُ بِنَوْرِوجِ الْمِعَا يَوْلَانِس لوَّنَا مُغِيَّلِطًا مِنْ صُوبِ وَكِنَّالِ جَبِيعًا: وَأَضَّعُ جَدَ إِلَى فِي الْهُو الْمُطَافِلِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُ الَّذِي التَّعَطَّلَ بدِ ؛ وَإِن رُوِّج رَجُلُ الْمُرَّاةِ وَجَ خَلِيَهَا مُ مَلِيهِا عَمَا لَمَا عِلَلا مِنَ الْكَلامِ وَالْخَرَجُ عَلَيْهَا الْمِعَا ترديد فقالاي تروحت بمراه المراة فكريف منيا فطراج ينطقاعا لمؤاثم أخذا تؤها واثم العيذرة والخرجما إكم أوج القرية والجاب الْمَالِمُنْ فَقَالَ لِيُومَا لِلسَّبُوجِ إِنَّى رُوَجْتُ إِبْدَيِ لتنك الرجل فننيها وهود اصوحاع لكاعلا مُ الْكُلُونُ قَائِلًا لَمُ الْجِدَلَمُ اعْدَرُهُ وَهُذِهِ عِدْتُهُ وتسكواالنوب المامهن فلكأخذ سيوح ولك

وبسا يوضا لاب أخِكَ للبي تَصِلْ فَيُحِدِمَا كَيْعِيُّ لَلَكُ لِنَعْنَا فَأَعْنِيا ثُولَا تُرْجَا رَأَجَكُ أوِنَوْرَهُ وَاقِعَانِ فِلْطَرِيرِ فَسَعَا فَاعَنَّمُا بَالَ فِيهُمَامَعَهُ وَوَكُمُ لَكُنَّ لَهُ الرَّجَاعِ لِللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا بليس الرج لغب مزاه الأئاللية ولك يكره كُلْ مَنْ يَضْنَعُ وَلَكِ عُولِدُ إِوَافَيْتُ وَكُرُ إِلْطَارِ أمامك وينفخ أفعلالا وحريبه والخاف بَيْضُ فَالْأَمْرُ جَاءِ عُمْ عَكْرُدُ لِكَ فَلَا تَأْخُلُ لَلْكُمْ مَعَ الْمِرَاجِ بَالْظِلْمَ الْمُرَاطِلُكُا يُوجِدُ العرائح لنغسك الأبخس إليك وتطولامك كاة النكنت بناجر بلاقاصنع درايزين السفاك إئلا يصدرون ولك دما الد سقطمندا تحلا ولاتزاع كرمك وعابث

وَلَمَّا الَّجُلُ فَيستب مَا أَنَّى رَوْحَدَ صَاحِيدٍ وَوَانْفِ التَتَرَوْنَ فَبِكُنْ وَإِنْ وَجِ مَالِحِ لَا لَمُنْلَكُمْ فِي الصَّحْرَا فالمسكما وضاحنها فليفتا ولكالريخ الليك المتحاجة وَجُولُهُ مُولِالمُعْمَةُ مِمَا سَيْ الْإِلْسُرَاكُمَا حَطِيمُهُ الْحِبْ الفتنائ وإيما مال تروا هالاكر والقوم علي الحيد فَيَقَنَّكُ أَنَّ الْإِنَّدُوجَدَهَ إِنَّ الْصَحْرِازِ صَرَحَتُ فَلَمْ إِنَّ لْمَامْعِيْتُ وَلِدُا وَجَدَرُهُ إِنَّا لِمُعَالِمُ اللَّهُ وَجَدَرُهُ إِنَّا لَهُ اللَّهُ الْمُعَالِّ وَضَبَطَهَا وَصَاجَعِهَا وَوُجِدَلُ فَلَيْعُطِ ذَلِكَ الرَّجُلُ إُبِاهُ الخَسِبابُ دِرْهُمّا يُونِكُ لُهُ زُوْجُهُ مِكَالُهُ مَا أتاها ولايخورله ظلافها طواع فالولايترن رُجُلُ وْجَدُ أَلِيدُ وَلَا يَكْنِيفُ لَمُعَالِيهِ وَلَا يَنْجُلُ معدوع المنصى ومعظوع الإدار الجحوف الموافق بنخال أيم في وخوالتر إلى فيرانه والعارسة الالدخال

الْعَنْ لِمَدَ وَلِكَ لَهُ إِلَيْ وَدِيهُ لَهُ وَهُ عَلَيْهُ مُوهُ مِلْكُ لِدُمْ وَيِدَ فَعُوهَ إِلِالْهِ لِكُالِهِ الْمُأْلِدِيُّا عَلَى إِنْ مِنْ الْمِينِ الْمِينِ وَلَهُ كُلُولُو وَجُدْ وَالْمُ بَعُونُ لَهُ طَلَاقِهَا طُولِعَ مِنْ وَإِنْكَالَ أَمْرُحَقًّا وَلَا بُوْجُهُ لِلْجُارِيرِ عِكْمَ فَ فَلْتَخْرِجُ إِلَى الْبِ مَيْتِكِمِهِمَا وَيَرْجُهُا أَهْلَ فَيَهِا بِالْجِيارَةِ تُحَيِّعَ مَنُوت أَبِكَا صَنِعَتْ حِسَدة في سُرَاياتُ فَعُورِهَا فِي يُسِالِيهَا وَالْفِلْسَّرِةِ رَمِن الْمَرَالِلْ وَإِنْ وَيَحَدَمُ وَالْمُحِيَّاتِ امتراة دُاتِ بغير عَلْيُقَتُلا جَيعًا وَانْفِ لَلَّهُ مِنْ مِرْ الْنِيَرَا بِأَنْ وَإِذَا كَانَتْ جَارِيَةً بِكُمْ مُلْكَةً إِجْلِ فؤحدها وكافريه فضاجعها فالرخوا إلى إلى المالق في وارجو فابالهام وعَيَيْ وَالْ المالكارية فيستبي المنضرخ وفي فالترية

المعسكر وكابك كوالح فسطرة فإذاكان عنكاتباء المُسَادِ بَنَرُحَتُ مِلْ لِمُلِوثِ عِنْدَهُ عِبِدِيالِمُعْرِي بَعْضِ لِ إلنه وأيك لك مكان حارج المعسنكر ينزل عجج مَنَاكَ خَارِجًا وَلَهِ } لَكُ وَتَدْمُ مَ سِلَاجِ كُ فَإِذَا جَلْسْنَحُ إِرجَافِا حْفِرْبِهِ وَعُلْفَعَظِّذَ لِكَالَّغِيمِ لِأَنَا تَعَدَرَتُكُ شَاكُ فِي وَيَجِعَنَ حِيرَانِ الْعَلَمَالَ ويُسَلِمُ إِنَّ كُلِكُ فِي بِدَيْكَ وَ فَكُونَ عَسِمُ كُلُ مُعَتَّا ولابرى بيكك تراقب المتنصر بعنك ولايسلم عَبْدًا قَدِ الْجُ إِلِيَّكَ إِلَى وَلَاهُ وَكُلَّهُ وَلَكَ لِسَرِعِنْدُكَ فِيمَا بَيْنَكُ مُرِفِي الْوَضِعِ الَّذِي يَخِتَادُهُ مُعْ الْحِدْدِي عَالِكَ فالأصل والعكتة ولاتكن منعك والمناث تنخاسل ولأتدحل أراجع اللاعاد أغاي الكلاك اليكيا المستولك في نَدْرُكِ أَنَّ السَّوَاكُ فَي

ب خورالله ولابذ ولابذ والي في والي في جَوْدِ الله ؚٳڲڸؚٛۼؚؿٳڷۼٳڛ۬ڗڵؠٙڶڿڵڝۿ<sub>ۯڰ</sub>ڿۏڟۺٙۅڗڡٵڸؚڲ الابَن المَهُ مَهُمُ لِمُ يَتَلَعَّقُ لَا بِإِلَىٰ مِوَالْمُ أَوِقِ الْطَرِيقِ فِي خروجك مرزمض وكأاستانج عليك للعام لن يَعُودُون فَنُورُ [وَالْمِنَّا هِمَ إِمْ الْيَلْعَنَكَ فَلَهُ مِنَّا اِللَّهِ رَبِّكَ أَنْ غَيْرَامِ نَالْعَامِ وَاللَّهُ لَلْعَنَهُ وَكُهُ لَمَا اَحَبَّكُ لِمُعْدِرَيْكَ فَلَا مُكْنِمُ سَلامَهُمْ فَخِيرُهُ طُول رَمَالِكَ ٱبدا وَإِن حَكِرَهُ الأَدُومِ فَإِنَّهُ اخْرَكَ اللَّهُ تَكَرِّهُ الْمِضِرِي وَإِلَّكُ لِمِنْ عَرِيبًا فِي أَنْصَادُ وُالْجِنْكُ التَّالِثُ مِنْ الْمُنِينَ الْمُدِيرَ لَوْلَدُونَ لَهُوْ يَدَجُونِ في جور الله كاد اخرجت في عند على على الله فاختر ن كالنرميد وانكان فيك كال لين بطاهم في الخيال النيان المعلم إلى حاب

عَلَيْهَا لَمْرًا فِيعِا مُعَلِّيكُ مِنْ لِهَا كِتَابٌ فِظْعُهُ وَيَنْفِ إلبها ومطلها من مئية فإن ترجت مي زليوت وَصَادَتُ لَهُ إِلَى وَنَفْسَلِهِ مَا الدَّالِكُورُ وَكُنْتُكِمَ ا كنات فطعه ودفعة إلنها فطلقهام زنين أو مَاتِ بَعْدَرُ بِحُتِهَا تَعَلَّعُ لَلْبَعْ لِلْعَالِمَ الْأَقَّ لِللَّهِ فِي طَلَقَهُ ارْجِعُهُ الْيُصَّابَعُدُ وَظَّيْهِ الْوَالْفَاكِيْهِ ا امام المنف ولا عُنْطِي الْمُنْ الْمُولِيِّةُ وَلَا عُنْطِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا عْلَهُ وَلِمُ الرَّرِّحَ رَجِ الْ مَرَّاةِ حَدِيدَةَ وَلَا عَنْجَ وَلِلْمُنْ وَالْمُنْ وَمِنْ مِنْ الْمُورَةُ كُلَّ الْمُدُنِّ وَالْمُؤْمِةُ كُلَّ الْمُدْنِ وَالْمِي لِمَنْتِهِ سَنَةً وَإِحِدَهُ بُغِيرَجُ رَوْجَتَهُ الْبُحَاتِّ الْمُحَاتِّ وَلَيْسَاءُ هُنَ مَحِي الْمُرْكُوبًا وَإِمَّاكُ يَسْارُهُمُ النَّفِي وَإِنْ وَحِدَا إِسَالٌ فَأَنْ مِنْ الْعَيْدُ مِنْ الْعِي إسرابل فاستنزفها أفأياعها يفافتك وككالسارت

جَبِعًا وَلاَزَاءِكُ حَاكَ بِرَافِضَهُ وَكُلِيَاطُعَامُ وَكُلِفِ مَّى يُرَابِا مُلِلْ فِيدِ مُرَابِيدِ فَلَحَالَ فَلِا ثُرَابِيهُ لِكُنَّ بُهِ إِلَيْكَ الْمُنْدَا لِلْكَ فِي جَمِيعِ مُمَّدِيدِ لِكَ فِي الْأَنْ البحائث داخلالنها لعورها فطذانكن تذرا بِنَهِ رَيُّكَ فَلَا تُؤَجِّر الْوَقَامَةُ لِأَنَّالِا ثَهُ رَيُّكُ مُطَالِبِ بِدِمُطَالِمَهُ فَعَالَ لَيَحَطِبُهُ وَلَوْلَمُسْذِمُ لَا حَلَّهُ بِكَحُطِبُهُ الْحَفَظِمَا حَرَجَ مِنْ سَعَتَنِكَ فَأَعَلِ بد كَانَانْ بِسُرِوَكُ مُتَارِعًامَا قُلْتَدْبِفِيكَ وَإِذَا كِكَلْنَكُ رُمُصَاحِلَتُ كُلُّ كُلُّ الْعِنْبِيَّةُ سنبعك واعتال فشناه النبك وإذا كتك في سنبل صَاحِبَكُ فَافْظُفْهُ الْعَرِّلَةُ بِيلِكُ وَلَا عُرِلُ عَلَيْ سَنَاصًا حِلَيْ وَإِذَا رَبِّعَ رَجُلُ امرًاة وَمُلَيَّا مُ أَنْجُلْحُظًّا عِنَاكًا إِلَّانَهُ وَجُدُ

صَعِيفٌ وَعَلَيْهَا فَدِ حَاظَ لِيغَسِن وَكَا يَتْغُو عَلَيْكِ إِلَىٰ لِلْمِنْ تَعِي لِلْ عُعُورَةُ وَكُلِّعَتُ لَ الْأَبُ عَلِلْمِنِ وَإِلْمُنِينَ عَلِلَّا مُلِينًا كُلَّ مِنْ بحنطبت والمفرخ المحريب والابتيم والا تَسْتَرْهِنِ وَبُ أَنِمِلَهُ وَأَدِكُرُ اللَّكَ كُنْتُ عَبِيرًا مِيمِّ فِهَ كُلُونُ اللَّهُ مُؤْكِينُ فُمَاكُ مُولِدُ إِلِكُ أَمَا أُمْرِكِ الناعضنع هاني الأمون واذاحصل يجساول في حفيلًا فَنُسِيتُ عُمْرُ إِنْ الصَّعْرُ الْخِلَاتُينَ لِنَا يُحَدُّ الْمَا يُونُ لِلْعَرِيبِ فَالْمُنْتِمِ وَالْأَرْمِ لَهُ لِكِي يُنَارِكُ لَكُلِ اللَّهُ رَبِّكُ فِي جَمِيحٍ عَلِي إِلَيْ وَإِذًا خرطت رينونك فلاشتعص وراكك اليرث للغريب والنيتيم والأرملة والجرا فطغت يمك فلانتنس وراك بالبطن التعريب والبتيم

وَإِنْفِلْ إِنَّ وَمِنْ وَسُطِكَ ، وَاحْتَفِظُ مِنْ بُوكِ الْبَرَى تخفظا جِبَالاِ واعَلْ فِي آكِا مَعْدِيكَ الْأَمْدُ واللَّهِ حسماأ مزيم مرية واذكر باصنع استدرتك بمزيم فالظريوين ووحكر تن من والجر دَابَنْ صَاحِكَ التَّسْية وَالْإِنْكُ لِيَنْهُ لِأَاخُدُ رَجْنَا بَالْ فَيْحَارِجَا وَالْجُالِلَّذِي دَآبَنْ فَهُ بحرج البك لزهرج ابركابو إن كان رجال ضعيمًا فلانتضجع ويصندعندك الزده النوردا عِندَ مَغِيبِ السَّمْسِ إِذِكَانَ مِنَامُ وَمُلْعُولُكُ ويكون لك حسنة أما مرائله وتك ولاتعشى الجير اضعيفا اأفيسيكينا مراج كالأمن صيوفك لدن والصك في كالك الدف الد الجرنة في ورُمه من في النهي الشين إذ همؤ

منى منه من المران فاين أيسَا الجَالَ بَسَرَ سِلْفَتَيَةُ وَلَيْضَعَدُ إِلَى إِلَا الْكَالَا وَإِلَى السَّبُوحِ " وَيْتُولُ قَدُ أَيْ سِلِمُ أَنْ عُيْمُ لِأَجِمُ إِنْ مُا فِي اسْرَالُ أَنْ وَلَمْ يَسُوا أَنْ بُواصِلِينَ فَمَانَعُوا بِدِسْ بُوجِ فَرَيْبُ ويُصَالِمُوهُ وَإِذَا وَقَفَ وَقَا لَا أُرِيلُ الْمِنْ الْمُعَلَّمُ الْمُ نَفِكَهُ إِلَيْهِ بِعَضَمُ السَّبُوجِ وَخَلِعَتُ اعَلَمُ رُنْ مِجْلِهُ وَتَصَعَتْ فِي وَجَهِمْ وَلَجَالِتُهُ وَقَالًا كذابضنع برج إلابني بنتاجية ولبسترف الرال بَيْتَ مَعْلَى النَّعْلِ وَإِنْ عَاصَمُ زَجُلَانِ جَبِيعًا الرَّال وصاحبه وتعتق كمت كأحبه كالمخاص رَوْجِهَا مِن بِيضار بِدِ مُنكَتْ يَكُمُ اقَامُسَكَّتْ أنتليية وكافظم كفينا ولانشفوعكين ولانكن لك في يسك صفيًا ركبيرة وصعيرة بأن كون

كَا زُمِلَةً وَاذْكُرُ لَكُ كُنْتُ عَبِلًا فِي أَصْحِرَ . وَلِدَ لِكَ أَمَا أَمْرِكَ إِنْ صَنعَ هَ فِي الْأَمُوثِ وَإِذَا وقعت خصومة بنزلناين فليتقدّ والكالحكم لِجَادُولِ بَيْنِهُمُ لِبُرُكُوا الرَّكِيْ وَبُطَلِمُوا لَظَّالُمُ عَالِهِ استحوالظ المضربا والمنظ والعاكن وتغرب أمامة بخيلن كغين بطلمه باخصا أذبعان لايَرِيدُ عَلَيْهَا لِيَالَايَرِيدُ عَلَىٰ وَلِكَ فَتَصِيرُ صَرَابُ عَظِيمَهُ فَيْهَانُ إِخَا لَيْحِضْرَكَ وَلاَ عَظِمِ النَّوْرَ ف دراسه واداسك الحوال جَيعًا عُمَّات أحلفا ولبسركة وللتفكر تكن روجة المباي كارجال كإعرب السلفه المعالية لَهُ يَ وَجِدٍ وَيُوَاصِّلُهَا وَلَيْكُ الْبِحُ الْلِيَالِيْ مِنْهُ هُوَالَّذِي بَعُوْمُ عَلِي مِمْ إَخِيْدُوالْمَيْتُ لِيُلَّا

ٱڗۻؙؖڵٙڶؙڿٳؠۺؙڗؾؙڮٛٷڟؚ۫ڴۜٵٷڝؾڗ؋ڿۻؘ طَانِصِهِ إِلِكَالْرَصِ الَّذِي عَنَارَهُ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ إنتمة خناكة وبزيد إلى لإنافر الذى بكون فحاك الزمان وفاله سكرت البوم المندريك إذ دعك إلى لأنصر إليني فسم المتنه لا تائيا العطيبا عا وَيَإِخُلُ أَمِامُ وَالْعَاظِبُ مِنْ لِللَّالِكُ مُنْ عَلِينَ مُنْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ مُنْ عَلِينَ مُنْ عَلِينَ مُنْ عَلَيْكُمْ مُنْ عَلِينَ مُنْ عَلَيْكُمْ مُنْ عَلِينَ مُنْ عَلِينَا مُنْ عَلِينَا مُعَلِينًا مُنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِينَا مُنْ عَلَيْكُمُ عَلِيلًا عُلْمُ عَلَيْكُمْ عَلِينَا مُنْ عَلِينَا مُنْ عَلَيْكُمْ عَلِينَا مُنْ عَلَيْكُمْ عَلِيلًا عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلِيلًا عَلَيْكُمْ عِلْمُ لِلْمُ عِلْمُ عِلِمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلِمُ عِلْمُ عِلِمُ عِلْمُ عِلِمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ ع مَنْ بِحُ اللهِ رَيْكَ عُمُ أُجِبُ وَقُلْهُمَا مَ الْبَلْهِ رَبُّكَ اللَّهِ الأزى كادبكبذالئ فترك ضراوسكن فيناك ره فَلِيكَ بَصَارَهُ مَا لَى المَّهُ لَكِيرَة عَظِيمَ لَكِيمَ وَفَالَمُهُا المضريون وعَلِّرُونا وُحَمَّلُولا عَلَيْنَا حِلْكُ صَعِيدٌ فصرخنا إلالها بالمناه فسيعانته صوننا ونظر ضعفنا وشفأنا وضغطنا فأخرجنا التدينض بيدِ سُدِيكِة وَذِكَ مَنْدُودَةٍ وَغُوبِ عَلَا

لَكَصِغَاتٌ وَافِياتُ عَادِ لَاتٌ وَيَكُونُ لَكَ لَكُالُ مَافِرَةٌ عَادِلَةً رَبِي مَعَلُولًا بَأَمِكَ فِي الْأَصْلِبِي اللَّهُ مُعْطِيكُما يُلْأَنَّا لَلْهُ رَبِّكَ بَصُرَّهُ كُالنَّالِ هِ وَلَا كُلْ اللهِ حَوْنُ وَاذْكُرُ مَا صَنَعَ لَكُ عَالِنَ فالظريز وفي خروجك من صن النه وافاك ويلظرين فتكرف منك وسالمزجعان وراك وَانْتُ لِاعْبِ نَعْبُ وَلِمْ يَخْفُونَا لِلَّهُ فَاذَّا الْرَاحَكُ التنفرتك منجيع إغكانك النبي تحواكناك فيلازم التهامة والمعطيك إياها اغبله فتقورها وفانح دكرالعالقدر تخسالسفا وَلَا تَنْسُ وَلَهُ الْمُحَلِّثُ إِلَا لَا لِأَرْضِ الْحَالَةُ رتك مسليكما بخلة فتحورها فأقت فها فخدر ويع مرالان الأرض الذي تابق بدورت

وَلَرَاكُمُ مِنْ فِي حُرْنِي وَلَمُ أَصْرَفُ مِنْ مُ سِيَّا إِلَى محسن والمغطمنة لمبيت بالهال المراهدة فبد وصنعب بدكا أمريني فاطله مى في فَدُسِكُمُ وَالسِّمَا وَبَارَكِ وَ سَعَبُكُ الْبِرَالِ مَعِي الأرْضِ البِي اعْطِينا هَا أَكُلُ الْفُسَمَ عَلَيْهِا ٱرْضًا نَفِيضُ لَكِنّا وعَسَلاً اللَّهُ لَاتُ اللَّهُ لَيْتُ بَامُرُكَ فِي هَكَ الْبُوْمِنُ يُمِينِهِ الرَّسُومِ وَالْأَ فَاحْمَظُهُ ا وَاعْمَا نِهُ الْمِكُلُ فَلِكُ وَمَكُلُ الْمُلِ وَإِنْ كَا وَافْعَنْ اللَّهُ مَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ لَكَ اِلْمُا وَأَنْتَ نِسِّيرِ فَطُرُودُ فِيجُعُطُ لِسُومِهُ ووصاباه والحكامة وتقلل مرة فكذلك أهلك لله أن يكون له أمه وسنعبث حاص كاوعكران والنعفظ جيب وصاياة وأن

وأبأت وبراهبن وجابنا إلى هذا المؤصع وأغلانا هَ نِهِ الْأَرْضِ الِّينَ غَفِيضُ الْكَبْنَ وَإِلْفَ الْأَنْ هُوداقَالْجِيتُ بِأُوالِرَغَارِالْأَنْضُ الْتُي رَفِّنَيْهُ بإرب ممضغه أمام الله تتك كالميح الماماية يتك وَإِرْ خُرِجُ لِلْهُ يُرِالَّذِي مَا فَكَ اللَّهُ وَالْمُ اَنْتَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَكُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِدِ اوْرَعْنَ نَجِيعِ اعْسَارِ عَلَيْكَ فِي السَّبَيْرِ النَّالِثَد سَنَةُ الْأَعْسَ انْ وَوَدِ فَعْتَ دَلِكَ اللَّهِ والغريب والبيرفالأرملة واكاوام ينبو فيعالا وسنبعوافقال المرابقد رناك فكنفيت المفاتان مِنْ بَيْتِي وَقِلْهُ فَعَنَّهُ إِلَّا اللَّهِ فِي وَالْعَرُيبِ والبيته والأزمل خسبيم وصابالا أوصبتاي فالمناتخا ورسبائه فأفأ فكانسه

مَدْ يَحَالِللَّهِ رَبُّكُ مُدَّاحَ جَارَةٍ لا يَحْزَلْ عَلَيْهِا حَدِيدًا جَارَةُ حَجِيرَةٌ وَفَرَ عَلَيْضَعَالِكَ بتيرزيك وادم سكانم وكلهامناك وافرح المام المبد إله النواكلة على المحطوبة السِّراعِدُ مُبُلِينَ حَيَانَ الْمُحْكِلِمُ وَمَنْ الْمُحْكِلِمُ مُنْ الْمُحْكِلِمُ مُنْ الْمُحْكِلِمُ مُنْ الْمُحْكِلِمُ مُنْ الْمُحْلِمُ اللَّهِ الْمُحْلِمُ الْ فَالْلِنُولِيْتُونِ كُلِلْ مُرَادِكَا لِلْنِ أَضِيتُ وَاسْعَ بالسرار فإنك يوقك مكافذ صن سعباليه ويا فَاقِيلُ فَوْلَةُ وَاعْلَجْ عَ وَصَابًا هُ وَرُسُومِ مُالِّي أمرك عاالنوم متمام ويويلفوم في وَلِكُ البوم عَامِّلاً هُوَلا بِفَوْمُولَ لِيَبْرِكُوا السَّعْبُ كَلِيجَ لِ كررم أبغاء ورالم الأردن متمعون ولبوى وكقود الوبساخان ويؤسف وينياب وفي بَعُوْمُونَ لِلْعُدِي عِلْجَ إِعَيْبَالْ مُرَاوِرِينَ وَجُلْدَ

يحفلك عالياعكي جبع الأيم الذين حكفهم مَنْعُاوَلُهُمُا وَعُمَّا وَأَنْ يَكُونَ شَعْبًا مُغَيِّدُ سَا ينَهِ رَبِّكِ كُمَّا وَعَالَ لَا فَصَلَ الْكَاسِ مُ يَسْمُ أَمْرَمُوسَى وَسَبُوحِ إِنْمِ اللَّهُومَ فَالِيلُّ احفظوا حمية الوصيدالي أنكائر كم بصاالو لمتلك في توم عبور قر الآردن إلى أنطر المي السَّارِيُّكُ مُعْطِيدًا الْ الْتُصِبُ لَكَ عِدَارَةُ عَظِيمًا مَسَيِّلْ عَالِالسَّيْنِ وَالْمُشْتِعَلَيْهَ الْجَيْعِ وَعُلْبِ هَا النَّرِيعَه عِنْدِعَ بُورِكَ لَكَى مَلْحُلِّ الْأَرْضَ التحالكة زيك عطياها وأنطأ تغيض لبتاوعنا كَا وْعَلَى الْمُلَالِمُ الْمُلَالِمُ الْمُلَادُونَ منص والمزوالعادة التحامرة بقاالنوا في جبراعيان ومبيضوها بالشين وابرمنال

جَيْعَ الْعَوْمُ لَهِينَ مُومَّلُهُونَ وَيُصَاحِمُ الْحِنَةَ الند أبير أوإنك أمر وتفول كيع العوم أمين فصلغون مزيضاجه حكانة وتعول بالفوم ائبن وملغون فالتاصاحبد سترافع والحيية الفومر إمين وملغو الجيد رشوة ليقنا كغشا بريدة ويفول كجيب القؤم أوين وملعول ت لمُسَلِّبُ كِلاَم هِلَا النَّيْرِيعِة لِيَعْ أَيْصَا وَيَتُولِ جبيج القوم المبن وإعدانك أيطعت والطف إِمْرُ اللَّهُ رَبُّكُ الْعَمْرُ طِورَتَعَالَ عَيْم وصَابَاهُ الَّهِ المَرْفِعُ البَوْمِ : حَمَالُولِتُدَمَ لَلْ عَالِيًا عِلَيْ عَلَيْهِ الْمُ الأرجن وبالتك فيلوا المركات فأدركنك وإذا سَمِعْتِ المَّراتِلِدَ رَبِّنَ خَصِرَتُ مُنَاوَكُانِي الْمُدِينِيةِ ومباازكابي الصغران ومباوكا غري مظفك وثم أرهما

وَلَيْتُ بِرُورَنِوَلُونَ وَدَانَ وَنَعْتُالِي فَلْيُسِلُ وَا اللَيوانِبُونِ فَايْلِينَ لَحِيجُ اللّهُ رَا لِيصِونِ عَالِثُ مِلِعُولِ لَا جُهُ الَّذِي يَضْعَ مَخُوتًا أَوْمَسْبُوكًا ﴿ مُهُ مِنَا مِن صَنعَةِ أَبِدِي حَرَّا لِمِ يُصَارِّفُ فح سنز فيحيه مرجم ع الفَوْرِ قَالِلُهُ اللَّهُ مِنْ وَمَلْعُونَ الْسَنْعَفَ يَالِيدِ وَالْمِرْدُ وَيَقُولُ فِي الْقُوْمَ أُمِنْ وَمَلْعُونَ نَرِيعٌ تَخْصَاحِيدٍ وَيْنَعُولُ جَبِيعُ الْفُومُ آبِينُ وَمَلْعُولُ مُضِلًّا اعرى فالظر بويوكغوا بجيم العومرا مبيضانون ئن مُيّالُ كِلْمُ عَرِيبُ أَوْمِدِيمُ أَفَا بُهِ لَهُ وَيَعُولُ جبيع العوم أمبن وملعون يضاجع زودة البيد إذلشفك عدان يغول عيم الغوم أمِن وَمُلْعُون مَن يُضَاجِهُ كُلْ يُحْمِياً إِن وَمِنْول

أن بعطيكها ويعندا لتندلك فكأرة في ومن السَّمَا إِنَّ عُمْرُلَ كُلِّ الْمُصِكَ فِي فِيهِ وَعُيْدُ وَعُيْدًا لِكُونَا فِي جِمع أَعَالَ لَهُ اَنْ حِتَّا عُرْضُ أَمْا لِنَارَةٌ وَأَنْتُ فَلَا نَعْرُصْ وَيَجْعَلُّكَ لِلَّهُ رُأْسًا لِادْتَبَّا وَتُكُونَ عَالِيًا عَضًا يَوْلَا تَكُونُ مُسْتَعِلًا الْحُنْفُ أُوصِالًا اللَّهُ إِلَيْكُ الْبِي كَا أَمْرُكَ رَحَا الْمُؤَمِّ الْمُعَلِّمُ لَكُومًا لِمُعَلِّمُ لَا فَأَعْمَانِ مَا وَلاَرْوَان حَبِيعِ الْأَمُونُ الْيُوامْزِكَ بهااليوم بمند وكالبسرة فتتبع معبوك ٱخرِ فَنَعَبُهِ هَا وَإِنْ لَاتَعَبُلُ فَوْلَا لَكُمْ لَا يَعْبُدُ وَيَحْكُ التحفظ وتعكل فصأناه ف سومه التي مرك ها النومزيحان كها اللغناك فأدركنك وكنت مَلْعُونًا فِي لَلْمَالَةِ وَمُلِعُونًا فِي الصَّعْرَا فَعَلَعُونًا فِي طَلِقِكَ وَمُعَاجِيكَ وَمُلَعُونًا عُمُ

وَمُرْبُهُا مِلَ اللَّهُ الْمُرْكُ وَجِعُورِ عَنِكَ اللَّهُ ومبازيًا مَا فِي طَبِعَكَ ومَعَاجِنِكَ وَمُبَازَكًا فِي دِحُولِكَ وَمُبَارِكًا فِي مُ مُحِكَ وَيَعْمِ لَا لَكُنَّهُ أعْلَاتِكُ الْمُعُاومِينَ لَكَ مَصْدُ ومِينَ لَمَامَكَ مِنْ المكافيظ بتواجدة فهريون فَلَ إِمِنْ فِي سَنْعِ طُرُقَ أُونِا مِرْلُهِ تَدْبِرُكِيْدِفِي اهُ لِكَ وَفِي حَبِيعِ مُثَلَّ بَدِكَ وَبُنَارِكُ لَكَ فِي الأرض الني المأة زنك غيطيكما ويتضيك المكذكة سنعبام عكستا كالتستملك إذتخيط وصاياه وبساروط في فينظر عبدام الأرض الاسم القيد فكرستي عليك فيجا وتكاف ويرسا فالندخيرا في عربطيان وترايعا وعرضه وعلى في الأرض لبني اصبم المتوالك

ويمرك من فالموار في سبع طرق فتصرع الله لخيع مَمَالِكُ الْأَرْضِ وَيَصِيرُ حِنْفِكَ كَاكُلا لَطَيْرِ السَّمَا وَلِمَهَ إِمِلْأَ رَجِنَّ وَلَيْسَ لَهَا مُزَعِي بُهُ وَيَحْرِيكُ الله بعنج مضر والمواسرو للرما والحجية مَلَإِسْتَطِيعِ مُلَافِانَهُ وَيَصِرْ لَكُ اللَّهُ بِالْحُنُوكِ والعاف تمنة القلب حو تصرم تحسساني الظبيرة كأبحسس لأعي فالظلمي وكالنفخ فِي طُرْوَكَ وَتَكُونَ مَعْشُومًا مَعْصُومًا ظُولَ مُالِدً وَلِيَرَلِكُ مُغِيثٌ وَتَعَرَقِحُ الْمُرَاةَ فَيُأْلِيُّهِ رَجُ الْحَرُ وَلَكِنِي لِنَا وَإِنْظِلِمُ فِيزِ وَتَعْزَلُونَا وَلِيَنْتَبِلُكُ فِيكُونِ وَرَكَى مَدْبُو عُلِيحَضَرَيكَ وَلِإِثَاكُومِنَةُ وَجَارَكَهُ فَصُوبًا مِنْ فُلِرًا مِلْكِ فَلاَ يَرْجِهُ إِلَيكُ وَعُنَكُ مُسُلِّمَةً إِلَّى أَعْلَالِكُ

بَطِيْكُ وَمُرِلِونَكُ وَنَتَاجٍ بَقِلُ وَجِفُونَ فَيَجِفُونَ فَيَكِ وَمَلْعُونًا فِي حُرُولَكُ وَمَلْعُونًا فِي حُرُوجِكَ وَلِبَعْتُ التيم عليك الخورة والتخسية والرجرة وجيهمة يل كالذي تضنعه والحاك يغينك ويدل كالتربعا مِن فِيلِ وَوَا فِي سَمَا يُلِكَ إِذِيرَ لِينَ وَلَيْصِي كِي ابتدا أؤما إلى يغيبك كالأرض النحائث اخل إِلَيْهَ الْتُحُوزُهُ إِنْ وَبَخِيرُ لَا لَا تُدْجِعُ الْسُلْ وَلِلْمَالَا وَالْمَالَا وَالْمُالَاثُ والفَالِخِ وَالرُّبُ وَلِلْجُفَافُ وَالدُّونِ وَلِلْمُوالِ فَيْظُ كُلُ إِلَى الْحَرِكِ وَكُونَ مِمَا وَلَى الْجَي فَوْقَ والسك عاسا كالارض المرتخ الحكم بداء وتعفوا الله مطرانص فعنازا أوراكا بنفايا عَلَ أَنْ مِنْ السِّمَا حَتَّى تَعَنَّى وَتَحْعَ لَأَنَّا لِلَهُ صَوْفًا المَامَلُ عُلَيِكُ عَبَي عَنْ إِلَيْمَ فِي طَرِينِ وَاحِدِ

وَإِذَا عُرَسْتَ كُرُوْمًا وَقُلْتُهَا فَلَانَتَنْهُ مِنْهَا خِرًا وَلَا تُوعِيهُ إِنَّ كُلُهَا الدُّودُ وَإِذَالِكُونِ لَكُ رُقِانِينَ فِي جَمِيعِ عُنِكَ فَالْدُهِ مِنْهَا مِلْ يسفط رَبْوُيكُ سَفُوطًا واذاولات بمين وَبِنَابِ فِيَالِينَفُورَ لِكُ الْمِيلِ هَبُولَ فِي السَّنِي حِيعَ سَعَوَكَ وَعُرَارُضِكَ يَعْرِضُ وُالْعِرُانُ وَالْغُوبِ الَّذِي فِيمَا يَنَكُنَّ أَرِّنِهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكً كِنَارُ الْوَالْتَ تَعْطُ سُفِلا عَبْ يَعْالِحَتَى الْمُ بغرضك والمنتا لفغرضه وكفويص ولك رَأْسًا وَأَنْتُ نَصِيرُ ذَبَّا وَجُولُ لِكَجِبِ هُلِهُ اللغنات وتظروك فتكريكك كالثوك الذ نَفَيْرًا أَمْرُ لِمُلِّهِ وَيَكُ فَيُغَفِّظُ وَصَابًا هُ وَرُسُونُهُ البخ المرك بعا فتصرونيك لله وبرهاما وفي

وَلَبْرَلِّكَ مُغِيثٌ وَيَنُوكَ وَيَنَايَكُ مَذَفُوعِينَ إلى قَوْمَ لَ حَرِينَ وَعَنِيكَ لَ نَرَيَا عَمِ وَصَاحِعَينَانِ إِلَيْمُ طُولِلا مَّانِ وَلَاظًا فَهَ فِي يَدِكُ مُ حَمُّرُ إِنِّكُ *ۏؖ*ۺۘٳڔؙؖۯۺۘڮڂڰڶؗ؞ڣۜۅؠ؆ٮۼۯ؋؋ٷڝٙڔڰڶؚڮ مَعْشُومًا مُعْسُوفًا طِولَ لِأَيَّمَانِ عُنَيَّ تَصِيرِمَعْتُوا مِنْ مُنْظِرِ عَيْنِيَاكُ لَذِي تَرَاهُ وَمَضِي كَالْمَالِقِيدِ و روي عَلَى الْكِبُ وَعِلِي السَّوْقِ مَهَ السَّنْ عِلَيهُ مُلاَّقِهُ مِن فَالْمِكَ إِنْ هَامِينَكَ وَيُخِلِّكُ لِللَّهُ وَمِثْلِكًا الدي يعيم عَلَيْكُ إِن مُ مَلْمُ لَعَرِفُهُ وَالْمُ الْنُتُ وَالْمُولَ فتخليه مناكم منبوكات فرحسب فجان فتصير وخشة ومناله وحكايد ونجيع الأمر البئي يسوفك التذاليها وإدا انخرجب ارْعًا لِنْ بِرَاجِمْ مِنْهُ قَلِيلًا إِذَا يُعْضِهُ لَكُوادِ

فَيَاضِ كَ فِي مِهِ مِهِ مُعَالِّكُ فِي رِجِكُ الْمِاعَظَالُهَا اللَّهُ وَيَكُ مُحَمِّقًا كُلُ مِنْ مُرْوَظِلِكُ لَمْ يَلِيكُ وَمِنَا بَكَ النين بَرُيُ فَكَ إِمَّا هُ المسَّرِينَ كَجِصَارِ وَصِيقٌ مِمَّا المخاصر عَامَلُ حَيَّالِنَالِكِ كَالْحُكُلِ الْحُصَرِينَ الْمُلْكُ جِلَّالْمُنِيِّحَ عَبُنَهُ عَلِيلَ أَجِبِهِ وَعَلَىٰ مُوْجَبِهِ وَمَا فِي ببيد الديكتنفي المان بعطي الجاديم لخ منبد الدين أكله من عدم اسعى المعضاد وَضِينَ مِمَّا بُصَيِّنُ عَلَيْكَ عَدُ وَكَ فِي حِبِ وَالْعُ وَالرُّحْبِيدِ مِنَّمْ وَالْمُدَلِّلْةُ الْبَيْ لَوْلَا لِمُعْوَدُ فَكُمْ دَوْسَ للأرْضِرِ مِنَ الدَّلانِ وَالدَّطُوبَة لِنَحْ عَنْمِهُ عَلِيرُونِ حِمَا وَإِنْهَا وَإِيْهُ هِا أَنْ مِيسَامِهَا السَّاقِطَةُ مِن بن برجليها وأجيتها البي تني بها المنظمة عِمْ فَتَأَكُّمُ مُنْ مُنْ عُورِكُلْ مِنْ فِي الْمِرْ بِحِصُ إِن

تَسْلَكَ إِلَالْدَ فِن وَيَدُلْ عَدَمِ عِبَادَ يِكُلْلَهُ وَيَدُلْ عَدَمِ عِبَادَ يِكُلْلُهُ وَيَدُ بعَنج وَجُودَ وَقَلْبُ مِن كَثِرَ فِي الْأَسْيَاتِ عَلِيمُ عُدُولِالدِي بِسَلِطُ اللهُ عَلَيْكَ عُومٍ وَعَلَيْنَ وَعْرِينُ وَعَرَىٰ كُلِ شَيْ وَجَعَالُفِي عُنْوَكِ عِلْاً حَدِينًا إِلَانَ يَفْرِيكَ وَيَعْلِيكِ لَهُ عَلَيْكُ فُرُ امّة بُرِر بَعِيهِ وَظُولًا أَرْضَكُما بَعَلْوَ الْسِنَ امَّةُ لَايَعِنُ لَغَيْهَا أَكْمَةً فِويَّدُ الْوَجِعِ لَا تُويِّنُ وجدسية والرواعلي والماكا عَمَاعِكَ كُمْ رُارْضِكَ إِلَى مُتُولَ وَلا يَعْ لَكِ برا والعصر الكادها ولانتاج بعرولا سخالع من حبى بيدك ومعاص ك فيجيد مَالِكَ إِلْأَنْ مَنْدِمَ رُاسُوالِكَ الْمُعْرِينَ المنصينة الثجائث والغث عااقي جما أفي بحيد أوك

عَلَىٰ لِأَرْضِ الْمِي أَنْتَ وَالْحِلْ الْمِيْ الْمِيْ وَمِيا فَيَسْدِهُ لَمِ أمتكر ويجيع السنعوب وكرفاة وجرالي طرفها فَنَعَهُ لُ مُنَالَ مَنُودِاتِ إِحْرَجَسَبُ وَحَارَةً مُمَالًا يَغِرِفْهَا أَنْتَ وَإِيادُكُ وَفِي لَكَالْأَمِمَ الْعَلِمُ فَيَ تَدُنُ قُولِ لِلْقِلَةِ لَكُمُنِكُ مِلْ يَجْعُرُ السِّرُلُكِ مُنَاكِفَلْهُا حَافِقًا الْمَنْ يُعُوصَ الْعُبُونِ وَهُ بُولَ النَّعْسِ وَتَكُونُ حَيَاتَكُ عَلَقَهُ فِي اللَّهُ فَتَدَعَنَّ كُلُلُا وَمُعَا لُالْوَا مصد ويحال بالعكاه تعوليه فالتوي تَقُولُ لِيَدِينَ الْمُنْصِحِدِ مِنْ فِيَعَ قَلِيكَ الَّذِي تَقَرَّعُهُ ومن عظم عند المالد عبراه ويردك السالية مضرفي المطروة التي قلت الكالم التعود سُوامِ اللَّهُ وَيَعْرُضُ وَلَ هَمَاكَ الْمِنْ عَلَى عُلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُلَا اللَّهُ عِبدُ اوَلِمَا لَبُسُ لَكُ وَمُنْتَرُ مُلَامِلُهُمُ

وصبن مقايضة عكنك عدوك في محالك وَإِنِ لَيْحُمُظُ وَتَعَلَّحَ بِيعَ كَلَام هَذِهِ السَّرِيعَ فِي المكثوبة في مَنَا السِّفِينَ وَيَغَفُّ مَنَا الْإِسْمَالِكُمْ المهُيب الَّذِي هُوَامَّتُهُ رَبُّكَ عُبَّعُوا الدَّصَالُكُ عَيِينَنْ وَضَرِبَاتُ نَسْلِكُ صِرْبَاتُ كِالْرَمُعُدُنُا ۗ والمزاض دوته منحائرة وتردعلنك جيم ٳڋ۪ۅؘٳ؞ؚٮۻٳڷؚؽڸ*ڂۮۯڟٵڣؽ*ڶڝۊؙۑڬٷٚڵۻ كُلِّصَرُبَةِ وَكُلُ مُزْصَدِن مِمَا لَمُنْكَبَ فِي سِفِيهِمَاكُ السبيعة بصعره التدعليك الكنوا فالمتواث فتوا وخطافكبالأ بمغلم الننخ كذالبالم النوا ولريقتك فراسورتك وتكون كالخصاط للتدبيد النعس النكروتك بركن كذاك بفضلا الله إِمَادَ يَكُمْ مُوفَنُونَ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّ

مِلْحَدْنَا أَرْضَهُمَا وُرَدَفَعْنَا هُمَا يَخْلُهُ لِأَلِاوِينَ والجاد ويضف سبطمينشا فاختظواكلام هَكَا الْعُهَدُ وَاعْلُوا بِذِ لِكَيْ فَعِلُوا جَمِيمُ النَّسْوِ النهزوة وباليومرا معورته أمريقن ووسائح وَالسَّاطِكِمْ وَأَسْمَا حَكُنْ وَعُوالْكُمْ وَمِي ألِهُ مُرَادِنَ وَأَطْعَالِكُمْرُونِسَاوَكُمْ وَلَاغُ مِكَالِكُمْ وَالْعَرِيكِ لِلْذِي في وسط عسر لك من من عطر حِظَلَالَاتِي مَا يَكَ لِإِذْ هَالِكَ فِي عَمْدِلِللَّهُ وَيَكُ وَفِي حَرَقُونُهُ البِي بِعْهَانُ مِعَكَ الْيُؤِمِّ لِيَ يَنْسِكَ الْبُوْمُ لِهُ ستغيا وتلون لك موالها كام عَلَا وَكُلُ وَكُا الْمُمْ الكائك إبراهم وإنحق ويفعون ولنس وعدكراناعا لجد هلك العهد وهذا الجس إلامع من هوموجودها منامعياً واقع اليوم

اِلَّذِي ٱمْرَادَتُهُ مُوسَّى نَ يَغِيَدَهُ مَحَ بَنِي اسْرَادِلَ فِي أرض وان سوى العندالذي علاق معمر في خورا بم دَعَامُوسَ كُالِسَرَايِلُ فَقَالَ لَمُ أَنْهُ يُحْكِيعَ مَاصَعَعَ التُسْ يَحْضُ بِحَصِيرُ وَ أَرْضُ مِصْرُ الْمِرْعُونَ وَجَمِيعِ عِبِيدِ وَيُسَالِرُانِ صِنْ وَالْبَلَايَا الْعَظِيمَةُ الَّتِي مُظُونُ عَنْنَاكُ وَيَلْكُ لِأَياتِ وَالْبُرَاهِ بِالْعَظِيمَ وَلَمْ يُعْطِلُهُ إِنَّتُهُ فَلَيَّا بِعُلَّمُ وَعُبُونًا لَنَظُرُ وَأَذَانًا تستم إلى إلا لبومن مم سَيْرَ في البريد أزاعبان سَنَيْ إِنَّ الْمُرْمِلُ عَلَيْكُ وَالْمُرْمِنُ بخليكة ملزيا كأاخار اختراد لمرتسن واحمل ومسكر الولاي بعروا أيتي لمتدر كريم وانبع إلى هَلُاللَّوْضِعُ بَعْنَجُ سَمْعُونَ مَرِلَكُ حَسْبَال وَقِي مَلَكُ الْمِنْزِيَّةُ لِلِقَايِّنَا إِلَى لَيْرِينَ فَعَسَلْنَا هِنَا

الله السمام عنوالسِّم أنو مُعَرِّرَةُ اللهُ اللهُ مِنْ جَينج أسْبَاطِ إِسْرَايان كَجُيج حَرْج الْعُرُيد الْكُنُوبِة فيسفره إلسمريعة الميغول المبال المخزاني الدِينَ مَفُومُونَ رَبِعَ لِيَهُ وَكُالْعُرِيبِ لَلْذِي كُالْحُ مِنْ أَرْضِ مُعِيدَةِ فِينْظُرُونَ صَرَابَ بِلَكَ أَلَاثِ وَإِمْرَ إِضِهَا الِّبَيَّامُ ضَفَّا النَّذُ بَجِيعاً رَضِهَا عُرْفَه بنارول بيت فهي تربع ولاسك ولانطام فبهاسي بموالعسب كتالب كدومرة عوا وَادْمَا وَصَبِوعِ الْبِي فَلْهُ فِي السَّرُ الْعَصَيه وجهبية فيقول جيع الأمم لماذاصة الله مكذب بمراه الأرض وماسان مك العَصَبِ الْعَظِيمُ فِيكِيدُ لَوْ يَمُ يُرَاوُاعَالُهُ اسالما بالبيرالذي عَمَانُ مَعَامُ الْحِرْدِ

أمَامَ لِعَدِ وَتِنَا أُوْمَعَ مَنْ لِيسَ هُوَهَا هُنَامَعَنَا الْبُوْمِ النم تعلمون ما أقتا في الضريط وماسراين الأمِراكِين بخريم ينهمن وفَكْن رَأْنَمُ أَرْجَاسُهُم وَطَوَاعِدِنَّهُمْ خَسَّبٌ وَجِهَارَةٌ وَفَضَّدٍّ وَدَعَيْ عِ أَهُوَمَعَ مُنْ كُيْلانُو حَدُفِيكُ مِرْجِلْ أُوامَرُهُ الوعيسيرة أذسيظ ممن قلنه ولي الموموان وتنا فبمضى ليغنك كغنود استكولتك لأمي كلة يكون فيصفر إضائ ينرسم وعلعن فإذاته كَلْيُهُ هِانُ الْكُرْجُ بِمَا رَكَ فِي نَفْسِهِ فَأَيْلًا لَا لِكُرْبُ إِلَى فَيْسِهِ فَأَيْلًا لَا لِكُرْبُ الماكم المناكبين إسريماوي للناكم المكالعكس بالزي فلابسا امتدان غفر لدد لك براجيناد بَسْنَا أَعْصَلْ لَكُرُوعِ مِنْ يَرْكُكُوا الجُلِيَّ يُعِمُ بدجيه للكر الكنوب في الالكاب عي عُول

بدالْبَوْمَنُ فَإِنَّا لِلْدُرَيِّكَ بِنُوبُ عَلَيْكُ وَيَرْجَلِّ وَلَعُودُ فَيَحَ عَلَيْهِ فَي إِلَيْ فِي عَلِيهِ أَلَّا مِنَ اللَّهِ إِنَّا فَا إِنْتُمُ الْيُكُ هُنَاكُ حَبَّى أَنَّ الْمُنْدَجِي مُنْكُمُ الْحِ كأن في اقتصى السَمْ إِنْ الْمُعَالِقَةُ مُرَاتُكُمُ وَالْمُعَالِقُونِ فَعَالًا وين هناك باخلاق وينجلك الله والك الأنض التي حازها أباؤك فتخوزها وبخسن الكان وينكر كالنزر الاالك وعيناللة رَيِّكُ قَلْمُكَ وَقَلْبُ يَسْلِكُ الْخِيلِ لِمُعَلِّى الْخِيلِ قَلْبُكَ وَيُكِلِ فَسِيكَ لِلْيَ عَبِوا وَيَعِلَ الْعَدِينَاكُ هَيلَاللَّهُ وَالْعَلَامَانُ وَمِنَّا يَعِلَّالْلِهُ نَطْحُ وَلَّهُ وانت تتؤب ونقتا أمرائلا وتضنو جميع وتصابا والتحامرك بالفؤم ويردل المية رَبِّلُ فِي جَبِيعٍ صَنْعَادِ بِكِيلِكُ مِن مِرْ يَظْنِكُ

وإيا هزين أنص ضر فضوا وعبك وامعنو واي أتحر وسجك والإلهة لمنغرف هاولم تنسبا لمرةا سندع عكرتاك لأبط فأكل بمأجية الكغنة المكنوبة وهكا السفرة فعَلَعَهُ إِلَيْهُ عَنْ أَرْضِهُ مِرْلِعَضِي وَعِيهُ ويتخطعكنهم وطرحهم الارط الخزى كأبرو عقم التومن المتشوركات بيتورينيا وَالْمُكُنُّوفَاكُ لَنَّا وَلِيبِينَا إِلَا ٱلْأَوْرِي فِي أَنْ عِلَى جَمِيعِ كَلَامُ هَا إِوَ السَّرِيعَ لَهُ فَإِذَ الْحَلِّثُ إِلَّ جيبع هابع الإموزيم اللغناب البئ تكوتفا عَلَيْكِ وَحُحَالًا لِمُنْ إِلَيْكُ فِي جُدِيم الْأَمِنُ مُرَدِّ قَلْبِكُ وَبِينِ إِلَّالَ الْمِدَالِمِكَ وَالْمُلَامِرُ بخِلَ فَلِيكَ وَكُلْفَ سَكَ آثَتُ وَبَنُوكَ بَكِيمِ مَا آمُرُكُ

بدالبوم ليختالله تك وليسبر في طافة ويعمط وصاباه وكسومه والعكامة فتعثى وتحاثا ويسارك لمتدرك في الأرض التي أنت واخرا إليها لِنَهُوزَهَا مُحالِنَ وَلَيْ قَالُمُكُ وَكُنَا تَهُلُ وَمِلْتِ وسجك لمغبو والتأخر وعندنه الفقنك أبركم الْيَوْمَرُالِّذُ يَبِيدُونَ وَلَا مَطُولُ مُنْ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ الارتضالتي تعبرالأردن لتصورا أنفا لارعا وَقِلْ الشَّهُ لَاتُ عَلَيْكُ لِلَّهُ وَمُ السَّمُواتِ اللَّهِ بِالْمَيِّ فَكَجَعَلْنِكَامَكُمُ الْبُومَ لِلْنَبَاهُ وَالْوَ وَلِلْرَكَاتُ وَاللَّعْنَاتُ فَاخْتَرَلِكُمُ مَا وَكُنَّ عَيَا إنْ وَنَسْلَكُ وَهَالِكَ أَنْ يَجِبَ لَلَّهُ رَبُّكُ وَلَيْهِلْ امْرَهُ وَتَلْصَوْرِهِ لِأَنِهُ حَمَانَكَ وَطُولَ مُنْ اللَّهِ لتُعبَرُ فِي الأَرْضِ لَهِي أَضْمُ الْمِثَةُ إِنَّهُ الْمُكَّالِهُ الْمُكَّالِمُ الْمُكَّالِمُ الْمُكَّالِمُ المُ

وغريعا بمك فتمرك خبرا إدبرجه الله فيقضل كخنزاكا فصك بأبائك الدنفل أَمْرُلِتَدِينَكُ فَخَمْفُطُ حَبِيعَ وَصَابَاهُ وَيُرْيُونَهُ المُكْنَبَئُهُ في مِعْمُ هُوالسَّرِاعَةُ الْإِنْتُوبِ الكائس تَكُنْ بِكُمْ فَلْيَلْ وَبِكُ أَنْفِيكُ وَاعْلَ أَنَّ عَنِهِ الْوَصِيَّةِ الَّذِي مُرَكَ مَا الْيَوْمُ لَيْسَتْ بخِفتَة إِعَنْكُ وَلَابِعِيدُهُ كَلِيسَت فِي السَّمَاء فَنَقُولُ فَوْ الْمُصِعِدُ إِلَىٰ لِشَمَا وَيُرْزِ فِهَالْمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلَّا اللَّهُ الللللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ إِمَّا عَافِيَعِمَ أَنِهَا وَلِيسَتَ مِرْجَا يُرَالِعُ فِيَعُولِ من يحوزكها حابر المحرف أخرها ويسمعنا الما منعل عا بُل مُرْفِريت الدّك حِدّ المنيك وَيُقَلِّلُ مَعْمَلُهُ وَانْظُرُ إِنَّ قَلْجَعَلْنَا لِنُوم المامك لحباة والخبرو الموت والمنته كمامرل

مُوسَى بِيُوسَّحُ فَعُالِلَهُ بِعُضَمَّعَ جَمِيعِ الْإِنْرَالِلِيهُ اسْتَدُوْتَا بَنْ فَإِمَّكُ مَلْ خُلْبُ مِنْ الشَّعْبُ إِلَى الإرط التكافئ كالتدر بإيم أن عطية مراتاها وَإِنْ نَعْفِلِهِ إِنَّا هَا إِوَافَلَهُ السَّايِّرُ أَمَامَكُ فُو يلون مَعَكَ لَا يَلْ عَلْ وَلا يُرْكُكُ فَالاَحْفُ وَلاَ تذعيره يمتلب وسيها والتؤثراة ودفعها إلى الابترائخ لنوي عامل صندور عنب اللَّهُ وَسَاءً سِنْهُ وَ لَمْ إِنْهُ لِللَّهِ الْمُؤْمُ فَالِيلًا في كاه ورسينغ اسبيان في وقت سائد التسييث فيعبد الظالي بمح عي إيا المعضوراما مراتلوس كأثفا الوض الذيحان نَقُرُ إُهْ مَانِهُ التَّوْرِلَةِ أَمَامَكُمْ فِي مَسَامِعِهِمْ مُ وَدَلِكَانَ جُونَ الْقُومُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاوَ الْمُفَال

وليتعق وتعفوت ليعطيهم الفص السَّادِ سَعَنْ رَمُّ مَعْمَى وَسِيدَ كَالْمُ بِهُولَةُ إِلَّا بجيع هاك الكلام وقالهم أنا البومان ماله وعشرين مَنَاة الأأطِقُ الْحَالَ لَحُرُفُ وَالْتُحُولُ وَاللَّهِ فِعُدُفًا لَكُ إِلَّا لَكُ لَا يَعَارُ عَالَهُ الْأَرِدُ الله وَيُكُولِ لِسَائِرُ لَمَامَكَ صُوبَعَنِي حُولًا إِلَّا مِمِ مِن فِلَامِكَ وَتَرَيُّهُمْ وَيُوسُّعُ هُو يَعْمُ وَلَامَكُ كافالاتكا فيضنه الله بهم في صنع يسيحون وَعَوْجٍ مَلِكُ لِلْمُورِي ثِوَانْصُهُمَّا اللَّهِ إِنَّامًا فيسلهم التديير كاغضنعون لمراجي الوصيتة الني وصيمي فنستكه واوعا بكروا ولانخافوه وكانزهبوه فالالمند رتك فو السَّائِرُمُعَكُ لِالْمُعَكُ وَلِالْمُحَكُ وَلِالْمُرْكُكُ مُمْ وَعَا

وَيَسْمَحُ عَمْلِكِلَّذِي عِبْلِاللهُ مَعَالِي وَلِسَّنْتِ لَ الْمُعْلَى وَلِسَنْتِ لَ الْمُعْلَى وَلِمُسْتِدَ لَ عَصَبِي عَلَيْهِمُ فِي ذَالِكَ الْبَينُ وَالْحَدُ وَجِيعَ بُهُمْ فَيَصِيرُونَ مَا كُلْأَ وَنَصِلْهُمْ سُرُورِ كِيْنِيرَةُ وَسُدَابُهُ فَيَقُولُونَ فَ ذَلَكُ التومِرُ البسريسب أرليس الخربي وسطام البق هَابِهَ السُّرُوزِ وَكَا الْجُهِبُ وَجِهِي جَبُالِي إِلَّهُ النَّوْمُ بِسَنِي الشِّرَالْدِي صَنِعَهُ ﴿ إِذْ وَ لِي إِلَّى مَعْبُود إِنا حُزُولًا أَن فَالْنَو السَّاكُ مُعْلِمَةً إلىستعة وعانهالم المناف الأواجع لماف افواهِهم، لِأَنْكُورِ لِيسْهَادِةً فِي ثِيمَ لِسَرَادِلِ إذا خباله الأرض الني أقشمن البايم وهي عَبْرُ للنافع سالة فأكا وأسنع وبسمن المنكورا مَعْبُودَ إِنِ أَخُرِيْبُعِبُ لَهَ أَيُوْيَرُ فُصِيبِي يَالْتُهَا عَالِي

وَالْغِيبِ الَّذِي فِرْزَالَ لِكُنَّ سَمَعُوا وَيَتَعَلَّمُوا وبحافواالب المهمن فتحفظوا وبفعا واكل حُطُوب هُلِمُ البِتُورَاةِ وَيُوبِكُوهُ الْذِيْنَ لَمُ لِيَعْلِمُوا يسمعون وكنعكمون محافة التلدريك كاللام مَادِنْهُمُ الْحَيَا عَلِيلاً رَضِ الْحَيَانُمُ حَامُرُونَ الأرد واليهنأ آف فَحُورُهَا ثُمُّ قَالِلللهُ الْوَي فَلْقَرَيْتُ أَلِمَا مُلَالِمُونَ الدَّعُ لِيَهُوسُوعَ وَقِفِإُ في المنظمة المنظمة المنطقة الم وَوَفَعُمَا فِي حَبَاءً الْمُؤْخِرُ فَعُولًا الْمِنْدُ فِي لَجْبَا بعمود غافر وقع عمور الغمام على الجبا فقاللتد لموسي كأن نصحة مع ألك وسر وم عالالسيف ويطعي فيبتغ معيو الجنبي فخ وسطا ألمني هوصا ير الما ويتركي

بلله فكبف بعد مويي بحو فوالي ميم شبوج أسباطكر وعرفا للمنحتى أتك أساجم بمنكالكلام تواسم اعليهم الشكام والأرض كإيق كالأن عنك ويتستفساك فشأ دَانِ تَرْوُلُونَعُ الطَّرِيقِ أَنْ أَمْرُفُكُ فتوافيك التلاو اجراكات الزيضيعون الستراتا مرابئة لتغضبوه بأغيا الدياء غفكم مؤسيئ مسامع جبيع جوفا شرايا وعظوا هُرِيهِ السَّعَامُ الْخُالُمُ الْفَصِّيرِ الْمُعَالِمُ الْفَصْبِ السابع عشر تنخوا الشموات فأتكأن وكنه الأرض فوالف ويتركم كالمفطة وتنظل كَالْطَانِ عَالَتِي كَالْطَيْرِيُكَ الْكُلَّةُ وَكَالْرُوَّادِ إِلَّمْ على عشب لائ دعوا اسمالله عظوا الكا

فَادُ الْصَائِمُ عَلَا كِنَا لِنَا رُفَّا وَشَلَا أَنَّهُ مُعَلِّمُ لَا مُعَلِّمُ الْمُعَلِيدُ السَّمْعَةُ عَلَيْهُمْ الدَّهُ فَلَا تُسْبَى رَافِوا بَسِله لأبن الزايوم يوكروالدي تضنعه فأأن أدخله الأرخر التي فسمن فلتنه وسيح فبلا التيجفية وكالكابؤم وعلمالبني لسرك فأوي بُوسَع مِن نُونُ وَقَالَ مُسَلَدُ وَتَالَيْنَ عَالَكُ اللهِ تنج ليخان إلارض التي المتمنط وكالالا مَعَكُ مُم لَمُ الْحَرَجُ مُوسَى الْمَنْ يَكُلُمُ هُلِكُ الْوَلَهُ في مع الحالظ المرالكوايية والماصدو عُمُلَى الْبُ قَامِلاً وخُذُواهِ ذَالِيتُ فُرَصِيرُوهُ جابب صندوق عمل متبرتكن فيكون هناك عَلَيْكُ سُاهِدُكُ وَلَاقِ عَالَمَ خِلَافَكُ وَصُعُوبَةِ فبتك حود افاناج معكم لمؤال انحالين

فَيَأْخُذُ مُ مُ يَجِلُهُمُ عَلَى سِنْدُ السَّهُ وَخُرُوسَةً وَ وَلَيْنَ مَعَدُ إِلَدُ أَخِينِي وَالْكِدُ عَلَاقًا فِم الأَرْضِ فأكل علات الصخر وأنضعه عسار الصغر وَحُهْنَامِ رَالْصَوانِ الصَّلِبُ وَيَمِ الْمُؤَوِّلِينَ الْعَيْمُ مُعَ نَعِمُ لِإِزافِ وَكِيانَ مِنْ الْمُنْتَانِيةُ وَتُونِ تعشيم كلاللينظة ودم العنت سرب عشوا وتسمي الوضوف وبطرس وغلط وعرض فَتُرَكَ ٱلْإِلْدَالَذِي صَنَعَمَٰ وَٱسْفَطِ فَوَي وَتُه بغيروند باختيتان ويمكاره يغضبوب وَالْ مُحُونَ لِلطَّوَاعِينَ لِاللَّهُ مَعْبُودَ إِن لَيْ يغربوها حرينات جأت من قريب ولراعب بِعِالْبُاوْكُ إِنْ مُسْبِحِلْ الْوَالْدِي وَلَا لَكُ وَالْإِلَهُ الدي المتكال عراي (رك ورفض ما اعصيه

النالق العَجيج بعله الَّذِي الْحَاطَ فَهِ بِللَّهُ القادردي المماية بالمخورع نكف أوالعلل المنسقيم أفشلا أمائر أنسوا بنبه لعنبط أنشا للسال عسر المعرج الممكانكا فون المداتك السن السَّافِظ لِلْمَاصِ الْكَسَّمُ وَابُولَ فَالْبِكَ فُوسَعَيْكَ فَانْقَنَكَ اذِكِرا أَمَامُ لِلْأَفِنُ وَنَعِهِمُ سَيْحِيلِ تجيان الأفحرك واستاخك فتفولوالك إِنَّ الْعَارِجِينَ وَبِيكَ الْأُمْ فَوَجُرُونِ بِيحَادُمُ وَفِقُ مِن يَحُومِ إِلاَمِيا خِطْدِ بَنِي إِسْرَا إِلِيَانَ فسيم الملائه منغبة وبغفوب حظ مباواته هاد في آرضِ البِريَّةُ وَفِي بِيهِ فَالْوَ السَّمَادِهُ اخلطه وفهمن وتحفظه لحكفة عينية وكاليس بسباؤكم وبرف فيخ فلجو بتسطحنا

جهايصه وأعطان ترالانام وزه الاالخار عَصِّبَ لِلْعُدُو لِيَلَايِنَكُرُ ۚ لِكَانَّعُلَا فَعُ وَلِيَلَا بَقُولُو أَيْدُ نَافِيَ ثُمَّانَ وَلِلْسُولِ لَلْمُ وَكُلْسُولِ لَلْمُ وَكُلْسُولِ لَكُمْ وَكُلْسُولِ لَلْمُ وَلَا يُعْرِقُونُ وَلَا مُولِ لَهُ مِنْ فَالْمُ لَا مُعْلِقًا مِنْ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَا مُعْلِقًا مِنْ فَالْمُ لَلْمُ لَا مُعْلِقًا مِنْ فَاللَّهِ لَا مُعْلَقًا مِنْ فَاللَّهِ لَا مُعْلِقًا لَهِ مُنْ اللَّهِ فَاللَّهِ لَا مُعْلَقًا مُعْلَقًا مُنْ اللَّهِ فَاللَّهِ لَا مُعْلَقًا مُعْلِقًا لَمْ اللَّلْمُ لَلْمُ لَا مُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِي اللَّهِ لَلْمُ لِللَّهِ لَلْمُ لَا مُعْلَقًا لِمُعْلَقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلَقًا لِمُعْلَقًا لِمُعْلَقًا لِمُعْلَقًا لِمُعْلَقًا لِمُعْلَقًا لِمُعْلَقًا لِمُعْلَقًا لِمُنْ فَالْمُعْلِقُولُ لللَّهِ لِمُعْلِقًا لِمُعْلَقًا لِمُعْلَقًا لِمُعْلَقًا لِمُعْلَقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لللَّهِ لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمِنْ لْمُعِلِّقِلْ لِمِنْ لِمِنْ لِمُعْلِقِيلًا لِمِنْ لِمُعْلِقًا لِمِنْ لِمُعِلِّ لَمِنْ لِمُعْلِقًا لِمِنْ لِمُعِلِّقًا لِمُعْلِقًا لِمِنْ لِمُعْلِقًا لِمِنْ لِمُعِلِّولِ لِمُعْلِقًا لِمِنْ لِمُعِلِّقًا لِمُعْلِقًا لِمِنْ لِمُعْلِقًا لِمِنْ لِمُعْلِقًا لِمِنْ لِمُعْلِقًا لِمُعِلِّقًا لِمِنْ لِمُعِلِّ لِمِنْ لِمُعْلِقًا لِمِنْ لِمِنْ لِمُعِلِّولِ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِلْمُ لِمِنْ مَرِيهُ لِأَفْقَا أُمَّةُ صَالِعَهُ الرَّائِ وَلَيْسَ فِيهُمْ فَمُ لوتحكم والعقالوا هداه يعهرن بصالح يتطليك بَظِرُهُ الْوَاحِدُلُ لَفُ يُعِلَى اللَّهِ اللَّهِ لِلْهِ اللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ لِلْهِ لولاخالفهم الماعه يزوالب اسلمه اليابس مُعِمَّد مَا لَعُمْمَ رِهِ وَالْعُلَاوُمُا مِلْفَقَمَّ وَكُ إنكرتهم وكرم المسدوم وعنهم ووالي عَمُورًا عِنْ السَّم وَعَنَافِيدُ مُنْ وَلَمْ يَوْجُمُ مُ مِنَّا التَيَايِن وَسَمَ لِأَوْسُ لِلْيَفَةِ الْسَرِي وَمَلْ وَلِيَّا وَمُعَنُّونُ مِنْ إِلَيْنِهَا مِ الْأَنْبِقَامُ وَالْخَارِلُهُ \* في وقي زَلِل أَمْلُ مِنْ إِنْ يَوْمُ لِنَّعْسِمِ فِي لِيكَا

مِنهُ رَالبَوْنَ وَالْمِنَاتُ مُقَالَ حِجُلُ وَجَهِي عَنْهُ مُرْوَارِيهُمُ مَا أَحَرْتِهِ الْأَنْصُمْ حِبِلْمُعَلِّهِ بَنُولَ لا أَمَا يَدُ فِيمِ مُ أَعَارُونِ فَعَبْرِ اللَّهِ " وَاغِصَبُونِي مِا هَيِسَمْ وَإِنَّا الْغَيِّرَهُ بِلِأَسْبِ وَإِمْدَ حَاهِلَدُ أَغْضِهُمْ لِإِنَّالِنَا وَسَعَلَى إِنَّ الْ عصبي فيتوقد الزالج مالسفان وتأفل الارض في مريضا والتعليم الماس الخيال اربد علیهم سرورا وسمایی کنیما فیهم حرفان آلی وجم او هی و تحتقامراً ۴ فاسنان البتاين اظلفها فيه منه مركود الأواجع للتراب وسنبفا منتكي لأمن خابح وهببته وكلنك وووعي الشابي البا وَالرِّضِيعِ مَعَ رَجُرِا خِي سَيْبَدِ عُلْنَا فِي الْمُ

مَا يُعْمَا ٱلْأَمْرُ سِنَعْبِهُ فِلْدَّيْدِيْعِمْ لِلَهِ عِبِيدِهِ وَرُفِّ الْنَعْمُدُ عَلَى عُلِمَةُ مُولِعُ فِرِلِا رُطِّبِمُ وَسَعْفِهُ فَعُلَا الْمُعْفِدَةُ عُلَاكُ الْمُعْفِدِةُ الْمُعْفِدِةُ الْمُعْفِدِةُ الْمُعْفِدِةِ مُنْفُولِ هَلِي الْمُسْعِدِةِ مُنْفُولِ هَلِي الْمُسْعِدِةِ مِسَامِع الْفَوْمُ لِمُووِيونُ سُع بْنِ نُونْ وَفَيْ مُوتِيْ من مخلطبت حميه اسران بجبع ملا النظوب مِفَالِلْمُنْهُ وَاقْلُوبُكُ مُلِكِ عَبِيمِ الْكَلَافِظُ الْدِي أبامشية ك علنك والنوط التامروا يربيب فيحنظ اوبغ لواجمع مخطوب هأبه التؤرينوا لأنة لنشر بخلام فابع عنلا بأفوك المرفر وتطول مُدُّمَّكُمُ فَالْأَرْضِ فِالْفَيْ الْمُكَانِمُ هَا يُرُونِ الْأَرْدِنِ النهاالنجو أوها تمكا كألته موسي وطلك لنوم عَالِمُونِ الْمُعَدِّلِ الْمُعَدِّلِ الْمُعَدِّينِ الْمُعَدِّجُ الْمُونِينِ الْمُعَدِّمِ الْمُونِينِ الَّذِي فِي الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِينِ الْمُعَالِمِينِ الْمُعَالِمِينِ الْمُعَالِمِينِ الْمُعَالِمِينِ الْمُ

وَلِلْعُلَاتِ سَرِيعَ ٱلْكُرْرِ إِنَّ الْعَيْرِيْعُ إِلَى بُدِيْنِ جُهِ وَيَصْفَعُ عَنِيدِهِ الْأَنَّدُ يَرَكُ لَا لَكُمْ إِنَّهُ فَيِدُ دَهبَتْ وَيُحلّا أَلِحَنُوسُ كَالْمُرْوَكِ وَقِالاً ثَنَّ وَلَكِ وَقِالاً ثِنَّ وَلَا تُولِكُ وَقِالاً ثِن المُصَبِّمُ الْعُمْرَةِ الْبِي لِحُواالَيْهَا الْبِي الْكُوالِيْوَا حَيِبَا بِجِهَا إِوَسَرُ مُوَاحْمَرُ مَرَاجِهَا الْمُقَوْمُونَ فيَعِينُونِكُ رُولَكُونُ لَكُمْ حِجَابًا انظُرُ الأَنَ ابِينَ لَهُ الْمُورَ لِلْهُ مَعِيُّ أَمَا الْمِدِبُ وَالْحِينِ وَالْمِرْضُ وَالْسَنِفِي وَلَيْسَ مِن بِرَبِ فَعَلْمُ إِلَّتِي أَرْفَحُ إِلَّالِمُتُمَا يَدُيثُ وَأُولُولُ عِيَّ أَمَا إِلَى الدَّمْ وَمُسَانَ رِنَ سَيْعِهِ وَمُسَاكِ الْحَجَ بدي وأرد الإسقام على على وأكافي المعلى السكرنيه اي والدور وسنيفي كالكيون وم الضرب والشبئ بن رؤس قراعند الأعداد وبنوا

بِالنَّوْوَاذِ وَمُلِنَدُ لِحُرْقِ يَعْقُوبُ وَكَانَ مِلكًا فالوضوف فاجتماع رؤساهم موساء اساليه يخيى أوبان ولا يمومن وبكن رفطه والجماء ى هَلْأَمَاقًا لَهَ مُورَا ثِيالتَّنِهُ أَسْمُعُ صَوْتَ مَهُواً وَمُرَّدُهُ عَلَى فَوْمِهُ وَالْجِعَلِيكِينِهِ مُنْتَصِفَتَانِي لدُ فَكُمْ لَهُ عَوِينًا عَلِا عَدَا يَدِ مُوقًا اللَّهُ وي حَجَائِكَ فَانُواْرِكُ الْمُؤَا الْمُأْضِ إِعِنْدَكُ الَّذِي قِيدٍ المُعَلَّنَهُ وَ ذَاتِ الْمُعَنَّنُ وَاحْتَصَمِّيَهُ عِلَى ما لخصومة القائل عنابيه والميدلارهم فكريند اخوته عوا أبغ زف بينيبر ماحرك مَعِّالِيَكَ وَهُمْ يَعْمُطُنَ عَبُدُكُ وَوْرِينِدُ وَالْ باخكامِكُ أَلْيَعْلُمُونَ مِنْ يَنْزُرُ لِلْكَاكَ الْمَاسُرَاءِ لَيْ ويحسبة وكالمخرو في فيك والمكامر على المجل

أنض كنار الباكنام عطمها المنحل ألاك وزا الومن وللخيالة كانت صاعلانه وأنضرا فوفرا فكأ مَاتِ مَرُونَ أَخُولَ عِبَلْ هُورُوانصَمَ إِلَى وَمِيدُعُمُ مَا مُكَنَّمُ إِنْ فِيمَا يُنْ بِي إِنْ مِنْ اللَّهِ مِنَّا وَحُصُومُهُ مهم ويدوصين ولانفكرساني فهالمنهم ولالوك مَنْظُ الْأَرْضِ النِّي إِعْظِيْتُهَ الْبِينِ الْمُرَايِلُ مُؤَلِّكُ اللَّهُ التدين اسرإيل قبل ويبرقا الآفين حااكسرن سِينَايُ وَأَسْرُقُ مِزَالِ إِن وَاصَا مُنْ جَافَانِكُ فَا فِي مِن رَبُوةِ الْعُدُن مِن بَمِينِهِ مَا وَالسَّنَّةِ لَهِ واحب ايضاسعيا ويكنا فَقْرِيلَبُعُونَكَ يَعِلُونَ كِلْمَارِكَ وَأَمْرَلْنَامُوسِي

وللوف مَنْسَادُ وَقَالَ لَيْلُونِ إِنْ عَرِيْلُونَ فِي حروجك وبايساخار فأخبيتك فإناأتم مَنْ عُوَلَ إِلَا لَهُمَالِ وَمِدْ عُوا هُمَا أَن دَمَارِ يَحْ عدل فيمع والمعاريزضعون ودفاين التمال وكثورها وقالكا دميارك المؤسع هُ فَيُوكَا لِلنَّوَةُ بَسْكُنَّ الَّذِي لَيْتَ أَرْثُ الدِرَاعَ مَعَ الْعَامَةُ وَلِنَدُرَاكُ فِي الْحَلِيكِ ان حِصَدُ الراسِمِ فِمَالَ مَكْنُورَهُ وَالْأَيْمُ وَسَا القَوْمُ وصَنَعَ بِعَدْ المُعْدِوَّ الْحِكَامِدِينَ إِنْ اللَّ ق قال الدان دان سال السناد إذ ابغرض مِنَ لَبِنَيْنَةُ وَقَالِهِ فَتَالِي الْفَتَالِي الْفَتَالِي الْسَبَهُ وَفِي وَالْمِيْلِ مِن بَرَكَاتِ لِللَّهِ وَحُلْ عُرِيًّا وَعُلِيًّا وقال الشيرمكارك كالمنين أأسر وبالوك

اللهُمَ بَارِكِجُنْكُ مُولِحِنَا مُعَاتَّضِينُعُ يَلِهِ قُ وَفِي حَمَامُفَا وَمِبِهُ وَسَالِيدَ فَكُومِ الْمِنْ وَقَالَ لِبِنْبُ إِمِينَ لَا هُووَ لَمْ بِدِينَةٍ فَبَسَانِ وَانِعًا بِدِ وَهُوَ رِون بِهِ طُولًا لِمَان وَهُ إِنْ بن لتغير وفاللوسف الأيتراه أصه مِنْ مَلِدِ السَّمَآءِ وَطَلَّمَا وُمِنَ الْمُورِ الْعَالْصَه سُفِلا إِوَي مُلادِ إِلْعَالَاتِ السَّمْسِيِّة وَيُنْ ملادطن الشيوز ومن رفرس لجب الاول ومن الد المعاع المعربة ومعلوا ارف بالنبها ورضيا كالشاه التا بوسف وبها مقنا في المناه الولا بعالة رونه فروالتم بطي بما الأمم جَمِيعًا إِلَيُّهُ طَارِ الْأَرْضَ فَهُمْ رَبُوات افراء

عَمِيع الأرض يُحرس الكذان وعيد ارض ننتالى وأرض وأفراع ومنشا وجيع أرض وو إِلَى الْعَزِلِلْأِدِرِ وَلَكْنَوْبِ وَالْمَرْجِ الْفِيدِ يَرْجُعُا فَرِينَهُ إِلَيْخُ لِللَّهُ وَعَالَ اللَّهُ لَهُ مُلِهُ الْأَنْمُ الْأَنْمُ البي اقسمت لإزاهم وابنئ ويغفوب فاتلا اغطيما ليسليكر وفكأور ينكل الماسيك وَكُوْنِعُ رُوالِهِ مُنَالَى مُنَاكِن مُنَاكَ مُنَاكَ مُوسَى عَبْد اللهِ فبارض مات عربائبرامنة وحرف في الوادي برضائب ممايل تبب فعور موكانعلم ايسات بعتبره إلى تومنا هَلِأ وكان وسَى تَعَالَمُ وَكُانَ سندجن أن النظاعنية ولمرتفظ فَكِنَ إِنُوا إِسْرا الْعَلِينُ بَيْنِ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَكُلْنَاكُما مِنَا حَزِن مُوسَى وَلِقُوسُ مِن لُول

رضي لإجويّة وعَامِسًا فِالدَّفِي قَبُ ثُمِّهُ للحديد والتعاربغالك وكأبامك يجاعك لنس كي العاج رعا إسرابل الكرك السمابعدية فِي عَوْلِكَ وَالْمِسْوَاهِوْمُوطِ الْإِلَهُ الْعَالِيمُ ومن يختبا لأدُّرِعَدُ النَّهُ مِنْهُ فَيُطُورُ مِنْ فكلم كالعدو وعا كالمنيث ويسكرانها والنقامنفرد المعس يعفوب المارض بر وعصيرة المضاسماؤه تذرطاله فطوباك بالسِرَايل نَعِنْ كَاكُ سُعُبُ مُعَانِي مَا تَلَيْنِ وَهُوَ رَبُرُعُونِكُ وَسَيْفِ كُونِتُكُ اللَّهُ فَكُفُّمُ أعداؤك لك والمتعطاعي فالبهدية صِعَدِبُوسِي نِينَكُمُ وَاتِ إِلَيْهُ مِنَ لِيَهُ راس لعلعد البي عضرة ريخا فا كأه الله

الخاتمه وهبغ الشعتهن فولة مئ سنخة مقابل بعاعا الشوالع ركاي والأضام فاسائل من الزياد إلى الناطِلَة بمؤمن الجيلاف المعادية ال المعلىم لأفكن كالسريعة الغينية وإتكاكات لبني إسرا لمقل عاباللغ والعبنية وتمريقك على الموايف التصانى واللياوالعذري لأعترف فلعله مغرفد المترجير عفيفه اللغنان صاريغض الخار في نئي المعدويين استما لِعَلَا وَالْأَافِيمُ وإلالتناس الألح اعليهن تخوام الكتره فالشج العاري للج الحروف والتوم الزايع عشرة الله بنسان بالألغرو بالأن فكالمساء وفي سجنا لشفيمه وفث المنباء ويخوفو لاتكه والشيع النجاعا عرائه أوسي علاما تضمر بمعز الإستيني

امتلى روح چكى اداسكه وسى كى بدعك و قاطاع مرب والنسرائل وعلى المراهد وسى قاطاع مرب والنسرائل وسى الدى المراهد و النه حدى الماب والمراه س واجهة والمرج المرب المرب والمعلمة المرب و المرب و

ترالسغرل امر وهوكال سفارالتوراة المتدم

مِنْ سِبُطِ رَبُولُون عِيْلَانَ سَمْسُونَ الْجُبُ إِنَّ ألفانا محاليالكاجن سنويل فاتان النبئ سمعيا عَلَا أَجِياً أَيُهُودُ وإيلِيا النِّينِ السَّنبِينِي السِّ تَلِيدُهُ عَالَبِينَ عُندَا الْمُويَةُ وَيَهُو بِلَحُ الْإِيامِ " رُكِرِيّا أَسْعِما البِّيءُ بَرْمِها البِّي يَحْدُقِالْهُ هُوسَع بن باري لبيّ بيوال ليّي بيوال ، النيئ عاموض من نعوع بينوبذا بوناك في عالم منحاه المؤريني بآحوم الألفوي حبقوق صفيناء حَيًا يُ رَكُرُبًا عَبُرُ إِجِيا مُلَاجِيءُ زُرُا مُعَالِينًا الإمام الظرعور يون بوسف ن مرعاراء بؤسف بوخانان بموسك سركويدنانان الازالى المنتمون الطي الفودا المرابعي دُلِكُ مُخْطَعْلُ بِلِكِ الْأُومِ مُرِدِ سِمُ اللَّهُ اللّ

حَسِّبُ الْمِنْ الْمِارِي هَكَنَا وَفَقَ مِنْ الْمِ مَاهُ وَبِإِحْصَا إِبْرَانِهُ إِنْ الْمِيْدُ الْمُعَنِّ الْمُلَادِمُ لَالْكُلُهُ التَهِ وَعَيْرُو لِكَ وَهُلاهِ التَّوْرَاهُ ٱلرَّكَا التَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال السَّعِيدة وسَى كَاسُ الْأَنْبَ الِلَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُحَاصَّة فَنَسَلَهُ امِنْ وَلَكُولُ مِنْ وَعَلَيْهُ الْمُرَادِلُ فرافضها وتشركهم عوارض انت بأبطم باعلله المندلة فماحرم فعليه يولم بزل بنكم لخد بالحكامة القندي فلوما منفا فالمتدمعة فِي الْبِرَبِّةُ أَرْبَعِينَ سَنَمَةُ وَمِنْ يَعْدِمُوسَى كَأَنْ كُلْ من سَلَمُهُما مِنْ مُن يُسَلِّمُهَا أَنْصَالُمْ يَقُومُ مُعُلَّهُ عَلَىٰ الرَّيْدِ الْمُؤْكِ مِيَانَهُ وَلَا لِكَ بُوسَمُ مِنْ بُولِنَا عنيال المفود شخر بروون حد حون ايمال تالع بإبرالخلفادئ يفتاح انصان اللؤك

من سُراح الو وَالْمِلَالُ الْمَالُومُ وَمُولِيهُ وَالْمِلَالُ الْمَالُومُ الْمُلَالُومُ وَالْمِلَالُومُ وَالْمُلَافِعُ وَمَالُومُ وَالْمُلَافِعُ وَمَالُومُ الْمُعْلَالُونُ وَمَالُومُ وَمَالُومُ الْمُعْلَالُونُ وَمَالُومُ وَمَالُومُ وَمَالُومُ الْمُعْلَالُونُ وَمَالُومُ وَمَالُومُ الْمُعْلِمُ وَمَالُومُ وَمَالُومُ وَمَالُومُ وَمِلْالْمُ وَمِلْالْمُ الْمُعْلِمُ وَمِلْالْمُ وَمِلْالْمُ وَمِلْالُونُ وَمَالُومُ وَمِلْالِمُ وَمِلْالِمُ وَمِلْالِمُ وَمِلْالِمُ وَمِلْلُومُ وَمِلْالُونُ وَمِلْالْمُ وَمِلْلُومُ وَمِلْالُونُ وَمِلْالُونُ وَمِلْالْمُ وَمِلْلُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِلْلُومُ وَمِنْ اللْمُعُمُومُ وَمِنْ اللْمُعُمُومُ وَمِلْلُومُ وَمِلْلُومُ وَمِلْلُومُ وَمِلْلُومُ وَمِلْلُومُ وَمِلْلِكُومُ وَمِلْلُومُ وَمِلْلُومُ وَمِنْ اللْمُلْمُومُ وَمِنْ اللْمُلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُوا

وكان الغراخ مرجذا للصفالة فع المستفرجسة أسفارا لوسيدني بعد المستفرات وكان الفريخ المستفردة والمستفردة المستفرد المستفردة المس

4.10

وَفَيْلَ كُلِّينِ وَجَدَفِيهَا مِرَالِيهُ وَوَتُكَامَنِينَ بليمامهم وكالأفرا والارص فاقوا فيجيع اأم كمو التبعر وعراي فولم والمرافق الأمم وكان أيتان ف او دَم لك إِسَال فَا مدبن البهابات وفالمتفائع لتك وكانت بيعة حصبنا والتام الكالك أعاب ويحالها خزائة ملك ووقع مدينا الفات فيلها دفعتين فهي الفيعة منقلوا المهود التواة البها ويسلما شنعيا وانطلباملكي بالباثاقي أبام مكلاك لشيحانا اكتريانون آك أناو الافريخ توخاص بابن وبتى عليها المنواح وإبزك رها فتجل فيغالها ففخها وقتل كالترفي المرالية ويوفا كالحكام المواق

£ 94 المالية المالات ومدرسا ولايت صفا

## END

LOCALITY OF RECORD

ST. MARK'S CATHEDRAL. CAIRO

TITLE OF RECORD

BIBLE MS. 183

ITEM

10

PROJECT NUMBER

EGYPT 001A

**ROLL NUMBER** 

15